# رفع المرع فهالا معلى

﴿ بِرِنْ جَهِ بَكِ جَهُ كَا إِنْ هَا إِنْ لِلْ إِنْ لِحُهِ الْهِمِنْ فَالِلْهِمِنْ فَالْلِهِمِنْ فَالْلِهِمِنْ فَالْلِهِمِنْ فَالْلِهِمِنْ المتوفى عِنْ مِنْ الْهِمِنْ فَالْلِهِمِنْ فَالْلِهِمِنْ فَالْلِهِمِنْ فَالْلِهِمِنْ فَالْلِهِمِنْ فَالْلِهِمِنْ

# لبتم لالتر ( لوعن الرحيم

#### وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت

الحمد لله الذى لا معقّب لحُكمه ولا رادّ لقضائه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادةً أُعدّها ليوم لقائه ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم أنبيائه ، وعلى آله وصَحبه وخلاصة أصفيائه .

أما بعد ؛ فقد وقفت على رَجَز فى ذكر مَن ولى القضاء بالديار المصرية ، من نظم الأديب المشهور ، شمس الدين محمد بن دانيال الكتال ، نظمه لقاضى القضاة بدر الدين أبى عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله ابن جماعة . سُئلتُ أنرجم لمن تضمنه الرجز المذكور ، فأجبت إلى ذلك ، وجعلتُهم طبقاتٍ على السنين ، منذ فتحت مصر إلى آخر المائة الثامنة ، وذكرت فى ترجمة كل واحد منهم ما وقفت عليه ؛ مِن أسمه ويشبتِه ومُنتهى غاية نسبه ، إن احتيج إلى ذلك . وذكر مولده وحاله ومذهبه ويخلتِه ، والوقت الذى ولى فيه ، والوقت الذى صُرف فيه ، والوقت الذى مات فيه ، بحسب ما أتصل إلى علمى من ذلك . اعتمدت في الأول على أخبار القضاة لأبى عُمر الكِنْديّ ثم على ذيله لصاحبه أبى محمد أبن زولاق ، ثم على كتاب أبن مُيسِّر ؛ ثم على أخبار مصر لشيخ شيوخنا الحافظ قطب الدِّين الحلبى ، وهو فى نحو عشرين مجلدة بيّض منه « المحمدين » فى أربعة ؛ واستفدت كثيرًا من ذلك من تاريخ رفيقى الإمام الأوحد المُطلع تَقّى الدين أبى محمد أحمد بن على بن عبد القادر التميمى (١١) . وقد جمع شيخنا العلامة ؛ فو التصانيف الواسعة ، سراج الدين ابن المُلقِّن شيئا من ذلك ، وقفت عليه ، فلم يشف لى غليلا (٢)

أنبأنا الحافظ أبو الحسن على بن أبى بكر بن سُليمان مُشافهةً عن أبى عمرَ بن أبى عبد الله بن أبى إسحاق الكناني ، قال : أنشدنا ابن دانيال لنفسه :

<sup>(</sup>١) هو المقريزي المؤرخ المصري .

<sup>(</sup>٢) لابن الملقن كتاب أخبار قضاة مصر .

يقول راجى كرم الله العلى الحاكم من بَعد حَمْدِ للعلِّى الحاكم ثم الصلاة بعد ترتيل آسمه وآله وصَحبه المعدول فإننى ضَمَّنتُ هذا الشعرا من سائر القُضاة والحكَّام من لدُنِ آبن العاص أعنى عَمْرًا لكنتى آخترتُ الكلام الرَّجَزا لكنتى أخترتُ الكلام الرَّجَزا ليغتدى عِقدًا من اللآلى ليغتدى عِقدًا من اللآلى العاملي المنابئ أبن إبراهيما فتى القُضاة وإمام العَصر فتى الله زال سِترًا مُسبَلًا علينا وها أنا بذكر ذاك مُبتدى

محمدُ بن دانِيَال المؤصلِي غامِرنا بالجُودِ والمراحم على النَّبى الهادى أمين حُكمه شهودِ حُجَّة الرِّضَى الرَّسول أنباء كُل من تولَّى مِصْرا من فَتحها دولةُ الإسلام من فَتحها ثم هلمَّ جرًا من فَتحها ثم هلمَّ جرًا في حصرهم إذ كان لفظًا مُوجزا يُنْفِسه ذِكْرُ الجَناب العالى يُنْفِسه ذِكْرُ الجَناب العالى السيدَ المُفضَّلَ الحريا السيدَ المُفضَّلَ الحريا المعتمد المؤرى عليه مُعتمدًا دون الورى عليه يُحمد ذي الجَمد البديع الصَّمد بحمد ذي الجَمد البديع الصَّمد بحمد ذي الجَمد البديع الصَّمد المُحمد المُ

华 柒 柒

أولُ مَن ولى القَضا للحُكم وآل بعده لكَعبِ عَبْسِ ثم وَلِى سُلَيم خُل عِتْر ثم وَلِيه عابسُ المُرادِى

قيش فتَى عدىِّ ابن سَهْم (١) ثم لعُثمان بغَيـــر لَبْس (٢) وبعده السّائب نجلُ عَمرو (٣) وبعده ابنُ النَّضرفي البلاد (٤)

<sup>(</sup>١) هو قيس بن أبي العاص بن قيس ، ترجم له المصنف في هذا الكتاب تحت رقم ١٦٤

<sup>(</sup>۲) کعب بن یسار بن ضنة ، ستأتی ترجمته تحت رقم ۱٦٥

عثمان بن قيس بن أبي العاص بن قيس السهمي ، انظر ترجمته في هذا الكتاب تحت رقم ١٣٣

<sup>(</sup>٣) سليم بن عتر بن سلمة التجيبي ، ستأتي ترجمته تحت رقم (٧٩)

السائب بن هشام بن عَمرو القرشي ، ستأتي ترجمته تحت رقم (٧٣)

<sup>(</sup>٤) عابس بن ربیعة المرادی ، ترجم له المصنف تحت رقم (٨٣) بشیر بن نضر المزنی ، ترجم له المصنف تحت رقم (٤٥)

ثم إلى مالك نَجل خَولان (١)
ثم ولى أوس بعزم يُنتضى (٢)
ثم ولِيّه بعد ذاك عِمران (٣)
وابن حديج ذى الفخار الأعلى (٤)
أتى ومن بعد إلى عياض (٩)
نجل محجيرة الفتى الخَوْلانى (١)
ثم لعبد الله غير وانية (٧)
ثم يزيد جاء فى الآثار (٨)
إلى ابن سالم بكل خير (٩)
عاد ابن نعيم ثابت الأساس (١٠)

وآل بعده لعبد الرحمن ويونس من بعده ولى القضا ثم تولى الحكم عبد الرحمن وبعده صار لعبد الأعلى ثم لعبد الله ذاك القاضى وعاد للقضا بحكم ثانى ثم إلى عياض آل ثانية والحضرمي ثم للخيار والحضرمي ثم للخيار وآل بعد توبة وخير هذا وفي عصر بنى العباس

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن حجيرة ، ترجم له المصنف تحت رقم (۱۰۵) مالك بن شراحيل الخولاني ، ستأتي ترجمته تحت رقم (۱٦٨)

<sup>(</sup>۲) يونس بن عطية بن أوس الحضرمي ، ستأتي ترجمته تحت رقم (۲٦٠) أوس بن عبد الله بن عطية الحضرمي ، ستأتي ترجمته تحت رقم (٤١)

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن حجيرة - مرّ ذكره قبل ذلك .

عمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل ، ستأتي ترجمته تحت رقم (١٥٠)

<sup>(</sup>٤) عبد الأعلى بن خالد الفهمي ، ترجم له المُصنف تحت رقم (١٠٦)

عبد الواحد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج ، ستأتى ترجمته تحت رقم (١٢٦) .

 <sup>(</sup>٥) عبد الله بن عبد الرحمن بن حجیرة ، ستأتی ترجمته تحت رقم (۸۹)
 عیاض بن عبید الله الأزدی ، ستأتی ترجمته تحت رقم (۱۵۷)

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة - مرّ قبل ذلك - وهذه ولايته الثانية .

<sup>(</sup>۷) ثم ولی عیاض ثانیا

عبد الله بن يزيد بن خُذَامِر الصنعاني ، ستأتي ترجمته برقم (٩٩)

<sup>(</sup>۸) یحیی بن میمون الحضرمی ، ستأتی ترجمته تحت رقم (۲٤۹) الخیار بن خالد المدلجی ، ترجم له المصنف تحت رقم (۷۰)

يزيد : ويقال سعيد : هو سعيد بن ربيعة الصدفى - ستأتى ترجمته برقم (٧٥)

<sup>(</sup>٩) توبة بن نمر الحضرمى ، ترجم له المصنف تحت رقم (٤٨) خير بن نعيم الحضرمي ، ستأتي ترجمته تحت رقم (٧١)

عبد الرحمن بن سالم الجيشاني ، ستأتي ترجمته تحت رقم (۱۰۷)

<sup>(</sup>۱۰) خیر بن نعیم – وقد مر .

ثم ولى يزيد بعد فاعلموا (١) والحضرمى بعده مأموما (٢) ثم تلاه غوث خير تبع (٣) ثم أبو الطاهر ذاك الأفضل (٤) والعُمَرِيّ ، أيما نجيب (٥) ثم ابن عيسى وهو أزكى نسكا (١) ثم ابن عيسى واسمه لهيعة (٧) ثم لإبراهيم ذى الفخار (٨) وبعده الحارث خير من جاد (١٠) صار بها قاضى القضاة بكّار (١١)

وعاد غوث بعد ذاك يحكم وعاد غوث بعد إبراهيما ثم لإسماعيل نجل اليَسَع وبعد هذا ولي المُفضَّل ثم وليها بعده التجيبي وبعده البكرى وابن البَكّا والأسلمي حاكم الشريعة ثم لإبراهيم نجل القارى ثم لعيسي آلت الأحكام ثم ولي الأحكام نجل شداد وبعدها ولي دحيم الأنصار

<sup>(</sup>۱) غوث بن سليمان الحضرمي ، ستأتي ترجمته تحت رقم (١٦٠) يزيد بن عبد الله الحضرمي ، ترجم له المصنف تحت رقم (٢٥١)

<sup>(</sup>۲) إبراهيم بن يزيد أبو خزيمة الرعيني ، ستأتي ترجمته تحت رقم (۹) عبد الله بن لهيعة الحضرمي ، ستأتي ترجمته تحت رقم (۹۲)

<sup>(</sup>٣) إسماعيل بن اليسع الكندى ، ستأتي ترجمته تحت رقم (٤٠)

غوث بن سليمان الحضرمي - مرّ ذكره قبل ذلك .

<sup>(</sup>٤) المفضل بن فضالة ، ستأتى ترجمته تحت رقم (٢٣٠)

أبو الطاهر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن حزم ، ترجم له برقم (١٢٥)

<sup>(</sup>٥) محمد بن مسروق بن معدان التجيبي ، ترجم له برقم (٢١٧)

عبد الرحمن بن عبد الله العمرى ، ستأتي ترجمته تحت رقم (١٠٨)

<sup>(</sup>٦) هاشم بن أبى بكر بن عبد الرحمن البكرى ، ترجم له برقم (٢٤١)إبراهيم بن محمد البجلى ، ابن البكاء ، ترجم له برقم (٧)

پېراميم بن محمد البيعتي ، ابن البحاء ، لرجم له بردم ( لهيعة بن عيسي بن لهيعة ، ترجم له برقم (١٦٦)

<sup>(</sup>٧) الأسلمي هو : الفضل بن غانم ، ستأتي ترجمته تحت رقم (١٦١)

<sup>(</sup>٨) إبراهيم بن إسحاق ، ابن حزيمة القاري ، ترجم له برقم (١)

إبراهيم بن الجراح التميمي، ستأتى ترجمته تحت رقم (٢)

<sup>(</sup>٩) عيسى بن المنكدر ، ستأتى ترجمته تحت رقم (١٥٩)

هارون بن عبد الله الزهرى ، ستأتى ترجمته تحت رقم (٢٤٠)

<sup>(</sup>١٠) محمد بن أبي الليث الحارث بن شداد ، ستأتي ترجمته تحت رقم (٢١٣)

الحارث بن مسكين ، ستأتى ترجمته تحت رقم (٥٠) (١١) دحيم هو : عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى ، ستأتم

<sup>(</sup>۱۱) دحيم هو : عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى ، ستأتى ترجمته تحت رقم (١٠٣) بكار بن قتيبة الثقفى ، ترجم له برقم (٤٦)

شم أبو زرعة لما ولَّى (۱) وكان فيه بالمحل الأسمى قبل الكُريزى زمانا في الأم (۲) ومن به قد وقع التراضى (۲) وأحمد ثانية فيها اغتدى (٤) من قبل إسماعيل فيما قد مضى (٥) والسرخسى والصيرفي بإسناد (٦) ولى أبو بكر جميع الأمر (٧) من قبل عبد الله نجل زبر (٨) أمسى عليها آمرا وناهي (٩)

محمد بن عبدة تولى الحكما ثم ابن عبدة تولى الحكما ثم ابن حرب وأبو الذكر حكم والجوهرى وهو نعم القاضى وبعده أحمد وابن أحمدا وصرفوه بابن زَبْر فقضى ثم ابن مسلم ونجل حماد وبعد عبد الله نجل زبر ثم ابن أبى زرعة ونجل بدر ثم ابن بدر بعد عبد الله

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبدة بن حرب ، ستأتى ترجمته تحت رقم (۲۰۰) محمد بن عثمان الدمشقى أبو زرعة ، ترجم له برقم (۲۰۱)

<sup>(</sup>۲) على بن الحسين بن حرب ، ابن حربويه ، ترجم له برقم (١٣٧) محمد بن يحيى بن مهدى الأسوانى ، أبو الذكر ، ترجم له برقم (٢٣٢) إبراهيم بن محمد بن عبد الله الكريزى ، ترجم له برقم (٥)

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن إسحاق أبو على الجوهري ، ستأتي ترجمته تحت رقم (١٠٤)

<sup>(</sup>٤) أحمد بن إبراهيم بن حماد ، ترجم له برقم (١٠)

عبد الله بن أحمد بن زَبْر ، ترجم له برقم (٨٥)

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن أحمد بن زَبْر - المذكور سابقا .

إسماعيل بن عبد الواحد أبو هاشم الربعي ، ترجم له برقم (٣٩)

 <sup>(</sup>٦) ابن مسلم: أحمد بن عبد الله بن قتيبة الدينورى ، ترجم له برقم (١٦)
 أحمد بن إبراهيم بن حماد – الماضى .

محمد بن موسى بن إسحاق السرخسى ، ترجم له برقم (٢١٩) أبو بكر الصيرفي محمد بن بدر ، ترجم له برقم (١٧٩)

<sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن أحمد بن زبر ، وقد مر .

أبو بكر محمد بن أحمد بن الحداد ، ترجم له برقم (١٧٢)

 <sup>(</sup>٨) الحسين بن أبي زرعة محمد بن عثمان الدمشقى ، ترجم له برقم (٦٥)
 نجل بدر: هو محمد بن بدر.

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن أحمد بن شعيب أبو محمد المعروف بابن أخت وليد ، ترجم له برقم (٨٦)

ثم أبو الذكر تولى والحسن ثم تولى حكمها ابن الحداد وبعد ذاك ولد الخطيب وبعده محمد قد حكما وبعد ذاك ولد النعمان ثم ابنه وصنوه الحسين وبعد ذاك مالك تولى وقاسم ثم أبو الفتح ولى وصرفوه بأبي محمد

وبعده الكشى فى ذاك الزمن (۱)
وبعده ابن اخت وليد قد عاد (۲)
ولى القضا وولد الخصيب (۳)
ثم أبو الطاهر فيما علما (٤)
ونجله فى ذلك الزمان
ولم يشنه فى القضاء شَيْن (٥)
ثم أبو العباس فيما يتلى (١)
وهو بغير قاسم لم يعزل (٧)
قبل أبى على المسدد (٨)

(١) أبو الذكر محمد يحيي بن مهدى الأسواني - الولاية الثالثة .

الحسن بن عبد الرحمن بن إسحاق أبو محمد الجوهرى . ترجم له برقم (٥٢) أحمد بن عبد الله الكشى ، ستأتى ترجمته برقم (١٧)

- (٢) أبو بكر محمد بن أحمد الحداد وقد مرّ
- (٣) ولد الخطيب هو : عمر بن الحسن العباسي ، ستأتي ترجمته تحت رقم (١٥٣) عبد الله بن محمد بن الخصيب ، ستأتي ترجمته تحت رقم (٩٣)
  - (٤) محمد بن عبد الله الخصيبي ، ستأتى ترجمته تحت رقم (٢٠٠) محمد بن أحمد بن عبد الله أبو الطاهر الذهلي . ترجم له برقم (١٧١)
- (٥) لم يلتزم ابن حجر بأسماء القضاة الذين أوردهم ابن دانيال في هذين البيتين وإنما ترجم للنعمان بن محمد بن منصور القيرواني أبو حنيفة رأس الأسرة النعمانية تحت رقم ٢٣٧ من هذا الكتاب. ثم ترجم لابنه على برقم ١٤٨ وكان قد ولى بعد أبيه كما ذكر السيوطى في حسن المحاضرة ١٤٧/٢ ، وسبط ابن حجر في النجوم الزاهرة ورقة ٩ . ثم ترجم كذلك لأخيه محمد بن النعمان تحت رقم ٢٢ كما ترجم لابن أخيه الحسين بن على بن النعمان تحت رقم ٢٢ كما ترجم لابن أخيه الحسين بن على بن النعمان تحت رقم ٢٢ كذلك لعبد العزيز بن محمد بن النعمان تحت رقم ١٢١ هذا وقد أخطأ محقق المطبوعة فذكر أن المراد بكلمة ( نجله ) المذكورة في البيتين هو : محمد بن على بن النعمان . ولا يوجد في الأسرة النعمانية من تولى القضاء في هذه الفترة أو غيرها بهذا الاسم .
- (٦) مالك بن سعيد الفارقى ، ستأتى ترجمته تحت رقم (١٦٧) أحمد بن محمد بن عبد الله أبو العباس ، ابن أبى العوام السعدى ترجم له المصنف تحت رقم (٣٠)
  - (۷) قاسم بن عبد العزیز بن النعمان ، ستأتی ترجمته تحت رقم (۱۹۳)
     عبد الحاکم بن سعید الفارقی أبو الفتح ، ترجم له المصنف تحت رقم (۱۰۱)
  - (۸) الحسن بن على بن عبد الرحمن اليازورى أبو محمد ، ترجم له المصنف برقم (٥٤) أحمد بن عبد الحاكم بن سعيد أبو على الفارقي ، ترجم له برقم (١٩)

ونالها من قبل نجل زكرى (۱)
ثم ابن وهب فاستمع لنظمى (۲)
ثم أبيد بعده للقاسم (۳)
وقاسم وجه بالأحكام (٤)
وبعده أحمد ذو الحكم الأسد (٥)
لا ارتضوا سيرته ودينه (١)
ثم الرصافى الجميل الذكر (٧)
وابن أبى كدينة ذو اللّب (٨)

ثم ابن وهب جاءها في الأثر ثم أعيد أحمد للحكم ثم ولى الحكم ابن عبد الحاكم ثم ولي العبد الحاكم الإمامي وبعده ولى القضا نجل أسد ثم على بعده الميسر وبعده ولى القضا ابن وهب وبعده المليجي في المدينه وبعده المليجي في المدينه

<sup>(</sup>۱) عبد الحاكم بن وُهَيب بن عبد الرحمن أبو القاسم المليجي ، ستأتي ترجمته تحت رقم (۱)

أحمد بن محمد بن أبى زكريا ، أبو عبد الله بن أبى العوام ، ستأتى ترجمته تحت رقم (٣١)

 <sup>(</sup>۲) أحمد بن عبد الحاكم بن سعيد الفارقى - وقد مر .
 ابن ؤهينب : هو عبد الحاكم المتقدم .

 <sup>(</sup>٣) عبد الكريم بن عبد الحاكم بن سعيد أبو محمد ، ترجم له المصنف برقم (١٢٣)

<sup>(</sup>٣) عبد الكريم بن عبد الحاكم بن سعيد أبو محمد ، ترجم له المصنف . القاسم : هو أبو القاسم عبد الحاكم بن وُهَيْب – المتقدم .

<sup>(</sup>٤) أحمد بن عبد الحاكم - مرّ .

عبد الحاكم بن وُهَيْب - مرّ .

<sup>(</sup>٥) نجل أسد : هو الحسن بن مجلى بن أسد ، أبو محمد ، ابن أبى كدينة ، ترجم له المصنف برقم (٥٦)

أحمد بن عبد الكريم بن عبد الحاكم بن سعيد ، أبو أحمد الفارقي ، ترجم له المصنف برقم (٢٢)

<sup>(</sup>٦) الحُسن بن مجلى بن أسد ابن أبي كدينة – مرّ .

<sup>(</sup>۷) على بن عبد الحاكم بن سعيد الفارقى ، ستأتى ترجمته برقم (١٤٠) الميسر : هو محمد بن هبة الله بن الميسر القَيْسَرَانى ، ترجم له برقم ٢٢٤ الحسين بن يوسف بن أحمد الرصافى ، ستأتى ترجمته برقم (٦٦)

 <sup>(</sup>۸) عبد الحاكم بن وهيب بن عبد الرحمن المليجي الربعي . مرّ .
 الحسن بن مجلي بن أسد – مرّ .

<sup>(</sup>٩) هو عبد الحاكم المليجي المتقدم .

الحسن بن مجلى بن أسد ، ابن أبي كدينة – مرّ .

شم وليه بعده اليازوري وبعده العرقبي والقضاعي ثم جلال الدولة أبو القاسم وبعده نجل نباته ولي [ وبعده المليجي والمكرمي وبعده ولى القضا نجل ذكا ثم ابن بدر وأبو الفضل قضي وبعده ابن ظافر تولّی ثم أبو الفتح ويوسف ولي وكان كل ذا محل أفضل (٩)

وابن كدينة بغير زور (١) ولى القضا حقا بلا نزاع <sup>(۲)</sup> عاد وولَّی وهو غیر حاکم <sup>(۳)</sup> وولد الكحال ذو التفضل (٤) ثم أبو الطاهر ذو التكرم ] وبعده الحسين وهو ذو ذكا (٦) قبل الصقلي وأبو الفضل الرضا <sup>(٧)</sup> ثم الحسين ذو المقام الأعلى (^)

محمد بن عبد الحاكم ، أبو الفضل المليجي ، ستأتي ترجمته تحت رقم (١٩٣) الحسين بن على بن أحمد المكرمي ستأتي ترجمته تحت رقم (٦٠)

محمد بن رجاء أبو الطاهر ، ستأتي ترجمته تحت رقم (١٨٧)

(٦) محمد بن جوهر بن ذكا ، ستأتى ترجمته تحت رقم (١٨١) الحسين بن يوسف بن أحمد الرصافي ، مرّ .

(٧) المراد به بدر بن بدر بن عالى ، وستأتى ترجمته برقم (٤٣)

وليس المراد به : محمد بن بدر الحراني كما ذكر هنا محقق القسم المطبوع .

نعمة بن بشير أبو الفضل النابلسي المعروف بالجليس ، ستأتي ترجمته تحت رقم (٢٣٨) أحمد بن قاسم بن زيد الصقلي الملقب بالقاضي الرشيد ، ستأتي ترجمته تحت رقم (٢٧) نعمة بن بشير - السابق .

<sup>(</sup>١) الحسن بن على بن عبد الرحمن اليازوري ، ستأتى ترجمته برقم (٥٤) الحسن بن مجلى بن أسد - مرّ .

<sup>(</sup>٢) حمزة بن الحسين بن أحمد التنوخي العرقي ، ستأتي ترجمته تحت رقم (٦٧) طاهر بن على القضاعي ، ستأتي ترجمته تحت رقم ٨٢)

<sup>(</sup>٣) على بن أحمد بن عمار ، أبو القاسم ابن هلال الدولة ، ستأتى ترجمته تحت رقم (١٣٦)

<sup>(</sup>٤) هبة الله بن الحسين بن عبد الرحمن بن نباتة ، ستأتى ترجمته تحت رقم (٢٤٢) على بن يوسف بن رافع الكحال النابلسي ، ستأتي ترجمته تحت رقم (١٤٨)

<sup>(</sup>٥) البيت في موضعه هذا في حسن المحاضرة

<sup>(</sup>٨) مظفر بن ظافر أبو العز ، بيض له المصنف ولم يترجمه .

<sup>(</sup>٩) مسلّم بن على بن عبد الله أبو الفتح الرسعني ، ترجم له برقم (٢٢٩) يوسف بن أيوب بن إسماعيل الأندلسي الأصل أبو الحجاج المغربي ، ترجم له برقم (٢٥٥)

را ثم محمد ولى بلا مرا (۱) مم محمد ولى بلا مرا (۲) مم محمد ولى بلا مرا (۲) مم متنا الملك بغير مَيْن (۲) وابن حسين صار حاكم العمل (٤) مكان فيها ذا محل أنفس (٥) مم ضياء الدين ذو الأفضال (١) معده أعيد نجل كامل (٧) مر ذوى الفخار والعلا والعز فيل على الفتى الرئيسا (٨) ما وعاد صدر الدين وهو الأَسْمَى (٩)

ثم أبو الفخر ونجل جعفرا وبعد هذا ولى الرعينى وبعده نجل عقيل لم يزل وابن سلامة ونجل المقدسى وابن مكرم ونجل المقدسى ثم الأعز وأبو الفتح ولى وبعد ذاك في زمان الغر وليه عبد الملك بن عيسى ثم ابن عصرون تولى الحكما

<sup>(</sup>١) محمد بن هبة الله بن ميسر ، أبو عبد الله القيسراني الملقب بسناء الملك ، مَرَّ

 <sup>(</sup>٢) أبو الفخر : هو صالح بن عبد الله بن رجاء ، ستأتى ترجمته تحت رقم (٨٠)
 أبو الثريا نجم بن جعفر ، ستأتى ترجمته تحت رقم (٢٣٣)
 ومحمد هو : هو محمد بن هبة الله بن ميسر المتقدم .

<sup>(</sup>٣) الحسن بن قاسم بن طاهر الرعيني ، ستأتي ترجمته تحت رقم (٩٥) .

هو ابن میسر <sub>.</sub> وقد مر .

<sup>(</sup>٤) نجَل عقیل : أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبی عقیل ، ستأتی ترجمته تحت رقم (۲۰)

ابن حسين : هبة الله بن حسين الأنصارى ويعرف بابن الأزرق ، ستأتى ترجمته تحت رقم (٢٤٣)

<sup>(</sup>٥) إسماعيل بن سلامة الأنصارى ، ستأتى ترجمته تحت رقم (٣٨)

يونس بن محمد بن الحسن المقدسي ، ستأتى ترجمته تحت رقم (٢٦١) (٦) عبد المحسن بن محمد بن مكرم ، انظر : الحسين بن على المكرمي .

<sup>(</sup>٦) عبد المحسن بن محمد بن محرم ، انظر : الحسين بن على المحرمي . بدر بن عالي ، ستأتي ترجمته تحت رقم (٤٤)

ضياء الدين : مجلى بن جميع ، ستأتى ترجمته تحت رقم (١٦٩)

 <sup>(</sup>۷) الحسن بن على بن سلامة يلقب القاضى الأعز ، ستأتى ترجمته تحت رقم (۵۳)
 عبد الجبار بن إسماعيل بن عبد القوى ، أبو الفتح ، ستأتى ترجمته تحت رقم (۱۰۰)
 هبة الله بن عبد الله بن كامل – وقد مرّ .

<sup>(</sup>٨) عبد الملك بن عيسى بن درباس ، صدر الدين الكردى ، ستأتى ترجمته تحت رقم (١٢٤) على بن يوسف بن عبد الله بن بندار ، زين الدين ، ستأتى ترجمته تحت رقم (١٤٩) (٩) محمد بن عبد الله بن على بن أبى عصرون ، محيى الدين أبو حامد ، ستأتى ترجمته تحت رقم (٩) صدر الدين هو عبد الملك بن عيسى - وقد مرّ .

والسكرى وأبو محمد شم وليه يوسف السنجارى وبعده موهوب أعنى الجزرى شم أعيد يوسف السنجارى وولى البرهان أعنى الخضرا ثم ولى الأحكام محيى الدين وبعد عزله تولاه عُمر ثم أعيد ابن رزين فحكم شم أعيد ابن رزين فحكم شم الوجيه البهنسي للقضا

قبل ابن عين الدولة الممجد (۱) وجاء عز الدين في الآثار (۲) والخونجي ثم العماد الحموى (۳) ثم تلاه التاج ذو الفَخَار (٤) وعاد تاج الدين فيما غبرا (٥) وابن رزين ذو الحِجَا الرَّزين (١) أعنى العلامي وبالعدل أمَرُ (٧) من بعد صدر الدين عدلا في الأمم غين من بعد التقي إذ قضَي (٨)

عبد العزيز بن عبد السلام ، عز الدين ، ستأتى ترجمته تحت رقم (١١٨)

(۳) موهوب بن عمر بن موهوب الجزرى ، ستأتى ترجمته تحت رقم (۲۳۱) محمد بن ناماؤر الخونجى ، ستأتى ترجمته تحت رقم (۲۲۰)

العماد الحموى: عماد الدين القاسم بن إبراهيم بن هبة الله الحموى، ستأتى ترجمته تحت رقم (١٦٢)

- (٤) التاج : عبد الوهاب ، ابن بنت الأعز ، تاج الدين ، ستأتي ترجمته تحت رقم (١٢٨)
- (٥) البرهان : برهان الدين الخضر بن الحسن السنجارى ، ستأتى ترجمته تحت رقم (٦٩) تاج الدين : هو عبد الوهاب ابن بنت الأعز وقد مرّ .
- (٦) محيى الدين : هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحسن ، ابن عين الدولة ، ستأتى ترجمته تحت رقم (٩٦)

ابن رزین : هو : تقی الدین محمد بن الحسن بن رزین ، ستأتی ترجمته تحت رقم (۱۸٦) (۷) العلامی : هو عمر بن عبد الوهاب بن خلف بن محمود العلامی صدر الدین ابن قاضی القضاة تاج الدین ابن بنت الأعز ،كما ذكره السیوطی فی حسن المحاضرة ۱۹۷/۲

(۸) الوجیه البهنسی : عبد الوهاب بن الحسین ، ستأتی ترجمته تحت رقم (۱۲۷)
 التقی : هو تقی الدین عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف ، ابن بنت الأعز ، ستأتی ترجمته تحت رقم (۱۰۹)

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن محمد بن عبد العلى ابن السكرى ، ستأتى ترجمته تحت رقم (١١٣) أبو محمد : كذا فى الأصول ومثله فى حسن المحاضرة . هذا ولم تشر المصادر إلى أن قاضيا كنيته أبو محمد . تولى منصب القضاء بين السكرى وابن غين الدولة . وقد ذكر السبط فى النجوم الزاهرة ورقة ١٠ « أن السكرى عزل نفسه فى المحرم سنة ثلاث عشرة وستمائة وبقى المنصب شاغرًا إلى مستهل صفر منها فولى أبو المكارم محمد بن عبد الله ، ابن عين الدولة الصفراوى » .

محمد بن عبد الله ، ابن عين الدولة ، ستأتي ترجمته تحت رقم (١٩٦)

<sup>(</sup>۲) يوسف بن حسن السنجارى ، ستأتى ترجمته تحت رقم (۲٥٦)

وعندما استعفى لبعد القاهرة ثم الشهاب رفعوا محله ولم يزل حتى توفاه الرَّدَى ثم ولى القضا التقى بن خلف وعزلوه عن قضاء القاهرة ثم ولى التقى عبد الرحمن وعاد بدر الدين للشام

عن مصره خص بها أوامره واستحضروه من قضا المحله (۱) وولى الشام الفتى ابن أحمدًا

- بعد الوجيه والشهاب المنصرف (٢)
- ثم وَلِيَه سيد السناجره (٣)
- وبان بدر الدين لما بان (٤)
- ثم ولى الحكم الفتى العلامي (٥)

هو وجيه الدين عبد الوهاب بن الحسين – وقد مرّ .

- (٣) سيد السناجرة : برهان الدين الخضر بن الحسين السنجارى ، مرّ .
  - (٤) التقي : هو تقي الدين عبد الرحمن بن عبد الوهاب ، وقد مرّ .

بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة ، ستأتى ترجمته تحت رقم (١٧٨)

(٥) لم يتنبه محقق القسم المطبوع هنا إلى المراد بالعلامى فذكر أن المراد به عبد الوهاب بن محمود بن بدر العلامى ، وليس كما قال . فقد ذكر السيوطى فى حسن المحاضرة جـ ٢ ص ١٦٧ - ١٦٨ أن تقى الدين عبد الرحمن ابن بنت الأعز ، عزل عن القضاء ببدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الذى ولى القضاء فى رمضان سنة تسعين وستمائة ، ثم توجه القاضى تقى الدين عبد الرحمن ابن بنت الأعز إلى الحجاز ، ومدح النبى وستمائة ، واستغاث به وأقسم عليه ألا يصل إلى وطنه إلا وقد عاد إلى منصبه ، فلم يصل إلى القاهرة إلا والأشرف قد قتل ، وكذلك وزيره ابن السلعوس - وهو الذى سعى فى عزل تقى الدين المعلامى - فأعيد تقى الدين إلى القضاء إلى أن المعلمى عمادى الأولى سنة خمس وتسعين وستمائة ؛ فأقام فى القضاء إلى أن مات فى جمادى الأولى سنة خمس وتسعين وستمائة . وولى بعده الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد .

يضاف إلى ذلك أن سبط ابن حجر في ترجمته لابن دقيق العيد ورقة ٩٤ ذكر أنه ولى القضاء بعد موت التقى عبد الرحمن ابن بنت الأعز ثامن عشر جمادى الأولى سنة خمس وتسعين وستمائة . وهذا الذى ذكرته يتفق والترتيب المذكور هنا في نظم ابن دانيال ويكون المراد بالفتى العلامي هو : تقي الدين عبد الرحمن بن عبد الوهاب العلامي ابن بنت الأعز . وسوف تأتي ترجمته في هذا

الكّتاب تحت رقم (١٠٩)

<sup>(</sup>١) الشهاب: هو شهاب الدين محمد بن أحمد بن خليل الخويي ، ستأتي ترجمته تحت رقم (١٧٠)

<sup>(</sup>٢) هو تقى الدين عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف ، الماضى هذا ولم يتنبه لذلك محقق القسم المطبوع ، فذكر هنا أن المراد به هو تقى الدين عبد الوهاب بن خلف . وليس كما قال . لأن عبد الوهاب بن خلف الذى أشار إليه المحقق هنا ، لقبه تاج الدين وليس تقى الدين . يضاف إلى ذلك أن المصنف ذكر فى ترجمته لتقى الدين عبد الرحمن بن عبد الوهاب المذكور أنه عُزل عن القضاء بالبرهان السنجارى ، فمات السنجارى بعد قليل فأعيد تقى الدين عبد الرحمن مرة أخرى . هذا فضلا عما ذكره سبط ابن حجر فى كتابه النجوم الزاهرة ورقة ، ١ - فى ترتيبه للقضاة فى ولايتهم فذكر شهاب الدين الخويى ثم أتبعه بتقى الدين عبد الرحمن بن عبد الوهاب ابن بنت الأعز ، ثم برهان الدين السنجارى ثم أعيد تقى الدين عبد الرحمن بن عبد الوهاب ابن بنت الأعز ، وهو مقتضى الترتيب المذكور هنا فى نظم ابن دانيال .

ولم يزل حتى توفاه القَضَا وإذ أتاه نازل الحِمَام بدر منير كامل الأوصاف قاضى القضاة حاكم الحكام لا برحت نافذة أحكامه مالاح بدر كامل الإثدار والحمد لله على إنعامه وأفضل الصلاة والسلام وآله وصَحْبه وعِتْرته

ثم ولى التقى أبو الفتح الرضا (۱) عاد إليها البدر فى التَّمام ذو المنهل العذْب النَّمير الصافى واسطة العقود فى النظام وحلدت زاهرة أيامه وما انجلَى الهلال من سِرَار وفضل ما سدد من أحكامه على النبى سيد الأنام وكل من أخلص فى مَحبته

\* \* \*

وقد ذيّل عليها بعضُ أصحابنا إلى عصرنا ، فسرد الشافعية على منوال ابن دَانيال ، ثم سرد القضاة الثلاثة مذهباً بعد مذهب إلى عصرنا ، وهذا صورة ما نظم :

أنشدنا العز أحمد بنُ إبراهيم العسقلاني (٢) لنفسه مُكاتبة ، قال : والـزرعـي والـبـدر والـقـزويـنـي (٣)

أبو البقا البرهان ثم البدر وعاد برهان لها وبدر (٤)

<sup>(</sup>١) أبو الفتح محمد بن على بن وهب المعروف بابن دقيق العيد ، ستأتى ترجمته تحت رقم (٢١٢) (٢) توفي سنة ٨٧٦ هـ .

<sup>(</sup>٣) جمال الدين الزرعى سليمان بن عمر بن سالم ، ستأتى ترجمته تحت رقم (٧٨) بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة ، ترجم له المصنف تحت رقم (١٨٥) القزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن ، ترجم له المصنف تحت رقم (١٩٥) عز الدين عبد العزيز بن محمد بن جماعة ، ترجم له المصنف تحت رقم (١٢٤) بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل ، ترجم له المصنف تحت رقم (٩٠) هو عز الدين ابن جماعة ، وقد مر .

<sup>(</sup>٤) أبو البقاء السبكى ، محمد بن عبد البر ، ترجم له المصنف تحت رقم (١٩٢) برهان الدين ابن جماعة ، هو إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد، ترجم له المصنف تحت رقم (٣) بدر الدين ابن أبى البقاء هو : محمد بن محمد بن عبد البر ، ترجم له المصنف تحت رقم (٢١٥) برهان الدين ابن جماعة ، مر .

بدر الدين بن أبي البقاء ، مرّ .

وبعده ابن الميلق المناوى وبعد هذا البدر والمناوى والصالحي مع جلال الدين ثم جلال الدين ثم الشمس ثم جلال الدين ثم الشمس ثم الجلالي ولي الدين

والبيدر والعماد والمناوى (١)

ثم الزبيرى مع المناوى (<sup>۱)</sup> والصالحي ثم شمس الدين <sup>(۳)</sup>

ثم جلال الدين والإِحنائي (٤)

ثم جلال الدين ثم الشمس (٥)

والعلمي مع شهاب الدين (٦)

(۱) ناصر الدين ابن الميلق ، محمد بن عبد الدائم بن سلامة ، ستأتى ترجمته تحت رقم (١٩٤) المناوى محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، صدر الدين ، ترجم له المصنف تحت رقم (١٧٦) بدر الدين بن أبى البقاء ، مرّ .

عماد الدين الكركى ، أحمد بن عيسى بن موسى بن عيسى ، ترجم له المصنف تحت رقم (٢٦) المناوى محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، مرّ .

(۲) بدر الدین بن أبی البقاء ، مر . المناوی محمد بن إبراهیم ، مر .

تقى الدين الزبيرى ، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الناصر ، ترجم له المصنف تحت رقم (١١٢) المناوى محمد بن إبراهيم ، مرّ

(٣) الصالحي محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، ناصر الدين ولد سنة ٥٥٥ تقريبا وثب على منصب قضاء الشافعية لما غاب الصدر المناوى في السفر مع السلطان لقتال الطاغية تمرلنك ، ثم عزل واستقر بعده الجلال البلقيني ومات الصالحي في المحرم سنة ٥٠٦هـ ( السخاوى: الذيل على رفع الإصر ص ٣٤٣).

جلال الدين البلقيني عبد الرحمن بن عمر بن رسلان ، ترجم له المصنف برقم (١١١) الصالحي - مرّ .

شمس الدين الإخنائي الشافعي محمد بن محمد بن عثمان ، ولد سنة ٧٥٧ هـ ولى قضاء مصر في ثالث عشر المحرم سنة ست وثمانمائة ، بعد موت القاضي ناصر الدين الصالحي ، ثم صرف في خامس شهر ربيع الأول منها بالقاضي جلال الدين البلقيني ( السخاوى : الذيل على رفع الإصر ص ٣٥٥ – ٣٥٤ )

(٤) جلال الدين البلقيني – مرّ .

الإخنائي - مرّ .

(٥) شَمَس الدين الهروى محمد بن عطاء الله ، ذكره سبط ابن حجر فقال : ولى قضاء الديار المصرية في يوم الثلاثاء تاسع عشرين جمادى الأولى سنة إحدى وعشرين وثمانمائة . بعد صرف القاضى جلال الدين البلقينى ، ثم صرف في نصف ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة ، وأعيد الجلال البلقينى ، ثم أعيد ثانية في سابع القعدة سنة سبع وعشرين وثمانمائة بعد صرف جدى شيخ الإسلام ابن حجر ، وصرف في ثاني رجب سنة ثمان وعشرين وثمانمائة فأعيد ابن حجر . مات الهروى سنة تسع وعشرين وثمانمائة فأعيد ابن حجر . مات

(٦) الجلالي هو جلال الدين البلقيني - وقد مر - وقد ذكر ابن حجر في ترجمته لولي الدين العراقي . أن الملك الظاهر ططر استقدم العراقي في قضاء الشافعية بعد وفاة القاضي جلال الدين =

والعلمى مع شهاب الدين ومن به منصبه تشرفا مواسى القلب الضعيف منه واستعمل الإغضاء في الإغضاب ما أمطرت بَوَارق الرُّعُود

والهروى مع شهاب الدين عين الوجود ثم رأس المحتفى كم قلد الأعناق منّا منه وأوصل الإجداء في الإجداب دام عُلاه في سما السعود

\* \* \*

البلقيني سنة ٤ ٨٢. ولى الدين العراقي أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ، ترجم له المصنف تحت رقم (٢١)

العلمى هو علم الدين البلقينى صالح بن عمر بن رسلان بن نصر الشاف.....عى . وقد ذكر ابن حجر فى ترجمته لعلم الدين البلقينى أنه لما مات القاضى جلال الدين البلقينى واستقر الشيخ ولى الدين العراقى فى القضاء ، سعى عليه إلى أن صرف بعد سنة وشهرين من ولايته . واستقر فى قضاء الشافعية فى سادس ذى الحجة سنة ٨٢٦ . وقد ترجم المصنف لعلم الدين البلقينى تحت رقم (٨١)

شهاب الدين هو ابن حجر ، المصنف . وقد ذكر سبطه في أثناء ترجمته أنه ولى القضاء بالديار المصرية ست ولايات وكانت الأولى منها في سابع عشرين من المحرم سنة ٨٢٧ بعد صرف علم الدين صالح البلقيني (النجوم الزاهرة ورقة ١٩) هذا وقد ترجم المصنف لنفسه تحت رقم (٢٣) من هذا الكتاب . (١) مرّ التعريف بهم .

### قضاة الحنفية (١)

ثم السروجي محسام الدين (۲)

ثم ابن عبد الحق ثم الغورى (٣)

كذلك الهندى صدر الدين (١٤)

والجار والصدر هو ابن منصور <sup>(٥)</sup>

وابن أبى العز معز الدين ثم السروجى مع الحريرى والزين والعَلا جمال الدين والنجم والصدر كذا ابن منصور

(۱) اقتصر في هذا الرجز على القضاة الذين ولوا مصر من الأحناف ابتداء من عصر الظاهر بيبرس . راجع السيوطي : حسن المحاضرة جـ ٢ ص ١٨٤ – ١٨٧ .

(۲) ذكره السيوطى بقوله: أول من ولى من الأحناف زمن الظاهر بيبرس فى سنة ٦٦٣ صدر الدين سليمان ابن أبى العز. (حسن المحاضرة جـ ٢ ص ١٨٤) ولم يترجم له ابن حجر فى رفع الإصر وترجم له سبطه بقوله: سليمان ابن أبى العز صدر الدين الحنفى من المائة السابعة، وهو أول من ولى من الحنفية لما صارت القضاة أربعة فى دولة الملك الظاهر بيبرس سنة ٦٦٣ واختص به، وقرره فى قضاء العسكر، وصار لا يفارقه سفرًا ولا حضرًا فشهد معه سائر فتوحاته، وحج به، ثم عزل وولى بعده معز الدين النعمان بن الحسن الرومى (النجوم الزاهرة ورقة ٣٨).

معز الدين هو النعمان بن الحسن بن على الحطينى ، ترجم له المصنف برقم ٢٣٦ شمس الدين السروجى أحمد بن إبراهيم بن عبد الغنى ، ترجم له المصنف تحت رقم (١١) حسام الدين هو الحسن بن أحمد الرازى ، ترجم له المصنف تحت رقم (٥١)

(٣) الحريرى: شمس الدين محمد بن عثمان الحريرى، ترجم له المصنف تحت رقم (٢٠٧) العريرى: شمس الدين محمد بن على ، برهان الدين ، ترجم له المصنف تحت رقم (٤)

الغورى ، حسام الدين الحسن بن محمد ، ترجم له المصنف تحت رقم (٥٧)

(٤) الزين: زين الدين عمر بن عبد الرحمن البسطامى ، ترجم له المصنف تحت رقم (١٥٦) العلا: علاء الدين على بن عثمان ، ابن التركمانى ، ترجم له المصنف تحت رقم (١٤٢) جمال الدين عبد الله بن على بن عثمان ، ترجم له المصنف تحت رقم (٩١) الهندى : سراج الدين عمر بن إسحاق الهندى ، ترجم له المصنف تحت رقم (١٥١) صدر الدين ابن التركمانى ، محمد بن عبد الله بن على بن عثمان بن إبراهيم ، ترجم له المصنف تحت رقم (١٩٨) المصنف تحت رقم (١٩٨)

(٥) نجم الدين أحمد بن إسماعيل ابن الكشك ، ترجم له المصنف تحت رقم (١٣) صدر الدين على بن أبى العز الأذرعى ، ترجم له المصنف تحت رقم (١٤٣) ابن منصور : شرف الدين أحمد بن على بن منصور الدمشقى ، ترجم له المصنف تحت رقم . (٢٤)

جار الله محمد بن عبد الله بن محمود ، ترجم له المصنف تحت رقم (٢٠١) الصدر : صدر الدين محمد بن على بن منصور ، ترجم له المصنف تحت رقم (٢١١)

والشمس والمجد كذاك العجمى شم أمين الدين والعديمي والأدمى وابن العديم فاعلم عينيهم ثم التفهني يافتي

والشمس ثم الملطي فاعلم (١)

ونجله الأمين والعديمي (٢)

والمقدسي وبالتفهني اختم (٦)

عينيهم والسعد بعده أتي (1)

(۱) شمس الدین محمد بن أحمد بن أبی بكر الطرابلسی ، ترجم له المصنف تحت رقم (۱۷٤)

مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن على بن موسى الكنانى ، ترجم له المصنف تحت رقم (٣٦)

العجمى محمود بن محمد بن عبد الله القيصرى جمال الدين ، ترجم له المصنف تحت رقم (٢٢٧)

الملطى يوسف بن موسى بن محمد ، جمال الدين ، ترجم له المصنف تحت رقم (٢٥٩) (٢) أمين الدين عبد الوهاب بن محمد بن أحمد بن أبى بكر الطرابلسى ، ترجم له المصنف تحت رقم (١٢٩)

العديمي كمال الدين عمر بن إبراهيم بن محمد ، أبو القاسم ابن العديم ، ترجم له المصنف تحت رقم (١٥١)

نجل العديمي : ناصر الدين محمد بن عمر بن إبراهيم بن محمد .

الأمين عبد الوهاب بن محمد بن أحمد بن أبي بكر الطرابلسي أمين الدين ، مرّ .

العديمي هو كمال الدين عمر بن إبراهيم – مرّ .

(٣) المقدسى محمد بن عبد الله بن سعد شمس الدين ابن الديرى ترجم له المصنف تحت رقم (٣)

التفهنى عبد الرحمن بن على ، زين الدين ، ترجم له المصنف تحت رقم (١١٠) (٤) بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العينى ، ترجم له المصنف تحت رقم (٢٢٦) السعد : سعد الدين سعد بن محمد ابن الديرى ، ترجم له المصنف تحت رقم (٧٤)

#### قضاة المالكية (١)

والحسنى وابن شكر وابن شأس ثم ابن شكر قد تلاه ابن شأس (۱) ثم ابن مخلوف تقى تاج ثم السخاوى تلاه التاج (۱) وبعده البرهان بدر وعلم أعنى البساطى وبدر وعلم (۱) ثم ابن خلدون مع ابن خير بهرام ثم العدنى النحريرى (۵) وابن الجلال والجمال قد ولى (۱)

(١) لم يذكر المصنف هنا أحدًا من قضاة المالكية قبل زمن الظاهر بيبرس.

ابن شكر ، محمد بن هبة الله بن أحمد (ت ٦٨٠ هـ) ، ترجم له المصنف تحت رقم (٢٢٢)

ابن شأس: تقى الدين الحسين بن عبد الرحيم بن عبد الله (ت ٦٨٥ هـ) ترجم له المصنف برقم ٥٥ وقد أخطأ محققو القسم المطبوع حينما ذكروه باسم تقى الدين محمد بن أحمد بن شاس المتوفى سنة ٧٦٠. ثم أتبعوا ذلك بقولهم: ولم يترجم له ابن حجر فى رفع الإصر. وهذا خطأ لأن المراد بابن شأس هنا هو ماذكرته أولا. وهو ماذكره السيوطى فى حسن المحاضرة ١٨٨/٢ من أن تقى الدين ابن شأس المتوفى سنة ٦٨٠ ولى بعد ابن شكر المتوفى سنة ٦٨٠ هـ.

(٣) ابن مخلوف: على بن مخلوف المالكي قاضي القضاة زين الدين ، ترجمته رقم (١٤٦) تاج الدين محمد بن محمد بن أبي بكر الإخنائي ترجمته رقم (٢١٤) السخاوي على بن عبد النصير ترجم له المصنف تحت رقم (١٤١)

- (٤) البرهان . إبراهيم بن محمد بن أبى بكر بن عيسى الإخنائى ، ترجم له المصنف تحت رقم (٦) بدر الدين عبد الوهاب بن محمد بن محمد بن عيسى الإخنائى ذكر المصنف فى ترجمته أنه صرف بعلم الدين البساطى، وأن وفاته كانت فى ربيع الأول سنة ٧٨٩ وانظر ترجمته برقم (١٣٠) علم الدين سليمان بن خالد البساطى ، ترجم له المصنف . برقم (٧٧)
- (٥) ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد ، ترجم له المصنف برقم (١١٥) ابن خير عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن سليمان ، جمال الدين ، ترجم له المصنف برقم (١١٤)

بهرام بن عبد الله أبو البقاء الدميرى ، ترجم له المصنف برقم (٤٧) النحريرى ، أحمد بن عبد الله ، ترجم له المصنف تحت رقم (١٨)

(٦) التنسى: أحمد بن محمد ، ناصر الدين ، ترجم له المصنف تحت رقم (٣٢)

ابن خلدون : مرّ

<sup>(</sup>٢) ذكر السيوطى فى حسن المحاضرة جـ ٢ ص ١٨٨ أن أول من ولى من قضاة المالكية زمن الظاهر بيبرس، هو شرف الدين عمر ابن السبكى إلى أن مات سنة ٦٦٧. وقد ترجم له المصنف تحت رقم (١٥٥)

ثم ابن خلدون مع البساطى والتنسى هكذا البساطى ثم البساطى شمس الدين (١) ثم الجمال والبساطى المحتوى (٢)

ثم ابن خلدون مع البساطى ثم ابن خلدون مع البساطى ثم ابن خلدون جمال الدين ثم البساطى المدنى الأموى

\* \* \*

ابن الجَلَال : نور الدين على بن يوسف بن مكبي .

الجمال : جمال الدين عبد الله بن مقداد الأَقْفَهْسي ترجم له برقم (٩٧)

<sup>(</sup>١) جمال الدين عبد الله بن مقداد بن إسماعيل الأقفهسي ، مرّ .

البساطى يوسف بن خالد بن نعيم جمال الدين ، ترجم له المصنف تحت رقم (٢٥٧)

<sup>(</sup>۲) المدنى محمد بن على بن معبد شمس الدين، ترجم له المصنف برقم (۲۱۰)

الأموى أحمد بن عبد الله بن محمد بن محمد، شهاب الدين ، الجمال الأَقْفَهُسى -

#### قضاة الحنابلة (١)

وابن العماد وقد تلاه ابن عوض عبد الغنى والحارثى وابن عوض  $^{(7)}$  ثم موفق الدين تلاه الناصر ثم ابنه ثم أخوه الآحر  $^{(7)}$  وبعده الحكرى والموفق وسالم ثم ابن مغلى يلحق  $^{(3)}$  ثم محب ثم عز والمحب والبدر والناظم نال مايحب  $^{(9)}$ 

\* \* \*

(۱) لم يذكر السيوطى منهم فى حسن المحاضرة جـ ٢ ص ١٩١ تحت هذا العنوان إلا من ابتداء عصر الظاهر .

(۲) ذكر السيوطى أن أول من ولى منهم زمن الظاهر شمس الدين محمد بن العماد الجماعيلى ، ثم عزل سنة سبعين وستمائة ، ولم يل الوظيفة بعد عزله أحد حتى توفى سنة ست وسبعين وستمائة . ابن عوض : عز الدين عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض . ذكر السيوطى أنه ولى فى جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين وستمائة ، إلى أن مات سنة ست وتسعين وستمائة . وقد ترجم له المصنف تحت رقم (١٥٤)

عبد الغني بن يحيى الحراني ، ترجم له المصنف تحت رقم (١٢٢)

الحارثي: سعد الدين مسعود بن أحمد الحارثي ، ترجم له المصنف تحت رقم (٢٢٨) تقي الدين ابن قاضي القضاة عز الدين عمر بن عوض (حسن المحاضرة جـ ٢ ص ١٩٠).

(٣) موفق الدين عبد الله بن محمد المقدسى ، ترجم له المصنف برقم (٩٥) ناصر الدين نصر الله بن أحمد العسقلانى ، ترجم له المصنف برقم (٢٣٥) برهان الدين إبراهيم بن نصر الله بن أحمد ، ترجم له المصنف برقم (٨) موفق الدين أحمد بن نصر الله البغدادى . ترجم له المصنف برقم (٣٣)

(٤) الحكرى : نور الدين على بن خليل الحكرى ، ترجم له المصنف برقم (١٣٨) موفق الدين أحمد بن نصر الله ، وقد مرّ .

سالم : مجد الدين المقدسي سالم بن سالم بن أحمد ، ستأتي ترجمته تحت رقم (٧٢) ابن مغلي : علاء الدين على بن محمود بن أبي بكر بن مغلي .

(٥) محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادى ، ستأتى ترجمته تحت رقم (٣٤) عز الدين عبد العزيز بن على البغدادى ، ذكره السيوطى وقال : صرف فى سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة . بدر الدين محمد بن عبد المنعم البغدادى ، ذكر السيوطى أنه استمر فى ولايته إلى أن مات فى جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وثمانمائة .

## حسرف الألسف ذكر من اسمه إبراهيم

1 -إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عَمرو بن حبيب بن سعد بن حبيب بن كليب بن شجنه بن غالب ابن عائذ بن يَثِثَع (1) بن مُليح بن الهوُن بن خزيمة القاريِّ ، بتشديد المثناة من تحت . نسبة إلى القارة القبيلة المعروفة ، وهم حلفاء بنى زُهرة ، ولذلك يقال له الزهرى . مصرى من أهل المائة الثالثة ، كان ممن أخذ عن مالك والليث وابن لَهُيعة . روى عنه عثمان بن صالح وسعيد بن كثير بن عُفَير وغيرهما .

قال أبو عمر الكندى: لما مات لَهيعة بن عيسى فى ذى القعدة سنة أربع ومائتين ، ولاَّه السرى بن الحكم أميرُ مصر القضاءَ لعشر بقين من ذى القعدة ، وجمع له القضاء والقصص (٢).

وذكره ابن يونس في تاريخه فقال: كان صالحاً صدوقًا ، متشددًا ، أغلظ للسرى في القول ، وقال له: تحدّون الزاني وأنتم تزنون! وتقطعون السارق وأنتم تسرقون! وتجلدون في الخمر وأنتم تشربون؟ فلم يزل يرفق به حتى وُلّى . وشدد على الناس وصمم في الحق ؛ فأختصم إليه رجلان في شيء ، فأمر بالكتابة على أحدهما بإنفاذ الحكم ، فتشفع المحكوم عليه بابن أبي عون إلى الأمير السرى بن الحكم ، فأرسل إليه السرى أن يتوقف عن الحكم إلى أن يصطلحا ، فإن لم يصطلحا أنفذ الحكم . فجلس إبراهيم في منزله ، وامتنع عن القضاء ، فركب إليه السرى وسأله الرجوع ، فقال لا أعود إلى ذلك [ المجلس ] أبدًا ، ليس في الحكم شفاعة (٣) . فلما صمم على الامتناع ، ولّى السرى إبراهيم بن الجراح ، وذلك في جمادى الأولى سنة خمس ومائتين .

١ - أخباره في : فتوح مصر ٢٧٤ ، والولاة والقــضاة ٢٢٧ ، والمنتظم ١٤٣/١ ، والمقفى
 ١/ ٩٠ ، والتلخيص ورقة ١٤ ، وحسن المحاضرة ١٤٣/٢ .

<sup>(</sup>١) الضبط عن ابن حجر في تبصير المنتبه ، وقد تحرفت « ييثع » في المطبوعة إلى « تبيع » .

<sup>(</sup>٢) قارن بالكندى الولاة والقضاء ٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) الكندى ٤٢٧ ومابين الحاصرتين منه .

ومات إبراهيم بن إسحاق بعد انفصاله بشهر واحد في جمادي الآخرة من السنة.

قال الدَّارَقُطنى فى كتاب الرواة عن مالك ، حدثنا الحسن بن رشيق ، حدثنا الحسن بن آدم العسقلانى ، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ، حدثنى أبى ، حدثنا إبراهيم بن إسحاق قاضى مصر ، قال : أنا حملت رسالة الليث إلى مالك وأخذتُ جوابها ، فكان مالك يسألنى عن ابن لَهيعة فأخبرُه بحاله فيقول لى : فابن لهيعة ليس يذكر الحج ؟ فسبق إلى قلبى أنه يريد السماع منه . وأخرجها البَيْهقى . وفى روايته يريد مشافهته والسماع منه .

وذكره ابن الجوزى في حوادث سنة خمس وماثتين من المُنتظم ، فقال : مجمع له القضاء والقصص بمصر ، وكان رجلاً صالحًا ، مات فــى جمادى الآخرة (١) .

\* إبراهيم بن البكاء . هو ابن محمد البجلي . يأتي (٢) .

Y -إبراهيم بن الجراح بن صَبِيح التميمى ، ثم المازنى ، مولى بنى تميم . أصله من مَرُو الرّوذ ، وسكن الكوفة ثم مصر ، فولاّه السرى بن الحكم بعد امتناع إبراهيم بن إسحاق . وذلك فى مستهل جمادى الأولى  $^{(7)}$  سنة حمس ومائتين ، فاستكتب عمرو بن خالد الحرانى ، وجعل على مسائله معاوية بن عبد الله الأسوانى ، وكان قد سمع من يحيى بن عقبة بن أبى العيزار ، وأبى يوسف ، وكتب عنه الأمالى ، روى عن على بن الجعد وأحمد بن عبد المؤمن وأحمد بن عبد الله البكرى ، وذكره ابن حِبان فى الثقات ، وقال : كان من أصحاب الرأى ، سكن مصر ، يُخْطِئ  $^{(3)}$ .

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزى : المنتظم ۱٤٣/۱۰ .

<sup>(</sup>۲) ستأتي ترجمته تحت رقم ۷ .

٢ - أخباره في : فتوح مصر ٢٤٦ ، والولاة والقضاة ٤٢٧ ، والمنتظم ٢١١٥ ، والذيل على ميزان
 الاعتدال الترجمة ٢١ ، ولسان الميزان ٤٣/١ ، والتلخيص ورقة ٢١ ، وحسن المحاضرة ٢٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) لدى الكندى في الولاة والقضاة ٤٢٧ ، أن ولاية إبراهيم بن الجراح كانت في مستهل جمادي الآخرة سنة ٢٠٥ هـ .

<sup>(</sup>٤) ط ﴿ بِخُطِّي ﴾ وهو تحريف فاضح . صوابه من الثقات لابن حبان ٦٩/٨ والأصل .

قال يحيى بن عثمان بن صالح: لما ولَّى السَّرَىُ إبراهيمَ بنَ الجراح القضاءَ أمر بمصلّاه، فوضع في المسجد الجامع، فاجتمع المصريون فألقوه في الطريق، فجلس إبراهيم للحكم في منزله، ولم يعد إلى الجامع (١).

وقال الطَّحاوى حدثنا على بن عمرو بن خالد الحراني قال: سمعت أبي يقول ما صحبت أحدًا من القضاة مثل إبراهيم بن الجراح ؛ كنت إذا عملت له المحضر وقرأته عليه أقام عنده ما شاء الله أن يقيم ، حتى ينظر فيه ويرى فيه رأيه ، فإذا أراد أن يُمضى مافيه ، دفعه إلى لأنشىء له منه سجلاً فأجد بحافته: قال أبو حنيفة كذا ، قال ابن أبي ليلي كذا ، قال مالك كذا . قال أبو يوسف كذا . وعلى بعضها علامة له كالخط . فأعلم أن اختياره وقع على ذلك القول فأنشىء عليه السبحل (٢) .

وقال عبد الرحمن بنُ عبد الله بن عبد الحكم : لم يكن إبراهيم بن الجراح بالمذموم في أول ولايته ، حتى قدم عليه ابنه إسحاق من العراق ، فتغيّرت حاله وفسدت أحكامه (٣) .

ويقال إن إسحاق أخذ من معاوية بن عبد الله الأسواني ألف دينار حتى قرره أبوه على مسائله . روى ذلك أبو عمر الكندى من طريق أَمَنة بن عيسى ، أن ابن إبراهيم قال لأبيه : أرى أن تولى على مسائل المصريين رجلاً منهم وتستريح . فولى معاوية فأخذ ابن إبراهيم منه القدر المذكور فلما ولى عيسى بن المنكدر بلغه ذلك ، فسجن معاوية الأسواني بسبب ذلك (٤) .

وقال أبو الرَّقْراق: انحرف الناس عن عمرو بن خالد ، لما كتب لإِبراهيم بن الجراح . فأمره إبراهيم يوماً باكتتاب شيء فكتبه . ثم أرسل إليه إبراهيم فأمره أن يتوقف عن كتابته . فبحث عمرو بن خالد عن سبب التوقف ، فإذا هو من قبل إسحاق بن إبراهيم بن الجراح . فقال عمرو : لله علىّ ألاّ أعود إلى مجلسه .

قال : فرجع الناس إلى عمرو بن خالد ، فأقبلوا عليه .

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٣) فتوح مصر ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٤) الولاة والقضاة ٤٢٨ .

وقال على بن معبد بن شدَّاد: شهد الخصيب بن ناصح عند إبراهيم بن الجراح ، فأتانى صاحب مسائله يسألنى عن الخصيب فقلت : لا أعلم فيه شيئًا أعيبه عليه ، إلا أنه شهد عند إبراهيم بن الجرَّاح .

ولم يزل إبراهيم بن الجراح على القضاء حتى توجه عبد الله بن طاهر بن الحسين من قبل المأمون إلى مصر ، ليحارب عبيد الله بن السّرى ، فحكى يحيى ابن عثمان بن صالح قال : قال عبيد الله بن السرى لابن عبد الحكم لما حاربه عبد الله بن طاهر ، ثم وقع بينهما الصلح : اكتب كتاب أمانٍ في أمر ابن طاهر . فقال له عبد الله بن عبد الحكم : أصلح الله الأمير ، لست من أصحاب الوثائق . ولكن القاضى له علم بذلك ، فأمر عبيدُ الله بن السّرى ، القاضِي إبراهيم بن الجراح فكتب له الكتاب ، فكان سبب سقوطه عند ابن طاهر .

وقال يونس بن عبد الأعلى: كان إبرهيم بن الجراح من أدهى الناس ، فكتب الكتاب لابن السّرى ، فنسى أن يأخذ لنفسه أمانًا ، مع شدة استظهاره لابن السّرى ، وجميع جنده ، فحقدها عليه ابن طاهر وفعل به مافعل .

وقال خلف بن ربيعة : لما طال على ابن السرى الحصار ، طلب الصلح وشرط لنفسه شروطاً ، فأجابه عبد الله بن طاهر إليها . وكتب له بذلك كتاباً فيه شروط . فنظر فيها القاضى ، فقال : ليست هذه الشروط بشيء ، ولكن يجب أن تكتب كذا وكذا . فقال له : اكتب لى نسخة بما قلت ، فكتب له نسخة بخطه وبعث بها إلى ابن طاهر فأجابه . ثم لما استقرت قدمه بمصر عزله ، وأسقط مرتبته وأمر بكشفه ومحاسبته .

وقال على بن أبي جعفر الطحاوى حدثنى أبي قال: كان إبراهيم بن الجراح راكبًا في موكب فيه جمع كثير من الناس، فبلغهم أنه عزل، فتفرقوا أولاً فأولا إلى أن لم يبقَ معه أحد. فقال لغلامه ما بال الناس؟ قال: بلغهم أنك عزلت فقال: سبحان الله! ما كنا إلا في موكب ريح (١).

ولما صرف عن القضاء قال : سمعت أبا يوسف يقول : سمعت أبا حنيفة في جنازة رجل ، ينشد هذه الأبيات عند القبر :

لل رأيت المشيب قد نَزَلا وبَانَ عني الشبابُ فارتَحلا

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة ٤٣٢ .

أيقنتُ بالموت فانكَسرتُ له كم من أخ لى قد كان يُؤنسني لا يسمع الصوتَ إن هتفتُ به لو خلَّد الله - فاعلموا - أحدا

وكل حيِّ يوافِقُ الأَجَلَا فصار تحت الترابِ مُنجَدِلًا ولا يردُّ الجواب إن سُئِلًا خَلَّدَ الأنبياءَ والـرُّسُلًا

وكان عبد الله قد صرفه عن القضاء في جمادى الأولى سنة إحدى عشرة ومائتين . فكانت مدة ولايته ست سنين إلا شهرين . وأقام عبد الله بن طاهر عطَّافَ بن غَرْوَان ينظر في المظالم (١) .

وقال أبو عمر الكندى: حدثنى أبو الطاهر المدينى: سمعت حرملة بن يحيى يقول: مرض إبراهيم بن الجراح وهو على قضاء مصر فأوصى بوصية، وأمر يإحضار الشهود ليشهدوا على وصيته. فقرئت عليهم الوصية فكان فيها ؛ وإن الدين كما شرع، وإن القرآن كما خلق. قال حرملة فقلت: أشهد عليك بهذا ؟ قال: نعم (٢).

وقال سعد بن عبد الله بن عبد الحكم: انصرف أبى من عند ابن طاهر وقد ألقى إليه كتابًا من ابن السرى فيه أيمان بالطلاق والعتاق. فقال: مثله يستحلف بهذه الأيمان ؟ فقلت: أصلح الله الأمير. إن الذى يجرى الله عز وجل على يديك من حقن الدماء وصلاح ذات البين، يسهل مثل هذا عليك. قال: اشهد على بما فيه (٣).

وقال أبو سعيد بن يونس ، حدثنا على بن سعيد وغيره ، قالوا حدثنا أحمد ابن عبد المؤمن ، حدثنا إبراهيم بن الجراح ، حدثنا يحيى بن عقبة بن أبى العيزار قال : كنت مع أبى فلقى محمد بن شوقة ، فسلم عليه وسأله . ثم افترقا ، ثم التقيا ، فسلم عليه وسأله ، فقال أبى : ألم ألقك آنفًا ؟ قال بكى ؛ ولكن أحبرنى نافع عن ابن عمر قال ، قال رسول الله ﷺ : إذا لقى أحدكم أخاه فى اليوم مرارًا فليسلم عليه ، فإن الرحمة ربما حدثت (٤) .

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة ٤٣٢ . (٢) الولاة والقضاة ٤٣٢

<sup>(</sup>٣) الولاة والقضاء ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه صاحب الكنز برقم ٢٥٢٨٥ عن الخطـــــيب البغدادي في المتفق والمفترق عن ابن عمر ؛ وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار قال أبو حاتم : كان يفتعل الحديث .

وقال ابن الجوزى فى المنتظم : أصله من مَروْ الرّوذ وعُزل سنة عشر ومائتين . وعاش إبراهيم بعد ذلك إلى أن مات بالرملة سنة سبع عشرة (١) . وقال أبو سعيد بن يونس : مات فى المحرم بمصر .

إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة ،
 تأتي تتمة نسبه في ترجمة جده محمد بن إبراهيم .

هو القاضى برهان الدين ابن الخطيب زين الدين ابن القاضى بدر الدين ابن جماعة ، من أهل المائة الثامنة . ولد فى نصف شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وسبعمائة وحفظ التنبيه بعد القرآن . واشتغل وأحضر على بجده . وأسمع (٢) عليه وعلى أبي نُعَيم ابن الإسعردى (٣) وأحمد بن كُشْتُغْدى وإسماعيل التفليسي وطبقتهم من أصحاب النجيب وابن عزون وابن علاق . ثم رحل إلى دمشق وسمع بعدة بلاد ، ونسخ الأجزاء ، وسمع الكثير من المِزِّى والجزرى والذَّهبي وحصَّل الأجزاء وكتب بخطه . ثم لما مات أبوه في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة استقر في خطابة القدس . وكان جهورى الصوت مديد القامة وقورًا ، فاشتهر ذكره وعظم قَدْره . ثم استقر في تدريس المدرسة الصلاحية بعد موت الحافظ صلاح الدين العلائي ، فازداد رفعة . وكان قد لازَم الذهبي فأكثر عنه . وذكره الذهبي في المعجم المختص بالمحدّثين . فقال : « الفقيه المحدّث المفيد ، أحد

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزى : المنتظم ۱۱/ه .

٣ - أخباره في: المعجم المختص للذهبي الترجمة ٦٣ ، ودرر العقود الفريدة الترجمة ٣١ ، والسلوك ٥٨٦/٣ ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١٨٨/٣ ، وإنباء الغمر ٢٩٢/٢ ، واللرر الكامنة ٣٨/١ ، والمنهل الصافي ٧٨/١ ، والنجوم الزاهرة ٢١٤/١ ، والتلخيص ورقة ١٤ ، ونزهة النفوس ١٧٩/١ ، والذيل على دول الإسلام ٢٠٠/١ ، وحسن المحاضرة ١٧١/٢ ، وقضاة دمشق ١١٢١ ، وشذرات الذهب ٢١١/٦ .

<sup>(</sup>۲) ط « وسمع عليه » .

 <sup>(</sup>٣) المراد به هنا : أحمد بن عبيد بن محمد بن عباس أبو نعيم الإسعردى ، القاهرى ، المحدث ،
 المتوفى سنة ٧٤٥ هـ ( الدرر الكامنة ١٩٧/١ وفيات ابن رافع الترجمة ٤٢٢ ) .

وقد أخطأ محققو القسم المطبوع حينما عرفوه بالإسمعردى أبى القاسم عبيد بن محمد المتوفى سنة ٦٩٢ هـ من أبى القاسم المتوفى سنة ٦٩٢ هـ من أبى القاسم الإسعردى المتوفى سنة ٦٩٢ ؟!

من طلب وعنى بتحصيل الأجزاء وقرأ وتميز ، وهو فى ازدياد من الفضائل . وقد ولى خطابة القدس بعد والده وقرأ على كثيرًا » (1) انتهى . وقد رأيت بخطه أجزاء تدل على أنه لم يمهر فى فن الحديث . ورأيت له مجزءًا حَرَّجه لبعض الرَّحّالة ، يدل على قصور كثير ، مع كثرة ماكان عنده من المواد . ثم ولى قضاء القضاة بالديار المصرية بعد صرف أبى البقاء ، مطلوبًا من بيت المقدس بعناية بعض أمراء الدولة فحضر على البريد يوم الأربعاء رابع جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة . وبات فى تلك الليلة فى صهريح منجك وأصبح يوم الخميس فخلع عليه . وركب معه معظم الأمراء على العادة إلى الصالحية وباشر بحرمة ومَهابة وعِفة ونَزاهة .

قرأت بخط صاحبنا جمال الدين عبد الله بن أحمد البشبيشي رحمه الله ، رأيته يوم ولى وقد خلع عليه بالطيلسان (٢) المقور . ثم ركب إلى أعيان الأمراء فسلم عليهم على العادة . قال : فاتفق أن بعض الفقهاء ازدراه لأنه لم يكن مشهورًا بالمهارة في الفقه ، فوصفه بقلة المعرفة . فاتفق أنه دخل عليه فرأى كتبه مصفوفة فقال : يا مولانا قاضي القضاة ، ما أحسن تصفيف هذه الكتب ! ورمز الى أنه قليل الاشتغال فيها ، لأن كثرة الاشتغال تنافي حسن التصفيف غالبًا . ففهمها وأسرتها في نفسه . وكان ذلك الرجل يلى عقود الأنكحة ، فالتمس منه الإذن بذلك ، فأذن له . فاتفق أنه وقع له عقد عقده المذكور فيه خلل . فأحضره واستكشف أمره ، فوجده فاسدًا . فأمر بتعزيره ، فضرب وصفع ، وكشف رأسه ، وأرسل إلى الحبس حاسرًا .

ثم اتفق أن بعض نواب القضاء بالشرقية دخل إليه ، فسأله عن شيء فأجابه وكشر كالضاحك ، فتوهم القاضي أنه يستهزئ به ، وليس كذلك ، بل كان ذلك خلقة في ذلك الرجل . فأمر به فعُزِّر نظير ما عزّر الأول . فارتدع أهل البلد وهابوه .

وقرأت بخط صاحبنا الشيخ تقى الدين أحمد بن على المقريزى: « كان خطيبًا بليغًا ، حسن الصوت ، مهابًا عفيفًا ، تاركًا للأغراض الدنيوية ، جليلاً مليح الوجه جميل المحيّا ، زائد الوقار ، كثير الإفضال ، عالى الهِمة ، ماجدًا جـوادًا

<sup>(</sup>١) الذهبي : المعجم المختص الترجمة ٦٣

 <sup>(</sup>۲) الطيلسان : لباس يلبسه العلماء على الرأس أو الكتف ، وكان الفقهاء والكبراء يتطيلسون ،
 وأنصاف العلماء لا يلبسونه بل يضعونه على كتفهم . فإذا أرادوا أن يرفعوا فقيها أمروه بالتطيلس .

ممدحًا ، عَزُوفًا عن الضّيم » ، إلى أن قال : « وبالجملة فقد كان مفخرًا تتجمل به الدولة ، وتتبرك بوجوده الملوك » (١) .

وقال البشبيشي أيضا: « كان مهيبًا عظيم القدر عند الملوك ، محببًا للناس ، على غاية من العفة والصيانة ، والوقوف مع الحق ، الجليلُ والوضيعُ عنده سواء . مع عدم الغرض في أمور الدنيا . وكان يقرر فيما يشغر من الوظائف من يسبق ، إذا كان مستحقًا . ولو طرأ عليه من هو أولى منه ، أو من له جاه ، فلا يلتفت إلى ذلك ، بل السابق عنده هو المستحق » .

ثم اتفق أن محبّ الدين ناظر الجيش ، عارضه في قضية من القضايا ، فقال البرهان : « أنا لا أرضى أن أكون تحت حجر كاتب » . فصرف أتباعه ، وصرح بعزل نفسه وأغلق بابه . فبلغ ذلك الملك الأشرف فانزعج ، وأرسل إليه يسترضيه ، فامتنع . فراسَله مرارًا ، فأصرً . فأرسل إليه أخيرًا : « إن لم تحضر وإلا حضرت إليك » . فركب متخففًا بملوطة (٢) . واجتمع بالسلطان فرضّاه فَرَضِي بعد جهد . واشترط أشياء أجابه إليها . وخلع عليه ونزل إلى منزله بجامع الأقمر ، ومعه جمع من الأمراء والأعيان . فازداد بعد ذلك رفعة وعظمة وازداد مهابة عند الأمراء والعامة .

وكان عارفا بالفقه ، فصيحًا بليغًا ، حسن الصوت بالقراءة . وله مشاركة في التفسير والعربية ، ومحبة في الحديث وأهله .

ذكر لى القاضى جلال الدين البلقينى ، أنه حضر دروسه ، ووصفه بكثرة الاستحضار . قال : وكانت طريقته أنه يلقى الآية أو المسألة ، فيتجاذب الطلبة القولَ فى ذلك والبحث ، وهو مُصْغ إليهم ، إلى أن يتناهى ما عندهم ، فيبتدئ فيقرر ماذكروه ، ثم يستدرك مالم يتعرضوا له ، فيفيد غرائب وفوائد .

وذكر لى القاضى ولى الدين العراقى ، أنه عرض له مرارًا ، أن يُخرج له معجمًا أو مشيخة ، فلم يقدّر ذلك . ولم يزل أمره مستقيمًا ، إلى أن تجهز الملك

<sup>(</sup>۱) المقريزى : درر العقود ١٠٠/١ .

<sup>(</sup>٢) لدى المصنف فى الدرر الكامنة : إشارة إلى أنه ترك زى القضاة . والملوطة : قباء واسع الكُمين طويلهما يلبس فوق الفرجية ، وكانت تصنع أحيانا من الحرير الخالص أو الكتان الرقيق ، وكانت لباسا قوميا فى عصر المماليك ( سعيد عاشور : العصر المماليكي في مصر والشام ، ص ٤٥٤ )

الأشرف إلى الحج. فلما وصلوا إلى ساحل البحر بأيلة غدر مماليك الأشرف به، وأرادوا القبض عليه فهرب ، ورجع أكثر الناس . فصادف أن البرهان لقي طشتمر الدوادار وكان هو القائم في خلع الأشرف ، فأغلظ له البرهان ، وكان في جملة ماخاطَبه به : ﴿ أَنتَ أَثْرَتَ هَذَهُ الفَتنة ، وشققتَ عصا المسلمين . لئن أظفرني الله بك لأضربن عنقك » فأسرَّها طشتمر في نفسه ، إلى أن صرفــه عن القضاء بعد أن قرر عند الأمراء ، أن القاضى برهان الدين كان يستقل الأشرف . فكيف تعظمون في عينه ؟ وسمعه البرهان الإخنائي قاضي المالكية ، لما خاطب طشتمر بذلك الكلام ، فلامه على ماخاطب به طشتمر ، وقال : « لا بأس أن تقتلونا جميعًا ». فما التفت إلى كلامه بل خاطبه بالسب ، ونسبه للعجز. ودخل الجميع إلى القاهرة فصرف بعد قليل وكان صرفه عن القضاء في الثامن عشر من شعبان سنة تسع وسبعين . وكانت مدة ولايته الأولى ست سنين وأياما . وتوجه إلى وظائفه بالقدس . واستقر القاضي بدر الدين ابن أبي البقاء ، فباشر إلى أن كثر القول فيه ، فاجتمع رأى بركة وبرقوق على صرفه ، وإعادة البرهان . فطلب من القدّس فحضر على البريد . وبات في صهريج منجك ليلة الخميس ، ثالث عشرين شهر ربيع الأول سنة إحدى وثمانين وسبعمائة ثم صعد القلعة يوم الخميس فخلع عليه وشيّعه أكثر الأمراء . ووصل إلى الصالحية وصلى بها على العادة ، وقال : « مَن فارقناه على شئ فهو على حاله » . وأبطل من استجده ابن أبي البقاء . فباشر البرهان بعظمة وعفة ونزاهة ، وصلابة في الحكم وترفع على العظماء ، وتواضع مع الفقراء ، وبذل المجهود من الإحسان إلى الفقهـــاء والفقراء .

ومن جملة ما اتفق له ، أن حاجب الحجاب آقبغا الكوكائى ، كان فى إقطاعه شىء موقوف ، فأرسل القاضى عرفه به ، وأن يسأل فى التعويض عنه . فأجاب قاصده بأن السلطان أقطعنى هذا . فاجتمع به بالقلعة فأعرض عنه . فأكب آقبغا على يد القاضى فلم يلتفت إليه . فقال ماذنبى ؟ قال : « ثبت عندى فسقك » ، وذكر له القضية . فأظهر التوبة والاستغفار ، ونزل فى الحال إلى بيت القاضى ، والمنشور معه فقال : « خذ هذا الإقطاع كله ، تصرَّف فيه كيف شئت » . فقال : « بل نقتصر على القدر الموقوف » .

وفي هذه الولاية كتب مرسوم عن السلطان أن يكون للشافعي من النواب

أربعة . ولكل من الثلاثة اثنان إثنان . وصعب عليه ذلك لكونه نوعًا من الحجر عليه . وكثر اعتراض أهل الدولة عليه في الأمور ، فأظهر السآمة مع استمراره على عادته في التصميم فيما لا يسوغ ، إلى أن اتفقت له كائنة ابن نهار وكان من أبناء الأجناد ، وله وقف أراد أن يبيع منه شيئًا . فامتنع القاضي فألحّ عليه بالرسائل ، فأصر . فسأل في عقد مجلس بين يدى برقوق . فعقد فوقع من ابن نهــــار مخاطبة للقاضي بما لا يحتمله . فنفر البرهان من ذلك ، وتوجه إلى ظاهر البلد . وشرع يتجهز إلى القدس. فبلغ ذلك الأميرَ فعرِّف القصة ، فأمَر بضرب ابن نهار بالسياط، وَطِيفَ به . وأرسل إلى البرهان من ردَّه إلى منزله مكرَّمًا . ثم صار يسارع إلى عزل نفسه إذا ألزم بما لا يسوغ عنده . فقلق الأمير من ذلك ، وأكثر من شكواه إلى الأمراء . وكان له غرض صحيح في عزله ، لأنه كان يخشى أنه لا يطاوعه على مافي نفسه من الاستبداد بالسلطنة . فصرفه في آخر يوم من صفر سنة أربع وثمانين وسبعمائة . فأقام بالقاهرة قليلاً . وتوجه إلى بيت المقدس على وظائفه . فلم يزل إلى أن مات ولى الدين ابن أبي البقاء قاضي الشام . فأرسل برقوق إلى البرهان بتقليده قضاء الشام . فقبل وباشره أحسن مباشرة ، بحيث إنه لم يجد في المودع الحكمي مالاً. فنمَّاه وَتُمَّرَه إلى أن صار فيه ما يفيض عن ألفي ألف درهم فضة كاملية .

وذكر الركراكي أنه عاتب برقوق ، وكان صديقه ، في عزل البرهان فقال : ما يجيب إلى ما أريد ، ولا يزال يخالف . قال : فقلت له : ما أردت إلاَّ من تزين مملكتك به . فقال : صدقت إلا أنه لا يداري الوقت بما يليق .

وذكر لى القاضى كريم الدين ابن عبد العزيز ناظر الجيش ، أنه كان بدمشق لما ورد أمر برقوق بولاية البرهان قضاء الشام . قال : كان البرهان قدم دمشق من بيت المقدس فى أمر مهم . فلما قضى أربه خرج منها وشيعه الأكابر ، متوجها لبيت المقدس ، فورد التقليد والخلعة بعد رحيله . فشيع نائب الشام فى إثره من أعاده ، وقرأ عليه مرسوم السلطان ، فأجاب بأن قال : لو ولانى قرية لقبلت . فلبس الخلعة وباشر ، وتوجه إلى بيت المقدس ، فخطبهم خطبة بليغة وودعهم . ورجع إلى دمشق فأقام بها ، وكانت وفاته بدمشق وهو على قضائها فى ثامن عشر شعبان سنة تسعين وسبعمائة .

إبراهيم بن على بن أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن يوسف بن إبراهيم بن على الدمشقى ، ابن قاضى حصن الأكراد ، برهان الدين ابن كمال الدين المعروف بابن عبد الحق . حنفى من المائة الثامنة .

وعبد الحق الذى نسب إليه هو الواسطى ابن خلف الحنبلى ، وهو جده لأمه . ولد سنة سبع أو تسع وستين وستمائة . وتفقه على الظهير أبى الربيع سليمان وغيره .

وأحذ الأصول والعربية عن ظهير الدين الرومي ، والصفى الهندى ، والمجد التونسي وغيرهم .

ورحل إلى القاهرة ، فأحذ عن ابن دقيق العيد وأذن له بالإفتاء .

وأخذ عن السروجى وغيره . وكان ذلك في سنة ست وتسعين وستمائة . وسمع على أبيه كمال الدين على ، وعمه نجم الدين إسماعيل . وشرف الدين الفزاري والفخر ابن البخارى وغيرهم . وتصدر للتدريس بدمشق ، وحدث وخرَّج له الحافظ علم الدين البرزالي مشيخة ، حدث بها بالقاهرة ، بقراءة التاج ابن مكتوم .

ثم طلب إلى مصر بعد وفاة شمس الدين الحريرى فوصل فى جمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة ، فولاه الناصر محمد بن قلاوون القضاء بالديار المصرية . ودرس فى عدة أماكن . ولم يزل بها قاضيًا إلى أن صرف عن الوظيفة هو والقاضى جلال الدين القزويني معا . فرجع إلى دمشق واستقر مكانه الحسام الغورى .

وكان القاضى برهان الدين هذا ، قد شرح الهداية ، وصنف المنتقى فى فروع المسائل ، ونوازل الوقائع فى مجلد ، وإجارة الإقطاع فى مجلد ، ومسألة قتل المسلم بالكافر ، ومسألة إجارة الأوقاف . واختصر السنن الكبرى للبيهقى واختصر التحقيق لابن الجوزى فى أحاديث الخلاف .

وكان يقال إنه انتهت إليه رياسة المذهب في عصره . وكان يقرر الهداية تقريرا بليغا .

خباره في: البداية والنهاية ٢١٢/١٤ ، والجواهر المضيئة ٩٣/١ ، والسلوك ٦٥٨/٢ ، والمقفى ١٩٣/١ ، والدرر الكامنة ٤٦/١ ، والمنهل الصافى ١٠٨/١ ، والنجوم الزاهرة ١٠٤/١ ، وتاج التراجم ٥ ، والتلخيص ورقة ١٤ ، والطبقات السنية ٢٤٤/١ .

وصرف عن القضاء في النصف من جمادى الآخرة سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة فرجع إلى الشام ، فدرس بالعذراوية والخاتونية ، رافعًا أعلام العلم إلى أن مضى لسبيله في ذى الحجة سنة أربع وأربعين بدمشق .

• - إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عبيد اللهبن عبد العظيم بن عبد الأعلى بن عبد الله بن عبد الكبير بن عامر بن كريز - براء ثم زاى مصغرا - ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس القرشى العبشمى الكُريْزِى البغدادى ، من المائة الرابعة ، ويكنى أبا محمد . ولد ... (١) ونشأ [ بدمشق الشام ] (٢) وولى قضاء مصر من قبل أبى يحيى عبد الله بن إبراهيم بن مُكرَم . لعشرين من المحرم .

[ ولما ] (٢) ولى تَكِين إمرة مصر ، أعيد إليها ، فصرف أبا الذِّكْر الأسوانى ، وقرر مكانه أبا محمد الكريزى . وقدم مصر فى صفر سنة اثنتى عشرة وثلاثمائة ، فتسلم القضاء من أبى الذكر لاثنتى عشرة ليلة خلت من صفر .

قال ابن ميسر في تاريخه: قدم تَكِين من العراق لعشر بقين من المحرم منها فصرف أبا الذكر ، وولى مكانه أبا محمد الكريزى ، نيابة عن أبي يحيى ابن مُكْرَم.

قال أبو محمد بن زولاق : لم يكن بالمحمود في ولايته فنظر في الأحكام وتسلم مافي المودع من المال .

وغلب على أمره أبو على أحمد بن على بن أبى الحسن الصغير . ولم يكن بالماهر في العلم ، ولكن كان يعرف العربية . وكان قد سمع من محمد بن أحمد ابن الجنيد ، وغيره ، وحدّث . أخرج عنه أبو بكر بن العربي في معجمه .

قال الحسن بن زولاق: تراءى الناس هلال رمضان. وخرج القاضى الكريزى على العادة فرجعوا. فأرسل تكين أمير مصر إلى الكريزى يسأله: « أَيْشِ (٤) صح عندى أن عَدًا لا من عندك من الشهر؟ » يعنى رمضان. فأجابه: إن الذى صح عندى أن عَدًا لا من

اخباره في : تاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة ٣١٧ ، والمقفى ٣٠٣/١ ، والتلخيص ورقة

 <sup>(</sup>١) بياض بالأصول . (٢) من ش ومكانه بياض بالمطبوعة .

<sup>(</sup>٣) من ش .

<sup>(</sup>٤) أَيْشٍ : منحوت من ( أى شئ ) بمعناه ، وقد تكلمت به العرب .

شعبان ولا من رمضان . فقال تَكِين : « الله المستعان . يصرف أبو عبيد بمثل هذا » ؟ .

وقال أيضا: كان القضاة إذا قدموا البلد بدأوا بدار أمير مصر. فلما قدم الكُرَيْزِى بدأ بالجامع فصلى فيه ركعتين ، وقرئ عهده فيه . ثم راح إلى دار الأمير وتسلم مافى المودع ، وكان تحت يد جماعة من أمناء القاضى أبى عبيد ؛ منهم علان بن سليمان . وكان عنده خمسون ألف دينار ، دفنها تحت درجة . وكان عند غيره أكثر من ذلك . وتصرف الكريزى فى ذلك . وتصرف فى شىء كثير من أموال الأحباس .

ثم قدم كتاب هارون بن إبراهيم بن حماد ، الذى ولى قضاء بغداد ، بعد ابن مُكرّم ، يأمر بتسليم القضاء لعبد الرحمن بن إسحاق بن محمد الجوهرى ، فتسلمه من الكريزى لثمان بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة . وكانت ولايته سنة واحدة وأياما . وعاش بعد ذلك إلى أن مات بحلب ، في سنة سبع عشرة وثلاثمائة . وأرخه مسلمة بن قاسم سنة ثماني عشرة .

7 -إبراهيم بن محمد بن أبى بكر بن عيسى بن بدران بن رحمة السعدى الإِخْنائى المالكى ، من المائة الثامنة ، يلقب برهان الدين ابن علم الدين . ولد بالقاهرة سنة (١) ... وسافر مع أبيه إلى الشام ، لما ولى قضاء دمشق . فسمع بها من أبى العباس الحجار والماكسينى ، وإبراهيم بن الوانى ، وتفقه شافعيًا وحفظ التنبيه . ثم رجع إلى القاهرة فأقام بها ، واشتغل فى مذهب مالك ، فمهر وتميز . ثم ولى الحسبة ونظر المارستان ، ونظر الخزانة السلطانية . ثم قرر فى قضاء المالكية بعد موت أخيه تاج الدين محمد ، وكان ينوب عنه ، وذلك فى صفر سنة ثلاث وستين وسبعمائة واستمر إلى أن مات فى ثانى شهر رجب سنة سبع وسبعين وسبعمائة .

وكان مهيبًا صارما نَزِهًا عفيفًا ، نافذ الكلمة ، عظيم الحرمة ، مفضالاً ، مصممًا لا يقبل رسالة ولا شفاعة . بل يصدع بالحق ، ولا يغضى على باطل أصلا ، ولا يولى إلا مستحقا . وكان مع ذلك كثير الحلم والستر على من لــم

٦ - أخباره في: الدرر الكامــنة ١/٨٥، والتلخيص ورقة ١٥، وحـسن المحاضرة ١٨٨/٢،
 ونيل الابتهاج ٤٧، وشذرات الذهب ٢٥٠/٦.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول .

یجاهِر ، فمن جاهَر تصدی له وقمعه . وکان قد اشتهر صیته بذلك . وکان مسعودًا فی مباشراته .

وقد تعرض له جماعة من المغاربة في أمر منصب القضاء ، فانتصف منهم ، فَنَكُل ببعضهم وشرَد منه بعضهم . فلم يَعُد إلى البلد إلا بعد موته .

وكان له في كل قلب رهبة ، ولكل أحد إليه رغبة . وكان كثير الإِفضال على أهل مذهبه وأصحابه .

البَحَاء المصرى من المائة الشيم بن محمد البَجَاى ، أبو يحيى ابن البكَّاء المصرى من المائة الثانية .

ولاً جابر بن الأشعث القضاء والنظر بين الناس ، بعد موت [ هاشم ] البكرى [ وكان موته في المحرم سنة ست وتسعين ومائة ] ، وذلك أيام حصار الأمين ببغداد من جهة طاهر بن الحسين . فوثب الجند بمصر على جابر فخلعوه ، وأُمَّرُوا عليهم عباد بن محمد ، وكان من شيعة المأمون . فعزل ابن البكاء وأعاد لَهِيعة بن عيسى إلى القضاء ، وذلك في رجب سنة ست وتسعين [ ومائة ] فكانت ولاية ابن البكاء خمسة أشهر (١) ، وصرف في شهر رجب . وعند عزله اجتهد عباد في أن ابن وهب يلى القضاء ، فامتنع واستتر ، ومات في خلال ذلك .

وقال ابن يونس: كان إبراهيم من أصحاب جابر بن الأشعث، فقرره في القضاء فمكث أشهرا، ثم عزل.

قلت : وذكر سعيد بن عُفَيْر أن ولايته كانت شهرا واحدا ، ولم أقف له على ترجمة شافية .

٨ - إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبى الفتح بن هاشم بن

٧ - أخباره في : فتوح مصـــــر ٢٧٤ ، والولاة والقضاة ٤١٧ ، وحسن المحاضرة ٢/ ١٤٢.
 (١) التلخيص ورقة ١٥ وما بين حاصرتين منه .

٨ - أخباره في : السلوك ١٠٢٤/٣ ، ودرر العقود الفريدة ١٥٩/١ ، وإنباء الغمر ١٤٨/٤ ، والمنهل الصافي ١٨٠/١ ، والنجوم الزاهرة ١٧/١٣ ، والمقصد الأرشد ٢٣٩/١ ، والتلخيص ورقة ١١٩١/١ ، ونزهة النفوس والأبدان ٢/ ٦٩، والضوء اللامع ١/١٧٩، وحسن المحاضرة ١٩١/٢ ، وشذرات الذهب ١٤/٧ .

إسماعيل بن إبراهيم بن نصر الله العسقلاني الأصل ، ثم القاهرى الكناني الحنبلى ، برهان الدين ابن ناصر الدين ، من المائة التاسعة . ولد في شهر رجب سنة ثمان وستين وسبعمائة بالقاهرة ، واشتغل على أبيه وغيره ، ونشأ على طريقة حسنة ، وفوض إليه أبوه نيابة الحكم عنه ، فباشرها بعقل وسكون . ثم لما مات أبوه ولى القضاء بعده في الثاني من شعبان سنة خمس وتسعين ولم يكمل الثلاثين . فسلك في المنصب طريقة مُثلى من العفّة والصيانة وبشاشة الوجه ، والتواضع والتودّد . وأحبه الناس ومالوا إليه أكثر من والده ، لما كان عند أبيه من التشد والانقباض ، ومات في ثامن شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثمانمائة وله أربع وثلاثون سنة . واستقر بعده أخوه موفق الدين أحمد وكان أصغر سنا منه . وأنجب البرهان ولدّه عز الدين أحمد ففاق سلفه في سعة العلم ، ومعرفة الأدب . وناب في الحكم ، ثم تركه تعففا وتنزها ، ودرس في عدة أماكن أمتع الله ببقائه .

 $\mathbf{9}$  – إبراهيم بن يزيد بن مرة بن شرحبيل بن حَمِيَّة بن زَكَة بن عمرو بن شرحبيل بن هَرِم بن آزاد بن شرحبيل بن محُمْرَة بن ذى بَكْلاَن بن ثَات بن زيد بن رُعَيْن ، أبو خزيمة الرعينى المصرى الثاتى بمثلثة ثم مثناة نسبة إلى ثات جده الأعلى . ولاه يزيد بن حاتم أمير مصر بعد غوث بن سليمان ، وذلك فى شهر رمضان سنة أربع وأربعين ومائة فى خلافة المنصور . كذا قال أبو عمر الكندى . وفيه نظر . لأنه ذكر أن ولاية يزيد بن حاتم كانت فى ذى القعدة من هذه السنة . فكيف يوليه قبل أن يتأمّر ؟ . وفى قول أبى سعيد بن يونس : إن الأمير حينئذ كان عبد الملك ، نظر أيضا .

وكان عرض القضاء على حَيْوَة بن شريح ، فقال : لست أفعل . فاصنع ما أنت صانع . فتركه وولَّى أبا خزيمة .

وقال أبو سعيد بن يونس: ولى قضاء مصر بعد أن عرضه الأمير أبو عون عبد الملك بن يزيد على السيف فقبل ذلك .

وقال أبو القاسم بن عبد الحكم في كتابه « فتوح مصر »: كان سبب ولاية أبي خزيمة أن أبا عون شاور في رجل يوليه القضاء ، ويقال إن الذي شاور في ذلك

٩ - أخباره في : فــتوح مصــر ٢٦٩ ، والولاة والقضاة ٣٦٣ ، والأنســاب ١٢٤/٣ ،
 والتلخيص ورقة ١٥ ، وحسن المحاضرة ١٣٩/٢ .

هو صالح بن على بن عبد الله بن عباس. فأشير عليه بواحد من ثلاثة ، وهم : عبد الله بن عياش القِتْبَاني وحَيْوَة بن شُرَيْح وأبو خُزَيْمة ، وكان حينئذ بالإسكندرية فأحضر ، وعُرض عليه القضاء فامتنع . فأحضر السيف والنَّطْع (١) ، فخاف وأجاب . وكان قد عرض ذلك على حيوة بن شريح فأخرج لهم مفتاح بيته ودفعه لهم ، وقال : لقد اشتقت إلى لقاء ربى (٢) .

كذا قال . ولم يكن يومئذ عبدُ الملك أميرَ مصر ، إنما كان أميرُها يومئذ حميدَ ابن قَحْطبة .

والذى يزيل هذا الخلاف أن إِمْرَة مصر حينئذ كانت إلى صالح بن على عم المنصور . وكان من ذكر من الأمراء نوابًا عنه .

قال يحيى بن عبد الله بن بكير: سمعت ابنَ لَهيعة ، وسئل هل كان أبو خزيمة القاضى فقيهًا ؟ فقال: والله ما كان يفتــــ لنا الســؤال عند يزيد بن أبى حَبِيبُ إلا أبو خزيمة . وكان نافذًا في البيوع والطلاق والأحكام .

وقال ابن يونس: كان من الزاهدين العابدين. يقال إنه دخل على عبد الله ابن الحارث بن جَزْء الزَّبيدى الصحابي. وحدث عنه المُفَضَّل بن فَضَالة وخالد ابن حميد وجرير بن حازم والصباح بن أبان ورِشْدِين (٣) بن سعد.

وقال المُفَضَّلُ بنُ فَضَالة : كان أبو خزيمة يعمل الأَرسان ، فيبيع كل يوم رَسَنَينْ واحدًا ينفقه على نفسه وآخر ينفذه إلى إخوانه بالإِسكندرية . فلما ولى القضاء . كتبوا إليه في ذلك ، فقال معاذ الله أن أترك . فكان يعملها ويبعث بها إليهم (٤) .

وكان إذا غسل ثيابه أو شهد جنازة أو اشتغل بشغل له يختص به يأخذ من رزقه بقدر ما اشتغل، فيعيده إلى بيت المال ؛ ويقول : إنما أنا عامل المسلمين،

<sup>(</sup>١) النطع: بساط من الجلد ، كثيرًا ماكان يُقْتَل فوقه المحكوم عليه بالقتل ( المعجم الوسيط ) (٢) فتوح مصر ٢٦٩ .

<sup>(</sup>۳) رِشْدِین بن سعد: تحرف فی القسم المطبوع إلى « راشد بن سعد » وذكر محققوه بالهامش أن ذلك هو الصواب. ولیس كذلك ، فالمتن والهامش كلاهما خطأ علی هذا. لأن راشد بن سعد المتوفی سنة ۱۰۸ هـ. وإنما الذی روی عن أبی خزيمة هو: رِشْدِین بن سعد المتوفی سنة ۱۸۸ هـ، كما فی الأصل وتهذیب الكمال للمزی ۱۹۱/۹

<sup>(</sup>٤) الولاة والقضاة ٣٦٣.

فإذا اشتغلت بشيء عن عملهم ، لم أستحق أن آخذ من مالهم شيئا . وكان يقول أنا بين رجلين : إما حامد وإما ذام . ويدخل على في اليوم الواحد خلقٌ كثير من الناس ، أريد أن أعد لكل واحد منهم جوابا ، مخافة أن يَخْتِلَنِي عن ديني .

وقال إدريس بن يحيي الخولاني : أبو خزيمة خيرٌ مني ؛ اختير فصلح وأنا لم أختر (١) . فلم يزل أبو حزيمة على ولايته إلى أن مات في ذي القعدة سنة أربع وحمسين ومائة . فكانت مدة ولايته عشر سنين .

وذكر أبو عمر الكندى أن أبا خزيمة رفع إليه بعضُ بني مسكين شيئا من أمر حُبْسهم . وكان بعضُ مَن مضى من القضاة ينظر فيه ، فأراد أبو خزيمة ردَّ ذلك فقال له : إذا نحن لم ننتفع بقول من قبلك من القضاة عندك ، كذلك لا يُنتفع عند من يجيء من بعدك من القضاة بقولك ، فأنفذ ذلك .

ومما وقع في ولايته أن عبد الأعلى بنَ سعيد الجَيْشَاني تزوج امرأة من بني عبد كُلال ، فقام بعض أوليائها في إنكار ذلك ، وترافعوا إلى يزيد بن حاتم المهلّبي أمير مصر ، فأمر أبا خزيمة أن يفسخ نكاحها ، لأنه ليس من أكفائها . فقال أبو خزيمة : ما أحلُّ ما حرم الله ولا أحرِّم مَا أحل الله . إذا زوجها الولى بإذنها فالنكاح ماض . فعادوا إلى يزيد بن حاتم . ففرق بينهما فقال في ذلك :

أأعلنت الفَوَاحش في البَوَادي وصار الناش أعوانَ المُريب إذا ما عبتُهم عابوا مَقَالى لما في القوم من تلك العيوب وصار الناسُ كالشئ المُشُوب فصار هَلاكُنا بيد الطبيب

وودُّوا لو كفرنا فاستَوينا وكنا نَسْتَطِبُ إذا مَرضنا قال أبو عمر الكندى: هذه المرأة هي أم شُرَحبيل بنت عبد الرحمن بن عبد

الله بن مُرّة بن اليَسَع بن عبد كُلال . وكان الذي عقد نكاحها عمُّها يَعْفُر بن عبدالله . وكان الصَّداق ألف دينار . وكان التفريق بينهما قبل الدخول .

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة ٣٦٣ - ٣٦٤ .

## ذكر مَن اسمه أحمد

• ١ - أحمد بن إبراهيم بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن يزيد ابن درهم البصرى الأصل ، أبو عثمان البغدادى ، المالكى ، من المائة الرابعة . ولد سنة خمس وسبعين ومائتين ، وولاه أخوه هارون ، لما ولى قضاء مصر من قِبَل الخليفة ، خلافته بمصر ، فقدمها بنفسه . فأمر إن كان أرسل إلى عبد الرحمن بن إسحاق الجوهرى أن يسلم القضاء فيسلمه . ثم قدم أبو عثمان فتسلمه ، لسبع خلون من شهر ربيع الآخر سنة أربع عشرة وثلاثمائة ، فتسلم القضاء من عبد الرحمن بن إسحاق الجوهرى ، ونزل من الغد إلى الجامع فى السواد (١) فقرىء عهده من قبل الخليفة ، وأمير مصر يومئذ تكين ، وأكرمه من أجل أهله . وكان أبوه يومئذ فى قيد الحياة وأمه بنت القاضى إسماعيل ابن إسحاق المشهور . وقريبه أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب قاضي القضاة ببغداد . فنظر أبو عثمان فى الأحكام والأحباس والمواريث . وكان قليل الكلام كثيرً الحياء جميل الصورة .

فحكى ابن زولاق عن أبى بكر بن الحداد قال : كان أبو عثمان إذا جاء إلى دار تكين أمير مصر ، نزل فى موضع دون الموضع الذى كان ينزل فيه أبو عبيد ، فتكلم معى فى ذلك ، فتكلمت مع تكين . فقال لى : إذا قدم أخوه هارون أين ينزل ؟ ثم قال له : أتريد أن ينزل موضع أبى عبيد ؟ قال : نعم . قال : لا ولا كرامة ، ولو كان أبو عمر . قال : فشكا إلى أبو عثمان ذلك . فقلت : لا تعد تتكلم بعد هذا فى شىء من هذا . قال : وسرتنى معرفة تكين بقدر القاضى أبى عبيد .

قال ابن زولاق: وحدث أبو عثمان بمصر عن جدّه إسماعيل بن إسحاق، وإبراهيم الحربي، ويوسف بن يعقوب؛ ومحمد بن يحيى المروزي، وبهلول ابن إسحاق وغيرهم.

وأقام على قضاء مصر إلى ذي الحجة سنة ست عشرة وثلاثمائة .

<sup>•</sup> ١ - أخباره في : التلخيص ورقة ١٦ ، وحسن المحاضرة ١٤٥/٢ .

<sup>(</sup>١) السَّوَاد : اللباس الرسمي : يقال : جاء الوزير وعليه ثيابه ( المعجم الوسيط ) .

وكانت مدة ولايته سنتين وتسعة أشهر ، فصرف بعزل أخيه هارون . ثم أعيد هارون في جمادى الآخرة سنة سبع عشرة ، فعاد أبو عثمان إلى النظر في الحكم . وركب إلى الجامع وقرئ كتابه وقام الأمير تكين بحقه .

قال ابن زولاق: وجرت في ولاية أبي عثمان حوادث، منها: أنه ورد عليه كتاب من بغداد بتوريث ذوى الأرحام، وكان لشدة حيائه لا يفهم أكثر كلامه، فجرت بسبب ذلك أمور. قال ولقد حدثني أبو الطاهر الذُّهلي أنه لما حج كان يلبي فلا يسمع صوته، بل كان النساء يرفعن أصواتهن بالتلبية أجهر منه لشدة خجله.

فلم يزل حتى صرف أخوه فى ربيع الآخر سنة عشرين . فصرف هو أيضا . وكانت ولايته الثانية سنتين وتسعة أشهر ، ثم ورد عليه كتاب القاهر من بغداد بتوليته استقلالا ، وذلك فى شهر رمضان سنة إحدى وعشرين . فكانت هذه أجل ولاياته ، وواصل فيها النزول إلى الجامع . وسكن فى دار محمد بن عَبْدة ، وكانت دارا عظيمة سيأتى ذكرها فى ترجمته .

وكان في طول ولايته يتردَّد إلى أبي جعفر الطَّحَاوي يسمع عليه تصانيفه ، بقراءة الحسن بن عبد الرحمن بن إسحاق الجوهري . فقال أبو القاسم القرشي : حضرت مجلس الطحاوي وعنده أبو عثمان وهو يومئذ قاضي مصر . فدخل رجل من أهل أسوان ، فسأل أبا جعفر عن مسألة ، فقال له الطحاوي : مذهب القاضي أيده الله كذا وكذا . فقال له : ما جئت إلى القاضي إنما جئت إليك . فقال : ياهذا ، هو كما قلت . فأعاد . فقال له أبو عثمان : أفتيه أيدك الله برأيك . فقال : إذا أذن القاضي أيده الله ، أفتيته . ثم أفتاه . فكان ذلك يُعد من أدب الطحاوي وفضله .

ووصف أبو القاسم القرشى أبا عثمان بالزهد والعبادة ، وقيام الليل ، وهو أول من خرج بالناس إلى مسجد محمود بالقرافة ، لرؤية هلال رمضان .

وقال أبو سعيد بن يونس في تاريخه: كان كريما كثير الحياء. حدث عن إسماعيل بن إسحاق وخلق كثير من أهل بغداد. وكان ثقة كثير الحديث. وعاش إلى شهر رمضان سنة تسع وعشرين وثلاثمائة. فمات ببغداد في هذه السنة بعد أخيه بنحو السنة.

۱۱ – أحمد بن إبراهيم بن عبد الغنى بن أبى إسحاق العباسى ، شمس الدين السَّرُوجِيّ الحنفى ، من الثامنة . ولد سنة سبع وثلاثين وستمائة أو بعدها . وتفقه على مذهب أحمد ، فحفظ بعض المقنع . ثم تحول حنفيا فحفظ الهداية . وأخذ عن الشيخ نجم الدين أبى الطاهر إسحاق بن على بن يحيى ، وصاهره على ابنته . وأخذ عن القاضى صدر الدين بن سليمان بن العز وغيرهما ، وبرع فى المذهب ، وأتقن الحلاف ، واشتغل فى الحديث والنحو ، وشارك فى الفنون ، وصار من أعيان الفقهاء ، وشرع فى شرح على « الهداية » أطال فيه النَّفَس ، وهو مشهور ولم يكمل ، وتكلم فيه على الأحاديث وعللها .

وكان قد سمع الحديث من محمد بن أبى الخطاب ابن دحية وغيره . فلما مات معز الدين النعمان قُرِّر في قضاء الحنفية وذلك في شعبان سنة إحدى وتسعين وستمائة .

وحكى عنه أنه شرب ماء زمزم لولاية القضاء فحصل له . ثم صرف فى سلطنة المنصور لاجين فى سنة ست وتسعين بالحسام الرازى ، ثم أعيد فى أول ذى الحجة سنة ثمان وتسعين بعد قتل لاجين ، بعناية الأمير بِيبَوْس الجَاشْنَكِير . واستمر إلى أن صرف حين عاد الناصر من الكَرك ، فاستقر عوضه شمس الدين محمد بن عثمان الحريرى ، فانتزع منه جميع ما معه من التداريس . فسعى فى أن تبقى معه الصالحية والسكن بها . فأجيب إلى ذلك فغضب الحريرى وأخرجه من الصالحية قهرا ، وذلك فى ربيع الآخر سنة عشر وسبعمائة . فتألم ومرض فمات فى شهر رجب .

وكان مشهورا بالمهابة والعفة ، والصيانة والسماحة ، وطلاقة الوجه ، مع عدم مراعاة أصحاب الجاه ، فلما عزل لم يجد معه من يساعده . ولعل الله أراد به خيرا وادّخر له ذلك عنده .

١٩ – أخباره في : تالى كتاب وفيات الأعيان ، الترجمة ٧ ، وذيل العبر للذهبى ٥٣ ، والجواهر المضيئة ١٢٣١ ، وتذكرة النبيه ٣٢/٢ ، والمقفى ٣٤٨/١ ، والدرر الكامنة ٩١/١ ، والمنهل الصافى ١٨٨/١ ، والنجوم الزاهرة ٢١٢/٩ ، وتاج التراجم ١١ ، وحسن المحاضرة ٤٦٨/١ ، والطبقات السنية ٢٦١/١ ، وشذرات الذهب ٣٣/٦ .

ومن تصانیفه: الرد علی ابن تیمیة ، وهو فیه منصف متأدب ، صحیح المباحث . وبلغ ذلك ابن تیمیة فتصدی للرد علی ردِّه . وذكره الذهبی فی تاریخه فقال : كان نبیلا وقورا فاضلا ، كثیر المحاسن والبر ، وما أظنه روی شیئا من الحدیث . انتهی .

ولما كان في شهر رجب سنة سبعمائة ، طلب بَطْرَك النصارى ، وربان اليهود ، وجمع القضاة والعلماء ، ففوضوا إليه أخذ العهد عليهم . فجددوه ، وشرط عليهم ألا يركب أحد منهم فرسا ولا بغلة ، وأن يلبس النصارى العمائم الزرق ، واليهود العمائم الصفر . فالتزموا بذلك واستمروا عليه ويقال إنه كان له دفتر يكتب فيه ما يستدينه ، فأوصى عند موته أن يعتمد مافيه ، فجاء شخص فذكر أن له عنده مائتي درهم ، فلم يجدوها في الدفتر ، فرآه شخص من أصدقائه فقال : إن الرجل صادق ، وإنها في الدفتر بقلم دقيق ، فانتبه الرجل فوجد الأمر كما قال . ويقال : إنه حج فسأل الله حاجة ولم يذكر ذلك لأحد ، فجاءه شخص بعد مدة فقال : رأيت النبي عليه في النوم ، فأمرني أن أقول لك : أعطني جميع ما عندك والأمارة الحاجة التي سألتها بمكة ، فقال نعم . وأخرج له ما عنده وهو مائة دينار وألف درهم . وقال : لو كان عندى أكثر من هذا لدفعته لك ، فإن

الرابعة] وكان من عدول عمر بن الحسن العباسى . وكان يحفظ مذهب مالك ، الرابعة] وكان من عدول عمر بن الحسن العباسى . وكان يحفظ مذهب مالك ، مع فصاحة وكفاية وسعة حال وكان يتشوف لولاية قضاء مصر ، لما يرى من حصوله لأقرانه ومن دونهم . وكان يتأدب مع عمر بن الحسن أن يسعى [له] فيه . فلما وقع بين الخصيبيّ وولده ما سيأتي في ترجمة عبد الله بن محمد الحصيبي ، استعان بعليّ بن صالح الرُّوذْبَارِيّ وبذل لذلك مالاً جزيلاً ، فبلغ ذلك الخصيبي ، فوشى به عند كافور . فأمر كافور بالقبض عليه وَهُمّ بقتله . فقام أبو جعفر مسلم الشريف ودافع عن الأندلسي ، وبَين لكافور تزييف كلام الخصيبي (۱) .

 <sup>17 -</sup> أخباره في : تاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة ٣٤٢ ، والتلخيص ورقة ١٦.
 (١) التلخيص ورقة ١٦ ومابين الحاصرتين منه .

ثم سَعى الأندلسى بعد ذلك ، سعى له على بن صالح وغيره من وجوه بغداد ، إلى أن أمر بكتابة تقليده فكتب . واتصل الخبر بالخصيبى فقلق لذلك ، وكثر الإرجاف بذلك بمصر . فاتفق أن الأندلسى اعتل فأقام في علته أياما قلائل لا يلى القضاء ومات ، وذلك في سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة . ووصل تقليده بعد موته بخمسة أيام ، وكفى الخصيبى أمره .

۱۳ - أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أبي العز بن صالح [ بن أبي العز ] ابن وُهَيْب بن عطاء بن مُجبَير بن جابر بن وُهَيْب الأَذْرَعِيّ الأصل الدمشقى ، نجم الدين المعروف بابن الكِشْك الحنفى (١) ، من المائة الثامنة . ولد سنة عشرين وسبعمائة تقريبا . وأجاز له أبو محمد القاسم بن المُظفَّر بن عَساكر الطبيب ، ويحيى بن محمد بن سعد وأبو بكر بن مُشرَّف وأبو عبد الله بن أبي الهيجاء بن الزَّرَّاد وزينب بنت عمر بن شُكر وجماعة وغيرهم .

وسمع الصحيح من أبى العباس ابن الشّحنة ، وسمع من غيره وتفقه واشتغل . وقدم القاهرة ، فقُرِّرَ فى قضاء الحنفية بعد موت صلى الدين ابن التُرْكُمانى ، فى ثامن عشر المحرم سنة سبع وسبعين وسبعمائة ، وسيأتى بيان ذلك فى ترجمة شرف الدين أحمد بن على .

وكان خبيرا بمذهبه . كثير الاستحضار ، درس بأماكن بدمشق وغيرها ، وحدث بالصحيح بالقاهرة . ولم تطب له الإقامة بمصر ، فترك المنصب واستغفى ، ورجع إلى دمشق ولزم داره . ثم ولى قضاء دمشق فى سنة اثنتين وتسعين ، وكان وَلِيهُ قبلَ ذلك . واتفق أنه كان له قريب اعتراه فى عقله شىء ، فجاء إليه فطلب منه شيئا فمنعه ، فضربه بسكين فمات منها ، وذلك فى ذى الحجة سنة تسع وتسعين وسبعمائة ، فقبض على القاتل فقتل نفسه أيضا . وهو آخر من بقى من قدماء المدرسين والقضاة . وقد أجاز لى غير مرة وأنجب أولادًا تولوا بعده المنصب . وكانت فيهم حشمة ورياسة ، وتودد للناس ، ونفع للقادمين . وكان آخر من بقى منهم القاضى شهاب الدين أحمد بن محمود ابن صاحب الترجمة النجم أحمد . وقد طلب لولاية القضاء بالديار المصرية مرة . ولكتابة السر أخرى ، فاستعفى من

۱۳ - أخباره في : الدرر الكامنة ١٠٧/١ ، والنجوم الزاهرة ١٦٠/١٢ ، والتلخيص ورقة
 ١٦ وقضاة دمشق ٢٠٢ ، والطبقات السنية في تراجم الحنفية ٢٨٤/١ .

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ١٠٧/١ ومايين الحاصرتين منه .

ذلك . وكانت وفاته بدمشق في [ سنة تسع وتسعين وسبعمائة ] (١) . ولم يُخَلِّف بعده أَرْأَسَ منه .

\* أحمد بن بدر : هو أحمد بن محمد بن بدر (7) .

\* أحمد بن الحسين أبو على الصغير .

\* أحمد بن حمزة العِرْقي يأتي تحرير القول فيه في حرف الحاء المهملة في حمزة بن أحمد (٣) إن شاء الله تعالى .

بن مالك بن عبد الله بن سلام بن مالك بن عبد الله بن سلام بن مالك ، متصل نسبه بإياد بن نزار بن معد بن عدنان الإيادى . أبو عبد الله القاضى . مالك ، متصل نسبه بإياد بن نزار بن معد بن عدنان الإيادى .

أصله من البصرة ، وسكن بغداد . ويقال إن اسم والده فرج ويقال دُعْمِيّ ، والصحيح أن اسمه كنيته . قاله الخطيب ؛ ونقل عن أبى العيناء أنه سمعه يقول : ولدت سنة ستين ومائة . وكان أسن من يحيى بن أكثم .

قال الخطيب : ولى القضاء للمعتصم والواثق . وكان موصوفا بالجود وحسن الخلق ووفور الأدب . غير أنه أعلن بمذهب الجَهْمِيَّة . وحمل الخليفة على امتحان العلماءِ بخلق القرآن .

وقال الدَّارَقُطْنِيّ : هو الذي كان يمتحن العلماءَ في زمانه . وولى قضاء القضاة للمعتصم والواثق . وكان هو الذي يولى قضاة البلاد كلها ، من تحت يده . واستمر في أوائل دولة المتوكل ، ثم صرف وصودر .

وقال أبو العيناء : كان أحمد بن أبي دُوَاد شاعرا مجيدا فصيحا بليغا ، ما رأيت رئيسا أفصح منه .

وقال الصولى : كان يقال أكرم من كان فى دولة بنى العباس ، البرامكة ، ثم أحمد بن أبى دُوَاد لولا ما وضع به نفسه من محبة المحنة بخلق القرآن ، والمبالغة فى

<sup>(</sup>١) من الدرر الكامنة للمصنف ومكانه بياض بالأصل .

<sup>(</sup>۲) ستأتی ترجمته برقم ۲۹ . (۳) ستأتی ترجمته تحت رقم ۹۷ .

<sup>\* 1 -</sup> أخباره في : تاريخ الطبرى ١٩٧/٩ ، والفهرست ٢١٢ ، وتاريخ بغداد ١٤١/٤ ، ووفيات الأعيان ٨١/١ ، وتاريخ الإسلام وفيات سنة ٢٤٠ هـ ، وميزان الاعتدال ٩٧/١ ، وسير أعلام النبلاء ١٦٩/١ ، والعبر ٤٣١/١ ، والوافى بالوفيات ٢٨١/٧ ، والبداية والنهاية ٩٣/١ ، النبلاء ١٦٩/١ ، والنبوم الزاهرة ٢٠٢/ ، ولسان الميزان ١٧١/١ ، والتلخيص ورقة ١٧ ، وشذرات الذهب ٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) بضم الدال المهملة وفتح الواو وبعد الألف دال ثانية مهملة ، قيده ابن خلكان .

<sup>(</sup>٥) الضبط عن ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ٢٩٣/٢ ومثله لدى الدهبي في تاريخه .

ذلك ، واللجاج فيه ، وحَمْل الخلفاء عليه . ولولا ذلك لا جتمعت الألسن على الثناء عليه ، ولم يُضَف إلى كرمه كَرم أحد .

قال الصولى: ولقد حدثنى عون بن محمد الكندى ، قال : لعهدى بالكُرْخ ، ولو قال فيها أحد: إن ابن أبى دُوَاد مسلم ، لقتل فى مكانه ، حتى وقع الحريق فى الكرخ ، وهو الذى لم يكن قبله مثله . كان الرجل يقوم فى صُبَيْبَة شارع الكرخ فيرى السفن فى دجلة ، فكلم ابن أبى دُوَاد المعتصم فى الناس وقال : يا أمير المؤمنين رعيتك فى بلد آبائك ودار ملكهم ، نزل بهم هذا الأمر ، فاعطف عليهم بشىء يُفرَّق فيهم مما يُمسك أرماقهم ، ويبنون به ما انهدم فلم يزل ينازله حتى أطلق لهم خمسة آلاف [ ألف ] (١) درهم . فقال ياأمير المؤمنين : إن فرقها على عليهم غيرى ، خِفْت ألا تُقسّم بينهم بالسوية . قال : ذاك إليك . فقسمها على مقادير ماذهب منهم . وغرم من ماله فى ذلك جملة (٢)

وقال أبو رَوْق الهِزَّانَى (٣): حكى لى ابن ثعلبة الحنفى عن أحمد بن المُعَذَّل ، أن ابن أبى دُوَاد كتب إلى رجل من أهل المدينة: « إن تابعتَ أمير المؤمنين فى مقالته استوجبتَ منه المكافأة الحسنة ، فكتب إليه: « عصمنا الله وإيَّاكَ من الفتنة . الكلامُ في القرآن بدعةٌ يشترك فيها السَّائلُ والمجيب ، لتعاطى السائل ما ليس له . وتكلف المجيب ما ليس عليه . ولا نعلم خالقا إلا الله وما سواه مخلوق . والقرآن كلام الله ، لا نعلم غير ذلك والسلام (٤) » .

وقال حالد بن خِدَاش : رأيت في المنام كأن آتيا أتاني بطبق فقال : اقرأه . فَقَرَأْتُ بسم الله الرحمن الرحيم (٥) ، ابن أبي دواد يريد أن يمتحن الناس . فمن قال : القرآن كلام الله ، كسى خاتما من ذهب ، فصُّه ياقوتة حمراء، وأدخل الجنة

<sup>(</sup>١) من تاريخ الإسلام للذهبي .

<sup>(</sup>٢) الخبر لدى الخطيب البغدادي في تاريخه ٤٩/٤ ، والذهبي في تاريخه وفيات سنة ٢٤٠ هـ .

<sup>(</sup>٣) الضبط عن ابن حجر في تبصير المنتبه ١٤٥٩/٤ وقد تحرف الهزاني في المطبوعة إلى « الهزامي » .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الْإسلام للذهبي وفيات سنة ٢٤٠ هـ .

<sup>(</sup>٥) في المطبوع « اقرأه ، فقرأته [ فإذا فيه ] بسم الله الرحمن الرحيم » وذكر محققه بالهامش أن الزيادة بين الأقواس من تاريخ بغداد . هذا ولم يرد النص هكذا في تاريخ بغداد . وإنما الوارد فيه هو المثبت هنا بدون زيادة [ فإذا فيه ] وقد ورد هكذا في تاريخ الإسلام والأصل بدون هذه الزيادة المقحمة .

وغفر له . ومن قال : القرآن مخلوق ، جعلت يمينهُ يمينَ قرد ، فيعيش بعد ذلك شيئا يسيرا ثم يصير إلى النار: ورأيت قائلا يقول: مسخ ابن أبي دُوَاد، ومسخ شعيب ، يعنى ابن سهل القاضى. وأصاب ابن سماعة الفَالِج (١) ، وفلانا الذبحة (٢). وعن أبي الحسين ابن الفضل أنه سمع عبدَ العزيز بن يحيي المكِّي قال: دخلت على أحمد بن أبي دُوَاد وهو مفلوج ، فقلت له : لم آتك عائدا ، ولكن جئت لأحمد الله على سجنك في جلدك .

وقال الصولى : لولا ما وضع به أحمد بن أبي دُوَاد نفسه من محبة المحنة ، لاجتمعت الألسن على مدحه .

ولم يذكر الخطيب في ترجمته شيئا يدل على أن له رواية . لكن قال الذهبي في الميزان : قلّ ما روى <sup>(٣)</sup> .

وقال ابن النديم في الفهرست : كان من كبار المعتزلة ، جَرَّد في إظهار المذهب وذَبُّ عن أهله ، وبالغ في العناية به . وكان من صنائع يحيى بن أكْثَم ، وهو الذي أوصله إلى المأمون . ثم اتصل بالمعتصم ، فغلب عليه . ولم يكن يقطع أمرًا دونه ولم يُر في أبناء جنسه أكرم منه (٤) . ويقال : إنه لم يكن له أخ من إخوانه إلا بَني له دارا ووقف على ولده ما يغنيهم أبدا . ولم يكن لأخ من إخوانه ولد إلا من جارية وهبها له (٥). ومما يحكى من كرمه أنه انقطع شِشعه (٦) فناوله رجل شسعا ، فوهب له

خمسمائة دينار .

وكان سبب اتصاله بالمعتصم وتمكنه منه أنه كان يتردد إليه أحيانا ، فلما فوض المأمون أمر الشام ومصر لأخيه أِبي إسحاق ، وأمره بالمَصِير إلى عمله ليكشف عن أحواله ، قال المأمون ليحيى بن أكْتُم : انظر لي رجلا حصيفًا لبيبًا ، له علم ومعرفة وثقة ، أنفذه مع أبي إسحاق ، وأوليه المظالم في أعماله ، وأتقدم إليه في مكاتبتي بجميع الأخبار سرا ، ولا يترك شيئا من أمور القواد والعمال والخاصة والعامة إلا طالعني به ، فإني لا أثق بمن يتولى البريد . وتكون مكاتبته إليك ، وأنت تقرؤها على . فقال : يا أمير المؤمنين عندي رجل من أصحاب أبي إسحاق أثق بدينه ،

<sup>(</sup>١) الفَالِج: شلل يصيب أحد شقى الجسم طولا ( المعجم الوسيط).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام وفيات سنة ٢٤٠ هـ (٣) ميزان الاعتدال ٩٧/١

<sup>(</sup>٤) ابن النديم: الفهرست ٢١٢. (٥) تاريخ بغداد ١٤٤/٤

<sup>(</sup>٦) الشُّسْع : سير يمسك النعل بأصابع القدم .

ورأيه وصدقه ، ونزاهته . فقال : جِيءْ به يوم كذا . ففعل فكلُّمه فوجده فَهما راجحا . فقال له عما أراد أن يندبه إليه ، فتلقى ذلك بالقبول . فقال له : إنى أشهرك بولاية المظالم . وآمره بمشورتك في جميع الأحوال ، فأظهر السرور بذلك والتزام جميع ما كلفه به . فجمع المأمون بين أبي إسحاق وابن أبي دُوَاد . فقال لأبي إسحاق : إنك تحضر بشخصك في هذا العسكر وفيه أوباش الناس وأخلاطهم . ولابد للعسكر من صاحب مظالم . وقد اخترت صاحبك هذا ، فضمه إليك وأحسن إليه . فقال أفعل . وتوجهوا فوافت كتب أصحاب الأخبار لما وصلوا بالأثقال . فقال المأمون ليحيى بن أكثم : ما بال صاحبك ماكتب إلينا شيئا! أترى لم يحدث شيء قال: عسى . فوصلوا إلى الرحبة ولم يكتب شيئا . فتغيظ المأمون على يحيى فبادر فكتب إلى أحمد بن أبي دُوَاد يعنفه ويستبطئه ، ويخبره : إن أمير المؤمنين أنكر على واتهمك فلم يُعد إليه جوابًا . والمأمون يزداد على يحيى بن أكثم تغيظا ، ويحيى يبالغ في الكتابة إلى أحمد . فلما طال الأمر ، أمر المأمون عمرو بن مسعدة أن يكتب إلى المعتصم يأمره أن يجهز أحمد بن أبي دُوَاد إلى الحضرة مشدودة يده إلى عنقه في الحديد على قِتْب بغير وطاء <sup>(١)</sup>. فلما قرأ المعتصم الكتاب أرسل إلى أحمد فرمي إليه الكتاب ، وقد أظهر له الغم والحزن عليه، وقال له : هل تعرف لى ذنبا عند أمير المؤمنين ؟ فقال لا. إلا أن أمير المؤمنين لا يستحل هذا منى إلا بحجة . فما الذي عند الأمير فيما كُتب به إليه في ، فقال : لا أستطيع مخالفة أمر أمير المؤمنين . لكن أعفيك من الغل والحديد ، وأحملك على حال حسنة فقال : جزاك الله أيها المرء خيرا . أتأذن لي أن أتوجه إلى منزلي صحبة من تثق به ؟ فقال : نعم امض . وأرسل معه خادما فاستخرج تلك الكتب التي كان يحيى يكتبها له في تعنيفه ، فيما قصر فيه مما أمره به المأمون ، من نقل أخبار المعتصم . فنثرها بين يديه . فلما قرأها عليه استشاط المعتصم غضبا ، وتكلم في يحيى بكل سوء . وقال لأحمد : لقد رعيت من حقى رعايةً لا أقوم بجزائها ، ومعاذ الله أن أسلمك أو ينالك بسبب هذا سوء . وترك مراسلة المأمون فيما يتعلق بأحمد وطوى ذلك عنه . واستمر أحمد مع المعتصم حتى وصل إلى مصر . وذلك في سنة خمس عشرة ومائتين .

<sup>(</sup>١) القِتْب : الرحل الصغير على قدر سنام البعير . والوطاء : المهاد الوطئ ( المعجم الوسيط ) .

وعن أبى مالك حَرِيز <sup>(۱)</sup> بن أحمد بن أبى دُوَاد قال : كان أبى إذا صلى رفع يديه وقال :

ما أنت بالسَّببِ الضَّعِيفِ وإنما نُجْعُ الأمور بقوة الأَسْبَابِ فالسَومَ حاجتُنا إليك وإنما يُدْعَى الطبيبُ لسَاعَةِ الأَوْصَابِ (٢)

وقال أبو العيناء: كان أحمد في غاية التأدب ، ماخرجتُ من عنده يوما فقال ياغلام خذ ييده ، بل كان يقول: اخرج معه . فكنت أفتقد هذا الكلام فما أخلَّ به قط . وما كنت أسمعه من غيره .

وقال محمد بن عمر (٣) الرومى : مارأيت أحضر حجة من أحمد بن أبى دُوَاد . قال له الواثق يوما : يا أبا عبد الله ، رُفعت إلى رقعة فيك ، فيها أنك وليَّت القضاء رجلا أعمى ، قال : نعم يا أمير المؤمنين ، هذا رجل من أهل الفضل . وليّته ثم بلغنى أنه أصيب ببصره ، فأردت أن أصرفه . فبلغنى أنه عمى من كثرة بكائه على أمير المؤمنين المعتصم . فحفظت له ذلك ، وأمرته أن يَستخلف .

قال : وفيها أنك أجزتَ شاعراً مدحك بألف دينار ، قال نعم : لكن أجزته بدونها ، وهذا شاعر طائى محسن يعنى أبا تمام . لو لم أحفظ إلا قولَه لأمير المؤمنين المعتصم يحرضه على استخلافك في قصيدة مدحه بها :

واشدد بهارون الخلافة إنه سَكَن لوحشتها ودار قرارِ فلا فلقد علمت بأن ذلك معصم ماكنت تتركه بغير سوارِ فطرب وأمر لأبي تمام بجائزة (٤).

وقال له الواثق يوما آخر . يا أحمد ، قد اختلت بيوت المال بطلباتك للآئذين بك ، فقال : إن نتائج شكرها متصلة بك . وذخائر أجرها مكتوبةٌ لك فقال : لا منعتك بعدها (٥) .

<sup>(</sup>١) قيده ابن ناصر الدين في التوضيح بفتح الحاء المهملة والراء المكسورة وآخره الزاي . ومثله في الأصل .

<sup>(</sup>٢) البيتان في وفيات الأعيان ٨٧/١ ، وتاريخ بغداد ١٤٣/٤ ، وسير أعلام النبلاء ١٦٩/١١

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۱٤٧/٤ آریخ بغداد ۱٤٧/٤

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٤٦/٤

وذكر الخطيب في غير التاريخ بسند له إلى محمد بن عبد الملك الزيات الوزير. قال: كان رجل من ولد عمر بن الخطاب ، لا يلقى أحمد بن أبى دُوَاد إلا لعنه ودعا عليه ، سواء وجده منفردا أو في محفل ، وأحمد لا يرد عليه . فاتفق أن عرضت للعمرى حاجة عند المعتصم . فسألنى أن أرفع قصته فخشيت أن يعارضنى أحمد . فامتنعت فألح على ، فأخذت قصته ودخلت إلى المعتصم ، فلم أجد أحمد . فاغتنمت غيبته ودفعت له قصة الرجل ، فدخل أحمد وهي في يده فناولها له . فلما رأى اسمه ، وفيه أنه من ذرية عمر بن الخطاب ، قال : يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ! تُقضى لولده كل حاجة ، فوقع بقضاء حاجته . وأخذت القصة فدفعتها للرجل . وقلت له : آشكر القاضى فهو الذي اعتنى بك حتى قضيت حاجتك . فجلس الرجل حتى خرج أحمد ، فها إليه فجعل يدعو له ويشكره . فالتفت إليه أحمد ، فقال : اذهب عافاك الله ، فإنى إنما فعلت ذلك لغمر لا لك .

وقال أبو الفرج الأصبهاني في ترجمة أبي تمام الشاعر: أخبرنا أبو الحسن الأسدى ، حدثنا الحسن بن عليل العنزى حدثني إسحاق بن يحيى الكاتب قال: قال الواثق لأحمد بن أبي دُوَاد: بلغني أنك أعطيت أبا تمام في قصيدة مدحك بها ألف دينار ، فذكر ماتقدم .

قرأت في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ، في ترجمة أبي دلف القاسم ابن عيسى العجلى ، الأمير المشهور مانصه : قال أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر : كان أبو دلف القاسم بن عيسى ، في جملة من كان مع الأفشين حيدر بن كاوس لما خرج لمحاربة بَابَك ، ثم تنكر له ، فوجه يوما بمن جاء به ليقتله وبلغ المعتصم الخبر ، فبعث إليه بأحمد بن أبي دُوَاد وقال له : أدركه وما أراك تلحقه واحتل في خلاصه منه كيف شئت . قال أحمد فمضيت ركضًا حتى وافيته فإذا أبو دلف واقف بين يديه ، وقد أخذ بيديه غلامان تركيان . فرميت بنفسي على الأرض ، وكنت إذا جئته دعا لي بمصلًى . فقال سبحان الله ما حملك على هذا ؟ قلت : وكنت إذا جئته دعا لي بمصلًى . فقال سبحان الله ما حملك على هذا ؟ قلت : أبي أبي غلظة . فلما رأيت ذلك قلت : هذا عبد ، وقد أغرقتُ في الرفق به ، وليس ينفع إلا أخذه بالرهبة والشدة . فقمت وقلت : كم تراك قَدَّرت في نفسك أن ينفع إلا أخذه بالرهبة والشدة . فقمت وقلت : كم تراك قَدَّرت في نفسك أن ينفع إلا أبي أمير المؤمنين واحدا بعد واحد ، وتخالف أمره في قائد بعد قائد ، قد

حملت إليك هذه الرسالة عن أمير المؤمنين ، فهات الجواب . فَذَلَّ حتى لصق بالأرض . وبان لى الاضطراب فيه . فلما رأيت ذلك نهضت إلى أبى دلف ، فأخذت بيده وقلت : قد أخذته بأمر أمير المؤمنين . فقال : لا تفعل يا أبا عبد الله . فقلت : قد فعلت وأخرجت القاسم فحملته على دابة ووافيت المعتصم . فلما بَصُر بي قال : مرحبًا بك يا أبا عبد الله ، أوريت زنادى . ثم ردِّ على خبرى مع الأفشين حدسًا بظنه ما أخطأ فيه حرفا . ثم سألنى عما ذكر لى وهل هو كما قال ؟ فأخبرته أنه لم يخطىء حرفا . ثم سألنى عما ذكر لى وهل هو كما قال ؟ فأخبرته أنه لم يخطىء حرفا . ثا

وقرأت في الكتاب المذكور: كان أحمد بن أبي دُوَاد ينكر أمر الغناء إنكارا شديدا فأعلمه المعتصم أن صديقه أبا دلف يغنى. فقال: ما أراه مع عقله يفعل ذلك! فستر المعتصم أحمد بن أبي دواد في موضع، وأحضر أبا دلف، وأمره أن يغنى، ففعل ذلك وأطال. ثم أخرج أحمد بن أبي دُوَاد عليه من موضعه، والكراهية بينة ظاهرة في وجهه. فلما رآه قال: سوأة لهذا مِنْ فِعْل! أبعد السن وهذا المحل؟ تضع نفسك كما أرى! فخجل أبو دُلف وتسوَّر، وقال: إنهم أكرهوك على الغناء أفأكرهوك على الإحسان فيه والإصابة (٢)!

قال أبو الفرج في الأغاني (٣): أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي ، حدثني العباس بن ميمون. قال: هجا أبو الأسد الحمامي ، واسمه نباتة بن عبد الله ، أحمد بن أبي دُوَاد ، فقال:

لا تُحسن النعمى إلى أمثالى فى سلك مثلك من ذوى الأشكال أحدا سموت به إلى الإفضال إلا لسسدّك خلة الأنذال

قال : فبلَّغ عبد الرحمن بنُ عبيد الله بن عائشة الأبياتَ لأحمد ، فبعث إلى أبى الأسدِ ببرِّ واسْتَكَفَّه . وبعث ابن عائشة على مظالم ما سَبذَان ، وقال له : قد شركت أبا الأسد في التوبيخ لنا ، فشركناك معه في الصنيعة ، فإن كنتما صادقين

أنت امرؤ غتُّ الصنيعة رتُّها

نعماك لا تعدوك إلا في امرىء

وإذا نظرت إلى صنيعك لم تجد

فاسلم لغير سلامة ترجى لها

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٥٤/٧ .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٧/٥٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٧٥/١٢

كنتما من الأنذال وإن كنتما كاذبين ، فقد جازيتكما عن القبيح حسنا . قال وكان سبب هجائه له أنه مدحه فلم يثبه ، ووعده فلم ينجز له ، فكتب إليه :

لیتك أدنیتنی بواحدة تحلف أن لا تبرنی أبدا اشفِ فؤادی منی فإن به إن كان رزقی لدیك فارم به قد عشت دهرا وما أُقدر أن لو كنت حرا كما زعمت أنت وقد صبرا لما قد أسأت بی فإذا

تَنْفَعُنِى منك آخر الأَبدِ فإنَّ بها بردًا على الكبد جرحا أنا نكأته بيدى في ما ضِغَى حيَّة على رصد أرضى بما قد رضيتُ من أحد كددتنى بالمطال لم أعد عُدتُ إلى مثلها فَعُد وَعُدِ

وقال ابن النديم: كان من كبار المعتزلة ممن جرد في إظهار المذهب والذَّب عن أهله ، والعناية به . وهو من صنائع يحيى بن أَكْتَم ، وهو الذي وصله بالمأمون ثم اتصل بالمعتصم ، فكان لا يقطع أمرًا دونه ، ولم يُر في أبناء جنسه أكرم منه ، ولا أنبل ولا أسخى . وكان ابنه أبو الوليد يخلفه في الحكم ، وكان حنفيًا (١) .

وقال أبو تمام يمدح ابن أبى دُوَاد :

لقد أنست مساوىءَ كلِّ دهر محاسنُ أحمدَ بن أبى دواد وما سافرتُ فى الآفاق إلا ومن جَدواك راحلتى وزَادى مُقيمُ الظَّن عندك ، والأمانى وإن قَلِقَتْ ركابى فى البلاد (٢)

ومما هُجِي به قولُ أِبي الحجَّاجِ الأعرابي :

نكستَ الدين يا ابن أبى دُوَاد فأصبح من أطاعك فى ارتدادِ زعمتَ كلام ربِّ الناس خَلْقًا أمالكَ عند رَبِّك من مَعَاد ؟ كلامُ الله أنزله بِعِلم وأرسله إلى خَيْر العِبَاد ومَن أمسى ببابك مُسْتضيفًا كمَن حلّ الفَلاةَ بغير زَاد لقد ظَرَّفت يابن أبى دواد بزعمك أننى رجلٌ إيادى (٣)

<sup>(</sup>١) ابن النديم : الفهرست ٢١٢ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱٤٩/٤

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٥٣/٤

وقال أبو بكر الخلاَّل في كتاب السنة: حدثنا الحسن بن ثَوَاب الخُوَّمِيّ قال: سألت أحمد بن حنبل، عن أحمد بن أبي دواد، فقال: كافر بالله العظيم. وحدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، حدثني أبي قال: سمعت بشر ابن الوليد يقول: استُتيب أحصصه بن أبي دُوَاد من القول بخلق القرآن ثلاث مرات، يتوب ثم يرجع. وحدثنا محمد بن أبي هارون، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانيء، قال: حضرت العيد مع أحمد بن حنبل، فإذا بقاصٌ يقول: على ابن أبي دُوَاد لعنةُ الله، وَحَشَا الله قبرَه نارًا، فقال أحمد بن حنبل: ما أنفعهم للعامة.

وقال أبو الهذيل العلّاف : دخلت على القاضى ابن أبى دُوَاد ، ومروان بن أبي حفصة ينشده :

فقل للفاخرين على نزار ومنها خِنْدفٌ وبنو إيادِ رسول الله والخلفاء منّا ومنّا أحمد بن أبى دُوَاد (١)

فقال لى : كيف تسمع يا أبا الهذيل ؟ فقلت : هو يضع الهناء موضع النَّقْ (٢) .

ولما سمع أبو هفَّان شعر مروان ، ناقضه فقال :

فقل للفاخرين على نزار وهم فى الأرض ساداتُ العبادِ رسولُ الله والخلفاءُ مناً ونبراً من دَعِيٌ بنى إيادِ وما منا إيادٌ إن أقرت بدعوة أحمد بن أبى دوادِ

فلما بلغ الخبر أحمد بن أبى دُوَاد قال : ما بلغ منى أحد ما بلغ منى هذا الغلام، ولولا أنى أكره أن أنبه عليه لعاقبته ، جاء إلى مَنقبةٍ لى فَنقضـــها عُروة عُروة (٣).

وذكر أبو بكر بن دريد في فوائده قال: قال الحسن بن الخضر: كان ابن أبي دُوَاد مَأْلُفًا (٤) لأهل الأدب من أي بلد كانوا، وكان قد ضم إليه جماعة منهم، فقالوا: يدفن من كان على ساقة الكرم، فلما مات اجتمع ببابه من حضر منهم، فقالوا: يدفن من كان على ساقة الكرم،

 <sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٨٦/١
 (٢) الهِنَاء: القَطِران. والنَّقْب: الحَرْق في الجلد.

<sup>(</sup>٣) الخبر مع الأبيات لدى ابن خلكان ٨٧/١(١) لدى ابن خلكان «مؤالفا».

وتاريخ الأدب ، ولا يتكلم بما فيه ؟ إن هذا لعجـز وتقصير . فلما طلع سريره قام ثلاثة منهم ، فقال الأول :

الآن مات نظام الفهم واللسن وأَظْلَمَتْ سبل الآداب إذْ مُحِبَتْ وقال الثاني:

ومن به كان أيُسْتَعْدَى على الزمنِ شمس المكارم في غَيْم من الكَفَن

وقال التابي . ترك المنابر والسرير تواضعًا

وله منابُر لو يَشَا وسريرُ تُحْبى إليه مَحَامدٌ وأُجورُ

ولغيره يُجبّى الخراج وإنما

وقال الثالث :

ولكنه ذاك الثناء المخلَّفُ ولكنه أصلابُ قوم تقصفُ (١)

وليس نسيم المسك ريح حَنُوطه وليس صَرير النعش ما تسمعونه

وقال الصّولى : حدثنا المغيرة بن محمد المهلّبى ، قال : مات أبو الوليد محمد ابن أحمد ابن أبى دُوَاد هو وأبوه منكوبين ، مات الابن فى ذى الحجة سنة تسع وثلاثين ، ومات الأب لتسع بقين من المحرم سنة أربعين ومائتين (٢) .

10 – أحمد بن عبد الله بن إسحاق الحريرى . ذكر ابن زولاق أنه ولى قضاء القضاة ببغداد ، عوضا عن محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب ، وأضيف إليه قضاء الشام ومصر . فانعزل بعزل ابن أبى الشوارب نوابه ومنهم قاضى مصر . فكتب الحريرى إلى الحسين بن عيسى بن هَرُوان الرَّمْلي ، بقضاء مصر . فقبل الحسين ذلك ، وأرسل إلى محمد بن بدر بأن يتسلم العمل من ابن أخت وليد نائبه بمصر ، ويصرف [ عبد الله بن ] أحمد بن أخت وليد نائبه بمصر ، ويصرف [ عبد الله بن ] أحمد بن أخت وليد الله بن أحت وليد نائبه بمصر ، ويصرف أله بن أحد الله بن أحد اله بن أحد الله بن

قلت : وأحمد بن عبد الله بن إسحاق هذا ذكره ... (٤)

<sup>(</sup>١) الخبر مع الأبيات لدى ابن خلكان ٩٠/١

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة ٢٤٠ هـ

<sup>10 -</sup> أخباره في : التلخيص ورقة ١٧ .

<sup>(</sup>٣) الولاة والقضاة ٤٨٩ ومايين الحاصرتين منه .

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل.

۱۹ – أحمد بن عبد الله بن مُسلم بن قُتْيَبة بن مسلم الدِّينَوَرِيّ ، أبو جعفر ابن أبي محمد ولد ببغداد وسمع من أبيه ، وحفظ تصانيفه كلها . روى عنه أبو الفتح المراغى النحوى ، وعبد الرحمن بن إسحاق الزَّجَّاجي ، وأحمد بن محمد بن الحسن بن الغريب ، وأبو الحسين المهلبي وآخرون . وولى قضاء مصر خليفة لمحمد بن الحسن بن أبي الشوارب .

وكان ابن أبى الشوارب أرسل إلى أبى بكر بن الحداد لينوب عنه . وكان الماذَرَائى منحرفا يومئذ عنه ، فلم يمض أمره . فاستخلف ابن أبى الشوارب أبا جعفر بن قتيبة . وكان دخوله إلى مصر فى جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة . وركب إلى الجامع فى السَّواد ، فثار عليه العامة ، فرجموه ومزقوا سواده . ثم ركب بعد ذلك فى جماعة من أهل العلم ، فحكم بين الناس . واستكتب ابنه عبد الواحد وتولى محمد بن بدر القيام بأمره . فاكترى له دارا سكنها ، ودخل عليه أصحاب الحديث يسألونه أن يحدثهم ، فقال : مامعى إلا كتب أبى ، وأنا أحفظها . فإن شئتم سردتها عليكم . وكان يحفظها كما يحفظ السورة من القرآن .

ويقال: إن والده حفَّظها له في اللوح، وهي واحد وعشرون كتابا ؛ وهي مُشكل القرآن، ومعاني القرآن، وغريب الحديث، واختلاف الحديث، وعيون الأخبار، والمعارف، والتعبير والأشربة، والأنواء، وطبقات الشعراء، وكتاب العرب والعجم، وإصلاح اللفظ، وأدب الكاتب، ومعاني الشعر، والأبنية، والقراءات، والمسائل في النحو، وكتاب في الفقه.

فلما عرف الناس ذلك قصدوه ، وصار مجلسه غاصًّا بفنون الناس ، ممن يطلب العلوم والآداب ، وقصده أبو جعفر بن النحاس ، وأحمد بن محمد بن ولاّد ، وأبو عاصم (١) المظفر بن أحمد ، ووجوه البلد .

قال ابن زولاق : وكان أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري ، يعني صاحب

<sup>17 –</sup> أخباره في : ذكر أخبار أصبهان ١٣٣/١ ، وتاريخ بغداد ٢٢٩/٤ ، وإرشاد الأريب ١/ ١٦٠ وإنباه الرواة ١٩٥/١ ، ووفيات الأعيان ٤٣/٣ ، وسير أعلام النبلاء ١٥/١٥ ، والعبر ١٩٣/٢ ، والوافى بالوفيات ٧/٠٨ ، والبداية والنهاية ١٨٠/١ ، والديباج المذهب ١٦١/١ ، والنجرة ٣ / ٢٤٢ ، والتلخيص ورقة ١٧ ، وحسن المحاضرة ٣٦٨/١ ، وشذرات الذهب ٢٩٤٢ .

<sup>(</sup>١) في ملحق الكندى ٤٧ ٥ ﴿ وأبو غانم ﴾ .

المجالسة ، قدم إلى مصر قديما ، فحدث بكتب ابن قتيبة عنه في جملة ماحدث به . ثم سافر إلى أسوان قاضيا ، فأقام بها طويلا . فلما ولى ابن قتيبة القضاء ، كتب إليه أبو الذكر ، إنى خاطبت القاضى ، فوعدنى بإنفاذ العهد إليك . ثم بلغه أنك حدثت بكتب أبيه عنه . فقال : أنا أعرف كل من كتب عن أبى ، فليذكر لى علامة أعرفها . قال : فكتب إليه بعلامات فعرفها . قال ابن مروان : سخمت وجهه فيها . قال : فكتب إلى ماعرفتك فاعذرنى ، وأسند له العهد .

وكان من جملة كتاب ابن مروان : « أعرفه في حياة أبيه صبيا ، يمشى حافيا ، ويلعب بالحمام مع العيارين » .

فباشر ابن قتيبة القضاء ثلاثة أشهر ، وقيل أربعة وسبعين يوما . ثم صرف بعزل ابن أبي الشوارب ، وأعيد أبو عثمان بن حماد . وعاش ابن قتيبة بعد ذلك حتى توفى بمصر في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة . وأرخه مسلمة بن قاسم في سابع الشهر المذكور . وفيها أرخه ابن يونس . لكن وقع في كلامه أنه مات وهو قاض . وقول ابن زولاق أولى .

وقال ابن زولاق فى سيرة جوهر: دخل أبو أحمد عبد الواحد بن أحمد بن عبد الله بن قتيبة على جوهر، فقال: أنا وليد ابن قتيبة. فأجابه وهو واقف بين يديه، أى شيء يكون المصنف منك؟ قال جدى. قال كم كتبه؟ قال: واحد وعشرون كتابا. فقال جوهر: أو أكثر بقليل، وأمره بالجلوس. ثم التفت إلى الحاضرين فقال: كان أبو جعفر البغدادى، كتب كُتُب ابن قتيبة، وكان يفتخر بها. فورد على المهدى الخبر أن ابن قتيبة ولى قضاء مصر، فقال لأبى جعفر: يهنيك قد ولى ابن استاذك القضاء فقال: مايجيء منه شيء. فما كان إلا بعد مدة يسيرة، حتى جاء الخبر بأنه صرف بعد ثلاثة أشهر. فقال أبو جعفر: ألم أقل لك يا أمير المؤمنين ؟ وهذا هو المعتمد فى مدة ولايته.

وأما أبو سعيد بن يونس فقال: قدم مصر على القضاء في سنة إحدى وعشرين ومات بمصر، وهو على القضاء، في ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين.

ويمكن الجمع بأنه وُلّى في ذي الحجة مثلا ، فكانت مدته إلى أن مات ثلاثة أشهر أو تزيد أياما قلائل . وذكره أبو نعيم في تاريخ أصبهان . فقال : قدم أصبهان ، وحدث بها عن أبيه ، حدثنا عنه أبو مسلم محمد بن مَعْمَر . ثم ساق عنه حديثا (١)

وقال يوسف بن يعقوب بن خُرَّزاذ : حدّث بكتب أبيه بمصر كلها حفظا ؛ ولم يكن معه كتاب .

وقال ياقوت في معجم الأدباء: لم يكن معه شيء من الكتب ، وحَدَّث من حفظه . قاله أبو الحسين المهلبي (٢) .

وصرف عن القضاء في أواخر ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة . وكانت وفاته بعد أن صرف عن القضاء بقليل في شهر ربيع الأول .

وقال أبو سعيد بن يونس : مات وهو على القضاء سنة آثنتين وعشرين وثلاثمائة . ونقله ابن خلكان في ترجمة والده (٣) .

17 - أحمد بن عبد الله بن ... (3) الكِشِّى بكسر الكاف ، ويجوز فتحها وتشديد المعجمة . أبو الفضل العَمِّى ولى القضاء بمصر مجردا عن الأحباس والمظالم ، وتولية نواب البلاد بالديار المصرية في ربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة ، نيابة عن الحسين بن عيسى بن هَرَوان . وكانت مدة ولاية هذا الكشي ثلاثة أشهر . وكان حنفى المذهب يتفقه ويناظر .

قال ابن زولاق: وكانت في لسانه عُجمة. وكان قدومه إلى مصر في ولاية محمد بن بدر القضاء، فكلموه فيه ليصرفه. فأمره أن يؤدب ابنه، فأنف من ذلك. فسعى له عبد الله بن الوليد عند الحسين بن عيسى بن هروان، فقلده قضاء الرملة ثم لما استقل الحسين بقضاء مصر، أرسله هو وبكران للحكم بمصر.

فولى هو قضاء مصر مجردا كما ذكرنا . وولى بكران النظر فى الأحباس والمظالم ، وتولية ولاة النواحى . ثم صرفا جميعا كما سنذكره فى ترجمة بكران فى حرف العين المهملة ، لأن اسمه عتيق بن الحسن .

ولما صرف أبو الفضل عن قضاء مصر رجع إلى الرملة فناب في الحكم بها عن ابن هروان على عادته .

<sup>(</sup>١) ذكر أخبار أصبهان ١٣٣/١ .

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٤٣/٣ .

**١٧ – أخباره في** : التلخيص ورقة ١٧ .

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصول والتلخيص .

<sup>(</sup>٢) إرشاد الأريب ١٦٠/١ – ١٦١ .

1. أحمد بن عبد الله بن ... (١) النَّحْرِيرى المالكى من المائة التاسعة (٢) ... ولاّه الملك الظاهر برقوق القضاء بالديار المصرية ، على مذهب مالك ، بعد صرف الذى كان قبله وهو الركراكى . وذلك فى يوم الاثنين سابع عشرى المحرم سنة أربع وتسعين وسبعمائة بعد أن خلا المنصب من رابع عشر شوال من السنة التى قبلها ، ثلاثة أشهر ونصفا .

وكان قدم القاهرة قديما فقطنها ، واشتغل على جماعة من علمائها ، وأتقن العربية ، واشتغل فيها مدة ، وكان فقيرا جدا .

قرأت بخط العدل جمال الدين عبد الله بن أحمد البشبيشي ، مُوقّع الحكم ما ملخصه : كان من فقهاء المالكية ، وله اشتغال قديم ، وكان قصير ذات اليد ، فاستعان بالقاضي شمس الدين الرُّحْرَاكِيّ ، حتى ساعده على ولاية القضاء بطرابلس ، فأقام فيها سنوات ، وحصل فيها مالا جزيلا ، وكان يتعانى لبس الصوف القُبرصي ، بحيث كان يتغالى في ذلك ، فلا يلبس منه إلا ما يستعمل له بالعناية والرعاية . فاتفقت له كائنة بطرابلس ، اطلع فيها مِنْطاش ، وهو يومئذ مدبر المملكة ، على أنه أقدم فيها على مالا ينبغي . فأهانه وضربه بالسياط ، وصرفه أقبح صرف وسجنه . فلما خرج الظاهر من سجن الكرك وانكسر منطاش ، أفرج عنه . وقدم القاهرة ، فسعى في قضاء الإسكندرية ، فوليه قليلا ، وأخرج منه أقبح من الأول . فرجع إلى القاهرة فلازم الركراكي إلى أن خرج مع السلطان أقبح من الأول . فرجع إلى القاهرة فلازم الركراكي إلى أن خرج مع السلطان الشام ، فلاقي السلطان راجعا ، فسعى عند بعض أهل الدولة بمال ، فكلم له السلطان ، فقرره مكان الركراكي . فكانت من الفعلات المستهجنة ، لما سبق له في قضاء البلدين من القبيح .

قال جمال الدين : وكان قبيح الفعل والصفة ، مشوّه الخِلْقة والمنطق ، مبغضا إلى رفقته ومن دونهم ، من وجوه البلد وأعيانها وعَوامّها . فحضر يوما مجلسا عند

١٨ - أخباره في : درر العقود الفريدة ٢١٧/١ ، وإنباء الغمر ٢٥٥/٤ ، والذيل على الدرر الكامنة ٩٨ ، والضوء اللامع ١/ ٣٧٢، ونيل الابتهاج ١١٢ ، وشذرات الذهب ٢٤/٧ .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول .

<sup>(</sup>٢) كذا في التلخيص وهو الأولى لأن وفاته سنة ٨٠٣ هـ . وفي الأصـــول « الثامنة » وكذا في المطبوع .

السلطان ، فتكلم بجفاء وسوء أدب ، فأقيم ثم عزل بعد أيام . فكانت ولايته عشرة أشهر . وأقام بالقاهرة خاملا ، إلى أن مات في تاسع شهر رجب سنة ثلاث وثمانمائة .

19 - أحمد بن عبد الحاكم بن سعيد الفارقى ، أبو على [ من المائة الخامسة ] (١) الذى كان أبوه ولى القضاء بعد انقراض آل النعمان القيروانى ، كما سيأتى فى ترجمة قاسم بن عبد العزيز بن النعمان فى حرف القاف إن شاء الله تعالى . وكانت ولايته بعد قتل الوزير الناصر للدين أبى محمد اليَازُورى فى ثالث عشرى صفر سنة خمسين وأربعمائة فى خلافة المستنصر . وخلع عليه وقرىء سجل ولايته بالقاهرة ، ثم مصر . فباشرها إلى أن صرف فى تاسع ذى القعدة منها . ثم أعيد إليها فى رابع شهر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وصرف عنها لأربع خلون من شهر رجب من هذه السنة .

وكانت ولايته الثانية ثلاثة أشهر وعشرين يوما . ثم أعيد إلى القضاء في رابع المحرم سنة أربع وخمسين وصرف بعد عشرة أيام .

كذا قرأت بخط بعض من صنَّف في القضاة . لكن قرأت بخط شيخ شيوخنا الحافظ قطب الدين الحلبي ، أن ولايته هذه كانت ثمانية عشر يوما . وذكر أنه نقله من كتاب القضاة لسليمان بن على بن عبدالسميع العباسي .

وقد وقفت على كتاب سليمان فقال : كانت ولآيته الثالثة في ثالث المحرم مضافة إلى الوزارة والدعوة ، فاستخلف على الأحكام أبا محمد العليمي بمصر ، والمشرف بن محمد بن جعفر أبا عبد الله الموسوى بالقاهرة . وصرف في الثاني والعشرين من الشهر المذكور . وبقيت البلد بغير قاض إلى رابع صفر منها . ثم ولى الوزارة والقضاء للمرة الرابعة في العشر الأخير من المحرم سنة أربع وخمسين ، ولقب فخر الوزراء ، قاضى القضاة ، الوزير الأجل ، داعي الدعاة ، علم الدين ، وقق المسلمين ، خليل أمير المؤمنين وخالصته . واستخلف في هذه المرة على مصر الموسوى المذكور ، وعلى القاهرة أبا منصور يحيى بن الحسين بن القاسم الحسنى الكوفي ، فاستمر إلى ربيع الأول سنة خمس وخمسين . فصرف عن القيضاء الكوفي ، فاستمر إلى ربيع الأول سنة خمس وخمسين . فصرف عن القيضاء

۱۹ – أخباره في : الإِشارة إلى من نال الوزارة ۸۷ ، وأخـــبار الدول المنقطعة ۸۰ ، والمقفى ۲۸۰ ، والمقفى ۲۵۳/۱

<sup>(</sup>١) من التلخيص ورقة ١٨ .

والوزارة جميعا . فولى القضاء أربع مرات . ومدته في جميعها نحو السنة الواحدة .

قال أبو القاسم ابن منجب ابن الصيرفى فى كتاب الوزراء له: كان ديّنًا مأمونا محققا مشكور السيرة. قال: ولما طال عليه الأمر فى البطالة، وساءت حاله بسبب ترك التصرف، بعد أن كان يتنقل فى المناصب والخِدَم سأل الفسح له فى المسير إلى بيت المقدس. فأذن له، فتحول إليه ومات بالشام (١) فى سنة [ ست وخمسين وأربعمائة ] (٢)

• ▼ - أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبي عقيل ، القاضى الأعز . من المائة السادسة ، الفقيه الشافعي . أخذ عن الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي وغيره . وحدّث . روى عنه أبو الحسن بن موسى بن أبي بكر بن عبد الرزاق بن الحسين بن مسافر وغيره .

وكانت ولايته على القضاء بعد عزل سناء الملك محمد بن هبة الله بن ميسر وذلك في المحرم سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة. ومات وهو على القضاء في شعبان سنة ثلاث وثلاثين. وأقام الحكم بعده شاغرا ثلاثة أشهر. فعين الشيخ أبو العباس أحمد بن الحُطَيْئَة (٢) لما كان فيه من العلم والورع. فاشترط عليه فَعَين الوزيرُ رضوان أبا عبد الله محمد بن عبد المولى بن محمد اللخمي لعقود الأنكحة (٤) في مدة الشغور ، إلى أن استقر فخر الأمناء هبة الله بن حسين الأنصارى (٥).

ولما مات ابن أبي عقيل رثاه بعض الشعراء بقصيدة أولها:

هو الدهرُ للخطب المُبَرِّحِ يخطب ويندب للأمر الذي منه يندب

<sup>(</sup>١) ابن الصيرفي : الإشارة إلى من نال الوزارة ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين من القسم المطبوع ومكانه بياض بالأصل .

<sup>•</sup> ٢ - أخباره في : أخبار مصر لابن ميسر ١٣١ ، والمقفى ١٩١/١ ، والتلخيص ورقة ١٨ ، وحسن المحاضرة ١٥٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) الحُطَيْتة : بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعد الهمزة هاء . كذا ضبطه ابن خلكان بالعبارة في وفيات الأعيان ١٧١/١ . وهو كذلك أيضا عند ابن ميسر ص ١٣١ وقد تحرفت « الحطيئة » في ط إلى « الحظية » .

<sup>(</sup>٤) ابن ميسر ١٣١.

<sup>(</sup>٥) كذا في ابن ميسر وقد ترجم له المصنف كذلك باسم هبه الله بن حسين الأنصارى وفي المطبوعة « هبة الله بن محمد بن الحسن » .

يقول فيها :

بنَفْسِيَ من أهدى الزمانُ بقاءه وعاد لما أهدى يَهدُّ ويسلُب وما أحد يخفى عليه قضاؤُه فيرجو ولكن البقاء محبب مَواعده برق لراجيه خُلَّب فلا تك ممن بالمطامع يخلَب

١٦ – أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن أبى بكر بن إبراهيم الأصل ، المهراني ، المعروف بابن العراقي ، الحافظ الإمام قاضى القضاة بالديار المصرية ، ولئ الدين أبو زُرْعَة ابن الحافظ الكبير ، إمام الحفاظ ، وأستاذ المحدثين ، أبى الفضل ، من المائة التاسعة .

ولد في شهر ذى القعدة سنة اثنتين وستين وسبعمائة . وبكر به أبوه فأحضره على أبي الحرّم القَلَانِسَى . واستجاز له من الغُرْضِيّ . ورحل به إلى الشام سنة خمس وستين فأدرك جماعة من مسندى دمشق ممن يروى عن الفخر ابن البخارى وغيره . ثم رجع به فحفظ القرآن وعدة مختصرات في الفنون . ونشأ يقظا وأسمعه أبوه الكثير ثم طلب هو بنفسه ، فسمع الكثير بقراءته وقراءة غيره .

ثم رحل بنفسه إلى الشام ثانية ، فسمع الكثير بقراءته وقراءة غيره ، من أصحاب القاضى تقى الدين ، وابن الشيرازى ، والقاسم بن المظفر ، والمطعم وغيرهم . وسمع قبل ذلك من جمال الدين ابن نُبَاتَة ، والبَيَاني وغيرهما . وتردد إلى حلقة الشيخ جمال الدين الإسنوى وغيره . ومهر في عدة فنون واشتغل فيها وهو شاب . ونشأ على طريقة حسنة من الصيانة ، والديانة والأمانة والعفة ، مع طلاقة الوجه وحسن الصورة ، وطيب النَّعْمَة (١) ، وضيق الحال ، وكثرة العيال ، إلى أن اشتهر أمره ، وطار ذكره .

ولما مات والده تقرر في مناصبه الجليلة ، فزادت رياسته . وناب في الحكم قديمًا في حدود التسعين . وأجيز بالفتوى والتدريس قديمًا . ودرس في عدة أماكن في حياة والده ومشايخه . ثم أقبل على الفقه ، فقسم الروضة بين أربعة أنفس ممن

۲۱ – أخباره في : درر العقود الفريدة ٢٦/٢ ، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ١٠٣٤ ، وإنباء الغمر ٢١/٨ ، والذيل على الدرر الكامنة ٢٩٦ ، ولحظ الألحاظ لابن فهد ٢٨٤، والمنهل الصافى ٣١٢/١ ، والذيل على دول الإسلام الترجمة ١٠٨١ ، والضوء اللامع ١/٣٣٦، وذيل تذكرة الحفاظ للسيوطى ٣٧٥ ، وحسن المحاضرة ٣٦٣١ ، وطبقات الحفاظ الترجمة ١١٨٤ ، وطبقات المفسرين ٤٩/١ ، وشذرات الذهب ١/٧٢١، والبدر الطالع ٧٢/١ .

<sup>(</sup>١) النُّغْمَة : من الصوت في القراءة وغيرها ( المعجم الوسيط ) .

يلازمه ، واستمر على ذلك مدة طويلة . وصنّف فى الفنون الحديثية عدة تصانيف . وأكمل شرح تقريب الأسانيد لأبيه فأجاد فيه . وشرع فى شرح مطول لسنن أبي داود ، لو كمل كان قدر ثلاثين مجلدة ، بل يزيد . وجمع النكت على المختصرات الثلاثة : التنبيه ، والحاوى ، والمنهاج . فزاد فيها على من تقدمه ممن عمل تصحيح التنبيه وكذا المنهاج ، وكذا الحاوى . فإنه جمع بين تصانيفهم وبين ما استفاده من حاشية الروضة لشيخنا البُلْقِيني الكبير . وكان قد جردها فجاءت في مجلدين . وجردها قبله الشيخ بدر الدين الزركشي ، وقد ملكتها بخطه ، لكن كان قبل أن يجردها أبو زرعة بعشرين سنة . فزادت في تلك المدة فوائد كن قبل أن يجردها الإسنوى ، وضم إليه فوائد وزوائد من الحاشية المذكورة . وعقد مجلس الإملاء بعد أن كان انقطع بموت شيخنا والده ، من سنة ست وثمانائة إلى أن شرع هو فيه في سنة عشر . ولم يزل يُملى في كل يوم ثلاثاء ، إلى أن مرض المرض الذي توفي فيه ، مع ماكان فيه من شغل البال بالدرس والحكم وغير ذلك .

ولما مات القاضى جلال الدين البلقينى استقدمه الملك الظاهر طَطَر ، فى قضاء الشافعية . فباشر بعفة ونزاهة ، وشهامة ومعرفة ، وصار يصمم فى أمور لايحتملها أهل الدولة . فتمالئوا عليه إلى أن صرف . فحصل له بذلك قَهرٌ أدَّاه إلى التّلف ، ومات مبطونا شهيدا فى يوم الخميس سابع عشرى شعبان سنة ست وعشرين وثمانمائة ودفن إلى جانب والده ، وكثر الأسف عليه خصوصا من طلبة العلم .

۲۲ – أحمد بن عبد الكريم بن عبد الحاكم بن سعيد بن مالك بن سعيد الفارقى ، جلال الملك ، ويكنى أبا أحمد ، وهو ممن يكنى باسم نفسه . ولى القضاء فى ثالث عشر المحرم سنة خمس وخمسين وأربعمائة ، عوضا عن الحسن ابن أبي كُدَيْنة . وأضيفت إليه الوزارة عوضا عن أبى الفرج البابلى . فاستخلف فى الحكم أخاه عليًا ثم صرف عن القضاء والوزارة فى سابع عشر صفر منها . ثم أعيد فى رابع ذى الحجة منها إلى القضاء . ثم صرف ثم أعيد بعد أربعة أيام . ثم صرف فى النصف من جمادى الآخرة ثم أعيد فى سادس عشرى صفر سنة ثمان وخمسين . وأضيف إليه الوزارة فى رابع جمادى الآخرة منها . ثم صرف من

۲۲ – أخباره في : الإشارة إلى من نال الوزارة ۸۸ ، وأخـــبار الدول المنقطعة ۸۰ ، ۸۱ .
 وابن ميسر ۲۷ والمقفى الترجمة ٤٦١ ، وحسن المحاضرة ١٤٩/٢ ، ١٥٠ ، ٢٠٤ .

الوزارة بعد أيام . ثم صرف من القضاء في ثامن المحرم ، وأعيد في جمادي الأولى. ثم صرف يوم عيد النحر . ثم ولى الوزارة فقط في ثالث عشري صفر سنة إحدى وستين . ونكب عقب ذلك ونفي إلى الشام فمات بها . وكان في هذه المدة اليسيرة يتناوب ولاية القضاء مع ابن أبي كدينة ، والوزارة مع جماعة .

ولما ولى في صفر سنة ثمان وخمسين وأضيفت إليه الوزارة ، دعى بقاضي القضاة الأعظم . ومدحه الشعراء ، منهم على بن بشر الصقلي الشاعر الكاتب المشهور . ثم تناوب الولاية مع عبد الحاكِم بن وهيب إلى أنْ نكب بسبب الوزارة كما تقدم . ومدحه على بن بشر الصقلي الشاعر المشهور بقصيدة يقول فيها : يقومُ ولا عن واجب المجد يقعدُ إلى الغاية القُصوى إلى أين يَصْعَدُ على ألسن الأيام غَضٌّ مُمدّدُ يُفَصَّل منهم لِؤلؤٌ وزبرجدُ خلالًا وأفعالًا فَأَحمدُ أحمدُ

هو الملك الندبُ الذي لا إلى الهوى لقد حارت الأوهامُ فيه وقد عَلَا من النَّفر البيض الذين مديحهم كأنَّهُمْ عقدٌ على جيد عصرهم إذا ذُكر المحمودُ من كل معشر

 ۲۳ – أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن أحمد العسقلاني الأصل ، المصرى المولد والمنشأ ، نزيل القاهرة . ولد في شعبان ، سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ، ومات أبوه في رجب سنة سبع وسبعين [ وسبعمائة ] ، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل ، فنشأ يتيما . ولم يدخل ﴿ الكُتَّابِ ﴾ حتى أكمل خمس سنين ، فأكمل حفظ القرآن وله تسع سنين . ثم لم يتهيأ له أن يصلي بالناس التراويح إلا في سنة خمس وثمانين [ وسبعمائة ] ، وقد أكمل اثنتي عشرة سنة . وكان وصيّه الرئيس الشهير زكى الدين أبو بكر ابن نور الدين على الخرُّوبي، كبير التجار بمصر، قد جاور في تلك السنة، واستصحبه معه، إذ لم يكن له من يكفله . وسمع في تلك السنة صحيح البخاري على مسند الحجاز عفيف الدين عبد الله النَّشَاوِرِيّ خاتمة أصحاب إمام المقام رضي الدين الطبري . ولم يضبط سماعه ، لكنه يتحقق أنه لم يسمع الجميع ، بل له فيه إجازة شاملة لمروياته . وكان سماعه بقراءة الشيخ شمس الدين محمد بن عمر السَّلاوي

٢٣ - أخباره في: معجم الشيوخ لابن فهد ٣٢٦ ، والضوء اللامع ٣٦/٢ ، وحسن المحاضرة ٣٦٣/١ ، وذيل تذكرة الحفاظ للسيوطى ٣٨٠ ، والتبر المسبوك ٢٣٠ ، وَشَذَرَاتُ الذَّهُبُ ٢٧٠/٧ .

الدمشقى ، تحت سكن الخروبى فى البيت الذى بباب الصفا ، على يمنة الخارج إلى الصفا ، ويعرف ببيت عيناء وهى الشريفة بنت الشريف عجلان . وبالبيت المذكور شباك يطل على المسجد الحرام ويشاهد من يجلس فيه الكعبة والركن الأسود ، فكان المستمع والقارىء يجلسان عند الشباك دون مصطبة تحت الشباك المذكور ، وكان يجلس فيها مؤدب صاحب الترجمة ومن يدرس معه . فكان المؤدّب يأمرهم عند قراءة القارىء بالإنصات إلى أن يفرغ حتى ختم الكتاب . لكن كان صاحب الترجمة ربما خرج لقضاء حاجة ، ولم يكن هناك ضابط للأسماء . والاعتماد فى ذلك كان على الشيخ نجم الدين المؤجاني فإنه أعلمنى بعد دهر طويل بصورة الحال ، فاعتمدت عليه وثوقًا به .

وحفظ بعد ذلك كتبا من مختصرات العلوم ، ولازم أحد أوصيائه أيضًا ، وهو الشيخ شمس الدين محمد بن على بن محمد بن عيسى بن أبى بكر بن القطان المصرى ، فحضر دروسه . ثم حبب إليه النظر فى التواريخ وهو بعد فى المكتب ، فعلق بذهنه شىء كثير من أحوال الرواة . وفى غضون ذلك ، سمع من المكتب ، فعلق بذهنه شىء كثير من أحوال الرواة . وفى غضون ذلك ، سمع من نجم الدين ابن رَزِين وصلاح الدين الزِّفْتَاوِيّ ، وزين الدين ابن الشَّيْخَة . ونظر فى فنون الأدب من سنة اثنتين وتسعين ، فقال الشعر ونظم مدائح نبوية ومقاطيع .

ثم اجتمع بحافظ العصر زين الدين العراقى ، وذلك فى شهر رمضان سنة ست وتسعين ، فلازمه عشرة أعوام ، وحبب إليه فن الحديث ، فما انسلخت تلك السنة حتى خرَّج لشيخه مُسنِد القاهرة أبى اسحاق التَّنُوخِيّ المائة العشاريات .

فكان أول من قرأها في جمع حافل الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي . ثم رحل إلى الإِسكندرية فسمع من مسنديها إذ ذاك . ثم حج ودخل اليمن . فسمع بمكة والمدينة وينبع وزبيد وتعز وعَدَن وغيرها من البلاد والقرى .

ولقى باليمن إمام اللغة غير مدافع ، مجد الدين ابن الشيرازى . فتناول منه بعض تصنيفه المشهور المسمى : « القاموس فى اللغة » . ولقى جمّعا من فضلاء تلك البلاد ثم رجع إلى القاهرة . ثم رحل إلى الشام فسمع بقَطْية وغزة والرملة والقدس ودمشق والصالحية وغيرها من القرى والبلاد .

وكانت إقامته بدمشق مائة يوم ، ومسموعه في تلك المدة نحو ألف جزء حديثية : منها من الكتب الكبار ؛ المعجم الأوسط للطبراني ، ومعرفة الصحابة لأبي عبد الله ابن مَنْدَه ، وأكثر مسند أبي يَعْلَى وغير ذلك .

ثم رجع وأكمل كتابه « تَغْلِيق التعليق » في حياة كبار مشايخه ، فكتبوا عليه ، ولازم الشيخ سراج الدين البلقيني ، إلى أن أذن له . وأذن له بعد إذنه ، شيخه الحافظ زين الدين العراقي . ثم أخذ في التصنيف ، وأملى الأربعين المتباينة بالشيخونية من سنة ثمان وثمانمائة ، ثم أملى من عشاريات الصحابة نحو مائة مجلس في عدة سنين . ثم ولى درس الحديث بالمدرسة الجمالية الجديدة فأملى فيها ، ثم قطعه لما تركها في سنة أربع عشرة [ وثمانمائة ] . وتشاغل بالتصنيف ، ثم ولى مشيخة البيبرسية ثم تدريس الشافعية بالمدرسة المؤيدية الجديدة . ثم ولى القضاء في السابع والعشرين من المحرم سنة سبع وعشرين وثمانمائة . ثم عقد مجلس الإملاء في أوائل صفر منها إلى الآن .

\* \* - أحمد بن على بن منصور بن محمد بن محمد بن أبى العز بن صالح ابن وُهَيب الدمشقى شرف الدين أبو العباس الحنفى . من أهل المائة الثامنة . ولد فى سنة عشر [ وسبعمائة ] تقريبا . وسمع الحديث واشتغل كثيرا ومهر ، وأُذِن له فى التدريس فدرس وأفتى وأعاد .

طلبه السلطان الملك الأشرف من دمشق فقدم ولم يذكر أمره للسلطان بواسطة بعض أهل الدولة ، لغرض له كان في تولية غيره . فلم يوافقه السلطان على ذلك . وتذكر أمر شرف الدين فأمر بإحضاره ، فخلع عليه في رابع شهر رجب سنة سبع وسبعين وسبعمائة . فباشر قليلا ثم ترك ، ورجع إلى الشام وذلك في شهر رمضان منها .

وكان صارمًا مهيبًا نزهًا ، قَوَّالاً بالحق ، لا يقبل لأحد هدية ، ولا يعمل برسالة أحد من أهل الدولة ، ولا يراعيهم ، فكثرت عليه رسائلهم . فكره الإقامة بينهم وسأل العزل مرة بعد مرة . وكان مع ذلك قامعا لأهل الظلم ، منصفا للمظلوم ، كثير النفع للناس . وكانت مقاصده جميلة وأموره مستقيمة ، إلا أنه لا يجد من يعاونه . وكان دمث الأخلاق ، طارحا للتكلف ، كثير البشر ، جميل المحاضرة متواضعا . وكان يباشر صرف الصدقات بنفسه مابين دراهم وخبز .

٢٤ - أخباره في: درر العقود الفريدة الترجمة ٢٦٣ ، والدرر الكامنة ٢٢١/١ ، والنجوم الزاهرة ٢٠٥/١١ ، وتاج التراجم ١٤ ، والتلخيص ورقة ١٩ ، وحسن المحاضرة ٢٦٩/١ والطبقات السنية في تراجم الحنفية الترجمة ٢٦٥ ، وشذرات الذهب ٢٧٣/٦ ، والفوائد البهية ٢٨.

وصنَّف مختصرًا في الفقه ، وآخر في أصول الدين . وصار كثير التبرم بالوظيفة . فاتفق أن حصل للأشرف مرض ، فعالجه الأطباء ، فما أفاد . فلازمه الجلال جار الله فاتفق أن شفى على يده . فشكر له ذلك ، ووعده بتولية القضاء . فبلغ ذلك شرف الدين فعزل نفسه ، وأوجب ذلك عنده ، أنه سئل في أوقاف أراد بعض أهل الدولة حلها ، فألح عليه فأصر وعزل نفسه .

وقرأت بخط صديقنا تقى الدين المقريزى قال : لما مات صدر الدين ابن التُرْكُمانيّ ، عين قاضى القضاة ابنُ جماعة شرفَ الدين ابن منصور المذكور . فخرج البريد بطلبه . فقدم فى ثالث عشر ذى الحجة سنة ست وسبعين وسبعمائة ، فطلع فى يوم الخميس خامس عشره ، فأجلس على باب خزانة الخاص ، فخرج طشتمر الدوادار فوجده ، فأحذه صحبته إلى منزله ، ثم أمره أن يقيم عنده إلى أن يستدعى به . وعين طَشْتَمر الشيخ جلال الدين التّبّانيّ ، فطلب فامتنع . وأصر على ذلك . فطلب نجم الدين أحمد بن اسماعيل ، فقدم فى ثامن عشر المحرم سنة سبع وسبعين وسبعمائة ، فقرر فى القضاء . وكان المنصب شاغرا بعد موت صدر الدين ابن التركمانى شهرين ونصف شهر . وكان نجم الدين قاضيًا بدمشق ، فاستقر عوضه ابن عمه صدر الدين على بن [ أبى ] العز (١) .

وكان لما قدم القاهرة انتصب للإقراء بالمدرسة المنصورية فقرأ عليه جماعة في الفقه وفي أصول الفقه وكانت وفاته بدمشق في يوم الإثنين لعشرين من شعبان سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة . وكان من محاسن الدهر وقضاة العدل .

الدين [ المقدسى ] (٢) الحنبلى ، كان ربيب الشيخ شمس الدين ابن العماد ، حنبلى من المائة الثامنة . ولد سنة (7) . وسمع من جماعة من مشايخ القطب

<sup>(</sup>١) درر العقود الفريدة ١٤٦/٢ – ١٤٨ ومايين الحاصرتين منه .

۲٦٦/٧ ، والوافى بالوفيات ٢٦٦/٧ ، والـــدرر الكامنة ٢٢٥/١ ، والوافى بالوفيات ٢٦٦/٧ والمقصد الأرشد ١٥٠/١ ، والتلخيص ورقة ١٩ .

<sup>(</sup>٢) من المقفى .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصول والتلخيص.

الحلبى فمن بعدهم . خرَّج له ابن رافع مشيخةً عنهم وحدث بها . قال القطب : سمعت عليه الجزء الثالث منها ، بقراءة المخرِّج . وتولى المنصب بعد موت سعد الدين الحارثي في ربيع الأول سنة اثنتي عشرة وسبعمائة . قرأت ذلك بخط القطب الحلبي .

واستمر فيه مدة طويلة إلى أن صرف في نصف جمادى الآخرة سنة ثمان وثلاثين [ وسبعمائة ] . ويقال إن السبب في عزله أن ولده صدر الدين محمدًا ، تساهل في بيع الأوقاف ، فأفحش في ذلك ، حتى قام في إنكار ذلك الأمير بدر الدين جَنْكلِي ابن البابا ، فأعلم السلطان بما يصدر من الصدر المذكور ، ومن جمال الدين عبد الله ولد القاضي جلال الدين القزويني ، فعزل القاضيين جميعًا .

فأما الجلال فإنه لم ينشب أن ولاه قضاء دمشق ، فخرج هو وولده . وأما ابن عوض فتعلق به أصحاب الديون ، فوكل به وبولده مدة ، حتى صولحوا وأفرج عنهما . واستمر تقى الدين بالقاهرة إلى أن مات في تلك السنة .

وقال الكمال ابن حبيب : تقى وافق اسمه فعله ، ووافق علمه فضله . نصر المحق ، وعمل الأمر المتسق . ومات [ سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ] (١) .

77 - أحمد بن عيسى بن موسى بن عيسى بن سَلِيم بن سالم بن جميل بن راجح بن كثير بن مظفر بن على بن عامر القاضى عماد الدين ، أبو عيسى العامرى الأزرقى المُقيْرى بقاف مصَغَّر الكركى ، من المائة الثامنة . ولد بالكرك فى شعبان سنة إحدى أو اثنتين وأربعين [ وسبعمائة ] واشتغل بها ، وحفظ المنهاج ، وقرأ على والده وغيره . وكان أبوه من تلامذة الشيخ تقى الدين السبكى . ومات فى سنة ثلاث وستين وسبعمائة . ورحل إلى الشام والقاهرة فى طلب الحديث . وسمع بمصر من أبى نعيم ابن الإستعردى ويوسف بن محمد الدَّلاصى فى آخرين ، وسمعهم مشيخته التى خرّجها له أبو زرعة ابن شيخنا العراقى ، وسمعتها عليه لما حدّث بها بعد صرفه من القضاء .

<sup>(</sup>١) ابن حبيب نقلا عن المقصد الأرشد ومايين الحاصرتين منه .

٢٦ – أخباره في : درر العقود الفريدة ١/ الترجمة ٩٦ ، والمقفى ١/٥٥٥ ، وإنـــــباء الغمر ٤/٧ .
 ٤١/٤ ، وذيل الدرر الكامنة ٦٠ ، والضوء اللامع ٢٠/٢ ، وشذرات الذهب ٤/٧ .

وقد حدث هو قبل ذلك ببلده بعد الثمانين . وولى قضاء الكرك بعد والده وعظم قدره ، وأحبه أهل بلده حتى كانوا لا يفعلون شيئا إلا بمشورته ، ولا يصدرون إلا عن رأيه . ومن كره إقامته من النواب وغيرهم ، أثار عليه العامة حتى يرحل هو من البلد . وولى أخوه علاءُ الدين كتابة السر بها ، فصار مدارها عليهم . ودخل القاهرة مرارا ، منها في سنة اثنتين وسبعين [ وسبعمائة ] . فلما شجن الملك الظاهر برقوق بالكرك خَدَمه . فلما تمكن وعاد إلى السلطنة ، قرر علاء الدين في كتابة السر بالقاهرة عوضا عن ابن فضل الله ، وعماد الدين في القضاء ، عوضا عن بدر الدين ابن أبي البقاء .

ولما ولى العماد القضاء باشر بصرامة ، وإنفاذ للحق ، وحكم بالعدل ، وعدم التفات لشفاعة أحد ، أو رسالة كبير أو صغير . وكان ممسكا فى بذل المال ، سمحا بالوظائف ، فاستكثر من النواب وخصوصا أولاد العلماء ، فاستناب ولد شيخنا ابن الملقّن ، وولد شيخنا العراقى ، وولد شهاب الدين العُرْيانى ، وولد فلان وفلان . حتى صار بعض الناس يقول : هذه دولة الأبناء .

وكان بالكرك فقير مغربي يقال له أبو عبد الله الركراكي ، وكان يعادى القاضى ، فقدم على برقوق فعرَفه ، لأنه كان يلازمه بالكرك ويتروَّج عليه بالزهادة والدعاء ونحو ذلك . فلم يزل يغرى السلطان بالعماد حتى صرفه عن القضاء ، في ثانى المحرم سنة خمس وتسعين [ وسبعمائة ] .

ولما صرف من القضاء واستقر الصدر المناوى أبقى السلطانُ مع العماد تدريس المدرسة الصلاحية بجوار الشافعى ، وتدريس الحديث بالجامع الطولونى . ونظر الصالح بجوار البيمارستان والتدريس الصالحى المذكور بالقبة ، فاقتنع بذلك ، وانجمع عن الناس ، وأقبل على العبادة (١) .

وكان يستحضر المنهاج. وهو أول من كتب له عن السلطان « الجناب العالى » ، وذلك بعناية أخيه صاحب ديوان الإنشاء . فاستمرت لمن ولى القضاء بعده .

وكان إذ هو ببلده موصوفًا بالعفة والحرمة . ذكر لى الشيخ تقى الدين المقريزى . أنه سمعه يحلف – وكان بجواره – أنه لم يتناول فى طول لايته القضاء بالكرك وبالديار المصرية رشوة ، ولا تعمد الحكم بشيء باطل (٢) .

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٤٢/٤

قرأت بخط الجمال البشبيشى : كان عفيفاً خيراً ، عديم الغرض فى أمور الدنيا ، صِفرًا من العلوم . وكان يوصف بالكِبْر المفرط والتعاظم ، وما أظنه كان يقصد بذلك إلا عدم مداخلة الناس ليتستر بذلك عن وقوفهم على مرتبته فى العلم ، فيستر ذلك بذلك ، وإلا فلقد كان دينًا .

ولما أراد السلطان السفر إلى الشام ، طلب منه مالاً يقرضه من المودع الحكمى ، فما أعاد عليه جواباً . ثم عاد فى المجلس الآخر ، فأخرج من كُمه مصحفا ، وقال مخاطبا للسلطان : سألتك بالله مُنزل هذا القرآن لا تتعرض لمال الأيتام . وإن كان لابد من ذلك ، فهذا المنصب يوليه السلطان لمن شاء ! فسكت عنه .

ثم لما عاد من السفر حصل بينه وبين الدوادار الكبير منازعة بسبب قضية تتعلق به ، لم يقبل فيها شفاعة . فسعى فيه حتى صرف في سادس عشرين ذي الحجة سنة أربع وتسعين . واستمر بَطَّالاً (١) إلى أن رحل إلى خطابة المسجد الأقصى .

وقرأت بخطه أيضا: ولى الخطابة وتدريس الصلاحية ، والإمامة فى سابع عشر رجب سنة تسع وتسعين ، فسار إليها ، وباشر منجمعا عن الناس ، مقبلا على عبادته ، فإنه كان يلازم قيام الليل ، ويواظب على التلاوة ، ويسرد الصيام ، مع البعد عما يشين دينه .

قال : ولقد لزمته فما رأيت منه مايعاب ، سوى شدة الاحتجاب أيام ولايته القضاء ، ومُقَيْرَة التي نسب إليها : بلد صغير من أعمال الكَرَك .

قلت : وهو جد صاحبنا الحافظ تاج الدين ابن الغرابيلي لأمه .

ثم لما شغرت خطابة القدس في سنة تسع وتسعين [ وسبعمائة ] طلبها من السلطان فأجابه ، وضم إليه تدريس الصلاحية بالقدس . فتوجه إلى القدس . فباشرهما إلى أن مات في شهر ربيع الأول سنة إحدى وثمانمائة .

۲۷ - أحمد بن قاسم بن زيد الصِّقِلَى ، القاضى الرشيد ، الملقب عماد الأحكام ، من المائة السادسة .

<sup>(</sup>١) بَطَّال : وجمعها بَطالون ، أى العاطلون من أعمال الدولة ووظائفها وإقطاعاتها نتيجة غضب السلطان أو كبر السن ، أو اضطرارًا إلى الاعتكاف والاختفاء أو لمجرد حب الانزواء والابتعاد ( زيادة : السلوك ج ١ ص ٧٣ حاشية ٤ ) .

۲۷ – أخباره في : ابن ميسر ۱۱۲ ، والتلخيص ورقة ۲۰ .

قرأت فى كتاب جنان الجنان لابن الزبير: كان أحمد بن القاسم قاضى القضاة بمصر فى أيام الأفضل ابن أمير الجيوش، فدخل عليه يوما وبين يديه دواة عاج، مكللة بالمرجان. فأنشده بديها:

أُلينَ لداودَ الحديدُ كرامةً يُقدِّره في السَّرْد كيف يُريدُ ولاَنَ لك المرجانُ وهو حجارةً على أنه صَعب المراس شديدُ قال: وكان قد أجرى الماء إلى قرافة مصر، فكتب إليه يسأله أن يجرى الماء إلى داره:

أيامولَى الأنَام بلا احتشام وسَيُدهم على رَغم الحسودِ لعبدك بالقرافة دار نُزلِ لموجود الحياة أو الفقيدِ لموجود يعيشُ بها لوقت ومفقود يوارى في الصَّعيدِ وفي أرجائها شَجر نضيدٌ بهي الحسن من وَرَقِ (١) وعودِ قال: وله قصيدة عارض بها الشريف الرضى أولها:

إِنْ لَمَ أَزُرُكِ وَلَمَ أَقَنَعَ بِرَوْيِاكِ فَلَلْفَؤَادَ طُوافٌ حول مَغْنَاكِ يَاطِيةً ظُلْتُ فَى أَشْراكها عَلِقًا يوم الوداع ولم تعلَق بأشراكى رعيتِ قلبى وما راعيتِ مُرْعَاكِ! ولم تعلَق مَا راعيت مَرْعَاكِ! أَتحرقينَ فَوَادا قد حللتِ به بنار حبك قهرا وهو مَأْوَاكِ! وقال العماد الكاتب في الخريدة (٢).

وقرأت بخط القطب الحلبى فى تاريخ مصر أنه قرأ بخط الحافظ جمال الدين البغمورى قال: أحمد بن قاسم بن زيد الصقلى ، كان من الطارئين على مصر، انتهى . وسماه ابن ميسر ، فى قضاة مصر محمدا ، ووافق على اسم أبيه وجده ، ثم تردد فى أنه أحمد أو محمد . فقرأت فى تاريخه فى حوادث سنة ست وعشرين وخمسمائة ، أن قاسم ابن القاضى الرشيد أبى عبد الله محمد ، ويقال أحمد بن قاسم الصقلى مات فيها . وكان أبوه قاضى مصر ، ويقال كان يكنى أبا على ، وكان قدومه من صقلية إلى مصر سنة خمسمائة (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصول « زرن » وفي المطبوع « زون » والمثبت رواية التلخيص وهو ينقل عن المصنف .

 <sup>(</sup>٢) بياض بالأصول والتلخيص .
 (٣) في الأصول والتلخيص « ستمائة » تحريف .

وكانت ولايته بعد صرف القاضى الجُليس نِعْمة بن بشير ، وذلك بعد موت المستعلى الخليفة . وسماه غيره على بن محمد بن قاسم ، وقيل محمد بن عبد الله ابن قاسم . ولم يزد ابن دانيال في تسميته في نظمه على الصقلى . فيغلب على الظن أنه أحمد بن قاسم . وأن محمد بن أحمد بن قاسم ولده ، وأن ذلك سبب الاشتباه ، وأن من سمَّاه عليًا التبس عليه بكنيته فإنه أبو على .

المائة الرابعة . قال ابن زولاق : استدعاه الوزير ابن كِلِّس - وكان قاضى تونس - المائة الرابعة . قال ابن زولاق : استدعاه الوزير ابن كِلِّس - وكان قاضى تونس منها . فرد إليه أمر المظالم بمصر وأعمالها ، وكتب له بذلك سجلا عن العزيز . وأذن له فيه في الحكم ، وسماه القاضى . وأطراه فيه ومدحه . وقرىء سجله بحضرة الوزير . فنظر في المظالم وفي كثير من الأحكام . ذكر ذلك في ترجمة على بن النعمان قال : وكان الوزير يعاكسه في أموره ، وعلي يصبر عليه . وكان أبو طالب المذكور على مذهب الإسماعيلية أيضا ، ولم يذكره مَن صنَّف في قضاة مصر ، لكن تفويض الحكم إليه عن غير نيابة من ابن النعمان يقتضى أن يذكر . فلا مانع عندهم من تولية قاضيين في البلد الواحد . وما عرفت من أحبار ابن النهال هذا شيئا إلا ما ذكرته .

79 - 1 احمد بن محمد بن بدر ، أبو العباس بن أبى بكر ... (١) روى عن الحسين بن محمد بن داود المعروف بمأمون ، وعبد الرحمن بن أحمد الرشدينى وغيرهما . روى عنه أبو عمرو الدانى المقرىء ، ومحمد بن الحسين بن بقاء ، وعلى بن صالح الروذبارى ، وأبو ذرّ الهروى ، وقال : لا بأس به ، وأحمد بن بابشاذ وآخرون .

ووقع لنا حديثه متصلا بالسماع في مشيخة أبي عبد الله الرازى في ترجمة الحسين بن أحمد بن الحسين الحاسب ، قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد ابن بدر القاضي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن زَبْر قرأت بخط القطب الحلبي ،

٢٨ - أخباره في : أحبار الدول المنقطعة ٢٨ ، والمقفى ١/٥٥/ ، والتلخيص ورقة ٢٠ .

٢٩ – أحباره في : التلخيص ورقة ٢١ .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول والتلخيص .

قال ابن ميسر: كان أبو العباس قاضى مصر، لزم بيته بعد أن صرف، وحدث فسمع منه جماعة. ذكر ذلك المسبِّحي وكانت وفاته سنة أربعمائة.

قلت : ولم أعرف الوقت الذي ولى فيه ، ولا ذكر في نظم ابن دانيال ، والمسبحي من أعرف الناس بالمصريين لاسيما من عاصره .

ويجوز أن يكون وصف بالقاضى ، لكونه ناب عن بعض القضاة ، كما وقع للقضاعي ، أو خَلَفَ .

وكلام ابن ميسر يقتضى أنه مات وهو غير قاض ، والوقت الذى مات فيه كان القاضى فيه مالك بن سعيد الفارقى .

وكانت ولايته بعد عزل عبد العزيز بن محمد بن النعمان في رجب سنة ثمان وتسعين .

وكانت ولاية عبد العزيز في رمضان سنة أربع وتسعين [ وثلاثمائة ] (١) . وكانت ولايته بعد ابن عمه الحسين بن على بن النعمان في صفر سنة تسع وثمانين وثلاثمائة .

نعم لما مات محمد بن النعمان عم الحسين هذا ، بقيت مصر بغير قاض نحو عشرين يوما ، إلى أن ولى الحسين هذا . فلعل أبا العباس المذكور كان أُذن له فى تعاطى الأحكام إلى أن استقر الحسين ، كما سيأتى بسط هذا فى الذى بعده ، وذِكْر بدر فى نسبه سهو أو تحريف .

• ٣ - أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن يحيى بن الحارث بن أبى العوام السعدى ، الفقيه الحنفى (٢) ، أبو العباس من المائة الخامسة .

<sup>(</sup>١) عن ملحق الولاة والقضاة للكندى ٩٩٥.

<sup>•</sup> ٣ - أخباره في : أخبار مصر للمسبحى ١٨٠ - ١٨٢ ، وأخبار مصر لابن ميسر ٢٢ - ٢٣، والجواهر المضيّة في طبقات الحنفية ١٨٢/١ ، والمقفى ٦٠٣/١ ، والتلخيص ورقة ٢١، وحسن المحاضرة ١٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية والمقفى والتلخيص وفي الأصول والمطبوعة «الحنبلي » ولم تورده كتب طبقات الحنابلة وجاء في ترجمته في التلخيص أن له مصنفا حافلا في مناقب أبي حنيفة وأصحابه .

ولى القضاء بمصر فى جمادى الآخرة ، وقيل فى شعبان سنة خمس وأربعمائة وهو الصحيح . وكان ذلك فى يوم السبت لعشرين منه ، بعد قتل مالك بن سعيد الفارقى القاضى بشهرين أو ثلاثة ، فإن قتله كان فى ربيع الآخر ، وبقيت مصر بغير قاض هذه المدة . وكان يتوسط فيها بين الناس أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ، وأبو منصور المحتسب . وكان من يتطلع إلى القضاء جماعة ، لكنهم فى فَزَع مِمًّا جرى منهم ليعقوب بن إسحاق ، وسليمان بن رستم ، وسليمان بن النعمان ، وأخوه القاسم ، ومن يجرى مجراهم . وصاروا يلازمون موكب الحكام بخلاف أبى العباس المذكور ، وأنه داره . وكان ينظر فى الفروض [ فى أيام مالك بن سعيد ] (١) ويُشهد ، ولكنه لم يسأل الحاكم قط أن يكون فى جملة من يدخل عليه ، ولا أن يتعرف به .

وكان قد قدم مصر رجل مكفوف يقال له أبو الفضل جعفر ، من أهل العلم بالنحو واللغة والغريب ، قدم على الحاكم ، فأعجب به وخلع عليه وأقطعه إقطاعا ، ولقبه عالم العلماء ، وجعله يجلس في دار العلم التي أنشأها لتدريس اللغة والنحو ، فخلا به الحاكم فجعل يسأله عن الناس واحدا واحدا ، من يصلح منهم للقضاء . وكان الحاكم عارفا بهم . وإنما أراد أن ينظر مبلغ علمه . فلم يزل يذكر حتى وقع الاختيار على أبي العباس ، فقيل للحاكم ليس هو على مذهبك ، ولا على مذهب من سلف من آبائك . فقال : هو ثقة مأمون مصرى ، عارف بالقضاء وبأهل البلد ، وما في المصريين من يصلح لهذا الأمر غيره .

ولم يزل أبو الفضل حتى أحكم له الأمر مع الحاكم . فأمر بكتب سجله ، وشرط عليه فيه أنه إذا جلس في مجلس الحكم ، يكون معه أربعة من فقهاء الحاكم ، لئلا يقع الحكم بغير ما يذهب إليه الخليفة .

فقرىء عهده بذلك ، ووصف فيه أجمل صفة ، وزكى فيه أحسن تزكية ، وخلع عليه ، وحمل على مركب حسن .

وكانت الخِلِعة غلالة وقميص دَبِيقِيّ (٢) مُعلَم مذهب ، وثوب مُصْمَت وعمامة شَرْب كبيرة مذهّبة وطيلسان مذهّب . وقرىء سجله بالقصر وهو قائم على رجليه ، بحضرة شيوخ الدولة . وكان مركبه بغلة مسرجة بلِجام فِضٌي مذهب ،

<sup>(</sup>١) التكملة عن ملحق الولاة والقضاة ٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى دَيِيق : بليدة كانت بين الفرما وتنيس ، من أعمال مصر ، تنسب إليها الثياب الدَّبيقية (ياقوت) .

وقيدت بين يديه بغلة أخرى مسرجة ملجمة ، وسار بين يديه الشهود والأمناء . وقرىء سجله بجامع مصر على المنبر .

وساق المسبّحى في تاريخه السّجلَّ بطوله ، وأضيف إليه في الأحكام مصر وبرقة وصقلية والشام و[قضاء] الحرمين ماعدا فلسطين ، فإن الحاكم كان ولاها أبا طالب ابن بنت الزيدى الحسيني ، فلم يجعل لابن أبي العوام عليه أمرا . وكان أبو طالب تَرَفَّع عن قضاء مصر ، إلا أنه كان يهاب الحاكم ، وجُعل لأبي العباس النظر في المعيار ، ودار الضرب ، والصلاة والمواريث ، والمساجد والجوامع . فباشر أبو العباس ذلك ، وهو يترقب القتل . وكان يمكنه أن يستتر إلا أن حب الرياسة غلب عليه .

وكان يركب أيام الجمع مع الحاكم ، ويطلع إليه يوم السبت يعرفه ماجرى من أمر القضاة والشهود والأمناء بالبلاد ، وما يتعلق بالحكم . ويجلس يوم الأحد والخميس بمصر ، ويوم الاثنين والثلاثاء بالجامع الأزهر ، ويوم الأربعاء لراحته . فكان ينقطع في دار له بالقرافة يتعبد فيها إلى المغرب ، ويخلو بمن يريد من الشهود وغيرهم .

ذكر ذلك كلَّه إسماعيلُ بن على بن إسماعيل بن موسى الحسينى فى كتابه أخبار قضاة مصر . وذكر أنه خلع عليه يوم العشرين من شعبان . وقرىء سجله بالقصر وبجامع مصر . فلم يزل على وظيفة القضاء إلى أن مات لعشرين ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة ثمانى عشرة ، فكانت ولايته اثنتى عشرة سنة وسبعة أشهر .

وكان مولده بمصر سنة تسع وأربعين [ وثلاثمائة ] (١) . وشهد عند محمد ابن النعمان سنة أربع وثمانين . وخلف الحسين بن النعمان على الفروض . وناب في الحكم عن الحسن بن كامل النائب عن الحسين بن النعمان . وكان من أهل الصيانة من صباه .

ولما مات صلّى عليه الظاهر ابن الحاكم وأخرج ترابا من كُمه ، فأمر أن يوضع في قبره تحت خده ، ذكر ذلك ابن ميسر في تاريخه .

<sup>(</sup>١) من التلخيص والمقفى وقد أخطأ محقق المطبوعة فجعل تاريخ ولادته سنة ٤٤٩ هـ أى بعد وفاته حيث أن ابن أبي العوام مات سنة ٤١٨ هـ .

وذكر إسماعيل المذكور ، عن أبي حفص الأدمى الفرائضى ، أن ابن أبي العوام دخل على أبي الطاهر الذهلى القاضى ، هو وأبو يوسف يعقوب بن إسحاق ، فقال الحكيمي الوراق - وكان من أهل العلم ، وله تقدم في معرفة الشروط -: يا أبا حفص ترى هذين فإنهما لابد أن يصيرا رئيسي مصر ، فما مضت الأيام والليالي ، حتى ولّى أبو العباس القضاء ، وأبو يوسف المشيخة .

ولأبى العباس رواية عن أبيه عن جده ، وروى أيضا عن أبى بكر محمد بن جعفر بن أعين ، وأبى بشر الدولابى ، وأبى جعفر الطحاوى ، وإبراهيم بن أحمد ابن سهل الترمذى ، ومحمد بن الحسين البخارى صاحب حريث بن أبى الورقاء ؛ وأسامة بن أحمد بن أسامة ، والقاسم بن جعفر بن محمد البصرى ، ومحمد بن محمد بن الأشعث ، وأحمد بن على بن شعيب المدائنى وغيرهم .

وله مصنَّف حافل في مناقب أبي حنيفة وأصحابه . روى عنه القُضاعي الكتاب المذكور . وحدث به السِّلَفي عن الرازي عن القضاعي .

ومن الحوادث التي وقعت لابن أبي العوام ، أن حمزة اللباد الزَّوزني الملحد ، الذي ادّعي أن روح الإله حلّت في الحاكم ، ركب في جَمْع من أصحابه ، إلى أن دخلوا الجامع العتيق ، معلنين بكفرهم . فتقدم منهم ثلاثة إلى مقر القاضى فناول أحدهم القاضى رقعة يأمره فيها الزوزني بالدعاء إلى مقالته . وكان الزوزني استفحل أمره ، حتى كان يساير الحاكم إذا ركب ويخلو به . فقال له القاضى حتى أدخل إلى مولانا وأسمع كلامه فلم يقنع منه بالجواب وأطال معه الكلام في ذلك . فثار العامة بالرجل فقتلوه . ثم قتلوا رفيقه . وتتبعوا من كان على مقالتهم فقتلوهم في الطرقات . فبلغ ذلك الحاكم فشق عليه وأمر بتحريق مصر ، فكان في ذلك ما اشتهر (١) .

وكان ابن أبى العوام أول من نقل دواوين الحكم إلى الجامع . وكانت قبله تكون عند القاضى . ثم تنقل إذا مات أو عزل ، إلى دار الذى يلى بعده . فاتخذ ابن أبى العوام مقرها فى بيت المال بالجامع . وكان على من يكون قاضيا إذ ذاك فى شهر رمضان ، أن يصعد المنبر يوم الجمعة ، ويصلح مظلته ويكبر خلف الخليفة أو ولى عهده ، وهو إذ ذاك عبد الرحيم بن إلياس . وأقطع الحاكم هذا القاضى تلبانة ، وهى ضيعة معروفة بمصر ، وكتب له بذلك سجلا .

<sup>(</sup>۱) المقريزي : المقفى ٣/٠٦٣

وفى سنة تسع وأربعمائة ، جلس ابن أبى العوام ، وقد أمر بإحضار الشهود ، وكانوا ألفا وخمسمائة فأسقط منهم فى يوم واحد أربعمائة . فتظلموا للحاكم ، فقال : الذى عدّلكم هو الذى أسقطكم .

وفي صفر سنة عشر وأربعمائة (١).

ولما ولى الظاهر ابن الحاكم أقرّ أبا العباس على القضاء .

العباس المذكور قبله . حنفى من المائة الخامسة . ولى القضاء بمصر أولا نيابة عن القاسم بن عبد العزيز بن النعمان ، هو وأبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعى . فاتفق أنهما حضرا يشكوان من سوء سيرة القاسم ، فدخل القاسم يشكو منهما كثرة مخالفتهما له ، فصرفه المستنصر . وقرر اليازورى فى القضاء مع الوزارة . وأمره أن يفوض أمر القضاء إليهما . ثم وليه استقلالا فى حادى عشر شهر رمضان سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة ، من قبل المستنصر . وأضيف إليه النظر فى المظالم ، ودار الضرب ، والصلاة والخطابة والأحباس . وخلع عليه وقرىء سجله على منبر القصر . ولقب قاضى القضاة نصير الدولة أمين الأئمة . فباشر ذلك إلى أن مات ، فى صفر أو فى ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين [ وأربعمائة ] (٢) .

۳۲ – أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عطاء الله بن عَوّاض بن نجابن حمّود بن نهار بن مؤنس بن محمد بن حاتم الزبيرى الإِسكندرانى المالكى ، ابن التّنسِق ، بفتح المثناة الفوقانية والنون بعدها مهملة . من المائة التاسعة ناصر الدين ابن جمال الدين . كان ينسب إلى جده لأمه ابن التنسى . ويسوق له نسبا إلى الزبير بن العوام . فيقال في حازم أو حاتم أنه ابن بُبْلَى (٣) بن جابر بن هشام ابن عروة بن الزبير بن العوام . وإلى ذلك سار فيه قول صهرهم صديقنا العلامة الأوحد البدر ابن الدماميني من أبيات يصفه فيها .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول .

٣١ – أخباره في : التلخيص ورقة ٢١ .

<sup>(</sup>٢) من التلخيص .

**٣٧ – أخباره في** : إنباء الغمر ٤٦/٤ ، وذيل الدرر الكامنة ٦٧ ، والتلخيص ورقة ٢١، والضوء اللامع ١٩٢/٢ ، وشذرات الذهب ٧/٥ .

<sup>(</sup>٣) لدى المصنف في إنباء الغمر ٤٦/٤ ﴿ وَبُيْلِي : بضم الموحدة وسكون مثلها ثم لام . اسم بربرى ﴾ .

وأجاد فكرك في بحار علومه سَبْحًا لأنك من بني العوَّام (١)

وكان مولده سنة أربعين وسبعمائة . واشتغل كثيرا ومهر . وعنى بالعربية والفنون وشرح التسهيل ، فوصل فيه إلى التصريف .

وكان عارفا بالأحكام ، كثير العناية بالتجارة ، ولم يكن يدخل في المنصب إلا صيانة لماله .

وتولى القضاء بالإسكندرية في سنة إحدى وثمانين وسبعمائة . وتناوب هو وابن الربعى مدة ، إلى أن استقر ابن التنسى في قضاء الديار المصرية في رابع عشرى ذى القعدة سنة أربع وتسعين وسبعمائة . فتحول بأهله وعياله وأسبابه . فباشر بعفة ونزاهة مع العقل والتودد للناس وطهارة الذيل ، وسلامة الباطن ، وقلة الكلام حتى كان يقال : لم يسمع منه ذم أحد ، بقول ولا فعل .

وهو من بيت رياسة . ولى أبوه جمال الدين قضاء الإِسكندرية وكذا جده شمس الدين . وكان جده الأعلى عطاء الله يلقب رشيد الدين .

قرأت بخط الشيخ جمال الدين البشبيشي في وصفه: أقام دهراً طاهر اللسان ، لم ينل أحدا بمكروه . وكانت أيامه كالعافية ، والرعية في أمان على أنفسهم وأموالهم ، لا ينظر إلى ما بأيديهم ، ولم يعرف الناس قدره حتى فقد . ولم يدخل عليه في طول ولايته خلل ، ولا أدخل عليه أحد شيئا من ذلك . قال : وفي الجملة كان هو وابن خير قبله من محاسن الوجود . انتهى .

ولم يزل على طريقته إلى أن مضى بجميل ، ومات بالقاهرة في ليلة الخميس أول يوم من شهر رمضان سنة إحدى وثمانمائة .

۳۳ – أحمد بن نصر الله بن أحمد بن أبي الفتح بن هاشم بن إسماعيل ابن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد الكناني الحنبلي العسقلاني الأصل ، نزيل

<sup>(</sup>١) إنباه الغمر ١٤/٤

**٣٣ – أخباره في** : إنباء الغمر ٢٦١/٤ ، والنجوم الزاهرة ٢١/١٣ ، والسلوك ٢٠/٣/٣ ، والمنهل الصافى ٢٤١/٢ ، والمقصد الأرشد ٢٠١/١ ، والتلخيص ورقة ٢٢ ، والضــــوء اللامع ٢٣٩/٢ ، ونزهة النفوس والأبدان ٢٤١/٢ ، وشذرات الذهب ٢٥/٧ .

القاهرة . والده الملقب بناصر الدين سبط قاضى القضاة ، موفق الدين عبد الله بن محمد الآتى ذكره واسم أمه زينب . ولد فى المحرم سنة تسع وستين [ وسبعمائة ] (١) فى السنة التى مات فيها جده ، واشتغل ومهر .

قرأت بخط ابن أخيه القاضى العالم الفاضل البارع العلامة ، عز الدين ابن برهان الدين ، في ترجمة عمّه هذا ، أنه كان حسن الشكل ، كثير العلم ، قوى الإدراك حسن المحاضرة ، نزهًا فكهًا ، له تعاليقُ في الفقه والنحو وغير ذلك ، تدل على حسن بصيرته بالعلم .

ولما مات أخوه برهان الدين ، واستقر في المنصب بعد أن سعى فيه غيره فما أجيب ، كتب إليه الشيخ شهاب الدين المقرى الأوحدى :

بإبراهيم قد مضت المنايا وأخلفَهُ أخوه ذَا المُحجَّد وأولى الناس في القرآن نَصَّا وأجدرهم بإبراهيم أحمدُ

ولم تطل مدة الموفق في القضاء ولا عمره ، فإنه سعى عليه في سنة ولايته ، فصرف بعد سبعة أشهر ، أو دونها بالنور الحكرى ، [ من جمادى الثانية سنة اثنتين وثمانمائة ] (٢) ثم أعيد في آخر السنة ، فلم يلبث أن دهمت الناس الكائنة العظمى بالبلاد الشامية باللنكية (٣) . فخرج في سنة اثنتين [ مع العسكر المصرى ، ثم رجع بعد الهزيمة ، فلم يلبث أن مات في يوم الإثنين حادى عشر رمضان سنة ثلاث [ وثمانمائة ] ، ودفن من الغد ] (٤) .

٣٤ - أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر الحنبلى القاضى ،

<sup>(</sup>١) من التلخيص والضوء اللامع .

<sup>(</sup>٢) من التلخيص ورقة ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) جيوش تپِمورلنك .

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٢٣٩/٢ ومايين الحاصرتين منه .

٣٤ – أخباره في : معجم ابن فهد ٩٦ ، وإنباء الغمر ١٣٩/٩ ، والذيل على رفع الإِصر ١٠٩/٩ ، والذيل على رفع الإِصر ١٠٩/، والضوء اللامع ٢٣٣/، والقلائد الجوهرية ٣٧٤ ، والمقصد الأرشد ٢٠٢/ ، والتلخيص ورقة ٢٢، والمنهل الصافى ٢٤٤/، ، والنجوم الزاهرة ٤٨٣/١٥ ، والجوهر المنضد الترجمة ٥٠، والدرر المنضد ٢/ الترجمة ١٥٦٧ ، والمنهج الأحمد ٥ / الترجمة ١٥٣٨ ، والشذرات ٢٥٠/٧ .

محب الدين التسترى الأصل البغدادى ، نزيل القاهرة ، من المائة التاسعة . ولد فى [ شهر رجب ] (١) سنة خمس وستين وسبعمائة . واشتغل على أبيه وغيره ، وسمع من أبيه ، ومن الكِرْمانى والسِّنْجَارِى فى آخرين . ودخل الشام سنة ثمان وثمانين وسبعمائة ، فسمع بحلب من ابن المُرِّخل وبدمشق من ابن المحب . واستمر إلى أن دخل الديار المصرية فحج منها وعاد . ثم قدم أبوه فولاه برقوق تدريس الحديث بالظاهرية التى بين القصريين . ثم شغر منصِب [تدريس] (١) الحنابلة بها فوليه أبوه ، واستمرا مدرسين بالظاهرية البرقوقية وكان أبوه من أهل الفضل التام والأدب له النظم الفائق والترسل الرائق .

ولما مات استقر القاضى محب الدين فى الدرسين ، ونُوزع فى ذلك فساعده جماعة إلى أن استمر فيهما . ثم ناب فى الحكم عن القاضى علاء الدين ابن المغلى الحنبلى الحموى ، لما ولى قضاء الحنابلة . واستقل بالقضاء بعد موته فى [ صفر سنة ثمان وعشرين وثمانمائة ] (٢) . ثم صرف بعز الدين القدسى فى الثالث عشر من جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين . ثم أعيد فى [ صفر ] (١) سنة واحد وثلاثين . واستمر إلى أن مات .

قرأت بخط العر ابن البرهان ابن نصر الله : وافق القاضى محب الدين ، عمّى موفق الدين ، يعنى الذى قبله فى اسمه واسم أبيه وجده ، ومذهبه ومنصبه ، وسكنه بالصالحية .

قلت : وفارقه في اللقب ، وأصل البلد ، والنسبة إلى الجد الأعلى ، وطول المدة ، وسعة العلم ، والتبسط في بيع الأوقاف ، ونحو ذلك .

وكانت وفاته [ في جمادي الأولى سنة أربع وأربعين وثمانمائة ] <sup>(°)</sup> .

<sup>(</sup>١) من حاشية الأصل والتلخيص ورقة ٢٢

<sup>(</sup>٢) من حاشية الأصل .

<sup>(</sup>٣) من حاشية الأصل والتلخيص ورقة ٢٢

<sup>(</sup>٤) من حاشية الأصل ومكانه بياض بالأصل .

<sup>(</sup>٥) من حاشية الأصل ومكانه بياض بالأصل .

۳۵ – إسحاق بن الفرات بن الجُعُد (۱) بن شُلَيْم الكندى مولاهم ، أبو نعيم من موالى معاوية بن حُدَيْج (۲) مالكى من المائة الثانية . ولد سنة خمس وثلاثين ومائة ] (۳) واستخلفه محمد بن مسروق لما خرج من مصر إلى العراق ، وذلك في سنة أربع وثمانين ومائة .

وكان أول من ولى قضاء مصر من الموالى . وكان من كبار أصحاب مالك . وأخذ عن أبي يوسف ، وروى عن الليث [ بن سعد ] وابن لَهِيعة ، ويحيى بن أيوب وحميد بن هانئ والمفضل بن فضالة ومعاذ بن محمد وغيرهم . روى عنه أبو الطاهر ابن السَّرح ، ومحمد بن نصر ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، وابن أخى ابن وهب وآخرون .

قال ابن عبد الحكم: ما رأيت فقيها أفضل منه ، وكان عالما . وقال بحر  $^{(2)}$  ابن نصر قال لى إبراهيم بن إسماعيل بن عُليَّة : ما رأيت فى بلدكم أحدا يحسن العلم إلا إسحاق بن الفرات . قال بحر : وكان الشافعى يثنى عليه ويقول : مارأيت بمصر أحدا أعلم باختلاف الناس منه . قال [ الشافعى ]  $^{(2)}$  : وقد أشرت على بعض الولاة أن يوليه القضاء . وقلت : إنه يتخير وهو عالم باختلاف من مضى . ذكر ذلك أبو عمر [ الكندى ]  $^{(3)}$  بسند صحيح .

۳۵ – أخباره في : فتوح مصر ۲۷۳ ، وأخبار القضاة لوكيع ۲۳۸/۳ ، والولاة والقضاة و ٣٩٣، والثقات لابن حبان ١١٠/٨ ، وترتيب المدارك ٢٨١/٣ ، وتهذيب الكمال ٤٦٦/٢ ، وتاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة ٢٠٤ هـ ، وسير أعلام النبلاء ٥٠٤/٩ ، والعبر ٣٤٤/١ ، والوافي بالوفيات ٤٢١/٨ ، والمقفى ٢/٥٥ ، وتقريب التهذيب الترجمة ٣٧٧ ، وتهذيب التهذيب ٢٤٦/١ ، والتلخيص ورقة ٢٢ ، وحسن المحاضرة ٢٤٦/١ ، وشذرات الذهب ١١/٢ .

 <sup>(</sup>١) كذا في ترتيب المدارك وتهذيب الكمال للمزى وتاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء والمقفى
 وتقريب التهذيب وتهذيب التهذيب للمصنف . وفي الأصول والقسم المطبوع « جعفر » .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة « حديج » تحريف . صوابه في الأصل والتلخيص وتهذيب الكمال .

<sup>(</sup>٣) من التلخيص .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، ش والتلخيص وتهذيب الكمال للمزى . وفي ط ٥ محمد » .

<sup>(</sup>٥) من الكندى .

<sup>(</sup>٦) من التلخيص.

وتعقبه بعض من صنّف فى القضاة ممن لقيته . فقال : كان قدوم الشافعى إلى مصر فى آخر سنة ثمان وتسعين [ ومائة ] . مصر فى آخر سنة ثمان وتسعين [ ومائة ] . وإسحاق إنما ولى قبل قدومه بثلاث عشرة سنة أو أكثر .

وحل هذا الإِشكال ، أن الشافعي أشار على من كان أميرا في عصره ، أن يولى إسحاق فلم يتفق ذلك ، لا أنه هو الذي أشار على محمد بن مسروق باستخلافه ، ولا على أمير مصر بإبقائه قاضيا .

وقال ابن يونس: كان فقيها . وفي أحاديثه أحاديث كأنها منقلبة . وقال أحمد بن يحيى بن وزير: كان يتخير في الأحكام . وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : ربما أغرب (١) .

وقال أحمد بن سعيد الهَمْدَانِيّ : قرأ علينا إسحاق بن الفرات الموطأ بمصر من حفظه ، فما أسقط منه حرفا فيما أعلم . وقال العجلى وأبو عوانة الإِسْفَراييني : ثقة . وقال أبو حاتم الرازى : ليس بالمشهور . وقال العقيلي : لا بأس به . وقال عبد الحق في الأحكام : ضعيف . وتعقب بأن لا سلف له في هذا الإطلاق ، إلا أن السليماني ذكره في الضعفاء ، وقال : منكر الحديث .

وقال ابن يونس: مات بمصر فى ذى الحجة سنة أربع ومائتين. قال أبو عمر الكندى: أقام إسحاق بن الفرات على القضاء منذ استُخلف محمد بن مسروق، إلى أن قدم العمرى فى صفر سنة خمس وثمانين [ ومائة ].

وقال أبو عمر الكندى في كتاب الموالي من أهل مصر: قال أحمد بن يحيى ابن وزير: كان عند سعيد بن عُقير، شيء من أموال اليتامي، فدعاه إسحاق بن الفرات وهو على القضاء بمصر، فقال: سلمها، فكأن سعيداً عرَّض بالقاضي بأنه من الموالي. فقال إسحاق بن الفرات: هل تعرف معاوية بن حديج، أنه سيد الناس كلهم من الفرما إلى الأندلس. قال ابن عفير: إنى لعارف. قال: فإنه مولى، فمن أنت ؟ فأصمت سعيد بن عفير وسلم ما عنده.

<sup>(</sup>١) الثقات لابن حبان ١١٠/٨ .

ووقع فى كتاب المدارك للقاضى عياض ، أنه مات فى سنة خمسس ومائتين (١) . وكأنه أرخه ببلوغ الخبر إلى المغرب . فإن ابن يونس أتقنُ فى هذا الباب من غيره . وقد أرخه أبو عمر الكندى فى سنة أربع . وروى النسائى فى السنن ، عن [ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ] (٢) عن إسحاق بن الفرات .

٣٦ - إسماعيل بن إبراهيم بن محمد على بن موسى الكِنَانيّ البَلبُيِسى ، نزيل القاهرة القاضى مجد الدين أبو محمد الحنفى ، من المائة التاسعة .

ولد سنة ثمان وعشرين وسبعمائة . وتفقه ومهر . وطلب الحديث بنفسه . فسمع من أحمد بن كَشْتُغْدى وأولاد الفيومى الثلاثة : إبراهيم ومحمد وفاطمة ، أولاد محمد بن محمد ، ومحمد بن إسماعيل بن عبد العزيز الأيوبى وأبى الفتح الميد ومرقع ، وخرَّج له عنهم صاحبنا الحافظ صلاح الدين خليل بن محمد الأقفهسي مشيخة في ثمانية أجزاء ، سمعتها عليه . ورافق الشيخ مجد الدين الشيخ جمال الدين الزيلعى في الطلب ، فسمع معه الكثير . وكان متثبتا لا يحدث إلا من أصله . وأخذ فن الحديث عن الشيخ مُغلُطاى . وعن القاضى علاء الدين بن التري كمانى . وتفقه بفخر الدين الزيّلَعِيّ وغيره . ومهر في الشروط ، وصنّف في الفرائض والحساب ، ووقع على الأحكام (٣) . ثم ناب في الحكم .

وكان أديباً فاضلاً ديناً عفيفاً ، حسن المفاكهة ، جيد المحاضرة . وصنَّف شرح التلقين لأبي البقاء في النحو ، وفي الشروط .

وكان صديقنا القاضى تاج الدين ابن الظريف مع مهارته فى الفرائض والحساب، يثنى على تصنيف شيخنا مجد الدين. واختصر الأنساب للرَّشَاطِيّ ، وأضاف إليها زيادات الأنساب لابن الأثير. اختصره من كتاب أبى سعد ابن السمعاني.

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك ٢٨٢/٣ .

 <sup>(</sup>۲) من حاشية الأصل ، ومكانه بياض في الأصول والمطبوعة وانظر تهذيب الكمال ٤٩٩/٢٥ ترجمة محمد بن عبد الله بن عبد الحكم . و٤٦٦/٢ ترجمة إسحاق بن الفرات .

٣٦ – أخباره في : المقفى ٢٣/٢ ، ودرر العقود الفريدة الترجمة ٣٣٨ ، وذيل الدرر الكامنة ٨٧ ، وإنباء الغمر ١٥٨/٤ ، والمنهل ٣٧٩/٢ ، والنجوم ١٧/١٣ ، والتلخيص ورقة ٢٣ ، والذيل على دول الإسلام الترجمة ٧٧٧ ، والضوء اللامع ٢/ ٢٨٦، والطبقات السنية ٢/الترجمة ٤٧٩ ، وشذرات الذهب ١٦/٧ .

<sup>(</sup>٣) في التلخيص « ووقع عن الحكام » .

ولم يزل على حالته ، حتى ولى القاضى شمس الدين الطرابلسى ولايته الثانية . فاتفق له معه شيء ، فامتنع من النيابة ، إلى أن قُدِّر أنه استدعاه الملك الظاهر ، فخلع عليه وفوض إليه قضاء الحنفية . فاتفق أنه كان حينئذ قد اعتكف في العشر الأخير من شهر رمضان ، بالطيبرسية المجاورة للجامع الأزهر . فخرج من اعتكافه بقية الشهر فباشر بصلابة ونزاهة وعفة ، وتشدد في الأحكام ، وفي قبول الشهود .

قال المقريزى: لكنه دخله الجبن خشية من عود الطرابلسى إلى المنصب. فكان لا يقضى لأحد حاجة. ويعتذر بأن الطرابلسى وراءه. فوقفت أحواله، ومقته مَن كان يحبه، وندم على ولايته من تمناها له، ليُبْسِ قلمه عن الأمور العامة والخاصة، ولم يتفق أنه عدَّل من الشهود أحدا في مدة ولايته إلا اثنين، وأبغضه الرؤساء لرد رسائلهم.

وذكر بعض من يعرفه: أن سبب خموله في المنصب ، أنه كان يزهو بنفسه ، ويرى أن المنصب دونه ، لما كان عنده من الاستعداد ، ولما في غيره من النقص في العلم والمعرفة ، فانعكس أمره لذلك .

وذكر أيضا أن كبار الموقعين في زمانه ، كانوا يرجعون إليه فيما يقع لهم من المعضلات ، ويحمدون أجوبته فيها . وكان جَمْعُهُم إذ ذاك متوفرا .

واشتهر عنه أنه كان إذا رأى المكتوب عرف حاله من أول سطر بعد البسملة غالبًا . ولم يكن فيه ما يعاب به إلا ماتقدم ذكره ، من التوقف عن الأمور ، ولو كانت واضحة .

وكان الملك الظاهر يجلُّه ويكرمه ، بسبب أنه كان ممن امتنع من الكتابة في الفتاوى ، التي كتبت عليه في كائنة الكرك . واستتر بمنزله بكوم الريش ، حتى انقضت تلك المحنة ، فكان يشكر له ذلك . وكان يذكر أنه لما طلبه ليوليه القضاء سأله عن اسمه ونسبه ، فذكره له ، فأمر بعض خدمه ، فأحضر كيساً من الحرير الأسود ، فأخرج منه ورقا ، وأمر بعض مماليكه أن يتصفح الأسماء ، هل فيها اسمه ، فلم يجدوا فيها اسمه . فسأله ، هلا كتبت في الفتاوى ؟ فذكر له فراره واستتاره بمنزله فأعجبه فلم يزل على منزلته عنده ، حتى تحرك الظاهر للسفر إلى الشام ، فتوسل القاضى جمال الدين العجمي وهو يومئذ قد ولى نظر الجيش ، وابنته الأخرى عند بصهره شهاب الدين الطولوني المعلم ، وكانت ابنتُه تحتّه ، وابنته الأخرى عند

السلطان ، واتفق أن الطولونى شفع فى شاهد عند القاضى مجد الدين ، أن يجلسه فى حانوت الشهود فتوقف . فحقدها عليه . فتكلم مع السلطان فى أن المجد عاجز عن السفر ، لثقل بدنه . وكان السلطان يشاهده أيام الموكب ، فيرى جركته بطيئة إلى الغاية ، فإنه كان يجلس فى كل اثنين وخميس إلى جانبه الأيسر . فإذا انفض الموكب ، وأراد القيام – وكان عبل البدن – يتكىء على يديه وترتفع عجيزته ، فلا ينهض إلا بعد بطء ، فصدق السلطان القائل ، وأمر بإعفائه فسعى الجمال حينئذ ببذل المال ، والسلطان محتاج إلى الاستكثار منه ، بسبب الإنفاق على الجند فولاه ، وذلك فى شعبان سنة ثلاث وتسعين [ وسبعمائة ] . وانصرف المجد إلى منزله بالسيوفية ، فأقام فيه بطالا ، ولكنه يشغل الطلبة ، ويحضر الوظائف التى كانت بيده قبل القضاء .

وكان مجل تكسبه من التوقيع ، فامتنع عليه أن يباشره ، بعد أن صار قاضى القضاة ، فضاق حاله ، وتعطل إلى أن نُسِي ، كأن لم يكن شيئا مذكورا .

وكان الظاهر يتفقده بالصدقات ، فلما مات الظاهر كف بصر المجَد ، وساءت حاله إلى الغاية .

ومات في [ أول ] (١) شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثمانمائة . وكان كثير النظم ، جيد الوزن فيه ، إلا أنه لم يكن بالماهر في عمله . وله أشياء كثيرة من قسم المقبول كقوله :

لا تحسين الشَّعْر فضلاً بارعا ما الشعر إلا محنة وحبَالُ فالهجو (٢) قَذْفٌ والرثاء نِيَاحة والعَتْب ضِغْن والمديح سؤالُ وقال أيضا ... (٣)

<sup>(</sup>١) من الضوء اللامع .

<sup>(</sup>٢) كذا في ش ، والمقفى ، والطبقات السنية ، وفي الأصل « في الهجو » .

<sup>(</sup>٣) يياض فى الأصول والمطبوعة . وأشار محقق المطبوعة فى الهامش أنه لم يجد ما يكمله فى النسخ الأخرى . هذا وقد أورد هذين البيتين المقريزى فى كتابه المقفى وأشار إلى أن المترجم له جمع لنفسه مجموعا فى عدة مجلدات كثيرة ، وله شعر يحويه ديوان لطيف . فمن شعره :

ياغائبا ماراقنى بوصاله يوما ولم أظفر بحسن تعطّفِ ومنه:

تقلُّلت من وزني قريضا ودرهما وقد نَفَدَت من بيت مالي الذخائر =

۳۷ - إسماعيل بن سعيد بن عَلَس الصّدفى ، من بنى عريب . ذكره أبو سعيد بن يونس وقال : ولى قضاء مصر أياما وله أخبار . وأخته أم قيس بنت سعيد التى تعرف بها الناحية المعروفة بدار أم قيس . وذكره الدارقطنى فى علس . ولم يذكر ابن يونس متى ولى ولا عَمَّن ولى ، ولا من ولاه . ولعله كان فى الفترة التى بين عزل الحارث بن مسكين وولاية دحيم .

وهجم عليه الموت قبل أن يتوجه إلى مصر ، فأقامت بغير قاض حتى قدم بكار ، فلعل هذا تكلم في الأحكام بإذن أمير مصر إلى أن قدم بكار .

۳۸ - إسماعيل بن سلامة الأنصارى الحَلْحُولِيّ (١): يلقب الموفَّق في الدين ، ويكنى أبا الطاهر وهو إسماعيلى من المائة السادسة . فوض إليه الحافظ لدين الله القضاء لما عزل ابن الأزرق وذلك في سابع عشر جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وخمسمائة وأمره أن يحكم بين الناس ، إلى أن يختار من يصلح . فاستمر على ذلك إلى أن انسلخت السنة .

وها أنا عن أهل القريض بمعزل
 وقوله :

إذا شئت أن تبقى من المال معدما وإن تك نَسّاخًا فذاك محارف وقوله:

إن كنت يوما كاتباً رقعة إياك أن تعرب ألفاظها وقوله:

لا تحسبن الشِّعر فضلا بارعا فالهجو قذف والرثاء نياحة ٣٧ - أخباره في: التلخيص ورقة ٢٣.

ما الشّعر إلا مِحنة وخبالُ والعتب ضغن والمديح سؤال

۳۸ – أخباره في: أخبار الدول المنقطعة ١٠١ ، وابن ميسر ١٣٢ ، ١٣٩ ، واتعاظ الحينفا الحينفا ١٧٣/ ، ١٨٦ ، والمقفى ١٠٢ ، والتلخيص ورقة ٢٣ .

(١) كذا في الأصل ، وتحت الحاء الأولى والثانية علامة الإهمال للتأكيد . وفي الأصول الخطية الأخرى وكذا التلخيص « الجلجولي » بالجيم .

فلستُ بوزّان وما أنا شاعر

فكن قائلا للشعر أوكن معلّما وأعظم من هذا : تكون مُنجّما

تبغى لها نجح وصول الطلب فتكتسى حرفة أهل الأدب وكان قبل ذلك داعى الدعاة ولقب لما وليها ، مكين الدولة . فقرر فى الوظيفة المكوّمى . فلما بلغ ذلك ابن سلامة ، سعى أن يوفر لجهة الخليفة معلوم القضاء ، وهو فى الشهر أربعون دينارا ، ومعلوم الدعوة ، وهو فى الشهر ثلاثون . فذلك سبعون يحصل منها فى السنة ثمانمائة وأربعون دينارا ، وأن يستقل بالحكم . فأجيب إلى ذلك . وهو أول من فعله ، ولم يباشر المكرّمى ، إلا أياما يسيرة ، من أول سنة خمس وثلاثين . واستمر ابن سلامة إلى أن صرف عن القضاء فى السابع من المحرم سنة ثلاث وأربعين [ وخمسمائة ] (١) ، وبقيت معه الدعوة . وذكر ابن فضلان فى تاريخه أنه تأخرت وفاته إلى سنة ست وأربعين (٢) .

قال محمد بن أسعد الجوانى فى النقط: وكان كريم الخلق، حليما مهيبا، وقورا مليح الشيبة، ظريف الهيئة (7)، وكان على رأى القوم. قال: ورأيته عدة سنين بمصر، يوم طواف المساجد والجوامع قبل رمضان بيومين – إذا وصل إلى مسجد الحاكم (3).. نزل وصلى فيه يناوله صرة فيها مائة درهم، وربما كانت ثلاثمائة فيأخذها منه، ويضعها فى كمه، ويقول له ياسيدنا: هذه برسم الغلمان. قال: فدام على ذلك عدة سنين.

وقال الجواني أيضا: سمعت أبا الطاهر يحدث والدى بدار الضرب ، قال: قال لى الحافظ: ياقاضي أحدثك بحديث عجيب ، قلت نعم . قال: لما جرى على من أبي على ابن الأفضل ماجرى ، رأيت وأنا في الاعتقال أنى جلست في مجلس أعرفه في القصر ، وكأني عدت إلى الخلافة ، ودخل إلى المغاني وفيهن واحدة معها عود تغني وتقول:

[ إليكَ تُحرِّرُ أَذْيالَها ولم يكُ يصلحُ إلاَّ لها لَوُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَها ] (°)

أَتتكُ الخلافةُ مُنْقادةً فلم تكُ تصلح إلاَّ لَهُ وَلَوْ رَامَهَا أَحَدُ غَيْرَهُ اللهِ العتاهية.

<sup>(</sup>۱) من التلخيص . (۲) قارن بالمقفى ۹۰/۲ . (۳) قارن بالمقريزى فى المقفى ۹۰/۲ . (۳) قارن بالمقريزى فى المقفى ۹۰/۲ . (۶) بياض بالأصل . وعبارة المطبوعة « إذا وصل إلى مسجد الحاكم نزل وصلى فيه يناوله صرة فيها مائة درهم » وجاء بهامشها: يبدو أن فى الكلام نقصا يدل عليه سياق الكلام . وعبارة ش « . . إذا وصل إلى مسجد من المساجد نزل وصلى فيه يناوله صرة . . » هذا ويبدو الاضطراب أيضا فى عبارة كل من ش والمطبوع . (٥) مابين الحاصرتين تتمة لأبيات أبى العتاهية .

وكأنى قمت إلى خزانة الجواهر ، فملأت فمها منه جوهرا . قال : ثم استيقظت فما كان إلا يومين ، حتى قبض على أبى على ، وأخرجت وأجلست فى ذلك المجلس بعينه ، ودخل المغانى وفيهم تلك المرأة ، وغنت ذلك الغناء بعينه . فقمت إلى خزانة الجوهر ، وأخذت الحُقُ ، وقلت لها : افتحى فاك ، فملأته من الدر .

٣٩ - إسماعيل بن عبد الواحد بن محمد الرّبعي المُقدِسي ، أبو هاشم ، من المائة الرابعة ، شافعي .

قال أبو محمد بن زولاق: كان أبو هاشم من الفضلاء النبلاء ، يجمع الحفظ والفهم ، ويدرس القرآن والعلوم ، إلا أنه كان قوى النفس تيًّاهًا . وكانت ولايته للقضاء في صفر سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة ، فأقام قدر شهرين . وكان السبب في ذلك أن ابن زَبْر ، لما مرض تَكِين بمرض السل ، خشى على نفسه من أهل مصر ، لما كان عامّلهم به . فركب ابن زبر إلى تكين ، فاستأذنه في السفر فامتنع من الإذن له . فألحّ عليه فلم يقبل . فركب ابن زبر إلى أبي هاشم هذا ، وكان قد اختص بالأميرتكين ، حتى كان لا يصدر إلا عن رأيه . فسأله أن يقبل عنه نيابة الحكم إلى أن يعود ، وأن يتلطف له في الإذن بالسفر . فلم يزل أبو هاشم يكلم الأمير حتى أذن له في ذلك . فتسلم الديوان من ابن زبر ، ورحل ابن زبر بجميع ماحصله ، وتوجه إلى دمشق . فلقى الإخشيد محمد بن طغج ، فسأله عن أحوال مصر ، فأعلمه أن الأمير على موت . فتصوب الإخشيد للتوجه إلى مصر ، واستمر أبو هاشم يحكم بين الناس ، ويتقوَّى بالأمير .

وفى ولايته تحدَّث مع الأميرتَكِين فبعث معه صاحب الشُّرَط ، فأقام من كان بالجامع العَمْرِيّ من المالكيين والحسنفين إلا القليل منهم ، وهم حمسة (١) :

**٣٩ – أخباره في** : تاريخ الإِسلام للذهبي وفيات سنة ٣٢٥ ، وطــــبقات الشافعية للسبكي ٣٢ ، ٢٢٢، والمقفى ١٢٢/٢ ، والتلخيص ورقة ٣٣ .

<sup>(</sup>۱) عبارة التلخيص « واستمر أبو هاشم يحكم بين الناس ويتقوى بالأمير وتحدث مع الأمير في منع من كان بالجامع العمرى من المالكيين والحنفيين فأرسل صحبته صاحب الشروط فأقام غالبهم منهم: ابن الحداد والطحاوى في آخرين ». وعبارة المطبوع « وفي ولايته تحدث مع الأميرتكين فيمن بالجامع العمرى فبعث معه صاحب الشروط فأقام من كان بالجامع العمرى من المالكيين والحنفيين إلا القليل منهم ، وهم خمسة .. » .

والمثبت من الأصل ، ش ، ومثله في ملحق القضاة للكندى ص ٤٤٥ وهو ينقل عن المصنف .

ابن الحداد والطحاوى وعبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن رمضان الزيات وأبو بكر الرازى ، فحقدوا عليه . ثم سئل فى حلقة محمد بن عبد الغنى التى فيها أبو الذكر ، فأذن له إلى أن مات تكين .

ووقعت الفتنة بين ولده محمد بن تكين وبين الوزير محمد بن على المَاذَرَائى . فاجتمع جماعة ممن أهانهم أبو هاشم ، فتكلموا فيه عند الماذرائى . فأرسل إليه فمنعه من الحكم . وكان أبو هاشم أمر أبا بكر محمد بن على العسكرى أن ينظر في الفروض ، فاستمر بعد منع أبى هاشم على حاله ، وأذن له أن ينظر بين الخصوم ، فنظر أياما ، إلى أن وصل ابن قتيبة .

ولما شغب الجند على محمد بن تكين ، توجهوا إلى دار أبى هاشم ، فنهبوا جميع مافيها ، وأخرجوا منها آلات الملاهى والمسكر ، وكان ذلك لحظية مودعة عنده للأمير . فخاف أبو هاشم على نفسه ففر إلى الرملة فأقام فيها . وكان قد أودع عند بكران بن الصباغ بضعة وثمانين ألف دينار ، فخانه في أكثرها .

وكان جماعة من المالكيين أرادوا أن يكتبوا عليه محضرا عند العسكرى ، فبلغ ذلك ابن الحداد ، فركب إلى العسكرى فثنى رأيه عن ذلك . وذكر له العسكرى أمورا عملها أبو هاشم معه ومع غيره ، فلم يقبل منه . ولم يزل به حتى رجع عن المساعدة عليه .

وكان يلزم الشهود أن يركبوا معه . فركب يوما فتفقد محمد بن رمضان ، فسأل عنه ، فقيل له : هو حاضر ، ولكنه لم يجد مايركبه . فمشى فالتفت ، فرآه ماشيا فنزل عن بغلته ، وأمره أن يركبها وركب هو بغلة أخرى ، وقال : هذا جزاء من أتانا ماشيا .

وقال الذهبي في تاريخ الإِسلام : ولى قضاء مصر نحوا من شهرين ، وكان من كبار الشافعية ، وكان جبّارا ظُلُومًا فلم تطل ولايته (١) .

كذا قال . ولو راجع كلام ابن زولاق لأجاد وأفاد . فوصْفُه له بأنه من كبار الشافعية لا سلف له فيه ، وتعليله قصر ولايته بأنه كان جبارا ظَلوما ، ليس بواضح من سيرته التي حررناها .

<sup>(</sup>١) تاريخ الإِسلام وفيات سنة ٢٥ .

ولما فر إلى الرملة أقام بها خمس سنين ، حتى ملك الإخشيد مصر ، فبعث إليه يستدعيه ، فوجده الرسول قد أصابه الفالج . فقال : قل له ما قال الجاحظ : « ما تصنع بشق مائل ، ولُعاب سائل ، وعقل ذاهل » . ومات بعد ذلك بيسير في سنة خمس وعشرين وثلاثمائة .

• \$ - إسماعيل بن اليسَع بن الربيع أو ابن الربيع بن اليسع الكندى الكوفى الحنفى ، أبو الفضل وأبو عبد الرحمن . كان من أهل الكوفة ، من المائة الثانية . أخذ عن أبى حنيفة . وسمع من محمد بن عمرو بن علقمة وغيره ، روى عنه عبد الله بن وهب وسعيد بن أبى مريم وأبو صالح الحرانى ، وغيرهم .

قال أبو عمر الكندى : كانت ولايته بعناية يعقوب بن داود وزير المهدى . وهو أول كوفى ولى القضاء على رأى أبى حنيفة ، وذلك بعد موت ابن لَهيعة سنة أربع وستين [ ومائة ] (١) .

وقال سعيد بن أبى مريم : أول من أدخل مذهب أبى حنيفة مصر ، إسماعيل ابن اليسع ، وكانوا لا يعرفونه وكان من خير قضاتنا ، إلا أنه كان مذهبه إبطال الأحباس ، فثقل على أهل مصر وأبغضوه .

وقال يحيى بن بُكير: كان فقيها مأمونا ، وكان يصلى بنا الجُمع ، وعليه كساء مربع من صوف وقطن ، وقَلَنْسُوَة (٢) من خز . وقال خلف بن ربيعة عن أبيه وغير واحد: كان إسماعيل رجلا صالحا ، وكان في زمان ولايته القضاء ، أميرَ مصر إبراهيمُ بن صالح ، وصاحبَ البريد سرامُ بن خالد ، فأراداه على الحكم لهما بشيء فلم يطعهما ، فاحتالا عليه ، فاستدعاه عُسَامة بن عمرو ، فأطعمه سمكا ، ثم أدخله الحمام فمرض ، فكتبا إلى الخليفة [ المهدى ] (٢) أن إسماعيل في حصل له فالج . فكتب بعود غوث بن سليمان إلى القضاء ، فصرف إسماعيل في سنة سبع وستين [ ومائة ] (٤) .

<sup>•</sup> **٤ - أخـــــباره في** : فتوح مصر لابن عبد الحكم ٢٧٢ ، والولاة والقضاة ٣٧١ ، والجواهر المضيّة في طبقات الحنفية ٢٨٨١ ، والمقفى ١١٣/٢ ، والتلخيص ورقة ٢٤ .

<sup>(</sup>١) من التلخيص والمقفى .

<sup>(</sup>٢) القلنسوة : لباس للرأس (طاقية – طربوش) تصنع من جلد الماعز أو الصوف أو الحرير ، وربما لبست تحت العمامة (سعيد عاشور : العصر المماليكي في مصر والشام ص ٤٤٠ )

(٣) من التلخيص والمقفي .

وقال ابن يونس: حدثنا على بن أحمد بن سليمان. حدثنا أحمد بن سعد ابن أبى مريم ، سمعت عمى يقول: قدم علينا إسماعيل بن اليسع الكوفى قاضيا بعد ابن لهيعة ، وكان من خير قضاتنا ، غير أنه كان يذهب إلى قول أبى حنيفة ، ولم يكن أهل مصر يعرفون مذهب أبى حنيفة ، فذكر الباقى نحوه .

وقال ابن يونس: حدثنى أبى عن جدى ، أنه سمعه يقول: أول عراقى ولى قضاء مصر إسماعيل بن اليسع. فكتب المهدى فى أمره [ لأهل مصر] (١) فقالوا: إنا لم ننكر عليه شيئا فى مال ولا دين ، غير أنه أحدث أحكاما لا نعرفها ببلدنا ، فعزله .

وقال يحيى بن عثمان بن صالح عن أبيه جاء رجل إلى الليث بن سعد فقال : ماتقول في رجل قال لرجل يا مأبون يامن ينكح في دبره ؟ فقال له الليث : ائت القاضي [ إسماعيل بن اليسع ] فاسأله فقال : [ قد ] صرت إليه فسألته فقال لى : يقول له مثل ماقال له . فقال الليث سبحان الله وهل يقال هذا ! قال : فكتب الليث [ فيه ] إلى الخليفة فعزله (٢) .

قال: وجاء الليث إلى إسماعيل بن اليسع فجلس بين يديه ، فقام إسماعيل وأجله ، وأمره أن يرتفع ، فقال ماجئت إليك زائرا وإنما جئت إليك مخاصما . قال في ماذا ؟ قال : في إبطالك أحباس المسلمين . قد حبّس رسول الله عليه وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير فمن بقى بعد هؤلاء ؟ وقام فكتب إلى المهدى فورد الكتاب بعزله . فأتاه الليث فجلس إلى جنبه ، وقال للقارىء : اقرأ كتاب أمير المؤمنين فقال له . إسماعيل : يا أبا الحارث وما كنت تصنع بهذا ؟ والله لو أمرتني بالخروج لخرجت من البلد . فقال له الليث : إنك والله ما علمت ، لعفيف عن أموال الناس .

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنى أبى قال : كتب فيه الليث إلى المهدى : « يا أمير المؤمنين إنك وليت علينا رجلا يكيد سنة رسول الله ﷺ بين أظهرنا مع أنا ما علمنا (٣) عليه في الدينار والدرهم إلا خيرًا ، فكتب بعزله » (٤) .

<sup>(</sup>١) من ط.

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة ٣٧١ ومايين الحاصرتين منه .

<sup>(</sup>٣) في الأصول « مانقمنا » والمثبت رواية ابن عبد الحكم والكندى .

<sup>(</sup>٤) فتوح مصر ۲۷۲ .

وّكان ورود الكتاب بعزله في جمادي الأولى سنة سبع وستين ومائة ، وفيه تولية غوث بن سليمان وكانت وفاته في (١) .

\* \* \*

## \* الأعزّ بن أبي عقيل هو أحمد بن عبد الرحمن تقدم (٢)

اوس بن عبد الله بن عَطيّة بن أوس الحضرمي ابن أخى يونس بن عطية . ويأتى تمام نسبه في يونس ، وهو من المائة الأولى .

لما ثقل عمه في الضعف ولاه عبد العزيز بن مروان القضاء ، وولى عبد الرحمن بن معاوية بن محديث الشروط ، فأقام أوس في القضاء شهرين ونصفًا . ثم صرفه عبد العزيز بعد موت عمه . وأضاف القضاء إلى والى الشرطة المذكور . وذلك في شهر ربيع الأول سنة ست وثمانين .

ويقال إن يونس كان قد استناب في مرضه رجلا من تُجيب ، فبلغه أنه قام لرجل في مجلس الحكم ، فعزله . وقال : ليس على هذا مضى السلف ، وكان أوس المذكور ... (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول والتلخيص .

<sup>(</sup>۲) مرت ترجمته تحت رقم ۲۰ .

<sup>13 –</sup> أخباره في : فتوح مصر ٢٦٤ ، والولاة والقضاة ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصول .

## حرف الساء الموحدة

الحسن على بن عَمَّار (۱) صاحب طرابلس ، ملكه وهو صغير ورباه فظهرت عليه النجابة . فلم يزل ينتقل حتى ولى إمرة دمشق من قبل المستنصر العبيدى في شهر ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وأربعمائة . وولى المستنصر معه الشريف ثقة الدولة ذا الجلالتين أبا الحسين يحيى بن زيد الحسينى ناظرا على الأعمال . فباشر بدر الإمرة سنة وثلث سنة . ثم خرج منها في رجب سنة ست وخمسين . ثم أعيد إلى إمرتها في شعبان سنة ثمان وخمسين ، بعد سنتين فباشرها سنتين . ثم بلغه أن ولده قتل بعسقلان فتوجه من دمشق في رمضان سنة ستين ، فلما كان بمسجد القدم خارج دمشق ، عمد بعض الجند والعامة إلى قصره فأحرقوه . ولم يزل ينتقل في الإمرة من دمشق إلى صور حتى ملكها . وأخرج صاحبها عين الدولة أبا الحسن محمد بن عبد الله بن عياض بن أبي عقيل ، وكان قاضيها ، فغلب عليها وتولى إمرتها .

ثم أقام بدر بعكا إلى أن تغلب ناصر الدولة ابن حمدان على الأمر بمصر ، ونقصت حرمة الخليفة المستنصر باستبطائه ناصر الدولة ، واستبداده بأحوال المملكة دونه . فشكا المستنصر حاله لبعض من يثق به ، فأشار عليه بمكاتبة بدر وأن يفوض إليه أمر مصر ليكفيه من يعارضه فيها . فكتب إليه كتابا يحثه فيه على القدوم ، وبالغ في الاستعانة به حتى قال في ذلك الكتاب :

فإن كنت مأكولا فكن أنت آكلى وإلّا فـأدركـنـى ولمّا أُمـزّقِ فلما قرأ الكتاب قويت رغبته فى ملك مصر ، فلم يملك نفسه أن صاح : لبيك ، لبيك ، لبيك ، وتوجه فى أسرع وقت بعد أن جمع معه عسكرا علم صدق نيّتهم فى طاعته ، وركب البحر فى وسط الشتاء فى مائة مركب ، فوصلوا سالمين حتى

٢٤ – أخباره في: الإشارة إلى من نال الوزارة ٩٤ ، وذيل تاريخ دمشق ٩١ ، ٩٢ ، وابن ميسر ٥٢ ، والعبر ٣٠٠/٣٠ ، والوافي بالوفيات ٥٩٠/٠ ، واتعاظ الحنفا ٢٦٨/٢ ، والمقفى ٢/ ٩٤٣، والخطط ٣٨١/١ ، والنجوم الزاهرة ٥١٤١ ، والتلخيص ورقة ٢٤ ، وحسن المحاضرة ٢/ ٢٠٤، والشذرات ٣٨٣/٣ .

<sup>(</sup>١) عمّار : تحرف في المطبوعة إلى « عماد » وصوابه في الأصل ، والتلخيــص ومصادر الترجمة .

دخل دمياط. وزعم أهل البحر أنهم لم يعهدوا صحوا متماديا في كانون الثاني ، وما بعده مدة أربعين يوما ، إلا في تلك الأيام . وسار في البر من دمياط إلى ظاهر قليوب . فأمر المستنصر العسكر بتلقيه فتلقوه . فدخل في جمادي الأولى سنة ست وستين وأربعمائة . فقربه وبالغ في إكرامه . ولم يكن أحد منهم علم باستدعائه إياه ، وإنما ظنوا أنه قدم زائرا ، فبالغوا في إكرامه وضيافته . فلما عرف بدر أنه استوفى ضيافة الجميع ، دعاهم إلى دعوة صنعها لهم فلم يتخلف عنه منهم أحد. فقرر مع جماعته أن يوكل كل واحد منهم بأمير من تلك الأمراء ، يُظهر أنه قائم على رأسه لخدمته ، وجعل الأمارة معهم أنه إذا تكامل أكلهم ، ورفع السماط (١) ، وخرج هو إلى قضاء حاجته في المسترفق ، أن كل من يتوجه إلى قضاء حاجته في المسترفق يتوجه بمن هو موكّل به معه . فإذا دخل الخلاء قتله ، ويتوجه الذي يليه بعده كذلك . فقتلوا الجميع في تلك اللحظة من غِير أن يشعر الثاني بما جرى للأول. فلما تم له الأمر، قرَّر في إمرة كل أمير من كان موكّلاً به ، حتى في داره وجواريه وماله . ثم صبّح المستنصر ، فأخبره ، فقرره في وزارته ، وفوض إليه الأمور كلها ، وعاهده على ذلك . وجعل إليه أمر القضاة والدعاة ، ولقبه السيد الأجل أمير الجيوش كافِلَ قضاة المسلمين ، هادى دعاة أمير المؤمنين ، وصار هو الذي يولي القاضي والداعي فيكون كل منهما نائبا عنه . وكان فيما تضمنه تقليده : « وقد قلدك أمير المؤمنين جوامع تدبيره . وناط بك النظر في كل ما ولي لسريره ».

وكانت خلعته نظير خلع القضاة بالطرحة . وكانت إذ ذاك تسمى الطيلسان المقوّرمع اللئام والذؤابة التى تسمى الآن العذبة ، وكان إذ ذاك يسمى الحنك (٢) وفى طوقه العقد المنظم بالجوهر . فشرع فى تدبير الأمور ، واستبدبها ، وتجرد أولا لقمع المفسدين إلى أن أبادهم ، وأنشأ دولة جديدة ، واستعاد البلاد التى غلب عليها الولاة والقضاة ؛ وهى عسقلان وصور وطرابلس . وأنشأ داره بحارة برجوان ، وتعرف بدار المظفر . واستدعى بجمع كثير من الأرمن ، فاتخذهم جنده

<sup>(</sup>١) السّماط : المائدة : مايبسط على الأرض لوضع الأطعمة وجلوس الآكلين ( زيادة : السلوك ج ١ ص ٣١٩ حاشية ١ ) .

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل بالحاء المهملة وتحتها علامة الإهمال للتأكيد ، وفي ش كذلك ولكن بدون علامة الإهمال . وانظر القلقشندى : صبح للأعشى ٥١٧/٣ ، ونظم الفاطميين ورسومهم لعبد المنعم ماجد ٥/٢ ٥ .

وقد تحرفت في القسم المطبوع إلى « الجنك » بالجيم المعجمة .

وخدمه ثم طاف البلاد حتى أزاح عنها المتغلبين من العرب وغيرهم ، فأوقع بهم بالإسكندرية ثم بطوخ وبدمياط ، إلى أن صفت له البلاد . ثم توجه إلى الصعيد الأعلى ، حتى بلغ أسوان ، فقتل كبير الدولة الذى كان يغلب عليها فهزمه وقتله ، وبنى بها مسجد النصر .

واتفق أنه كان له ولد كبير فعصى عليه ، واستولى على الإسكندرية فحاصره حتى أخذه . فلما قبض عليه قتله بيده ، وأباد من أعانه وساعده . وبنى بها الجامع الكبير المعروف بجامع العطارين . وفي أيامه أخّر باب زويلة إلى حيث هو . وكان قبل ذلك بموضع الغرابليين الآن . وكذا صنع بباب الفتوح ، وضعه حيث هو . وكان قبل ذلك على رأس حارة قراقرش . وبسبب ذلك صار جامع الحاكم داخل البلد ، بعد أن كان خارج بابها .

وكان شديد الهيبة ، مخوف السطوة ، سريع البطش ، وفيه يقول أبو يَعلى ابن الهبَّاريّة (١) في منظومته التي تعرف بالصادح والباغم :

له عليها الأمرُ كان بمصر بَدرُ يَقتلُ كل ساعة من أهلها جماعة حتى تُخَال ماءَ ويشرب الدماء وجوره وحيفه أصلحها بسيفه جزاء كلُ فعل لديه سوء القتل وبان منه نکدُه لما عصاه ولدُه ثم رَمَى بجسده أرداه حَتْفًا بيده وقال هذا مُنكَرُ فغضب المستنصر قلبی فی جثمانِی فقال لو عصاني إذا ظنهم حماته] 1 ثم غزا لواته فحين قيد الأسرى قال اقتلوهم صبرا عشرون ألفا كانوا حتى جرى الميدان ولج في فنائهم في النيل من دمائهم

 <sup>(</sup>١) ابن الهبّاريّة توفى سنة ٥٠٩ ، النجوم ٥/٠١٠ . والمنظومة نشرها عزت العطار – القاهرة ١٩٣٦ .

وهو على ظهر الفَرَسُ كَضَيْغُم إِذَا افْتَرَسْ (١)

وكان بدر جوادا يسمع المديح ويثيب عليه ، حتى قيل إن احتياجه في كل شهر من السكر كان مائة قنطار بالرطل الشامي .

وكان من تدبيره أنه عمد إلى مصر بعد الغلاء المفرط ، فنادى بإباحة الزرع لمن زرع وبذر ، بغير خراج ، ثلاث سنين . فكثر الزراع لرغبتهم فى عدم وزن الخراج . فما مضى الثلاث حتى استغنوا . فوضع الخراج فى الرابعة . واقتصر فيما يقال على جباية النصف ، وسمح للزارع بالنصف ، ثم صار بعد ذلك يستوفى الخراج ، بعد أن عُمِّرت الأرض كلها .

وكان من مكارمه ما ذكره [ ابن ميسر ] في ترجمة علقمة بن عبد الرزاق العُلَيْمي أنه وفد عليه ، فوجد أشراف الناس وأكابرهم على بابه ، فلم يتيسر له الوصول إليه ، إلى أن اتفق أنه خرج يوما يريد الصيد ، فوقف له على تل . فلما اجتاز به أشار إليه بورقة في يده ، وصاح بأعلى صوته :

نحن التجارُ وهذه أعلاقُنا قلب وفتسها بسمعك إنما كسدت علينا بالشآم وكلما [ فأتاك يحملها إليك تجارها حتى أنَاخُوها ببابك والرجا فوهبت مالم يعطه في دهره وسَبقتَ هذا الناسَ في طلب العلا يا بدرُ أُقسم لَوْ بِكَ اعتصم الوَرَى

ثر وجود يمينك المستاع هي جوهر تختاره الأسماع قل النَّفاق تعطل الصنَّاع ومطيّها الآمال والأطماع من دونك السّمسار والبَيَّاع هرِم ولا كعب ولا القعقاع والناس بعدك كلهم أتباع ] (٢) ولجوا إليك جميعهم ماضاعوا

قال: فلما شرع فى الإنشاد، أمسك عنان فرسه، فلما فرغ كان فى يده بازى ، فدفعه لبعض أتباعه وجعل يستعيد الأبيات. فأمر بإحضاره مجلسه. فلما دخل عليه قال مَن أحبنى فَليخْلَع عليه، فما توجه من حضرته إلا بسبعين حملا، وأجازه من ماله بعشرة آلاف [ درهم ] (٣).

<sup>(</sup>١) المقفى ٢/٠٠/٠ وما بين الحاصرتين منه .

<sup>(</sup>٢) ابن ميسر ٥٣ – ٥٤ ومايين الحاصرتين منه ومثله لدى المقريزي في المقفى ٤٠١/٢ .

<sup>(</sup>٣) من ابن ميسر ٥٤.

وهو أول من ولى الوزارة والقضاء من ذوى السيوف ، وأول من أقام للأرمن دولة بالديار المصرية . وكان الذى فى القضاء ، لما ولى بدر الجمالى القاهرة ، الحسنَ ابن أبى كُذَيْنه كما سيأتى فى ترجمته . فسيَّره بدر الجمالى إلى دمياط فقتل بها ، وقتل معه ولده .

وكان القضاء قبل هذه السنة قد صار مبتذلا مهانا جدا ، حتى كان يقول ... (١) حدثونا لم فصل ... (١) بحيث إن ابن أبي كدينة وكذا الوزير هذا ، ولى القضاء والوزارة في مدة عشر سنين ثلاث عشرة دفعة ، منها في سنة تسع وخمسين خاصة ، خمس مرات . فلما ولى بدر استناب عبد الحاكم بن وهيب المليجي ، ثم صرفه وقرر جلال الملك ابنَ عبد الكريم الفارقي .

وذكر ياقوت في معجم الأدباء في ترجمة أسعد بن مهذب ، ابن أبي المليح مجاتى الكاتب الشاعر عن جمال الدين القفطي ، قال : بلغني أن بعض تجار الهند قدم إلى مصر ، ومعه سمكة مصنوعة من عنبر ، قد تأنق فيها ، فعرضها على بدر الجمالي ، فسامها منه . فقال لا أنقصها على ألف دينار ، فاستغلاها فردها على صاحبها ، فسأله أبو المليح فقال له وكان حينئذ كاتبا تحت يد كاتب الجيش ، بباب بدر أمير الجيوش : كم سمت فيها ؟ قال : ألف دينار . فدفع له الألف دينار وأخذها . فلما كان بعد مدة كان أبو المليح في داره يوم بطالة ، فشرب ، فقال لمن عنده : قد اشتريت سمكة ، فأحضروا لي المقلى والنار . فأحضروا له مقلى من حديد وفحما ، فأخرج تلك السمكة فوضعها فوق ذلك الفحم بعد أن أطلقت فيه النار . ففاحت روائحها ، وتزايدات حتى امتلأت بيوت الجيران . واتصل ذلك ببدر الجمالي وهو في دار له على النيل ، فخشي أن تكون خزائنه احترقت ، فتفقدها فوجدها سالمة . فقال : اكشفوا عن هذا الدخان من أين يأتي ؟ فتتبعوه فوجدوه من بيت أبي المليح . فأخبروه الخبر . فاستكشف عن حقيقة الخبر حتى عرفها .

فلما دخل أبو المليح الديوان على عادته استدعى به ، فقال له وهو مغضب : ويحك أنا أستعظم شراء سمكة عنبر بألف دينار وأنا ملك مصر ، فأتركها استكثاراً لثمنها ، تشتريها أنت ! ثم لا يقنعك حتى تقليها في النار ! فتذهب في ساعة واحدة ؟ . ما سمحت بهذه إلا وقد نقلت أموال بيت المال إلى دارك ! فقال :

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول في الموضعين .

لا والله مافعلت هذا إلا غَيرة على الملك ، فإنك اليوم سلطان نصف الدنيا ، وهذه السمكة لا يشتريها إلا ملك ، فخفت أن يقال إنك استعظمتها فتركتها ، فأردت أن يقال إنك إنما تركتها احتقارا لها ، لأن كاتبا نصرانيا عند كاتب من الكتاب ببابك اشتراها وأحرقها ، فيشيع ذلك فيعظم قدر ملكك بين الملوك ، فأعجبه ذلك . وأمر له بضعف ثمنها وزاد في أرزاقه (١) .

" بدر بن بدر بن عالى وقيل ابن عبد الله بن عالى [ أبو النجم] الخوّافى [ من المائة الخامسة] أصله من خَوَاف بلدة بالمشرق، ولى القضاء بالديار المصرية بعد صرف حسين بن يوسف الرصافى [ فى سنة خمس وتسعين وأربعمائة] فلم تطل مدة ولايته حتى صرف [ فى السنة المذكورة] واستقر نعمة ابن بشير النابلسى (٢).

٤٤ – بدر بن عبد الله بن عالى ، وقيل هو بدر بن عالى والد المذكور قبله ،
 وهو قول ابن ميسر ، وهو مقتضى قول ابن دانيال :

ثم ابن بدر وأبو الفضل <sup>(٣)</sup> قضى

ولى بعد حسين بن يوسف الرصافي (٤).

وقرأت بخط الحافظ قطب الدين: بدر بن عالى بن نصير ذكر فى قضاة مصر بعد عبد الله بن مكرم، وذكر أيضا قبل مجلى بن جميع الأرسوفى. ثم قال ولم أرّ من ذكره غير ابن دانيال، كذا قال. وقد ذكره ابن ميسر، لكن سمى أباه بدرا (٥) ورأيت فى رجز القاضى بدرِ الدين بن جماعة من نظمه، مايقتضى أن بدر بن عالى ولى القضاء، وكذا ولده بدر بن بدر.

<sup>(</sup>١) راجع ياقوت : إرشاد الأريب ٢٤٤/٢ - ٢٤٦ .

**٤٣ – أخباره في** : ابن ميسر ٦٩ ، والتلخيص ورقة ٢٥ ، وحسن المحاضرة ١٥١/٢ .

<sup>(</sup>٢) التلخيص ورقة ٢٥ وما بين الحاصرتين منه .

٤٤ - أخباره في : ابن ميسر ١٤٥ ، والتلخيص ورقة ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) لم يقصد ابن دانيال بقوله « ثم ابن بدر الخ » بدر بن عالى هذا وإنما عنى به بدر بن بدر « الخوافى » فاستشهاد ابن حجر بابن دانيال ليس هذا موضعه ، وإنما موضع الاستشهاد قول ابن دانيال « وابن مكرم ونجل عالى » حاشية ١ ص ١٣٨ من المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) الذي ولى بعد حسين بن يوسف الرصافي ﴿ هُو أَبُو النَّجُمُ بَدْرُ بِنَ بَدْرُ الْحُوافِي ﴾ نفس المرجع .

<sup>(</sup>٥) الذي في ابن ميسر « بدر بن عالى بن نصير » .

ویؤخذ (۱) من هذا أن بدر بن عالی ولی القضاء بعد عبد الله بن مکرم ، ثم ولیه مرة ثانیة بعد الرصافی ویلی بعده ابنه بدر بن بدر ، ولی بعده وأنه ولی مرة أخرى قبل مجلی ولم أعرف من حال بدر بن عالی ولا ابنه شیئا .

المُزنِعُ ، لوالده إدراك ، فإنه شهد فتح مصر واختطّ بها ، وولاه - أعنى بشيرا - المُزنِعُ ، لوالده إدراك ، فإنه شهد فتح مصر واختطّ بها ، وولاه - أعنى بشيرا عبد العزيز بن مروان القضاء لما مات عابس ، وذلك في سنة ثمان وستين . ومات بعد مضى سنة واحدة وذكره سعيد بن عُفير في الأخبار . وقال خلف بن ربيعة عن أبيه عن ابن لهيعة : وليها بشير بن النضر . قيل ما لبث أن مات . قال ربيعة فسألت أهله فقالوا : مات سنة تسع وستين أو في سنة سبعين . وذكر أبو عمر الكندى من طريق جعفر بن ربيعة أن بشير بن النضر [ المزنى ] وكان قاضيا قبل ابن محجيرة [ في زمن عبد العزيز ] قال في قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ الْوَارِثِ مِثْلُ الْوَارِثِ الصبى (٢٠) .

<sup>(</sup>١) هذا الاستنتاج غير صحيح ، والنص مضطرب ، ومصدر اضطرابه هو التشابه في الاسم والكنية ، فقد اشتبه على المؤلف بدر بن بدر الخوافي ببدر بن عالى بن نصير . وربما دفع إلى هذا اللبس اتفاقهما في الكنية ، فكلاهما يكني أبا النجم . ومما يؤيد ذلك أن ولاية بدر بن بدر كانت في سنة ٥٩ ٤ هـ وولاية بدر بن عالى كانت في سنة ٤٧ ه هـ فبينهما اثنتان وخمسون سنة وهي مدة يبعد أن تقع بين ولايتين لشخص واحد كما يبعد أن يكون الابن سابقا لولاية أبيه في القضاء بهذه المدة .

هذا وقد تنبه لذلك سبط ابن حجر فنبه عليه في ترجمته لبدر بن عبد الله هذا حيث أوردها على النحو التالى : « بدر بن عبد الله بن عالى وقيل هو بدر بن عالى والد المذكور قبله إلى آخره . قلت : الصواب أنه بدر بن عالى بن نصير الآتى بعده وليس هو بأب للخوافي المتقدم ، فإن ولاية ابن نصير متأخرة عن ولاية الخوافي اثنتين وخمسين سنة . وإذا تأمل البصير يتحقق أن الصواب ماحررناه ، وأن شيخنا رحمه الله تعالى لم يحرر هذا الكتاب . فهذا الموضع من المواضع التي قلد فيها بعض من صنف في القضاة ولم يحررها ، وفق كل ذي علم عليم .

بدر بن عالى بن نصير من المائة الخامسة .

قرره الوزير العادل ابن السلار في القضاء بعد صرف عبد المحسن بن محمد بن مكرم في سنة ٧٤ ٥ هـ ، وصرف في السنة عن قرب واستقر بعده مجلى بن جميع بن نجا الأرسوفي ويؤيد هذا قول ابن دانيال :

وابن مكرم ونجل عالى ثم ضياء الدين ذو الأفضال

فابن مكرم هو عبد المحسن . ونجل عالى هو بدر . وضياء الدين هو ابن كامل . وهذه الترجمة حررتها من خط شيخنا المقريزي مما اختصره من الجزء الثاني من تاريخ مصر تأليف

محمد بن على بن يوسف بن جلب راغب المعروف بابن ميسر ، رحمهم الله تعالى » .

• 2 - أخباره في : فتوح مصر ٢٦٢ ، والكندى ٣١٣ ، والتلخيص ورقة ٥٢ ، وحسن المحاضرة ٢/
١٣٧ . (٢) الكندى ٢١٤ ومايين الحاصرتين منه . والآية في سورة البقرة رقم ٢٣٣ .

وجمع لبشير بين القضاء والقصص وبيت المال . وكان رزقه في كل سنة ألفَ دينار . وذلك أنه كان له على القضاء مائتا دينار ، وعلى القصص مثلها ، وعلى بيت المال مثلها ، وفي العطاء ، مثلها ، وفي الجوائز مثلها ، فلا يحول الحول وعنده منها شيء (١) . وكان يقتدى به لورعه . وكانوا يهدون له في الأعياد وفي المواسم ، فلا يقبل لأحد شيئا . وكان شديد التواضع .

٣٤ – بَكَّار بن قُتَيْبَة بن عُبَيْد الله بن أبى بَرْذَعة بن عُبيد الله بن بشير بن عبيد الله بن بشير بن عبيد الله بن أبى بكرة ، أبو بكرة ، الثقفى ثم البكراوى . كذا نسبة ابن عساكر ، وساق نسبه من عند أبى عمر الكندى ، فأسقط عبيد الله بين قتيبة ، وأبى برذعة ، وعبيد الله يين أبى برذعة ، وبشير بن عبيد الله ، وكذا فى تاريخ أبى جعفر الطحاوى . وأما ابن يونس فأسقط عبيد الله الأول وأثبت الثانى وهو المعتمد .

وفى سير النبلاء للذهبى: بكار بن قتيبة بن أسد بن عبيد الله ، ولد سنة اثنتين وثمانين ومائة ، وهو حنفى . أخذ الشروط والفقه عن هلال بن يحيى الرأى ، وعن عيسى بن أبان ، وطلب الحديث فأكثر عن أبى داود الطيالسى ، ويزيد بن هارون ، وصفوان بن عيسى ، وعبد الصمد بن عبد الوارث ، ومؤمل بن إسماعيل وغيرهم من مشايخ البصرة ، كأبى أحمد الزبيرى ، وعبد الله بن بكر ، وعفان ، وحسين بن حفص الأصبهانى ، وإبراهيم بن أبى الوزير ، وحبان بن هلال ، وأبى عاصم ، وعثمان بن الهيثم ، وسعيد بن عامر [ الضّبْعى ] (٢) ، ويحيى بن عامد ، ومكى بن إبراهيم ، وعبد الله بن رجاء ، وروح بن عبادة ، وأبى الوليد الطيالسى ، وأبى عامر العَقدى ، ويعقوب بن إسحاق ، ويحيى بن يونس ، وحسين بن مهدى ، وقريش بن أنس فى آخرين .

<sup>(</sup>١) هذا الخبر خاص بعبد الرحمن بن حجيرة كما أورده الكندى في ترجمته ص ٣١٧ وإيراده هنا لبشير - في الأصل ش ، والتلخيص - سهو .

<sup>73 –</sup> أخباره في : فتوح مصر لابن عبد الحكم ٢٧٦ ، والولاة والقضاة ٤٧٦ ، والأنساب ٢/ ٤٧٤ ، واللباب ١٦٩/١ ، ووفيات الأعيان ٢٧٩/١ ، ومختصر تاريخ دمشق لابن منظــــور ٥/ ٢٣٧ ، وتاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة ٢٧٠ ، وسير أعلام النبلاء ٤٤/٢ ، والعبر ٤٤/٢ ، والوافي بالوفيات ١١٥٥/١ ، وتاريخ ابن كثير ١١/ ٤٨ ، والمقفى ٤٢/٢ ، وطبقات الأولياء ١١٩ ، والنجوم الزاهرة ٣٨/٣ ، والتلخيص ورقة ٢٦ ، وحــسن المحاضرة ٤٦٣/١ ، وشــذرات الذهب ١٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) من سير أعلام النبلاء ٩٩/١٢ .

وذكر ابن عساكر في الرواة عنه ، ولده بكر بن بكّار ، وفيه نظر ، لأنه سيأتي في قضيته مع موسى بن عبد الرحمن أنه قال : مانكحت قط . روى عنه أبو داود السجستاني خارج السنن ، وابن خزيمة ، وأبو عوانة في صحيحيهما ، ويحيى بن محمد بن صاعد ، وابن جَوْصًا ، وأحمد بن عبد الله الناقد . والحسن بن محمد ابن النعمان ، ومحمد بن محمد بن أبي حذيفة الدمشقى ، وأكثر عنه الطحاوى جدا ، وروى عنه أيضا أحمد بن سليمان بن حَذْلَم الدمشقى ، وأبو الميمون عبد الرحمن البجلي ، ومحمد بن العباس بن زِيرُك وصاعد بن عبد الرحمن البجلي ، وأحمد والحسن بن حبيب الحصائري ، وعلى بن الحسين بن محمد بن النضر ، وأحمد ابن محمد بن بشر وأحمد بن محمد بن فضالة ، وأبو الحسين محمد بن على بن أبي الحديد ، وجعفر بن محمد بن موسى ، وإبراهيم بن إسحاق الصَّرَفَنْدِيّ ، وأبو الطاهر أحمد بن محمد بن عمرو المديني ، وأبو العباس محمد بن يعقوب الأصم . وهذان خاتمة أصحابه .

وكان له اتساع في الفقه والحديث . قال أبو بكر ابن المقرىء في فوائده : سمعت محمد بن بكر الشَّعْرَانِيّ [ بالقدس ] يقول : سمعت أحمد بن سهل الهروى يقول : كنت ألازم غريما لي إلى بعد العشاء الآخرة ، أو نحو هذا . قال : وكنت ساكنا في جوار بكار بن قتيبة ، فانصرفت [ بعد العشاء ] إلى منزلي فإذا هو يقرأ ﴿ يَكَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ﴾ الآية . فوقفت أتسمَّع عليه طويلا ، ثم انصرفت فقمت في السَّحر على أن أصير إلى منزل الغريم ، فإذا هو يقرأ هذه الآية يرددها [ ويبكي ] فعلمت أنه كان يقرؤها من أول الليل (١) .

وفى فوائد المشرف بن على التَّمَّار من رواية أحمد بن سعيد ، سمعت سعيد ابن عثمانَ يقول :

لنفسى أبكى لست أبكى لغيرها لعَيْبِى فى نفسى عن الناس شاغل وقال أبو عمر الكندى: قال محمد بن الربيع الجيزى: ولى من قبل المتوكل، فدخلها يوم الجمعة لثمان ليال خلون من جمادى الآخرة سنة ست وأربعين ومائتين. ويقال إنه لقى، وهو قاصد مصر، محمد بن أبى الليث بالجفار وهو الرمل الذى بين غرَّة والعَريش راجعًا إلى العراق مصروفا، فقال له بكار: أنا رجل

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢٠٠/١٢ وما بين الحاصرتين منه . والآية من سورة ص رقم ٢٦

غُريب وأنت رجل قد عرفت البلد ، فدلَّنى على من أشاوره وأسكنُ إليه ، فقال له : عليك برجلين أحدهما عاقل ، وهو يونس بن عبد الأعلى ، فإننى سعيت فى سفك دمه ، وقدر علىَّ فحقَن دمى . والآخر موسى بن عبد الرحمن بن القاسم فإنه زاهد . قال : فصفهما لى ، فوصفهما له . فلما دخل بكار مصر ودخل الناس رأى شيخا بالوصف الذى وُصِفَ له به يونس بن عبد الأعلى فظن أنه هو فأكرمه . فبينما هو فى الحديث معه إذ قيل : جاء يونس بن عبد الأعلى فأعرض عن الرجل وتلقَّى يونسَ فأكرمه ، وأتاه موسى بن عبد الرحمن فأعظمه واستشاره وأخذ برأيه . وحمل يونس بكارا على فسخ قضية الحارث بن مسكين فى دار الفيل ففعل .

واشتهی بكار أن يرى الحارث بن مسكين فعُرِّف بزمانته فركب إليه ، وسلم عليه فی داره بسوق وردان . فاتفق أن بكارا قال لموسی بن عبد الرحمن بعد ما تخصص به : يا أبا هارون من أين المعيشة ؟ قال : من وقف أبی ، قال : يكفيك ؟ قال قد تكفيت به . وقد سأل القاضی ، فأسأل ؟ قال : سل . قال : هل ركب القاضی دين بالبصرة لم يجد له وفاء حتی تولی القضاء ؟ قال : لا ، قال : فرزق ولدا أحوجه إلى ذلك ؟ قال : لا . قال فعيال ؟ قال ما نكحت قط . وما عندی سوی غلامی ] قال : فأجبره السلطان [ علی القضاء ] وخوفه ؟ قال : لا ، قال : فضربت آباط الإبل من البصرة إلى مصر ، لغير حاجة [ إلا لتلی قال : لا ، قال : فقال : أقلنی الدماء والفروج ؟ ] لله علی أن دخلت علیك أبدا . فقال : أقلنی الدماء والفرون ] ، قال : أنت ابتدأت [ بمسألتی ] ثم انصرف عنه فلم يعد إليه (۱) .

وقد استبعد صاحبنا جمال الدين [ البشبيشي ] صحة هذه الحكاية من جهة أن ابن أبي الليث كان حينئذ محبوسا بالعراق ، لأن خروجه من مصر كان في سنة إحدى وأربعين قبل مجيء بكار بخمس سنين .

وأجرى المتوكل على بكار في الشهر مائة وثمانية وستين دينارا . فلم تزل تجرى عليه طول حياته .

قلت : وهي على حساب حمسة ونصف وثمن كل يوم ، فلعلها كانت ستة فحط الكُتَّاب منها نقص الأهلة .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢٠١/١٢ ومايين الحاصرتين منه .

وكان بكار عارفا بالفقه كثير البكاء والتلاوة . وكان إذا فرغ من الحكم خلا بنفسه وعرض من تقدم إليه وما حكم به على نفسه . وكان يكثر الوعظ للخصوم ولا سيما عند اليمين . وكان يحاسب أمناءَه في كل وقت ، ويسأل عن الشهود .

وكان إبراهيم بن أبى أيوب يكتب للحارث بن مسكين ، فلما دخل بكار مصر حضر إليه وكان ذكر عنده بسوء ، فقال له : انصرف فلا حاجة لنا بك . فخرج فرآه أهل الخصومات الذين بباب بكار ، فثاروا عليه ومزقوا ثيابه وضربوه ، فقيل لبكار إن لم تُدْركه قُتِل ، فقام فنادى : كفوا فقد أشركناه فى الكتابة مع كاتبنا . فرجع الذين وثبوا عليه ، ينفضون ثيابه ويعتذرون إليه . ولولا هذه الحيلة من بكار كان إبراهيم قتل ، ثم لم يستعمله بكار .

ولما أمر المتوكل ببناء المقياس في الجزيرة كتب إلى بكار أن يندب إلى المقياس أمينا ، فاختار لذلك أبا الرداد عبد الله بن عبد السلام المؤدب فاستمر ذلك في ولده ، وذلك في سنة سبع وأربعين ومائتين . وكان الذي يتولى أمر المقياس النصارى ، فأمره المتوكل ألا يوليه إلا مسلما يختاره . ذكر ذلك ابن زولاق .

وذكر أبو عمر الكندى أن كتاب المتوكل بذلك ، ورد على يزيد أمير مصر ، فأقام أبا الرداد المعلّم، وأجرى عليه ابن وهب صاحب الخراج كل شهر ستة دنانير . وكانت وفاة أبى الرداد المذكور في سنة ست وثمانين ومائتين .

ودخل أبو إبراهيم المُزنِيُّ علَى بكار في شهادة ، ولم يكن رآه قبلها لاشتغال المزنى بنفسه ، وإنما اضطر إلى أداء الشهادة . فلما أداها قال له : تَسَمَّ ، فقال : إسماعيل بن يحيى المُزنى ، قال : صاحبُ الشافعي ؟ قال : نعم . فاستدعى من شهد عنده أنه هو ، فقبل شهادته . قال الطحاوى : ما أدرى كم كان يجيء أحمد بن طولون إلى بكار وهو على الحديث ، فما يشعر به بكار إلا وهو جالس إلى جنبه ، فيقول : ماهذا أيها الأمير ؟ هلا تركتنى حتى أقضى حقك ! أحسن الله مجازاتك .

وقال أبو حاتم ابن أخى بكار: قدم على بكّار رجلٌ ، من أهل البصرة ، ذكر أنه كان رفيقه فى المكتب ، فأكرمه جدا ، ثم احتاج إلى شهادة فشهد مع رجل مصرى عند بكار ، فتوقف عن الحكم ، فظن أهل مصر أنه لأجل المصرى ، فسئل فى خلوة عن ذلك ، فقال : المصرى على عدالته ولكن السبب البصرى ، وذكر منه أمراً رآه منه فى الصغر ، قال : لا تطيب نفسى إذا ذكرت ذلك أن أقبل

شهادته. وذكر أنه أكل معه أرزا في سمن [ وعسل ] فنفد العسل الذي من ناحية بكار ، ففتح من جهة صاحبه حتى جرى العسل ، فقال له ﴿ أَخَرَقُنْهَا لِلْغُرِقَ الْهَا ﴾ (١) فقال له بكار : أتهزأ بالقرآن في مثل هذا ! فبقيت في نفسه عليه . ومات رجل من المتقبلين وعليه مال للأمير وله أطفال ، فطلب عاملُ الخراج من أحمد [ بن طولون ] أن يأمر القاضي ببيع داره فيما عليه ، فأرسل ابن طولون إلى بكار في ذلك ، فقال : حتى يثبت عليه الدين ، فأثبتوه وسألوه البيع ، فقال : حتى يحلف من له حتى يثبت عندى أنه ملكه ، فأثبتوه ثم سألوه البيع ، فقال : حتى يحلف من له الدين ، فحلف ابن طولون ، فقال بكار : أما الآن فقد أمرت بالبيع .

ومات آخر وعليه مال ، وله دار حُبس ، فقال عامل الخراج لأحمد : إن بكارا يرى بيع الحبس . فسأله ففعل كما فعل في المرة الأولى . فلما ثبت الدَّين ، وثبت وضع يده عليه ، وأنه حبُس ، قال ابن طولون لبكار : مُر ببيعه على مذهبك . فسكت ساعة ، فعاوده ، فقال : أيها الأمير إنك قد بنيت المسجد الجامع ، والمارستان ، والسقاية والصهريج ، وحبست على ذلك ماشاء الله ، فلا تجعل لغيرك على أحباسك سبيلا . فسكت أحمد .

وكان بكار في غاية العفاف والسلامة . واتفق أن دخل عليه بعض أمنائه وهو مخرق الثياب . فقال : بعثتني أحفظ تركة فلان فصنع بي جاره هذا ، فقال : أحضروه : فأحضره الأعوان ، فقال له بكار : أنت صنعت هذا بأميني ؟ قال : نعم . فقال خذوه ، فأخذه الأعوان فسقط ميتا ، فدهش بكار . فقال له أمناء القاضي : هذا عَمِلَه اليوم ، مات مرتين ، فاستوى الرجل جالسا ، فقال كذبوا والله ما مِتُ إلا الساعة ورقد . فجعل بكار يرشُّ عليه الماؤرد ويُشِمُّه الكافور ويَوْفَق به ، ويعِده إلى أن قام فصرفه . وأقبل على أعوانه ، فقال هددتموه وجررتموه فلو وافق أجله .

وكان ابن طولون إذا حضر جنازة لا يصلى عليها غيره ، إلا أن يكون بكار حاضرا . ولما مات يحيى بن القاسم العلوى كانت جنازته حافلة ، فحضر ابن طولون وبكار ، بعد أن صلى الناس على الجنازة فقال ابن طولون : حطوا النعش ، وقال لبكار : تقدم فصل عليه . فقال له كم أُكبّر ؟ قال : خمسا ، فتقدم بكار فصلى عليه وكبر خمسا ، وأعاد أكثر الناس الصلاة عليه مع بكار .

<sup>(</sup>١) الآية ٧١ من سورة الكهف.

وقدم قوم من أصحاب الحديث ليسمعوا من بكار فقال: من أى البلاد أنتم ؟ قالوا: من الرملة. قال: ما حال قاضيكم، قالوا: عفيف، فقال بكار: إنا لله، يقال قاض عفيف! فسدت الدنيا.

وكان بكار عثمانيا ، فتظلّم إليه رجل فجعل ينادى : ذهب الإِسلام ! فقال له بكار : ياهذا نُحر عثمان ، فما ذهب الإِسلام ، يذهب بسببك ؟! . فلما وقع بينه وبين ابن طولون بكّته بها ابن طباطبا النقيب .

وقال الطحاوى: جاء رجل إلى أبى جعفر محمد بن العباس التل الفقيه فقال له: في يدى دار لرجل غائب وإنى أريد إخراجها من يدى ، فقال له: صِرْ إلى القاضى فسلمها له. فمضى وعاد ، فقال: قلت له ، فقال: أخرجوه ، فقال له التل: صدق ، عُد إليه واذكر له موضعها وحدودها ففعل ، فقال: أخرجوه ، فقال له التل: صدق ، عُد إليه وسمم له اسم صاحبها وأنه غائب ، فقال أخرجوه ، فقال التل: صدق ، عُد إليه واذكر له الموضع الذى هو غائب فيه ، فقال: أخرجوه . فقال التل: صدق ، عُد إليه واذكر أنه لا ملك لك عليها ، ولا على أخرجوه . فقال التل: صدق . عُد إليه وقل أخرجوه فقال التل: صدق . عُد إليه وقل على شيء منها بسبب من الأسباب . فقال : أخرجوه فقال التل: صدق . عُد إليه وقل له وأنا عاجز عن حفظها ، فمضى ثم عاد فقال : عرفته ذلك . فقال : اكتبوا عليه عا ذكر كتابا وأعطوه نسخته ، واقبضوا الدار وأقيموا لها أمينا ، حتى يحضر صاحبها ، فقال له التل: ابتليتَ بقاض فقيه .

قلت : والتل هذا يسمى محمد بن العباس بصرى سكن مصر ، ومات في ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين ومائتين .

وقال بكار يوما فى مجلسه: ما حللتُ سراويلى على حلال قط، فقال له رجل ولا حرام ؟ فقال: والحرام يذكر! وقال أبو مسعود الأسد: كنت أتردد أنا وأخى إلى بكار بسبب أحباسنا، فجئت يوما فصعدت إلى الدرجة، فسمعته يخاطب وكيلاً له ويقول له بعثتك لتزوج امرأة فتزوجتها أنت! وهو يعتذر، وبكار يوبخه، فلما قضى كلامه نزل، فعرفته وإذا هو من شهوده.

وكان الحسنُ بن محمد بن سنان ابن أخى يزيد بن سنان من وجوه المصريين ، وكان يريد من بكار أن يقبل شهادته ، فلم يفعل ، فصعدت أنا إلى بكار فقال : متى جئت ؟ قلت : حين كنت تعاتب فلانا ، فقال : خذ هذين الدينارين واكتم ما سمعتَ منى ، فقلت : أفعل . ثم نزلت من عنده إلى الحسن

ابن محمد فقلت له: أريد عمامة وطيلسانا وأحدثك حديثا، فأخرج إلى عمامة، وثوبا زهريا فحدثته، فركب من ساعته فلم يرجع حتى طاف على وجوه المصريين. فبلغ ذلك بكارا فأرسل إلى فقال: أعرَّفتَ أحداً ما سمعتَ ؟ قلت: لا أفشى سرّ القاضى، قال: فمن أين بلغ الخبر الحسن بن محمد ؟ قلت: قد قيل إن الجن تبول في الماء فلا يشرب أحد من ذلك الماء إلا علم بذلك الخبر فقال بكّار: فقد قيل. انصرف في حفظ الله. قال: وكان الحسن بن محمد أمينًا عند القضاة.

وكانت ودائع بكار وغيره عنده وعند زوجته فاطمةَ بنت يزيد بن سنان ، وعاش الحسن بن محمد إلى سنة تسع وتسعين ومائتين .

وقال ابن زولاق حدثنى عبيد الله بن عبد الكريم قال : كان بكار يشتهى أن يسمع كلام المزنى ، فاجتمعا يوما فى جنازة ، فأشار بكار إلى أبى جعفر التل ، أن يسأل المزنى عن مسألة ، فقال التل : ما رأيت أعجب من أصحابنا الشافعيين ، لهم أحاديث فى تحريم قليل النبيذ ، ولنا أحاديث فى تحليله ، فمن جعلهم أولى بأحاديث فى تحريم قليل النبيذ ، ولنا أحاديث فى تحليله ، فمن جعلهم أولى بأحاديثنا أو بعدها ، فإن كانت قبلها ، فهيكذا نقول إنها كانت محللة ثم أحاديثنا أو بعدها ، فإن كانت قبلها ، فهيكذا نقول إنها كانت محللة ثم حرّمت ، فما نحتاج إلى أحاديثكم . وإن كانت أحاديثكم بعد أحاديثنا فهذا لا يقوله أحد ؛ إنها كانت حلالا ثم صارت محرّمة ثم حلّلت . فقال بكار سبحان الله ! إن يكن كلام أدق من الشعر فهو هذا ، واتفق فراغهم ، فصاح المنادى انصرفوا .

قال عبيد الله بن عبد الكريم: وكان بكار يخالف أصحابه في تحليل قليل النبيذ، ويذهب إلى تحريمه. وعاتب أبا جعفر التل صاحبه على الشرب، قال: وكان بكار في غاية المعرفة بالقضاء، فاحتاج مرة إلى قبول شهادة رجل فسأل عنه فقيل له: مايعرف حاله إلا ابنا الحلال الشافعيان، وكانا من جلساء المزنى فأرسل إليهما، فسألهما فقالا: عاملناه وأوفانا. فقال لهما بكار: عاملكما وأوفاكما وأعفاكما ؟ فقالا: لا، ترددنا إليه. فقال: وكان قادرا على الوفاء ؟ قالا نعم. قال: وكان في مجلس ابن طولون، فتخاصم قال: فوقف عن قبول شهادته. قال: وكان في مجلس ابن طولون، فتخاصم رجلان فقال له احكم بينهما، فنظر في القضية وتوجهت اليمين على أحدهما، فاستحلفه . فلما فرغ، قال له الخصم: استحلفه أيها القاضى برأس الأمير، فقال

بكار: ياهذا قد حلف بالله ، أعظم من الأمير . فقال : بل استحلِفه برأس الأمير ، فقال له بكار : ياعدو الله ، تحلف بالله خالق السموات والأرض ، وتمتنع أن تحلف برأس مخلوق مثلك ! قال : فحظى ذلك الرجل بعد ذلك عند أحمد بن طولون .

قال ابن زولاق: كان لبكار اتساع في العلم والمناظرة ، ولما رأى مختصر المزنى وما فيه من الرد على أبي حنيفة شرع هو في الرد على الشافعي ، فقال لشاهدَين من شهوده ، اذهبا إلى المزنى فقولا له: سمعت الشافعي يقول ما في هذا الكتاب ؟ . فمضيا: وسمعا المختصر كلَّه من المزنى ، وسألاه: أسمعت الشافعي يقول هذا ؟ قال نعم . فعادا إلى بكار فأخبراه بذلك ، فقال: الآن استقام لنا أن نقول: قال الشافعي . ثم صنّف الرد المذكور .

ولما غضب أحمدُ بن طولون على بكّار سجنه ، وكان السبب في ذلك أنه لما خرج إلى قتال الموفق ، بسبب العهد حين ضيق الموفق ، وهو ولى العهد ، على أخيه المعتمد بذلك ، وهو الخليفة حينئذ ، حتى إنه لم يبق للمعتمد إلا الاسم ، ضاق المعتمد بذلك ، فكاتب أمراء الأطراف فوافقه أحمد بن طولون ، وواعده أنه يحضر إليه ويحمله معه إلى مصر ، ويجعلها دار الخلافة ، ويذب عنه من يخالفه في ذلك . فتهيأ المعتمد لذلك ، واهتم أحمد بأمره . فبلغ الموفق فنصب لأحمد الحرب ، وصرح بعزله ولعنه ، فصرح أحمد بخلع الموفق من ولاية العهد ، وأمر بلعنه وخرج أحمد بالعسكر من مصر ، واستصحب بكارًا . فلما كان بدمشق جاء كتاب المعتمد إلى ابن طولون بخلع الموفق من ولاية العهد ففعل ، وأجاب القضاة كلهم إلى خلعه ، وسماه بكار « الناكث » وأشهد على نفسه هو وسائر قضاة الشام والثغور ، وطلب منهم أحمد أن يلعنوا الموفق ، فامتنع بكار ، فألح عليه ، فأصر على الامتناع حتى أغضبه ، وكان قبل ذلك له مُكْرِما مُعظِّما ، عارفاً بحقه . وكان يجيزه في كل سنة بألف دينار . فلما غضب عليه أرسل إليه : أين جوائزي؟ فقال : على حالها ، فأحضرها من منزله بخواتيمها ستة عشر كيسا ، فقبضها أحمد . وكان قبل ذلك أرسله إلى ابنه العباس ، لما خالف عليه ببرقة ، فأجابه العباس إلى الرجوع إلى أبيه ، ثم خلا ببكار فقال له : المستشار مؤتمن ، أتخاف عليَّ من أبي ؟ قال : قد أمنك وحلف لك ، ولا أدرى يفي أم لا ، فامتنع العباس من الرجوع معهم.

وكان أحمد قد داوم النظر في المظالم ، حتى استغنى الناس عن الشرطيين وعن القاضى حتى كان بكار ربما نعس في مجلسه واتكاً ، ثم انصرف إلى منزله ولم يتقدم إليه اثنان . ولما ألتخ ابن طولون على بكار في لعن الموفق ، وامتنع من إجابته خوطب في ذلك إلى أن قال بكار لأحمد بن طولون : ألا لعنة الله على الظالمين . فقال على بن الحسين ابن طباطبا ، وكان نقيب الطالبيين بمصر : أيها الأمير إنه عَنَاك . فغضب أحمد وأمر بتمزيق ثيابه ، وجروه برجله ، وليس عليه إلا سراويل ونحفان وقلنسوة ، مسلوب الثياب .

وكان برِجْل بكّارِ عِلّة لا يستطيع التَرَبُّع ، بل يمد رجله من تحت ثيابه فضربه رجل بعود حديد على رِجله الممدودة فقال : أوَّه ، وضمّها . ثم حمل من بين يديه إلى السجن ، وأقامه للناس يطالبونه بمظالم يدعونها عليه . فكان يحضر في مجلس المظالم بين يدى أحمد قائما .

وكان الطحاوى يقول: ما تعرض له أحد فأفلح بعد ذلك. لقد تعرض له غلام يقال له عامر بن محمد بن نجيح ، وكان في حجره ، فرآه في مجلس المظالم، فقال بكار ياعامر ماتصنع ها هنا ؟ فقال أتلفتَ على مالى ، فقال : إن كنت كاذبا فلا نفعك الله بعقلك .

قال: فأخبرنى من رآه ذاهل العقل ، يسيل لُعابه ، يَسُبُ الناس ويرميهم بالحجارة ، والناس يقولون: هذه دعوة بكار. قال: وتقدم إليه نصرانى فقال: أيها الأمير إن هذا الذى يزعم أنه كان قاضيا ، جعل ربع أبى حبسا ، فقال بكار: نعم . ثبت عندى أن أباه حبَّس هذا الربع وهو يملكه ، فأمضيت الحبس فجاءنى هذا متظلما فضربته فخرج إلى بغداد ، فجاءنى بكتاب هذا الذى يزعم أنه الموفق « لا تمض أحباس النصارى » فعرفت أنه جاهل ، فلم ألتفت إليه . وقد شهد عندى إسحاق بن معمر بأن هذا كان أسلم ببغداد على يد الموفق ، فإن شهد عندى آخرُ مثل إسحاق ضربت عُنقه . فصاح أحمد بالنصرانى ، المُطْبَق المُطْبَق ، فأخرج فحبس .

\* \* \*

ومن قضايا بكار : أن رجلاً خاصم آخر شافعيًا في شفعة جوار ، فطالبه عند بكار فأنكر ، فطاوله بكار حتى عرف أنه من أهل العلم . فقال بكار للمدعى ألك

بينة ؟ قال : لا . قال لخصمه : أتحلف ؟ قال : نعم . فحلَّفه ، فحلفَ فزاد في آخر اليمين أنه ما يستحق تمليك هذه الشفعة ، على قول من يعتقد شفعة الجوار ، فامتنع . فقال له بكار : قُم فأعطه شفعته . قال فأخبر الرجل المزنى بقضِيَّته ، فقال له : صادفتَ قاضيا فقيها .

وقال الطحاوى: لما قَبض أحمد بن طولون يد بكارٍ عن الحكم وسجنه ، أمره أن يسلم القضاء لمحمد بن شاذان الجوهرى كالخليفة له ففعل . ثم كان بكار إذا حضر مجلس المظالِم للمناظرة يُعَادُ إلى السجن إذا انقضى المجلس . وكان يغتسل في كل يوم جمعة ، ويلبس ثيابه ، ويجيء إلى باب السجن ، فيرده السّجان ويقول : اعذرني أيها القاضى ، فما أقدر على إخراجك ، فيقول : اللهم اشهد ، فبلغ ذلك أحمد ، فأرسل إليه : كيف رأيت المغلوب المقهور لا أمر له ولا نهى ، ولا تصرّف في نفسه . لا تزال هكذا حتى يرد على كتاب المعتمد بإطلاقك .

ولما طال حبس بكار طلب أصحاب الحديث إلى أحمد [ بن طولون ] أن يأذن لهم في السماع منه ، فأذن لهم ، فكان يحدثهم من طاق في السجن ، فأكثر من سمع منه في آخر عمره ، كان كذلك .

وقال ابن زولاق: ثم أمر ابن طولون بنقل بكار من السجن إلى دار اكتريت عند درب المصقلى فأقام فيها مدة. فلما مات أحمد بن طولون بلغ بكارا فقال: ما للناس ؟ قيل انصرف أيها القاضى الى منزلك فقد مات أحمد فقال: الدار بأجرة وقد صلحت لى . وعاش بعد ابن طولون أربعين يوما ومات فى تلك الدار . فحضرت جنازته فما رأيت كبير أحد ، فقلت ليحيى بن عثمان بن صالح . يموت مثل هذا الرجل وتكون هكذا جنازته! فما صليت العصر حتى مافقدت أحدا ، ولم أر فيها أحدا راكبا . وصلى عليه ابن أحيه محمد بن الحسن بن قتيبة ، ودفن بطريق القرافة ، والدعاء عند قبره مستجاب . ومات يوم الخميس لخمس بقين من ذى الحجة سنة سبعين ومائين وقد قارب التسعين . وكانت مدة ولايته أربعا وعشرين سنة [ وستة أشهر وستة وعشرين يوما ] (١) .

\* بكران هو لقب ، واسمه عتيق بن الحسن ، يأتي في حرف العين (٢) .

<sup>(</sup>١) مايين الحاصرتين عن الولاة والقضاة ٤٧٩.

<sup>(</sup>۲) ستأتي ترجمته تحت رقم ۱۳۲ .

◄ ١ - بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض بن عمر تاج الدين أبو البقاء الدَّمِيريّ ، الفقيه المالكي ، من المائة الثامنة . ولد في سنة أربع وثلاثين وسبعمائة واشتغل كثيرا ، وأخذ عن مشايخ عصره ؛ منهم شرف الدين الوَّهوني والشيخ حليل وسمع الحديث من محمد بن إبراهيم البياني وغيره ، ومهر في الفقه وشرح مختصر شيخه الشيخ خليل شرحا محمودا ، انتفع به الطلبة لأنه في غاية الوضوح ، يحل ألفاظه من غير تطويل بدليل أو تعليل .

وصنّف المناسك في مجلدة وشرحها في ثلاثة أسفار . وشرح مختصر ابن الحاجب الأصلى (١) ، وألفية ابن مالك وكانت ولايته بعد خلع برقوق وإرساله إلى الكرك . فلما عاد من الكرك إلى السلطنة عزله ، وولى الركراكي كما سيأتي بيان ذلك في ترجمته في حرف الميم في محمد بن يوسف .

وكان قد ناب عن الإخنائي والبساطي وابن خير ، وولى تدريس الشيخونية ، فلما مات ابن خير ، في شهر رمضان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة ، ولاه منطاش القضاء ، في سلطنة المنصور حاجى ابن الأشرف شعبان ، فلما خرج منطاش لقتال برقوق لما ظهر من الكرك ، استصحب معه الخليفة وقُضاة القُضاة ، فأصاب القاضي طعنة في صدره ، وأخرى في شدقه . فلما استولى برقوق على الخليفة والقضاة وصحبهم إلى جهته ، صحبوه إلى القاهرة ، وبهرام في غاية الضر من الطعنتين ، فاستمر عليلا ، وصرف في ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة ، فاستمر معزولا عن الحكم متفرغا للاشتغال بالعلم . وشغل الطلبة إلى وسبعمائة ، فاستمر معزولا عن الحكم متفرغا للاشتغال بالعلم . وشغل الطلبة إلى وأرخه المقريزي في سابع ربيع الأول . وكان لين الجانب ، عديم الشر ، كثير البر وأرخه المقريزي في سابع ربيع الأول . وكان لين الجانب ، عديم الشر ، كثير البر وأن يمنع سائلا يسأله في شيء يقدر عليه .

**٧٤ – أخباره في** : السلوك ١١٠٨/٣ ، والمقفى ١١٠٥/٥ ، وإنباء الغمر ٩٨/٥ ، وذيل الدرر الكامنة ١٢٩ ، والمنهل الصافى ٣٣٨/٣ ، والنجوم الزاهرة ٢٩/١٣ ، والتلخيص ورقة ٢٧ ، ونزهة النفوس ٢/ ١٧٢، والضوء اللامع ١٩/٣ ، وبدائع الزهـــورج ١ ق ٢ ص ٢٧٦ ، ونيل الإبتهاج المفرات الذهب ٤٩/٧ .

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل ، ش ، والتلخيص والضوء اللامع . وفي طبقات المفسرين للداودى ١٨٣/١ ذكر كذلك باسم « شرح مختصر ابن الحاجب الأصلى » وفي ١٨٢/٢ من الداودى « أن ابن الحاجب له مختصران أحدهما الفقهي والآخر الأصلى » وجاء اسمه في مطبوعة رفع الإصر « وشرح مختصر ابن الحاجب في الأصول » .

## حرف التاء المثناة

\*\* - توبة بن نَمِر بن حَوْمَل بن ربيعة بن نمر بن شَاجى بن نمر بن لِيشَرح بن خريمة الحضرمى ، يكنى أبا محجن وأبا عبد الله . من المائة الثانية ، روى عن زياد ابن عجلان والمعلَّى بن كثير وغيرهما ، وذكره ابن السمعانى فى الأنساب فى البَسِّى بفتح الباء الموحدة وتشديد السين المهملة نسبة إلى بسّ وهو بطن من حمير ينسب إليه أبو محجن توبة بن نمر البَسِّى قاضى مصر ، كذا قال (١) .

روى عنه عمرو بن الحارث والليث بن سعد وابن لَهِيعة ورجاء بن أَبَى عطاء ، وضِمام بن إسماعيل وغيرهم .

قال ابن يونس: كانت له عِبادة وفضل، وكانت له امرأة يقال لها مُفَيْرة، من علية النساء وأهل الفضل. وكانت ولايته القضاء من قبل الوليد بن رفاعة فولاه القضاء في مستهل صفر سنة خمس [ عشرة ] ومائة قال غوث بن سليمان: أرسل إليه الوليد [ حين مات الخيار بن خالد ] فدخل عليه وهو على سريره، ومعه امرأته [ عفيرة الأشجعية ] وكانت برزة فولاه القضاء، فقالت له امرأته: والله ماحاباك ابن رفاعة [ بهذه الولاية ] فلو وجد في قيس كلها من يسد مسدك لآثره عليك (٢).

وأخرج أبو عمر الكندى من طريق ابن لهيعة قال : لما ولى توبة القضاء دعا امرأته فقال لها : أى صاحب كنتُ لكِ يا أم محمد ؟ قالت : خير صاحب وأكرمه ] قال فاسمعى ما أقول لك : لا تعرضى لى فى شيء من القضاء ، ولا تذكرينى بخصم ، ولا تسألينى فى حكومة . فإن فعلتِ شيئا من ذلك فأنتِ طالقٌ ثلاثا . فإما أن تقيمى مكرمة ، وإما أن تبينى ذميمة . فانتقلت عنه ، فلم تكن تأتيه إلا فى الشهر أو الشهرين (٣) .

٤٨ – أخباره في : تاريخ البخارى ١٥٦/٢ ، وفتوح مصر لابن عبد الحكم ٢٦٨ ، والجرح والتعديل ٢٢٦/٢ ، والولاة والقضاة ٣٤٢ ، والأنساب ٢٢١/٢ ، والمقفى ٢/ ٢٢٢، والتلخيص ورقة ٢٧ .

<sup>(</sup>١) الأنساب ٢٢١/٢ .

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة ٣٤٢ ومايين الحاصرتين منه .

<sup>(</sup>٣) الولاة والقضاة ٣٤٢ – ٣٤٣ وما بين حاصرتين منه .

ومن طريق المفضل بن فَضالة نحوه وزاد ؛ وكانت ترى دواته قد احتاجت إلى الماء ، فلا تأمر بها أن تمد ، خوفا أن يدخل عليه في يمينه شيء .

وعن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه [ قال ]: سمعت أبى يقول: إن رجلا وامرأته اختصما إلى توبة فطلقها . فقال له توبة متعها ، فامتنع فلم يلزمه بذلك ، ثم جاءه الرجل بعد ذلك فى شهادة فلم يقبله ، وقال : إنك أبيت أن تكون من المتقين [ ولم يقبل له شهادة ] (١) . تكون من المحسنين . و[ أبيت ] أن تكون من المتقين [ ولم يقبل له شهادة ] (١) .

ومن طريق ابن لهيعة أن توبة كان يقضى بالشاهد واليمين فى الشيء اليسير . ومن طريق الليث : أن توبة كان يقضى فى الرجل يجعل لامرأته أن لا يخرجها من منزلها ، أن له ذلك إذا شاء .

ومن طريق المفضل بن فضالة أن توبة كان يقضى فى المرأة المدخول بها إذا أفلس بصداقها ، أن يكمل لها صداقها ، وما بقى من ماله كان للغرماء .

ومن طریق سعید بن تحفیر عن ابن وهب عن عبد الله بن المُسَیَّب قال : حضرتُ توبة یقول للنخاسین : من اشتری منکم رقیقا لم أرده له بالعیب لأنکم تبصرون ما تشترون ، فإن بعتم سکتم ، وإن اشتریتم أردتم رده ، لا ، ولا کرامة .

وعن المفضل بن فضالة : كان توبة لا يقبل شهادة الأشراف ، ولا يقبل شهادة يمنى على نِزارى ، ولا نزارى على يمنى ، بل يردهم إلى عشائرهم ليصلحوا بينهم .

ومن طريق يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابن لهيعة قال : أول من وضع للأحباس ديوانا توبة بن نمر [ في زمن هشام وإنما ] كانت الأحباس في أيدى أهلها وأوصيائهم ، فقال توبة : أرى مآل هذه الأحباس إلى الفقراء والمساكين فأرى أن أضع يدى عليها ، حفظا لها من [ التواء ] والتوارث . فلم يمت توبة حتى صار للأحباس ديوان عظيم (٢) .

ومن طريق أشهب بن عبد العزيز قال : أول قاض بمصر تسلم الأحباس توبة ، وكان ذلك في سنة ثمان عشرة ومائة .

<sup>(</sup>۱) الكندى ٣٤٤ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة ٣٤٦ ومايين حاصرتين منه .

ومن طريق ابن لهيعة ، كان توبة ومن أدركت من القضاة ، يقضون بشهادة الرجل وحده على شهادة الرجل الذى أشهده ، إن كان قد غاب أو مات . قال ابن لهيعة : وأحبرنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب بمثل ذلك .

ومن طريق ربيعة ابن أخى غوث بن سليمان الحضرمى . قال : كان توبة لا يملك شيئا إلا وهبه ، ووصل به إخوانه وأفضل به عليهم ، فلما ولى القضاء كان يحجر على السفيه والمبذر ؛ فرفع إليه غلام من حمير لا يحوى بيده شيئا إلا وهبه . فأراد أن يحجر عليه فقال له الغلام فمن يحجر عليك أيها القاضى فوالله ما نبلغ فى أموالنا عشر معشار من تبذيرك فسكت توبة ولم يحجر على أحد بعد .

قال ربيعة : وأنشدني عمِّي لتوبة :

وَحَوَيْتُ من مالٍ ومن وَلَدِ
فَنَزَعْن من بلد إلى بلد
سبب المطامع من غد وغَدِ
لم يُمْسٍ محتاجًا إلى أحد(١)

نَشَبِي وما جمَّعتُ من صَفَدِ هِمم تقاذفت الهمومُ بها يا رَوْحَ من حَسَمَتْ قناعَتُه من لم يكُنْ لله متهمًا

ومن طريق سعيد بن عفير ، قال : مات توبة بن نمر وهو على القضاء فى شهر ربيع الآخر سنة عشرين ومائة . فكانت مدة ولايته أربع سنين وشهرا واحدا . ويقال : إنه مرض فاستعفى ، وأشار بولاية كاتبه خير بن نعيم .

(۱) قارن بالكندى ٣٤٧.

## حرف الثاء المثلثة

\* ثقة الملك ، هو مسلم بن على (١) ، يأتي في حرف الميم ، إن شاء الله تعالى

\* \* \*

(۱) ستأتى ترجمته تحت رقيم ۲۲۹ .

## حرف الجيم

\* جار الله النيسابورى ، هو محمد بن عبد الله بن محمود (١) ، يأتى فى حرف الميم .

29 - جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس الهاشمى العباسى . ولاه المتوكل قضاء الممالك ، فولّى الحارث بن مسكين ، ثم كتب إليه كتابا بعزله ، وسيأتى بيان ذلك فى ترجمة الحارث . وكان مولد جعفر فى سنة بضع وثمانين [ ومائة ] ، وكان قد طلب الحديث ، فسمع الكثير . وروى عن روح بن عبادة ومحمد بن بكر البُرْسَانِيّ وأبى عاصم وغيرهم ، روى عنه أبو داود فيما قيل ، ويعقوب بن سفيان وأبو بكر الباغندى ، وأبو عوانة الإسفرايينيّ ، وأبو بكر أحمد بن هارون البَرْدِيجِيّ ، وعلى بن سراج المصرى وآخرون .

قال نفطویه: كان من حفاظ الحدیث ، وكانت له بلاغة ولَسن . وقال ابن عدى : كان يتهم بوضع الحديث . وقال أبو حاتم الرازى : وصل جعفر بن عبد الواحد عن القعنبي حديثا كان القعنبي حدثه به مرسلا ؛ فزاد فیه عن أنس . فبلغ ذلك القَعْنَبِيّ فأنكر ، فافتضح جعفر . ويقال إن القعنبي دعا عليه .

قال سعيد البرذعي فقال أبو زرعة : أخاف أن تكون استجيبت فيه دعوة العبد الصالح . قلت له : أى المشايخ ؟ قال : القعنبي . وقال الدارقطني : متروك . وقال الخطيب : كان المتوكل ولاه قضاء القضاة ، فولى الحارث بن مسكين مصر .

ثم بعث إليه بعد مدة فعزله . واستمر إلى خلافة المستعين ، فعزله لشيء بلغه عنه ، ونفاه إلى البصرة . وقال الدارقطني : كان يضع الحديث . وساق ابن عدى له أحاديث . وقال : كلها بواطيل . وقال البرذعي : ذاكرت أبا زرعة بأحاديث

<sup>(</sup>۱) ستأتي ترجمته تحت رقم ۲۰۱ .

٩٤ - أخباره في : الجرح والتعديل ج ١ ق ٤٨٣/١ ، وتاريخ بغــداد ١٧٣/٧ ، وابن الأثير
 ٧/ ٧٥ ، ووفيات الأعيان ١٦٥/٦ « خلال ترجمته يحيى بن أكثم » ، وميزان الاعتدال ٤١٢/١ ، والوافى بالوفيات ١١١/١١ ، ولسان الميزان ١١٧/٢ ، والنجوم الزاهرة ٢٩/٣ ، والتلخيــص ورقة

سمعتها من جعفر ، فقال في بعضها : إنها موضوعة ، وفي بعضها إنها لا أصل لها ، ثم استرجع ، وقال : لقد كنت أراه ، واشتهى أن أكلمه . نسأل الله العافية .

وكانت وفاته في الثغر سنة ثمان وخمسين ومائتين . قاله مسلمة بن قاسم .

- \* جلال الدولة ابن عمار ، هو على (١) .
- \* = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -
- \* جلال الملك ، هو يونس بن محمد <sup>(٣)</sup> . يأتي في آخر الحروف إن شاء الله تعالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ستأتى ترجمته تحت رقم ۱۳۲ .

<sup>(</sup>۲) مضت ترجمته تحت رقم ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته تحت رقم ٢٦١ .

## حرف الحاء المهملة

• • - الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف الأموى أبو عمرو ، مولى محمد بن زَبَّان بن عبد العزيز بن مروان . ولد سنة أربع وخمسين ومائة ، وأقدم من رآه الليث بن سعد ، وسأله عن مسألة ولم يتهيأ له أن يسمع منه الحديث .

قال ابن يونس حدثنا العباس بن محمد المصرى في آخرين . قالوا : حدثنا الحارث بن مسكين ، قال : سألت الليث بن سعد عن العصير فقال : هو حلال مالم يهدر ، فإذا هدر فلا خير فيه . وذكر يحيى بن على الحضرمي الطحان في كتابه ؛ غرائب مالك عن الحارث بن مسكين قال : حججت فرأيت رجلا في عمارته فسألت عنه ، فقيل : هذا مالك بن أنس فرأيته ولم أسمع منه . وطلب العلم بعد أن كبر . فسمع من ابن عيينة ، وهو أقدم شيخ له ، ومن ابن وهب وابن القاسم وأشهب ويوسف بن عمر وغيرهم .

روى عنه ابنه أحمد ، وأبو داود ، والنسائى ، وعبد الله بن أحمد ، ويعقوب ابن شيبة ، ومحمد بن زَبَّان ، وأبو بكر بن أبى داود ، وأبو يَعْلَى الموصلى وآخرون .

قال أحمد : مابلغنى [ عنه ] إلا الخير ، وقال فيه قولاً جميلاً . وقال إبراهيم ابن الجنيد عن يحيى بن مَعين : لا بأس به . وقال مرة : هو خير من إصبغ وأفضل . وقال أبو حاتم الرازى : صدوق . وقال النسائى : ثقة مأمون . وقال

<sup>•</sup>  $\mathbf{o}$  – أخباره في : تاريخ البخارى الصغير ٣٩٢/٢ ، وفتوح مصر لابن الحكم ٢٧٥ ، وأخبار القضاة لوكيع ٢٣٢/٢ ، ٢٣٠ ، ٢٢٠ ، والجرح والتعديل  $\pi$ / الترجمة ٤١٩ ، والولاة والقضاة للكندى ٤١٧ ، وثقات ابن حبان ١٨٢/٨ ، وتاريخ بغداد ٢١٦/٨ – ٢١٦، وطبقات الشيرازى – إحسان عباس – ١٥٤ ، وترتيب المدارك ٢٠١٤ ، والكامل لابن الأثير ١٣٦٧ ، ووفيات الأعيان ٢/٥٠ ، وتهذيب الكمال للمزى ٥/ ٢٨١، وتاريخ الإسلام وفيات سنة ٢٥٠ ، وسير أعلام النبلاء ٢/١٤٥ ، وتذكر الحفاظ ٢/٤١ ، والعبر ٢٥٥١ ، ودول الإسلام ١٥٠١ ، والبداية والنهاية ٢/١١ ، والوافى بالوفيات ٢١/ ٢٥٠ ، والدبياج المذهب ٢٠١ ، وطبقات الشافعية للسبكى والنهاية ٢/٢١ ، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٥١ ، والنجوم الزاهرة ٢٨٩/٢ ، والتلخيص ورقة ٢٨ ، وحسن المحاضرة ٢٤٤/٢ ، وطبقات الخفاظ الترجمة ٥٠٠ ، وشذرات الذهب ٢١٢/٨ وبدائع الزهور لابن

ابن يونس: كان فقيهًا أخذ الفقه عن ابن وهب وابن القاسم، وثقه أيضا الحاكم، ومسلمة بن قاسم. وقال الخطيب: كان فقيهًا على مذهب مالك، وكان ثقة فى الحديث ثبتا، محمل فى أيام المأمون فى محنة القرآن إلى العراق، فلم يجب. فسجن إلى أن ولى المتوكل وأطلقه. وحدث ببغداد ورجع إلى مصر، وولى القضاء من قبل المتوكل فى سنة سبع وثلاثين، وجلس للحكم كذا. قال الخطيب: إنه حمل فى محنة القرآن.

والذى حكاه غيره أنه محمل بسبب غيره قال : لما قدم المأمون مصر تلقاه الناس بالفَرَما ، يرفعون على عُمّال أهل مصر . فدس الفضل بن مروان وهو يومئذ وزير المأمون قوما يثنون عليهم ليقع التعارض . وجلس الفضل بن مروان فى الجامع ، وحضر مجلسه يحيى بن أكثم القاضى ، وأحمد بن أبى دواد ، وإسحاق ابن إسماعيل بن حماد بن زيد ، وهو يومئذ على المظالم بمصر . وطلب الحارث ابن مسكين ليوليه القضاء ، فحضر . فبينا هو يكلمه إذ قال له المتظلم : سل أصلحك الله الحارث عن ابن أسباط وابن تميم ، وكان قد تظلم منهما . فقال الفضل : ليس لهذا أحضرناه . فألح عليه فسأله : ماتقول في هذين الرجلين ؟ فقال : ظالمين غاشمين . فقال : ليس لهذا أحضرناك . فاضطرب أهل المسجد . فقال الفضل فدخل على المأمون فقال : لقد خشيت على نفسي من ثهران (١)

فقام الفضل فدخل على المأمون فقال: لقد حشيت على نفسى من ثوران (۱) الناس مع الحارث. فأرسل المأمون إلى الحارث فحضر. فأعاد عليه المسألة. فقال: ظالمين غاشمين. فقال له المأمون: هل ظلماك في شيء ؟ قال لا. قال فعاملتهما ؟ قال لا. قال كيف شهدت عليهما ؟ فقال: كما أشهد أنك أمير المؤمنين ولم أرك قط إلا الساعة. وكما أشهد أنك غزوت ولم أحضر غزوك. قال: اخرج من هذه البلاد فليست بلادك. وبع قليلك وكثيرك، فإنك لا تبقى فيها أبدا. وحبسه في قبة ابن هرثمة في رأس الجبل في خيمة. ثم انحدر المأمون فيها أبدا. وحبسه في قبة ابن هرثمة في رأس الجبل في خيمة. ثم انحدر المأمون عن المسأله بعينها، فأعاد الجواب بعينه ثم قال له: ماتقول في خروجنا هذا ؟ عن المسأله بعينها، فأعاد الجواب بعينه ثم قال له: ماتقول في خروجنا هذا ؟ فقال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن مالك أن الرشيد كتب إليه يسأله عن قتال أهل دَهْلَك فقال: إن كان خروجهم عن ظلم من السلطان فلا يحل قتالهم،

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ش « توارى » والمثبت عن ملحق القضاة وهو ينقل عن رفع الإصر .

وإن كانوا إنما شقوا العصا فقتالهم حلال . فأجابه المأمون بجواب قبيح سبّه فيه وسبّ مالكا . وقال للحارث : ارحل عن مصر . فقال يا أمير المؤمنين إلى الثغر ؟ قال : لا ، الحق بمدينة السلام . فشفع فيه أبو صالح الحراني فقال له ياشيخ شفعت فارتفع . وانحرف المأمون على الحارث ، واشتد غضبه منه وأسمعه المكروه ، وعَدَّ له ذنوبا من جملتها امتناعه عن القضاء .

وكان الفضل لما عرض عليه القضاء امتنع ، وكان المأمون أيضا حرّد على المالكيين فازداد عليهم حنقا بقصة الحارث ، وذلك أن الحارث كان شكس الخلق منحرفا عن الدولة العباسية ، لأنه كان من موالى بنى أمية . فارتحل إلى العراق فأقام ببغداد من سنة سبع عشرة إلى سنة اثنتين وثلاثين ومائتين في خلافة الواثق . وكان ابن أبى دواد ذكره للواثق فقال : ما ظننت أنه حى . فقال : هو باق فأمر بحمله إلى سُر من رأى . فشفع فيه ابن أبى دواد . وقال : هو شيخ ، وكثرة الحركة تثقل عليه وتتعبه ، وأخاف أن يموت . قال : فاكتب إليه يتوجه حيث شاء ، فتوجه إلى بلده . وكان جماعة من بغداد قد ألفوه فتأسفوا على فقده ؛ منهم أبو على الجزرى ، فكتب إلى سعدان بن زيد وهو يومئذ بمصر يعرفه ماغمه من فقد الحارث فأجابه بأبيات منها .

أيها الشاكى إلينا وحشةً من حبيب بَانَ عنه فبعدُ ولـقَـد مـتّـعـكَ الله به بضع عشر من سنين قد تُعدُ لو تـراه وأبا زيـد معا وهما للدين حِصْنُ وعَضُدْ يدرسون العلم في مسجدهم وإذا جَنَّهُمُ الليل هُجُدْ

وأبو زيد المذكور هو عبد الرحمن بن أبى الغمر أحد الفقهاء بمصر ، يروى عن المفضل بن فضالة وغيره . وقال عبد الله بن عيسى بن عبيد الله المرادى في أتباع مالك : كان الحارث فقيها كبيرا مقدما على الأفراد ، سائدا على الأجواد . وامتحن فما افتتن . روى عنه كافة المصريين . وله مصنفات منها : مصنف كبير في المذهب في ثمانية أسفار . وله اختلاف الرواة عن أصحاب مالك . وقال محمد بن وضاح : كان الحارث ثقة الثقات .

قال أبو زكريا : هو أفضل من عبد الله بن صالح ، كاتب الليث . وخير من أصبغ وأفضل ، مع أن أصبغ كان أعلم الخلق برأى مالك .

وقال بحر بن نصر : عرفت الحارث أيام ابن وهب ، وقبل وفاته على طريق زهد وورع ، وصدق لهجة حتى مات .

وكان المتوكل لما عزل محمد بن أبي الليث ، قال : اطلبوا لنا رجلا نوليه القضاء ، فذكر له عيسى بن لهيعة فقالوا إنه يتلهى بلعب الشّطرنج ، حتى يزدحم الخصوم ببابه ، ويقتتلوا . ثم ذكر له الحارث بن مسكين . فقال : اكتبوا له بالولاية . فأتاه كتاب الولاية وهو بالإسكندرية ، ففض الكتاب ، فلما قرأه امتنع . فجبره إخوانه على القبول . فقالوا : نحن نقوم بين يديك . فقبل وجلس للحكم ، واستكتب محمد بن سلمة المرادى ، وكان رفيقه في السماع على ابن القاسم ، واحعل على مسائله يزيد بن يوسف بن عمرو بن يوسف ، وأخاه عمرو بن يوسف ، وأضاف إليهما بعد ذلك أبا بردة أحمد بن سليمان التجيبي .

قال ابن قدید: وحمله أصحابه علی كشف أحكام محمد بن أبی اللیث الذی كان قبله ، وأن یفعل معه كما فعل هو بأحكام الذی قبله ، وهو هارون بن عبد الله الزهری فكانوا یحضرون محمد بن أبی اللیث كل یــوم بین یــدی الحارث ؛ فیضربه عشرین سوطا ، لیخرج عما یجب علیه من الحقوق ، فأقام علی ذلك أیاما . ثم أشیر علیه بتركه . وقیل له : إنه لا ینبغی للقاضی فعل ذلك لقبحه ، فصرفه .

وقال ابن قديد: كان الحارث أقعد من رجليه . وكان يحمل في مِحَفّة إلى المسجد الجامع ، ويركب حماراً متربّعًا . فأشير عليه بلبس السواد ، فامتنع . فخوفه أصحابه سطوة السلطان ، لكونه من موالى بنى أمية ، فأجابهم إلى لبس كساء صوف أسود ، فقنع منه الوالى بذلك . وقيل : إن الوالى كاتب الخليفة بذلك ، فكتب إليه إن لم يحل له لبس السواد فاخلع وركيه ، فأحضره الوالى وقرىء عليه الكتاب . فقال له محمد بن سعيد : ياشيخ ، لا يهولنك ماترى ، لا ترع قال : فما أصنع ؟ فقال شيخ من ناحية المسجد : أنا رأيته يلبس الثياب العرضية التى تعمل باليمن ، فقال الحارث : بل ربما لبستها . فقال له الوالى : فالبسها . فقال : أما تلك فنعم . فخلى عنه . وكتب إلى المتوكل بأنه أذعن . فالبسها . فقال : أنه أخرج أصحاب أبى حنيفة والشافعي من المسجد الجامع ، وأمر برفع حصرهم . ومنع عامة المؤذنين من الأذان ، ومنع قريشا والأنصار من طعمة شهر رمضان . وأمر بعمارة المسجد الجامع . ومسح سقوفه ، وحوّل سلم طعمة شهر رمضان . وأمر بعمارة المسجد الجامع . ومسح سقوفه ، وحوّل سلم

المؤذنين إلى غربى المسجد . وبلط زيادة ابن طاهر . وبنى فى الحذائين سقاية ، وبنى الرحبة الملاصقة لدار الضرب ، ليتسع الناس بها . وحفر خليج الاسكندرية . ونهى عن تقييد المصايد وأباحها للناس . ومنع من النداء على الجنائز . وصرف القراء الذين يقرؤون [ القرآن ] بالألحان ، وكشف أمر المصاحف التى فى [المسجد] الجامع ، وولى عليها أمينا من جهته . وهو أول من فعل ذلك من القضاة (١) . وترك تلقى الولاة والسلام عليهم .

ولاعَنَ بين رجل وامرأته في الجامع . وضرب الحد في سب عائشة . وقتل نصرانيا سب النبي ﷺ ، بعد أن جلده . وأمر بضرب عنق ساحرين من النصاري (٢) .

وهدم مسجداً بناه شخص خراسانی بین القبور . ورفع إلیه شخص قد حلق شعر رأسه فقال له : أشامی أم عراقی ؟ فقال : كوفی . فقال : أصبت .

وقال عبيد الله بن محمد القاضى: كان الحارث عدلا فى قضائه ، محمود السيرة . وقال أبو الطاهر ابن السرح: ما دخل فى ولاية الحارث شىء من الخلل إلا فى بيت المال فإن أمره فيه لم يجر على استقامة . وقال هارون بن سعيد الأيلى: كنا نجلس فنتشاكى أمر ابن أبى الليث ، وإنه الآن ينبغى لنا أن نتشاكى أمر الحارث ، فإنى أشرت عليه ألا يدفع مفتاح بيت المال لغيره . فلم أبرح حتى أخرج المفتاح من القِمَطُر (٣) ، فدفعه إلى أخيه محمد بن مسكين ، وإلى إبراهيم بن أبى أيوب ، ليخرجا شيئا من بيت المال . يعنى ، فدخل الخلل من جهة اعتماده على غيره .

وقال أبو عمر الكندى: سمعت عبد الكريم بن إبراهيم بن حِبَّان (٤) المرادى يقول: سرق إبراهيم بن أبى أبوب من بيت المال ثلاثين ألف دينار، قلت له: كيف علمت هذا ؟ قال: والله لقد سمعت يونس بن عبد الأعلى يقوله غير مرة. قال: وحدثنى يحيى بن محمد بن عمروس. قال: حضرت جنازة لآل يوسف

 <sup>(</sup>١) الولاة والقضاة ٤٦٩ ومابين حاصرتين منه .
 (١) الولاة والقضاة ٤٦٩ - ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٣) القِمَطْر : ماتصان فيه الكتب .

<sup>(</sup>٤) بكسر الحاء وتشديد الباء الموحدة ، قيده ابن حجر في التبصير . وفي القسم المطبوع «حيان » بالياء المثناة من تحت وهو خطأ : وذكر محققوه بالهامش أنه هكذا في الولاة والقضاة للكندى ص ٤٧٠ . قلت : والذي بالمتن لدى الكندى بدون إعجام . وجاء بهامشه « بلا نقط ويحتمل وجوها كثيرة » .

ابن عمرو بن يزيد ، وحضرها الحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى . فأخذ يونس في كلام الزهاد والحكايات عن الصالحين ، فبكي بعض أهل المجلس .

وضاق الحارث بن مسكين بذلك ، فالتفت إلى يونس بن عبد الأعلى [برفق] ، فقال له [ الحارث] : أنت تحسن هذا كله وأنت تصنع ماتصنع! فقال له يونس: أنت قاض. وفي الحديث أن القاضي يذبح بغير سكين.

قال أبو عمر: أخبرنى الحسين بن محمد بن هارون [ الفرضى ] ، قال : حدثنى يحيى بن أيوب العلاف ، أن يونس بن عبد الأعلى شهد عند الحارث [ابن مسكين ] بشهادة ، فلما انصرف أسقط فى يده ، وعلم أن أبا بردة أحمد بن سليمان بن برد ، ويزيد وعمراً ابنى يوسف [ بن عمرو ] سيجرّحونه ، فرجع إلى الحارث على الفور فقال : أصلح الله القاضى ، إننى شهدت اليوم شهادة فى قلبى منها شىء ، ولست أحبها . فأوقف الحارث الشهادة . فبلغهم ذلك فأسفوا . وقالوا : أفلت يونس من أيدينا (١) .

ويقال إِن رجلا سأل الحارث في شيء فقال له: من يشهد لك؟ قال محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم. فقال له الحارث: قل له إن كان رجلا فليأت فليشهد. وقال يحيى بن محمد بن عمروس: كنت عند يونس بن عبد الأعلى ، والقارىء يقرأ عليه. فلدخل رجل فقال: مات يزيد بن يوسف، فصاح أهل المجلس. فقال يونس بن عبد الأعلى: مابالكم؟ قالوا: مات يزيد بن يوسف. فأطرق مليا، ثم رفع رأسه فقال: حبذا موت الأعداء بين يديك وأنت تنظر. ثم خرج إلى جنازته وهو راكب حمارًا فصلى عليه ولم ينزل عن الحمار.

قال: وأخبرنى محمد بن سعيد بن حفص [ الفارض ] ، أن رجلا من أهل العراق نظر إلى سليم الخادم ، مولى إبراهيم بن تميم ، وكان أسود فقال: ما أعجب أمركم يا أهل مصر ، يكون سُلَيْم الأسود مُعَدَّلا ، وابن عبد الحكم مجروحا! فسمعه سليم فقال: أنا لم أخن أمانتي ولم أدَّع ما ليس لى .

قال : وأخبرني أحمد بن الحارث [ بن مسكين ] قال : قَبِل أَبي الحارثُ شهادة سليم [ بغير شاهد شهد له ] وقال : أنا به عارف (٢) .

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة ٤٧٠ – ٤٧١ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة ٤٧٢ ومايين حاصرتين منه .

قال: وأخبرنى عبد الله بن مالك بن سيف [ التجيبى ] قال: كانت عجوز من أهلنا لها [ مورَث فى دارِ فغصبته ] (١). وكان أبى ، وابن عبد الحكم يشهدان لها فشهد لها أبى عند الحارث ، وأقامت المرأة تختلف زمنا إلى الحارث تسأله أن يحضر ابن عبد الحكم ليشهد لها ، والحارث ممتنع. فلما ظهر له أنها مظلومة ، قوَّم الحِصَّة فدفع إليها الثمن ولم يأذن بحضور ابن عبد الحكم للشهادة ويقال إنه ألقيت فى مجلسِه رقعة فقرأها فإذا فيها «ميزان خزائنى ، وكفتاه ناقصة! » فاستبدل بكتابه وأعوانه بعد قراءتها.

وقال يحيى بن عثمان رفع إلى الحارث وصية فقال : لا أجيزها . فقد صح عندى أن الذي صدرت له الوصية كان يأتي محمد بن أبي الليث ، وأخرج الوصية من يده .

قال : وشهد رجل عند الحارث فسأله عن اسمه فقال : جبريل فقال : ضاقت الأسماء وتسميت باسم الملائكة ؟ فقال له : وأنت ضاقت عليك الأسماء حتى تسميت باسم الشياطين ! وقيل إنه قال له : فلم سمى مالك بن أنس مع قول الله تعالى : ﴿ وَنَادَوْأُ يَكُلِكُ ﴾ (٢) ! .

وشهد عنده شاهد أن ابن أبي الليث أشهده ، فقال : تذكر ابن أبي الليث في مجلسي ؟ لا تعد إليّ في شهادة .

وقيل إنه قال لسهل بن سلمة قد عُدّلت عندى ، ولكنى لا أقبل شهادتك ، لأنك عملت لابن أبي الليث (٣) .

قال أبو عمر: حوصم إلى الحارث في دار من دور السيدة أم الخليفة ، فحكم على وكيلها ، فأحرج الدار من يده ودفعها للخصم ، فكتب بذلك الوكيل إلى العراق ، فجاء كتاب الفضل بن مروان إلى أمير مصر ينكر على الحارث ذلك ويقول في كتابه: إن الحارث لم يزل معروفا بالانحراف عن السلطان ، والمباعدة لأسبابه فتكلمه أن مقام وكلاء جهة أمير المؤمنين في ضياعها ودورها ومستغلاتها بحصر ، مقام من يحوطها ويأمر برد الدار التي كانت في أيديهم لهم كما كانت قبل حكمه فيها ، وترك النظر في شيء مما في أيدى وكلائها بما يوهن أمرهم ،

<sup>(</sup>١) كذا لدى الكندى ٤٧٢ ، الذي ينقل عنه المصنف ، وفي الأصول « لها قصّة » .

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة والآية ٧٧ من سورة الزخرف .

<sup>(</sup>٣) الولاة والقضاة ٤٧٤ .

وتُؤْمَر بالتقدم إلى الحارث ، بعدم التعرض إلى النظر في شيء يتعلق بأمير المؤمنين ، وبمنعه من ذلك إن حاوله .

وكتب في ربيع الآخر سنة أربعين ومائتين (١) .

ولم يزل الحارث على طريقته حتى حكم فى دار الفيل وهى دار أبى عثيم مولى مَسْلَمة بن مُخلَّد وكان تجبيسها فى سنة ثلاث وتسعين . وأصل ذلك أن جماعة من قضاة مصر ، منهم توبة ، والمفضل بن فضالة ، والعمرى ، وهارون الزهرى أخرجوا وتاجا مولى أبى عثيم من الحبُس لأن صاحب الحبُس لم يسمه فى كتاب تجبيسه . ثم آل الاستحقاق إلى محمد بن ناصح مولى أبى عثيم ، وإلى عزة بنت عمرو بن رافع مولى أبى عثيم . فتوفيت عزة وتركت ولدها إبراهيم بن عبد الصمد المعروف بابن السائح ، فخاصمهم فيها ، فأخرجهم الزهرى وحكم بإخراج بنى البنات من العقب .

فلما ولى محمد بن أبى الليث فسخ حكم الزهرى ، ودفع نصيبها إلى بنى السائح . فلما ولى الحارث بن مسكين فسخ حكم ابن أبى الليث . وأخرج بنى السائح فخرج إسحاق بن إبراهيم بن عبد الصمد ابن السائح ، إلى العراق فتظلم من الحارث ورفع قصته إلى المتوكل ، فأمر بإحضار الفقهاء فحضروا . واتفقوا على تخطئة الحارث في الحكم المذكور ، وتناولوه بألسنتهم (٢) .

وكان الفقهاء [ الذين نظروا في قضية الحارث ] على رأى الكوفيين ، وحكم الحارث إنما هو على رأى المدنيين ، وبلغ ذلك الحارث [ ما جرى هناك من ذكره ] ، فخشى من العزل ، فبادر بكتاب إلى العراق يستعفى ، فصادف وصول كتابه عقب أمر المتوكل بعزله . فكتب إليه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قاضى العراق : إن كتابك وصل باستعفائك فأنهيت كتابك إلى أمير المؤمنين ، وإنك تستعفى مما تقلدته من القضاء ، فأمر - أيده الله - بإجابتك إلى ذلك وإعفائك إسعافا لك فيما سألت ، وتفضلا بما أدى إلى موافقة فراقك في العمل بحسب ذلك موفقا (٣) .

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة ٧٧٦ – ٤٧٣

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة ٤٧٤ – ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الولاة والقضاة ٤٧٥ ومايين حاصرتين منه

وكتب المتوكل إلى أمير مصر يزيد بن عبد الله بن الأغلب بالنظر فى قضية ابن السائح . فجمع أهل البلد من الفقهاء والشيوخ . وكان ورود الكتاب عليه بالصرف فى يوم الجمعة لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين ومائتين .

وكتب المتوكل إلى دُخيم وهو عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى ، وهو يومئذ بفلسطين بتوليه القضاء بمصر . فشرع فى التجهز إليها . فمات قبل أن يخرج من فلسطين فى شهر رمضان . فبقيت مصر بغير قاض إلى أن قدم بكار بن قتيبة فى [ يوم الجمعة لثمان خلون من ] جمادى الآخرة سنية ست وأربعين (١) . فكانت هذه القضية أول الأسباب فى عزل الحارث عن قضاء مصر . ثم وقعت قضية ابن السائح التى ذكرت ، وكان قد بالغ فى الحط عليه ، وأنه يحكم بالهوى ، ويعطل حقوق الناس ، بترك قبول شهادة من يشهد لهم من العدول ، بغير قادح فيهم ، إلا من جهة هواه .

ورفع عليه أن شاهدا شهد عنده فذكر ابن أبي الليث ، فقال : تذكر ابن أبي الليث في مجلسي ! فرد شهادته .

وشهد عنده سهل بن سلمة الأسواني فقال: قد عُدّلت عندى ولكن لا أقبل شهادتك لأنك عملت لابن أبي الليث. وأن سليمان بن أبي نصر كان قد أثبت وصية إليه ، فمنعه ، وقال: لا أجيز وصيتك ، لأنك كنت تأتى ابن أبي الليث ، وأخرج الوصية من يده .

وقال أبو عمر: حكم الحارث في دار الفيل دار أبي عُثيم مولى مسلّمة بن مُخلَّد وكان أبو عُثيم حبس هذه الدار على مواليه الذين بفسطاط مصر، وسماهم في كتاب تحبيسه، وهم كعب بن سليمان وناصح ويسار ورافع وأولادهم وأولادهم ما تناسلوا، ذكرهم وأنثاهم سواء. فإذا انقرضوا رجعت إلى جزأين الأول الفقراء والمساكين، والآخر من يسكن مصر من بني ساعدة. وتليئتُه من آل أبي دجانة، وهم عصبة موالى مسلمة من المطوعة، ومن أهل الديوان ممن لم يبلغ عطاؤه مائتين، فمن بلغها فلا حق له، فإن لم يكن بمصر أحد منهم فهو للفقراء والمساكين أيضا.

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة ٤٧٥ - ٤٧٦ ومايين الحاصرتين منه .

وتاریخ هذا المحبس سنة ثلاث وتسعین . فاتفق أن قدم مولی لأبی عثیم من إفریقیة اسمه وتاج لم یکن ممن سمی فی هذا المحبس ، فادعی أن له حقا مثل ما لکل من موالی أبی عثیم . وذلك فی ولایة توبة بن نمر . فلم یقبل منه ذلك وأخرجه من ذلك ، وقضی بالاستحقاق للموجودین غیره من أولاد من سمی وذلك فی سنة سبع عشرة . وتأخر من ذریة المسمین محمد بن ناصح وعزة بنت عمرو بن رافع فماتت عزة وتركت ولدها إبراهیم بن عبد الصمد بن السائح ، فالتمس من المفضل بن فضاله أن یقضی له بنصیب أمه فامتنع ، وسلم الحبس كله محمد بن ناصح . ثم عاد ابن السائح فتخاصم إلی عبد الرحمن العُمَرِیّ ، فأخرج محمد بن ناصح قضیة المفضل فأمضاها العُمَری . ثم تخاص ما إلی إبراهیم محمد بن ناصح قضیة المفضل فأمضاها العُمَری . ثم تخاص ما إلی إبراهیم ابن الجراح ، فقضی لابن السائح بالنصف . ثم مات إبراهیم بن السائح وعبید الله بن محمد بن ناصح إلی هارون الزهری ، فقضی أن لاحق لإسحاق علی وفق ماقضی به ناصح إلی هارون الزهری ، فقضی أن لاحق لإسحاق علی وفق ماقضی به المفضل .

ثم تخاصما إلى محمد بن أبى الليث فقضى لابن السائح بالنصف على وفق ماقضى ابن الجراح . ثم ترافع عبيد الله بن محمد بن ناصح وأحمد بن إبراهيم بن السائح إلى الحارث بن مسكين فأخرج النصف من يد ابن السائح على وفق ماقضى به هارون وأخرج عيال أحمد وإسحاق أخيه من الدار ، وسكّنها كلها لعبيد الله بن محمد بن ناصح وكان إسحاق غائبا ، فقدم إسحاق فكلم الحارث وأخرج له حكم ابن الجراح فامتنع عليه وأصر على أن الاستحقاق لعبيد الله وحده . فلما طال عليه الأمر خرج إلى العراق فتظلم إلى المتوكل . فأمر بإحضار الفقهاء فنظروا في حكم الحارث ، فخطأوه وكانوا على مذهب أهل الكوفة . فأمر المتوكل القاضى جعفر بن عبد الواحد وهو يومئذ قاضى القضاة أن يصرف الحارث عما يتولاه من القضاء بمصر . فكتب جعفر بذلك وعزل الحارث وقرر عوضه دحيم ، انتهى .

وكانت مدة ولايته اثنتي عشرة سنة إلا شهرا . وعاش بعدها إلى سنة خمسين . وصلى عليه الأمير يزيد وكبّر عليه خمسا ، قاله ابن يونس .

وكان مولده سنة أربع وقيل سنة خمس وخمسين ومائة فعاش خمسا وتسعين سنة وزيادة . ۱ ه - الحسن بن أحمد بن الحسن بن أنو شروان الرازى ثم الرومى الحنفى ، أبو الفضائل حسام الدين ابن تاج الدين .

ولد في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة بأقصرا من بلاد الروم . واشتغل [ بالفقه ] ومهر . وأول ما ولى قضاء ملطية . ثم ورد دمشق فولى القضاء بها نحوا من عشرين سنة بل تزيد . ثم نقل إلى قضاء الديار المصرية في صفر سنة ست وتسعين وستمائة ، بعناية المنصور لاجين ، لأنه كان يصحبه لما كان نائب دمشق ، فاختص به كثيرا . فلما ولى السلطنة استقدمه وولاه القضاء فلم يزل إلى أن قتل لاجين (١) .

واتفق أنه قتل وهو عنده ، وكان السلطان لما هجموا عليه قاعدا يلعب الشطرنج مع أبى العسال المقرى . فدخل عليه كرجى فذكر له شيئا كان أمره أن يعمله ، فشكره والتفت كرجى يصلح الشمعة ، فألقى على يُمْجَا السلطان قباءه وقال : ما تصلى ؟ فقال السلطان : نعم . وقام فضربه بالسيف على كتفه ، والتمس النَّمْجَاه (٢) فلم يجدها ، وقام مذعورا ، فقبض على كرجى فرماه تحته فأدركه رفيقه . فأخذ النمجاة فضرب بها رجل السلطان فانقلب . فصاح القاضى حسام الدين : هذا ما يحل . فتشاغلوا عنه حتى فرغوا من قتل السلطان .

فلما تحقق القاضى قتله خاف منهم على نفسه ، فاختفى ، فأغلقوا الباب على السلطان والقاضى من داخل الدار قد اختبأ . فلما أخرجوا السلطان ليدفنوه ، ذهب القاضى إلى منزله .

فلما تسلطن الناصر وذلك في شهر ربيع الآخر ، صرف القاضى عن القضاء فرجع إلى دمشق ، فاستقر في وظيفته ، وصرف ابنه فلم يزل حتى كانت وقعة التتر فعدم فيها كما سيأتي .

وكان إماما علامة ، كثير الفضل والإفضال ، كثير التودّد إلى الناس ، أثنى

المضيئة ٢/ ٣٩ . أخباره في : العبر ٣٩٧/٥ ، والوافى ٣٩٧/١ ، والبداية والنهاية ١٣/١٤ والجواهر المضيئة ٢/ ٣٩ ، والمقفى ٣٠٠٣ ، والدرر الكامنة ١٠/٢ ، والنجوم الزاهرة ١٩٠/، والتلخيص ورقة ٢٩ ، وحسن المحاضرة ٢٦٨/ ، وقضاة دمشق ١٩١ ، والطبقات السنية ٣٨/٣ ، وشذرات الذهب ٤٤٦/٥ ، والفوائد البهية ٦٠ .

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ٩١/٢ ومابين حاصرتين منه .

 <sup>(</sup>٢) النَّمْجَاه - بالهاء - خنجر مقوس شبه السيف القصير ، ويقال أيضا نمجا ونمجه ( زيادة :
 السلوك ج ١ ص ٨٥٧ حاشية ١ ) .

عليه الشهاب ابن فضل الله ، وصلاح الدين الصَّفدى ، وقال فى ترجمته : كان جم الفضائل ، عريا من الرذائل . كثير المكارم ، عفيفا عن المحارم . ظاهر الرياسة ، حريا بالسياسة ، خليقا بالنفاسة . يتقرب إلى الناس بالود ، ويتجنب الخصماء اللدّ . فيه مروءة وحشمة ، وبينه وبين المفاخر قرابة ولحمة . وله نظم وأدب ، ورغبة فى إذاعة الخير ، واجتهاد وطلب ، انتهى .

وكان الحسام ممن قام في الإنكار في قصة الكاتب النصراني ، كاتب عساف أمير العرب . وكان ينقل عنه أنه وقع في حق النبي على . فقام في أمره تقى الدين ابن تيمية ، وزين [ الدين ] الفارقي . وعقد بسبب ذلك مجالس . وتعصب الشمس الأعسر شاد الدواوين (١) للنصراني ، فما وسع النصراني لما خشى على نفسه إلا أنه أسلم ، فأطلق ، فقال القاضي حسام الدين في ذلك :

إلام فتور العزم يا آل أحمد بإبقاء كلب سبَّ دين محمدِ وكان إذا ما أذَّن القوم سبَّه وكان بذكر القبح فيه بمرصدِ بإسلامه لا يُدرأ الحد بعد ما تكرر منه الشر في كل موردِ على مثله أهل المذاهب أجمعوا فكن ممضيا في نحره بمهنّدِ فأنتم ليوث الحرب في كل معرّك وأنتم سهام الغزو في كل مشهدِ (٢) وهي طويلة ، وهذا عنوان نظمه.

وكان قد سمع من الفخر ابن البخارى مشيخته ، وحدث بها عنه . سمع عليه البرزالي وابن سامة وغيرهما . وكان قد عدم في وقعة وادى الخازندار في سنة تسع وتسعين وستمائة .

وذكر الذهبى ، أنه شاع عن المنهزمين أنه كان من جملتهم ، وأنهم وصلوا إلى ناحية جبل الخازندار فيقال إنهم أسروه ، وباعوه للفرنج فعرفوه ، وكانوا يعرفون أنه من أهل العلم بالطب ، فأخذوه إلى بلادهم ، فصار يلاطفهم بطبه . ثم شاع في سنة خمس وثلاثين بدمشق ، أن خبره وصل إلى ولده جلال الدين ، فقام يسأل في السعى في فكاكه من الأسر . فكشف عن حقيقة ذلك . فظهر أن لا أصل له وغلب على الظن أنه مات بعد أسره بقليل . ويقال : إنه حصل له بعد أن استقر بقبرص إسهال ، ودام به حتى مات ، وابنه :

<sup>(</sup>١) شاد الدواوين : أى الذى يفتش على الدواوين ويراجع حساباتها .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في الطبقات السنية ٤١/٣

جلال الدين أحمد ، ولى قضاء الشام لما تحول أبوه إلى مصر فى صفر سنة ست وتسعين [ وستمائة ] ، وقد أثنى عليه غير واحد . وقال الشهاب ابن فضل الله : كان حسن المعاشرة ، كثير الإفضال ، طيب الأخلاق . درس بدمشق مدة حتى صار غالب علماء مذهبه من المتفقهة عنده ، وغالب من أفتى منهم ودرس كان بإذنه . وحكى عنه أنه قال : سفرنى أبى إلى الشرق لإحضار أهله إلى الشام ، فألجأنا المطر حتى نمنا فى مغارة . فبينا أنا نائم إذا بشىء يوقظنى ، فانتبهت . فإذا امرأة لها عين واحدة مشقوقة فارتعت . فقالت : لا تخف إنى رغبت أن أزوجك ابنة لى كالقمر فقلت على خيرة الله . ثم نظرت فإذا رجال فى هيئة قاض وشهود ، وكلهم بصفة المرأة فخطب أحدهم وعقد . فقبلت ونهضوا ، وعادت المرأة ومعها جارية حسناء فتركتها عندى وانصرفت . فارتعت وخفت خوفا شديدا . ولم أقرب تلك المرأة ورحلنا وهى معنا . فلما كان فى اليوم الرابع ، حضرت تلك المرأة فقالت : كأن هذه الشابة ما أعجبتك ! فقلت : نعم . فقالت : فناولينها ففعلت ، وأخذتها وانصرفت فلم أرها بعد ذلك .

وكان مولده سنة إحدى وخمسين ، وقدم مع أبيه دمشق ، وسمع من الفخر ابن البخارى وغيره . ثم ولى قضاءها مدة . ثم عاد أبوه إلى قضائها كما تقدم . ودخل مصر لما كان أبوه قاضيها ودرس بعد أبيه بعدة مدارس بدمشق . قال الشيخ تقى الدين ابن رافع : كان كريم النفس ، كثير الصدقة ، عمر طويلا حتى قارب المائة ، ومات فى التاسع عشر من رجب سنة خمس وأربعين وسبعمائة (١) .

المنهال السَّدُوسِيّ أبو محمد الجوهري ، مالكي المذهب من المائة الرابعة . كان أبوه المنهال السَّدُوسِيّ أبو محمد الجوهري ، مالكي المذهب من المائة الرابعة . كان أبوه من كبار أصحاب أبي عبيد القاسم بن سلام . وولد هو سنة أربع وثمانين ومائتين . واشتغل وصار من عدول القاضي أبي عثمان أحمد بن إبراهيم بن حماد . وناب في الحكم عن أبي الذكر المالكي ، وسيأتي ذكر والده عبد الرحمن ابن إسحاق ، وأنه ولي القضاء بمصر نيابة عن قاضي بغداد هارون بن إبراهيم بن حماد المالكي . قال أبو محمد بن زولاق : كانت ولايته قضاء مصر نيابة عن الحسين بن قال أبو محمد بن زولاق : كانت ولايته قضاء مصر نيابة عن الحسين بن

<sup>(</sup>١) وفيات ابن رافع الترجمة ٤٠٩

٧٥ – أخباره في : تاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة ٣٣٩ ، والتلخيص ورقة ٢٩ .

عيسى بن هَرَوَان ، الآتى ذكره ، بأمر صاحب مصر محمد بن طُغْج الملقب الإخشيد . وركب إلى الجامع وقرىء عهده بذلك على المنبر ونظر بين الناس فى الأحكام وولّى وعزل ، وأمر ونهى ، واستكتب ابنه الحسين بن الحسن : ولم يزل أمره يجرى على السّداد ، حتى وقع بينه وبين بكران الصباغ فتوجه بكران إلى دمشق واجتمع بالإخشيد ، وطلب من الحسين بن هروان أن يعزل الحسن بن عبد الرحمن ، ويستخلف غيره . ويولى فى الأحباس غيره أيضا . ففوّض الحسين أمر الأحباس وتولية قضاء النواحى لبكران ، وفوض الحكم لأبى الفضل الكشى .

وكان عزل الحسن بن عبد الرحمن في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة . ومدة ولايته سبعة أشهر . ثم أعيد الحسن بن عبد الرحمن إلى ولاية القضاء بمصر مرة أخرى ، كما سيأتي في ترجمة الحسين بن عيسى بن هَرَوَان إن شاء الله . فمكث يسيرا ثم صرف . وعاش بعد ذلك مدة إلى أن مات في جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة .

وقرأت بخط شيخ شيوخنا قطب الدين الحلبى فى تاريخ مصر فى ترجمة الحسن بن عبد الرحمن هذا ، مانصه « كأنه الذى أرخ أبو إسحاق الحبال وفاته سنة ست عشرة وأربعمائة » كذا قال . وأخطأ فى ذلك خطأ فاحشا ، يقتضى أنه لم يقف على ترجمته فى أخبار القضاة لابن زولاق ، فقد أرخ مولده ووفاته كما نقلته ، وبالله التوفيق .

ويحتمل أن يكون الذى أرخ الحبال وفاته ولَدَهُ الحسين بن الحسن بن إسحاق الذى ذكرنا أنه استكتبه لما ولى القضاء ، إن كان عمّر ، أو هو ولد له آخر أو حفيده .

\* الحسن بن على بن أحمد المكرمي ، يأتي في الحسين (١)

\* الحسن بن على بن سعد الجلجولي (٢)

٣٥ - الحسن بن على بن سلامة ، أبو محمد ، المعروف بابن العُوْرِيس بضم

<sup>(</sup>۱) ستأتی ترجمته تحت رقم ۲۰ .

 <sup>(</sup>۲) هكذا ورد اسمه فقط في الأصل ، ش ، ومثله في التلخييص وكتب أمامه في ش
 « بياض » .

**٣٥ – أخباره في** : أخبار الدول المنقطعة ١١٦ ، واتعاظ الحنفا ٢٧٨/٣ . والتلخــيص ورقة ٢٩ ، وحسن المحاضرة ١٥٣/٢ .

المهملة وسكون الواو وكسر الراء بعدها ياء آخر الحروف ثم سين مهملة ، يلقب القاضي الأعز من المائة السادسة .

كان إسماعيلي المذهب ، وولى القضاء في شهر ربيع الأول سنة تسع وحمسين وخمسمائة ، ثم أضيف إليه الدعوة ، وكاد يتمكن من الدولة ، فسعى عليه القاضى الجليس ، حتى صرف عن قرب ، ولزم بيته مدة ، وكلما سعى في شيء من المناصب قصده القاضى الجليس ؛ وكانت بينهما عداوة شديدة . وكان معظما عند الخليفة العاضد ، حتى كان ينزل له عن سريره .

ويقال إن على بن نُجِيَّةَ (١) الواعظ ، قصده فأغلق في وجهه الباب ، فعاتبوه بسببه فقال : رأيته يلبس الذهب بيده وهو يزعم أنه يعظ الناس .

ويقال إن ابن نُجَيَّة هذا ، هو الذي نَمَّ على هذا القاضى ، وعلى من اتفق معه على إعادة الدولة الفاطمية ، حتى آل أمرهم أن قتلهم السلطان صلاح الدين وصلبهم .

وذكر القاضى جمال الدين ابن واصل فى تاريخه الذى قصره على بنى أيوب عن القاضى تاج الدين ابن بنت الأعز ، أنه حكى له أن ابن العُوْرِيس هذا ، رأى فى منامه أن المسيح عيسى بن مريم ، أخرج رأسه من السماء ، فسأله ابن العُوْرِيس: الصَّلبُ حق ؟ فقال المسيح: نعم . الصلب حق . فقص ابن العُوْرِيس هذه الرؤيا على بعض المعبِّرين . فقال له : الذى رأى هذه الرؤيا يصلب ، لأن المسيح معصوم من الكذب ، فلا يقول إلا الحق ، والله سبحانه وتعالى نفى عنه الصلب ، فرجع الوصف إلى الرائى . فلم يلتفت لقوله . واتفق صدق التعبير وصلب بعد مدة . وكان ذلك فى أواخر شعبان . وقيل فى ثانى شهر رمضان سنة تسع وستين وخمسمائة وقُتِل هو وعدوه ابن الجليس ، وصلبا ودفنا فى قبر واحد بالقرافة ، وسنذكر القصة فى عبد الجبار إن شاء الله .

ع - الحسن بن على بن عبد الرحمن اليازورى من يَازُور ، بتحتانية أوله ثم زاى مضمومة ثم واو ساكنة ثم راء . قرية من أعمال فلسطين . كان أبوه مزارعاً

<sup>(</sup>۱) بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء آخر الحروف وفتحها وتاء التأنيث ، قيده المنذرى في وفيات النقلة ۱/ الترجمة ٧٤٢

٤٥ - أخباره في : الإِشارة إلى من نال الوزارة ٧٣ ، ٧٤ ، ٥٠ ، ٨٠ ، ٨١ ، ٨٠ ، ٥٨ ، ٥٩ ، و٨٠ ، ٨١ ، ٨١ ، ٥٨ ، والمقفى ٣/ ٣٦٦ ، وابن ميسر ٥ ، ٦ ، ٩ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ٢٠ ، ٥٥ ، ٨٥ ، ٩٩ ، والمقفى ٣/ ٣٦٦ . والتلخيص ورقة ٣٠ ، وحسن المحاضرة ٢٠٢ ، ٢٠٢ .

بها ثم اتسعت دنياه فتحول إلى الرملة . وولى القضاء بها ، ونشأ ولده هذا فتفقه وتأدب وجلس مع الشهود ، واشتهر بالصدق والعفة والمعرفة بالأمور . فصار مقبول القول عند القضاة ثم ولى قضاء أعمال من الرملة بعد والده ، فاتصل ببعض حَظَايا القصر بالقاهرة ، فاستمر في عمله إلى أن ماتت فعزل عن الحكم فدخل القاهرة يسعى في عود وظيفته ، فتوصل بسعة حيلته إلى أن بلغ من أمره ما بلغ .

فقرأت بخط الحافظ قطب الدين الحلبي ، أن اليازورى بعد أن صرف من القضاء حج وزار المدينة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم فلازم القبر النبوى . فاتفق أنه نام هناك فسقطت عليه وهو نائم قطعة خلوق من الزعفران الذى تلطخ الحجرة به ، فجاء إليه أحد الحدم فأنبهه وقال له : أبشر فإنك ستلى ولاية عظيمة . فاحفظ لى هذه البشارة فإني أستحق بها عليك الكرامة ، فتوجه إلى مصر وسعى إلى خدم أتباع أم المستنصر فوصفوه لها ، وتجربته وصار يتردد إلى الوزير صَدَقَة بن يوسف الفَلاحِي وباطنه في السعى على أبي سعد التَّسْتَرِي .

واستبد الوزير بالأمر ، فاتفق أن القاضى حضر الخدمة يوم الإثنين على العادة ، فقعد بباب القصر ينتظر الإذن ، فالتفت فرأى اليازورى جالسا مع أتباعه ، فزجره وطرده ، فخرج وهو خجل . ثم سعى جهده ليرضى عنه القاضى فأصر ، فتوسل إليه بنائبه القضاعى ، فلم يفد . ثم توسل إليه بنائبه الآخر أحمد بن محمد بن أبى زكريا ، فلم ينجح . فاتفق أن وصل إليه ثلاثون حملا من التفاح ، فأهدى منها للقاضى خمسة أحمال وللوزير خمسة أحمال ، وللقائد عدة الدولة رفق خمسة أحمال ، ووزع الباقى على الأتباع ، فلم يعرف له حق ذلك إلا القائد . فإنه قال : هذا رجل لا يعرفنا ولا تقدم لنا عليه جميل ، فيجب أن نكافئه . فاتفق أنه لقيه فى الطريق فأنصفه فى السلام والكلام واستزاره فزاره ، واستمر يتردد إليه فسعى له إلى أن قرره فى خدمة أم المستنصر ، وكان كاتبها مات ، وتعطلت ثلاثة أشهر ، وهى اختيار من تستخدمه . فأشار عليها رفق (٢) به ووصفه وأثنى عليه الوزير فى اختيار من تستخدمه . فأشار عليها رفق (٢) به ووصفه وأثنى عليه الوزير

<sup>(</sup>١) ابن الصيرفي : الإشارة إلى من نال الوزارة ص ٧١ .

<sup>(</sup>٢) ابن الصيرافي : الإشارة إلى من نال الوزارة ص ٧٤ .

والشيخ أبو نصر أخو أبى سعد التسترى . وكانت قد عينته لذلك فامتنع ، ورضى اليازورى فاستقر وتكلم في جميع تعلقاتها .

واتفق أن الوزير نكب ثم قتل ، فأقيم الحسين بن محمد الجَرْجَرَائي مكانه ، وترقى حال اليازوري ، وأمرته أم المستنصر أن لا يقوم لأحد كائنا من كان ، فامتثل أمرها إلا في رفق ، الذي كان سبب سعادته . فلم يزل في ترق وازدياد ، إلى أن صار يحضر عند الخليفة ويستشيره في الأمور . ثم صار لا يقطع الوزير أمرا دونه . ثم صار الخليفة لا يخاطب الوزير إلا على لسانه ، فثقل ذلك على الوزير ، فتحيل بإبعاده عن الخليفة ، بأن سعى له في القضاء . فبدأ فأفسد حال قاسم بن عبد العزيز عند الخليفة وشنع عليه وعاب أحكامه ، وأطنب في وصف اليازوري بالعقل ، والمعرفة التامة بالأحكام ، وحسن السياسة ، والصبر على ذلك . فولاه القضاء . فبلغ ذلك اليازوري فخشي من إبعاده عن خدمة أم المستنصر ، وكانت القضاء . فبلغ ذلك اليازوري فخشي من إبعاده عن خدمة أم المستنصر ، وكانت بك أحدًا ولا يهولنًك أمر الحكم فإن القضاعي وابن أبي زكريا ينفذان الأمور ، واجعل لنزولك إليهم يومين في الأسبوع ، وفيهما يكون ولدك ينوب عنك عندي ، فاستقر الأمر على ذلك فخلع عليه ، وقرىء سجله بالإيوان . ولقب عندي ، أمين أمير المؤمنين .

وكانت ولايته في يوم الاثنين الثاني من المحرم سنة إحدى وأربعين [ وأربعمائة ] .

وخرج من عند الخليفة ، فمشى جميع أهل الدولة فى ركابه ، لأجل مولاتهم . ثم راسلها الوزير فى استخدام ولده عندها ، فقالت لا أستبدل بكاتبى أحدا . فلما تحقق الوزير ذلك ، وعلم أن حيلته لم تكمل ، أخذ فى مداراته ، فاجتمع به وتعاهدا وتواثقا ، وصارا يجتمعان فى الشهر يوما فى بيت الوزير ، فيخلوان ويبالغ الوزير فى إكرامه ، وهو يدبر عليه فى الباطن .

فاتفق أن المستنصر قبض على الوزير فاختار اليازورى للوزارة ، فامتنع فحسن له ناصر الدولة الحسين بن حمدان ذلك ، فأصر وأقام صاعد بن مسعود نائبه مكانه ولم يتسم بالوزارة بل يسد الأشغال حتى يختاروا وزيرا .

وعرض المستنصر الوزارة على القاضى فامتنع ، ومع ذلك فكان لا يقطع أمرا

دونه، ولا يخاطب صاعدًا إلا على لسانه . فنقل على صاعد أيضا ، فأخذ في تأليب الجند عليه ، فلم يجد بدا من أن يجيب الخليفة إلى ما التمسه منه ، من الدخول في الوزارة ، فوليها في المحرم سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة ، فباشرها بهمة وحرمة وجمع الكلمة . فجمع القضاء والوزارة والنظر في ديوان أم الخليفة ، وكاتب أمراء الأطراف ، وجهز الجيش لغزو بلاد الفرنج مرة بعد أخرى ، وساس الأمور أعظم سياسة ، وتمكن من الدولة تمكنا زائدا ، وصاريتم له بالحيلة والسياسة مالا يتم ببذل الأموال والأنفس ، ولم ينزع الطيلسان . ولقب الناصر لدين الله . وهو الذي راسل الصَّليْحِيّ لما ثار باليمن . فأقام الدعوة الفاطمية باليمن ، وأهدى إلى المستنصر ماقيمته عشرة آلاف دينار ، ولم يكن لهم عهد بمثل ذلك . واتفق أن العز بن باديس صاحب افريقية قصر في مخاطبة الوزير وكان يكتب إلى من قبله من الوزراء من عبده ، فصار يكتب إليه من صنيعته ، فعاتب نائبه وكاتبه في ذلك فما أفاد ، فتلطف الوزير حتى أحضر إليه سكين المعز من دواته ، فقال لنائبه : كاتبه فما أفاد ، فتلطف الوزير حتى أحضر إليه سكين المعز من دواته ، فقال لنائبه : كاتبه عليه العرب حتى ضيقوا عليه ، فلم يسعه إلا مداراة الوزير والخضوع له . وأغزى عليه العرب حتى ضيقوا عليه ، فلم يسعه إلا مداراة الوزير والخضوع له . وأغزى الوزير الجيش إلى صقلية . وغيرها .

وتوقف النيل في سنة سبع وأربعين وأربعمائة ، فساس الوزير أمر الناس حتى انحط السعر ، ومشى الحال ولم يتغير عليهم شيء . ولما غضب الوزير البَسَاسِيرى من الوزير ابن المُسْلِمَة ببغداد ، وخرج إلى ديار بكر كاتب المستنصر يستأذنه في القدوم ، فاستشار في أمره فأشار عليه الوزير بأن يفوض إليه أمر تلك البلاد ، ويحده بالمال ، ولا يأذن له في القدوم لئلا يفتك به العرب ، فاستجود رأيه وفعل ذلك (١) . واتفق قدوم طُغْرُلْبك بغداد واستيلاؤه على العراق بعد استيلائه على خراسان ، وأراد بعد ذلك الاستيلاء على الشام فخافه أهل مصر ، فأخذ اليازورى في الحيلة ، وكاتبه وتلطف به ، وأوهمه أنه في طاعته ، وأن البلاد بحكمه ، وأنه لا يتكلف في قتال ولا إنفاق على عسكر ، بل متى أراد وصل بغير مانع ، فتوهم طُغْرُلْبك صحة ذلك واقتصر عن الحركة حتى يخلو وجهه لذلك ، فوجد أعداء الوزير السبيل إلى القدح فيه وقيل في حقه إنه يكاتب أعداء الدولة ويستدعيهم إلى أخذ المملكة .

<sup>(</sup>١) ابن الصيرفي : الإشارة إلى من نال الوزارة ص ٧٩ .

وكان اليازورى جيد السياسة ، حسن الأخلاق كثير التجمل ، حتى يقال : كانت مائدته كل يوم يحضرها القضاة والفقهاء والأدباء ، وكان طلق الوجه ، ظاهر البشر ، كثير الصمت قليل الكلام . وكان إذا رضى احمرت وجنتاه ، وإذا غضب اصفرت محاجر عينيه فقط . وقيل : إن ذلك غاية مايكون في صحة الطباع ، وسكون النفس ، واعتدال المزاج . وما كان يقول « لا » في شيء يسأله ، بل إذا سئل فيما يمكن الاجابة عليه قال « نعم » . وإذا سئل في غير ذلك يطرق ولا يرفع رأسه ، وعرفوا ذلك منه . فكان لا يراجع فيه إلا بعد مدة .

وكان إذا نزل به أمر استشار فيه ، وسمع مايقال ولا يصوّب أحدا منهم ولا يخطئه ، ثم عمل بأحزم مايقدر عليه من ذلك .

ويقال: كان ارتفاع الدولة في مباشرته ألفي ألف دينار في السنة. فلما انقضت أيامه ودس أعداؤه عليه الأقاويل الباطلة، طلب المستنصر من ولده أبي عبد الله الملقب صفى الدين أن يعمل له دعوة. فبالغ الولد المذكور في ذلك وحضر المستنصر وقد احتفلوا له، فرأى ما أذهله من الفرش والآلات وغير ذلك. فحقد عليه ورأى أعداؤه السبيل إلى التقوّل عليه، فبالغوا حتى قالوا إنه احتاز مال الدولة كله، وجعله مثل سبائك الشمع، وأرسلها إلى الشام وقصد الهرب، فلم يشعر في أول يوم من المحرم سنة خمسين وأربعمائة إلا وقد قبض عليه واعتقل، وقرر بعده في الوزارة أبو الفرج الباهلي، وفي القضاء أحمد بن عبد الحاكم الفارقي، وكان استقراره في العشر الثالث من صفر كما سيأتي.

وكان اليازورى هو الذى اصطنع البابلى وقدمه وجعله كبير الديوان . فلما قبض عليه كتب إليه رقعة يستعطفه ويوصيه إن صار الأمر إليه على أولاده وعائلته . فنظر البابلى فيها وذلك قبل أن يلى الوزارة ، ولم يجب عنها . فلما ولى الوزارة قال لمن عنده : انظروا إلى هذا الكذاب يخاطبنى بنون العظمة . وهو على شفير القبر ! وآل أمره معه إلى أنه سعى فى إخراجه من الاعتقال بمصر ، إلى الاعتقال بتنيس وإنما فعل ذلك ليتمكن من قتله ، وكان كذلك . فأخرجه هو ونساءه وحاشيته فاعتقلوا ، ثم أخذ البابلى فى الترتيب على اليازورى ، حتى اتفق أن الأجناد شغبوا على البابلى ، فدخل وهو مذعور على المستنصر ، وشكا حاله ، فقال : لا يتم لى أمر واليازورى موجود . فقال له طِبْ نفسا فإنا لانعيده . قال :

وكيف تعيده يا أمير المؤمنين وقد هم بقتلك ، وأقامت الشرَبة (١) تدور بقصرك أسبوعا فأنكر ذلك المستنصر . ثم فكر في ذلك وأطرق . فسارع البابلي فأرسل إلى اليازوري من يقتله فبلغ ذلك أم المستنصر ، فدخلت على ابنها وسألته عن ذلك فأنكر ، وأرسل في الحال إلى البابلي يأمره أن يعيد الذين بعثهم ، فتشاغل البابلي عن القاصد بتطويل الكلام معه ، إلى أن ظن أن قصاده قضوا الحاجة ، وجهز من يردهم . فوجد الأمر فات وذلك في ثاني عشرين صفر من السنة ، وبلغ ذلك المستنصر فاغتم وكذلك أمه .

وقرأت بخط الحافظ قطب الدين مانصه : وفي صفر سنة خمسين أرسل المستنصر كاتبه طاهرا ومعه حَيْدَرَة السيَّاف (٢) إلى تنيس بِضرب عنق اليازورى ، فأخرج في الثاني والعشرين منه ، فضرب عنقه ، ورمى جيفة في مَزْبَلَة ، فورد أمر المستنصر بعد ثلاثة أيام بتكفينه وتجهيزه ودفنه ، فغسل وصلى عليه ودفن ثم دفنت رأسه مع جسده في آخر الشهر .

وكان ينسب لكثرة صمته إلى التيه والصلف وإنما كان ذلك لتفكره في الأمور. وكان كثير الصدقة جزيل الستر ، وكان قد رتب لكثير من أهل الخير رواتب تأتيهم على يد وكيل أم المستنصر من عند الوزير ، فكانوا يظنون أنه من عندها فلما نكب انقطعت ، فعرفوا من أين كانت .

مذهب العبيديين . ولاه الحسن ابن الحافظ لما ولى الوزارة والده . فلما قتل أبوه عاد مذهب العبيديين . ولاه الحسن ابن الحافظ لما ولى الوزارة والده . فلما قتل أبوه عاد ابن ميسر فاستمر إلى أن قتل ، وأُعِيد الرعيني ، وذلك في المحرم سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة . وتولى الحكم بعد صرف ابن ميسر في شوال سنة ثمان وعشرين [ وخمسمائة ] . وفي ولايته الثانية كان ينوب عن بهرام الأرمني وزير الحافظ ، وذلك أنه كان ولاه الوزارة فأنكروا عليه ، فقال له الخواص من جلسائه إن النصراني لا يكون وزيرا ، لأن من وظيفته أن يصعد مع الخليفة المنبر يوم الجمعة ، ليزرّ عليه الكِلَّةُ (٣) المانعة من النظر إليه حالة الخطبة ، فأصر على توليته

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول والتلخيص . وفي القسم المطبوع ٩ السرية ٥ .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة ( ومعه جند من السيافة إلى تنيس تضرب ) والمثبت في الأصل ، والتلخيص وابن
 يسر ١٦ .

٥٥ - أخباره في : التلخيص ورقة ٣١ .

<sup>(</sup>٣) الكِلَّة : ستر رقيق مثقب ، يتوقى به من البعوض وغيره ( المعجم الوسيط ) .

الوزارة ، وأن ينوب عنه القاضى فى ذلك ، فناب عنه الرعينى المذكور ، وقيل للحافظ أيضا : إن أمر القضاء كان قد فوض لبدر الجمالى ثم لولده ، ولم يزل بأيدى الوزراء ، وإن الوزير هو الذى يولى القاضى ، وهو نائبه ، ويخرج التواقيع إلى البلاد بذلك ، فأبطل تلك العادة ، وفصل القضاء من الوزارة ، وولى القاضى من قبله ، وبطلت تلك الشنة .

المائة الحامسة: يقال إنه من ذرية عبد الرحمن بن ملجم، أول ما ولى القضاء فى دولة المائة الحامسة: يقال إنه من ذرية عبد الرحمن بن ملجم، أول ما ولى القضاء فى دولة المائة الحامسة: يقال إنه من ذرية عبد الرحمن بن ملجم، أول ما ولى القضاء فى دولة المستنصر فى السابع والعشرين من شعبان سنة خمس وخمسين وأربعمائة، عوضا عن عبد الحاكم بن وهيب وأضيفت إليه الوزارة بعد صرف أبى غالب عبد الظاهر بن الفضل بن الموفق فى الدين المعروف بابن العجمى، ثم قبض عليه فى خامس ذى الحجة، وقرر فى القضاء والوزارة، علال الملك أحمد بن عبد الكريم بن عبد الحاكم بن سعيد، فاستخلف فى الحكم أخاه عليا، ثم صرف عن الحكم والوزارة فى الثالث والعشرين من المحرم سنة ست وخمسين أسعد بن عقيل. ثم صرف ابن أبى كدينة ، والوزارة لأبى المكارم المشرف بن أسعد بن عقيل. ثم صرف ابن أبى كدينة عن الحكم، واستقر أبو القاسم عبد الحاكم، وفي تاسع عشر شهر ربيع الآخر. ثم صرف واستقر أبو القاسم عبد الحاكم بن وهيب، وذلك فى خامس جمادى الأولى، ثم استقر ابن أبى كدينة فى الحكم والوزارة جميعا فى العشر الأخير من شهر رمضان. ثم صرف عنهما جميعا فى الرابع من ذى الحجة منها، واستقر فى الحكم أحمد بن عبد الحاكم، وفى الوزارة أبو على من ذى الحجة منها، واستقر فى الحكم أحمد بن عبد الحاكم، وفى الوزارة أبو على من ذى الحجة منها، واستقر فى الحكم أحمد بن عبد الحاكم، وفى الوزارة أبو على من ذى الحجة منها، واستقر بن سهل التسترى.

ثم فى النصف من المحرم سنة سبع وخمسين أعيد ابن أبى كدينة إلى القضاء والوزارة جميعا ، فأقام أربعة أيام وصرف ، وأعيدت الوزارة لأبى شجاع [ محمد ابن الأشرف ] والحكم لجلال الملك أحمد بن عبد الكريم . ثم صرف عن الحكم فى النصف من جمادى الآخرة . واستقر ابن أبى كدينة فى الوزارة والقضاء جميعا ، إلى أن صرف عنهما فى نصف رجب ، واستقر فى الحكم عبد الحاكم

٣٥ - أخباره في: الإِشارة إلى من نال الوزارة ٩٩، وأخبار الدول المنقطعة ٨٠، وابن ميسر ٢٧،
 ٢٨، ٣١، ٣٠، ٣٣، ٣٠، ٣٥، ٣٨، ٤٠، ٥٦، والمقفى ٤٤٥/٣ ، والتلخيص ورقة ٣١.

ابن وهيب ثم صرف ، وأعيد ابن أبي كدينة . ثم في السادس والعشرين من صفر سنة ثمان وخمسين صرف ، واستقر جلال الملك ، وأضيفت له الوزارة في رابع جمادي الآخرة منها . ثم صرف عن الوزارة بعد أيام ، ثم صرف واستقر ابن أبي كدينة ثم صرف في سادس عشرين صفر سنة ثمان وخمسين ، ثم عاد . ثم صرف في ثامن المحرم سنة تسع وخمسين ، وأعيد عبد الحاكم ، ثم صرف في سابع جمادي الآخرة ، وأعيد ابن أبي كدينة ، ثم صرف [ وأعيد المليجي ثم صرف أيضا وأعيد ابن أبي كدينة ثم صرف ] في الثامن والعشرين مسن ذي القعدة ، ثم أعيد في صفر . ثم صرف بالمليجي خمسة أيام ، ثم أعيد في ربيع الأول إلى القضاء والوزارة ، وصرف في جمادي الأولى واستقر جلال الملك المكان فيه إلى سلخ رمضان فصرف عنه وتولى القضاء المليجي ] ثم صرف في يوم عيد النحر ، وأعيد ابن أبي كدينة ، ثم صرف في ثالث عشر صفر سنة [ إحدى ] وستين واستقر المليجي [ وصرف جلال الملك عن الوزارة هو والمليجي في نهار واحد ] ثم استقر خطير الملك محمد ابن الوزير أبي محمد الحسن بن على اليازوري في القضاء والوزارة جميعا في اليوم المذكور ، إلى أن صرف في على اليازوري في القضاء والوزارة جميعا في اليوم المذكور ، إلى أن صرف في شوال منهما جميعا ())

واستقر فيهما ابن أبى كدينة إلى ذى القعدة ، وصرف عن القضاء ، واستقر فيه المليجى . وكانت فى هذه السنين الشدّة التى حصلت بمصر ، ثم ولى ابن أبى كدينة القضاء والوزارة والدعوة جميعا فى شهر ربيع الأول سنة أربع وستين (٢) .

فلما قتل ناصر الدولة ابن حمدان في شهر رجب سنة خمس وستين ، وتنفس خناق المستنصر مما كان فيه ، استطال الذين قاموا على ناصر الدولة ، وهم الوزير المذكور وإلدكز مقدم الجيوش ومن معه من الأتراك ، فكاتب المستنصر بدرًا الجمالي ، وفوض إليه أمور المملكة بالديار المصرية ، وكان يومئذ مقيما بعكا ، فاستخدم جماعة من الجند ، وسار في البحر في قرة الشتاء ، فوصل سالما في مائة مركب في أول كانون إلى دمياط ، ووصل إلى مصر ، فقبض على إلدكز ، وذلك

<sup>(</sup>١) ابن ميسر ٣٢ - ٣٥ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>۲) راجع ابن میسر ۳۸

فى ربيع الآخر سنة ست وستين ، واستقر فى تدبير المملكة فى يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى منها ، وبسط يده فى قتل المفسدين والمتغلبين وقتل غالب من ولى الوزارة واستقرت القضاة نوابا عنه ، وكذلك الدعاة ، ولقب « كافل قضاة المسلمين ، وهادى دعاة المؤمنين » وذلك فى شعبان سنة سبع (١) . ثم قبض على ابن أبى كدينة فى جمادى الآخرة سنة ست وستين ، واعتقله بدمياط ثم أرسل إليه من يقتله .

قال ابن ميسر في تاريخه: كان ابن أبي كدينة قاسي القلب جبارا . ويقال إن السياف لما دخل عليه ليقتله ؛ ضربه بسيف كليل . فضربه عدة ضربات . ويقال: اتفق أنها كانت بعدد ولاياته (٢) .

ولى بها الحسبة ، الملقب حسام الدين من المائة الثامنة . ولد ببغداد وتفقه بها الولى بها الحسبة ، ثم القضاء . وسمع الحديث بها من الرشيد بن أبى القاسم ، ومحمد بن عبد المحسن الدواليبي وغيرهما ، ثم قدم صحبة الوزير نجم الدين محمود بن على بن سرور . في صفر سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ، بعد وقوع الفتنة ببغداد ، فصادف أن الملك الناصر كان عزل ابن عبد الحق فقرر حسام الدين المذكور في قضاء الحنفية عوضا عنه ، وذلك في جمادي الآخرة . فباشر بصرامة ومهابة ، لكنه كان كثير المزاح والهزل ، والسخف وبذاءة اللسان ، مع عدم معرفة بالشروط والسجلات ، وعدم مشاركة في الفقه وغيره . وعيّ في لسانه ، واجتراء على رفقته ، وكان يستطيل محاورة السلطان له بلسان الترك فكان إذا تكلم معه بالعربي ، يقبض لسانه ، وإذا تكلم معه بالتركي بالغ في الحطّ عليهم .

واتفق أنه كتب إلى ناظر الدولة ورقة يعاتبه على تأخير معلومه ، فوقع له فيها من السخف والبذاء ما يستحى من إعادته . ثم لما حضر بدار العدل شرع يذم الكتبة ويذكر عنهم قبائح ، ويصرح ، ولا يكنى ولا يرمز . فغضب السلطان من ذلك ، وأنكر على وزير بغداد الذى جلبه إليهم ، فبالغ الوزير في تعنيفه ، لما عرف تغير السلطان منه .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول . وقد ذكرت الزيادة في ألقابه لدى ابن ميسر في أخبار سنة ٤٦٦ و ٤٧٠

<sup>(</sup>٢) راجع ابن ميسر ٤١ .

٧٥ - آخباره في : الجواهر المضيئة ٨٧/٦ ، والمقفى ٤٥٠/٣ ، والدرر الكامنة ٤١/٢ ،
 والتلخيص ورقة ٣٦، وحسن المحاضرة ١٨٤/٢ . والطبقات السنية ١٠٧/٣ .

ومن سخفه: أنه كان إذا تحاكمت إليه امرأة وزوجها ينصر المرأة ، ويفحش في مخاطباتها: حتى قال لا مرأة مرة اكشفى وجهك ، فاستترت فقال لوالدها: يامُدمَّغ (١) مثل هذه تزوجها بهذا المهر، والله إن مبيتها ليلة واحدة يساوى أكثر منه.

وكان يعاقب بالضرب الشديد والتعزير العنيف ، فكان العامة يبغضونه ، فلما كان فى سلطنة الناصر أحمد ، هجم عليه جماعة من المطبخ السلطانى ؛ كان أساء لبعضهم ، وحكم على بعضهم ، فأقاموه من بين رفقته ، وخرقوا عمامته فى عنقه ، ومزقوا ثيابه ، وتناولوه بالنّعال ، حتى أدركه بعض الأمراء وهو يستغيث ، فاستنقذه منهم ، وقبض على بعضهم فعاقبه ، وشيع الغورى إلى منزله بالصالحية ، فاقتحم العوام عليه بيته فنهبوه ، وكانت واقعة شنيعة . ثم اقتضى رأى أهل الدولة أن أخرجوه من القاهرة فشيعوه على أقبح صورة .

وكان سبب تسليط العامة عليه ، أنه أفتى بقتل سلطان ذلك الوقت ، وقيل : إنه دس عليه ذلك .

ومما حكى عنه: أنه مر برجل وهو راكب وفى يد الرجل فروجان وقد جعل أرجلهما بيده ، ورؤوسهما منكسة . فلما رآه وقف ، وطلب الرسل فأخذوا الرجل ، وأحضروه إلى الصالحية ، فقال له: كيف يحل لك تأخذ حيوانا تجعل رجليه فى يدك ، ورأسه إلى أسفل! اصلبوا هذا حتى يعرف أن كان هذا الفعل يضر ، فحصلت فيه شفاعة ، فاختصر أمره على أن أحضره وضربه ضربا مؤلما .

وهو أول من أمر من القضاة أن يكتب في المسطور أربعة من الشهود ، وأن يكتبوا سكن المدين وذلك في ... (٢) وعاش بعد ذلك إلى (٢) وله ولد كان يسمى ... (٢) .

محمد ] بن عبد الله بن على بن محمد ] بن الحسن بن عبد الله بن على بن محمد ] بن عبد الملك بن أبى الشوارب . ولى القضاء بعد والده ثم صرف ، وقرر أخوه على ابن محمد . وكانت وفاة والدهما في سنة [ تسع وأربعين وثلاثمائة ] (٣) ثم صرفه المطيع سنة خمس وخمسين ، وقرر في القضاء عُبيد الله بن نائل بن نجيح ، ثم أعيد الحسن إلى أن مات في سنة إحدى وستين ، فقُرر في القضاء أخوه على .

<sup>(</sup>١) المدمغ : الأحمق .

٨٥ – أخباره في : التلخيص ورقة ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) ملحق الولاة والقضاة ٥٤٥ – ٥٤٦ ومايين الحاصرتين منه .

• • الحُسين بن عبد الرحيم بن عبد الله بن عمر بن شأس بن نزار بن عشاير بن عبد الله بن محمد بن شأس الجذامي ، مالكي المذهب من المائة السابعة ، يلقب تقى الدين ، ويكنى أبا على ابن شرف الدين أبى الفضل ابن الشيخ الإمام مصنف الجواهر في مذهب مالك ، وهي على ترتيب الوجيز للغزالي . ومنها اختصر ابن الحاجب كتابه .

ولد سنة تسع وستمائة في صفر ، وسمع من جده لأمه الشيخ بهاء الدين أبي الحسن ابن بنت الجُمَّيْرِيّ ، ومن جعفر بن على الهَمَذَانِيّ ، ومن عوض التونسي وغيرهم ، وحدث . روى عنه الحافظ قطب الدين الحلبي . وكانت ولايته القضاء في ذي الحجة سنة ثمان وستين . ثم صرف في شهر رمضان سنة تسع وستين .

ثم أعيد في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وثمانين . ودرس بالمنصورية للمالكية ، وبالقمحية في نصف شهر رمضان سنة أربع وثمانين . ومات في آخر يوم من ذي الحجة سنة خمس وثمانين وستمائة .

• ٦ - الحسين بن على بن أحمد المكرمى ، اسماعيلى من المائة الخامسة . كذا سماه ابن ميسر فى تاريخه ، وسماه الحافظ قطب الدين الحلبى فى تاريخه : « الحسن » بفتحتين . وكانت ولايته عند صرف محمد بن عبد الحاكم ، سنة مات المستنصر وهى سنة سبع وثمانين وأربعمائة ، فكانت مدته شهرا واحدا وثلاثة أيام .

وكان سبب عزله أنه ظهرت عليه عصابة لها قيمة ، كأنها من ذهب . وفيها جوهر نفيس ، كان أخذها من القصر أيام الغلاء والشدة ، ففقدت من صاحبتها وظهرت عليه بعد أن ولى القضاء . فعزل بسببها وصُودر .

ذكر ذلك ابن ميسر (١) في حوادث سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة نقلا عن الصفى الجوهري عن على بن منجب ابن الصيرفي .

١٦ - الحسين بن على بن النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن

٩٥ – أخباره في : الوافي بالوف\_يات ٤١٨/١٢ ، وتاري\_\_\_خ ابن الفرات ٤١/٨ ، والمقفى
 ٥١٣/٣ ه ، والتلخيص ورقة ٣٢ .

<sup>.</sup> ٣٠ - أحباره في : التلخيص ورقة ٣٢ .

<sup>(</sup>١) ليس في ابن ميسر المطبوغ .

٦٩ – أخباره في: النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهـرة ص ٥٩ ، ٧١ ، ٣٦٦ ، واتعاظ
 الحنفا ٢٣/٢ ، ٤٩ ، ٥٩ ، والمقفى ٣٠٠٦٣ ، والتلخيص ورقة ٣٣ .

حيُّون ، بمهملة وياء آخر الحروف ثقيلة مضمومة وآخره نون ، المغربي الإسماعيلي ، من المائة الرابعة . ولد لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة بالمهدية، وقدم مع أبيه القاهرة وهو صغير، فحفظ كتابا في الفقه ومهر إلى أن صار من أئمة السبعة . واستخلفه عمه محمد بن النعمان بالجامع في الحكم. ثم صرفه بابنه عبد العزيز بن محمد. فلما مات محمد بن النعمان ، أقامت مصر بغير قاض تسعة عشر يوما ، فاستدعاه برجوان بأمر الحاكم، فولاه القضاء، وولى المظالم ابن عمه عبد العزيز بن محمد بن النعمان، وذلك في آخر صفر ، أو أول شهر ربيع الأول سنة تسع وثمانين وثلاثمائة . وحرره المسبّحي في الثالث والعشرين من صفر . قال : فقلده سيفا وخلع عليه ثيابا بيضاء مقطوعة ، ورداه برداء وعمّمه بعمامة مذهبين ، وحمله على بغلة. وقاد بين يديه بغلتين ، وحمل معه ثيابا صحيحة كثيرة . وقرئ عهده بولاية القضاء بالقاهرة ومصر والإسكندرية والشام والحرمين والمغرب وأعمال ذلك ، وهو قائم على قدميه . وأضيفت إليه الصلاة والحسبة فركب إلى الجامع ، ووقف عن قبول جماعة من شهود عمه ، وعدتهم أربعة عشر نفسا ، والمسبحي أسماهم ، ثم قبلهم بعد مدة شهر . واستخلف على الحكم الحسين بن محمد بن طاهر بمصر ، وبالقاهرة مالك ابن سعيد الفارقي . وأقام النعمان أخاه في النظر في المعيار ، فأضاف إليه قضاء الإِسكندرية . وعلى الفروض أحمد بن محمد بن أبي العوام ، وألزم من ينظر في مال الأيتام بعمل الحسبانات .

فبينما هو فى ثامن صفر سنة إحدى وتسعين ، جالس فى الجامع بمصر ، يقرأ عليه الفقه ، أقيمت الصلاة ، صلاة العصر ، فدخل فيها ، إذ هجم عليه مغربى أندلسى فضربه ضربتين بمنجل فغاص فى وجهه ورأسه . فأمسك الرجل فقتل ، وصلب ، وصار من ذلك اليوم يحرسه عشرون رجلا بالسلاح .

وذكر المسبحى فى تاريخه ذلك ، فى حوادث سنة ثلاث وتسعين فى ثانى المحرم . وأقام القاضى إلى أن اندمل جرحه ، فركب إلى الحاكم ، فخلع عليه وحمله على بغلة ، وقاد بين يديه أخرى . وأن الحسين هذا جُرح وهو راكع فى صلاة العصر . وكان إذا صلى يُصَفّ خلفه الحرس بالسيوف ، حتى يفرغ فيصلون هم حينئذ .

قال المسبحى : وهو أول قاض فعل معه ذلك . وكان الحاكم قد أمر أن يضعُّف

للحسين أرزاق عمه وصِلاته وإقطاعاته . وشرط عليه ألا يتعرض من أموال الرعية ؟ لدرهم فما فوقه . وخلع عليه وقلده سيفا ، وحمله على بغلة ، وفوض إليه الحكم لجميع المملكة ، وكذلك الخطابة ، والإمامة بالمساجد الجامعة ، والنظر عليها وعلى غيرها من المساجد . وولاه مشارفة دار الضرب والدعوة ، وقراءة المجالس بالعصر ، وكتابتها .

وهو أول من أضيفت إليه الدعوة من قضاة العبيديين ، وكان الناس يظنون أنه لا يتولى القضاء لضعف حاله ، وأن الولاية إنما هي لعبد العزيز بن محمد ابن عمه لما كان أبوه قدمه في الحكم في حياته ، وهذَّبه ، ودربه .

ثم رفع جماعة من الناس أن لهم ودائع مودعة في الديوان الحكمى ، فأحضر القاضى ابن عمه عبد العزيز بن محمد بن النعمان ، وكاتب عمه أبا طاهر بن السندى ، وسألهما عن ذلك . فذكرا له أن عمه تصرف في ذلك كله على سبيل القرض ، فأنكر عليهما ذلك ، واشتد في المطالبة . وولى استرفاع حسابهم ، فَهْد ابن إبراهيم النصراني ، كاتب بَرْ بَحَوَان ، وفتش عليهم وألزم عبد العزيز ببيع ماخلفه أبوه ، فباع الموجود فتحصل منه سبعة آلاف دينار وزيادة . وحصل الكاتب قدرها مرتين فاستدعى القاضى ، وهو جالس بالقصر أصحاب الحقوق ، فوفاهم مرتين فاستدعى القاضى ، وهو جالس بالقصر أصحاب الحقوق ، فوفاهم متن حقوقهم ، وقرر في زقاق القناديل موضعا للودائع الحكمية . وأقام فيها خمسة من الشهود يضبطون ما يحضر ويصرف .

وهو أول من أفرد للمودع الحكمى مكانا معينا . وكانت الأموال قبل ذلك تودع عند القضاة أو أمنائهم .

وباشر الحسين بصرامة ومهابة ، وهو أول من كتب في سجله قاضي القضاة . وأبوه أول من خوطب بها من قضاة مصر .

وتقدم إليه الحسن المغربي في خصومة ، فزل لسانه بشيء خاطب به القاضي فأغضبه . فأرسل إلى والى الشرطة ، فضربه ألف درة وثمانمائة دِرَّة بحضرة صاحب القاضى . وطيف به فمات من يومه . وأخرجت جنازته فحضرها أكثر أهل البلد ، وكرموا قبره ، والدعاء له ، وعلى من ظلمه . وندم القاضى على مافعل ، وفاته الندم .

فلما كان في رجب سنة ثلاث وتسعين أذن الحاكم لعبد العزيز بن محمد أن يسمع الدَّعْوَى والبينة ، مع استمرار الحسين على وظائفه ، فرتب عبد العزيز له شهودًا يحضرون مجلسه ، وشرط عليهم ألا يحضروا مجلس ابن عمه ، فبقى الناس فى أمر مَريج ، فمن رفع قصة إلى الحسين رفع غريمه قصة إلى عبد العزيز . وإذا حضر عبد العزيز إلى الجامع تخلو دار الحسين . فكثر الكلام فى ذلك والخوض فيه ، فكتب الحاكم بخطه سجلا بأنه لم يأذن لغير الحسين أن يشارك الحسين فيما فوض إليه ، وأمر بأن يمنع من يسجل على غيره فى شىء من الحكمام . وأن من دعا أحدا من الخصوم ، وكان قد سبق إلى الحسين أن لا يمكن أحدا منه . وقرىء هذا السجل على الملأ ، وانشرح خاطر القاضى بذلك .

ولم يزل على جلالته ، حتى أفرط فى مجاوزة الحد فى التعاظم ، وألزم الشهود بحضور مجلسه فى داره ، وبالجامع ، ومن غاب منهم لزمه جعْلٌ جيد يؤخذ منه .

وكان يتتبع قراءة ما يسجل عليه عنده ، قبل أن يشهد به على نفسه . وكان مع ذلك كثير الإفضال على أهل العلم والأدب والثبوت ، ولهم عليه جرايات من القمح والشعير مشاهرة وغيرها . ويصلهم بالملابس وغير ذلك . واستمر إلى أن خرج أمر الحاكم بصرفه عن الحكم في شهر رمضان سنة أربع وتسعين . فلم يشعر وهو بداره حتى دخل عليه من أعلمه بأن ابن عمه عبد العزيز ولى القضاء . فأنكر ذلك إلى أن تحقق . فأغلق بابه ولزم بيته . واشتد خوفه ، إلى أن كان في السادس من المحرم فأمر الحاكم فأحضر على حمار نهارا . وأمر بحبسه إلى أول سنة خمس وتسعين فضربت عنقه هو وأبو الطاهر المغازلي ، ومؤذن القصر . وأحرقت جثث الثلاثة عند باب الفتوح .

وكان مما أنكره الحاكم قصة الرجل الذى ضربه والى الشرطة فمات كما تقدم ، وقد ذكر إبراهيم بن الرقيق فى تاريخ إفريقية قصة الحسين هذا مع الحاكم فقال ما نصه : وقتل الحاكم قاضيه حسين بن على بن النعمان فأحرقه بالنار . قالوا : وكان من أسباب قتله أن الحاكم كان قد ملاً عينه ويده ، وشرط عليه العفة عن أموال الناس ، فرفع إلى الحاكم شخص متظلم رقعة يذكر فيها أن أباه مات . وترك له عشرين ألف دينار ، وأنها كانت فى ديوان القاضى حسين ، وكان ينفق عليه منها مدة معلومة . فحضر يطلب من ماله شيئا فأعلمه القاضى أن الذى له نفد ، فاستدعى الحاكم بالقاضى ، فدفع إليه الرقعة ، فأجابه بما قال للرجل ، وأن لذى خلفه أبوه استوفاه فى نفقته . فأمر الحاكم بإحضار ديوان القاضى فى الحال ،

فأحضر ففتش فيه عن مال الرجل. فظهر أنه إنما وصل إلى القليل منه. ووجد أكثره باقي. فعدد على القاضى مارتبه له وأجراه عليه، وإكرامه إياه، وما شرط عليه من عدم التعرض لأموال الرعية، فجزع وهاله ذلك. وقال: العفو وأتوب. وانصرف بالرجل فدفع إليه ماله وأشهد عليه. فحقد الحاكم عليه ذلك، فأمر به فحبس، ثم أخرج بعد ذلك على حمار نهارا، والناس ينظرون إلى أن ساروا به إلى المنظرة. فضربت عنقه، وأحرقت جثته.

وكانت ولايته القضاء خمس سنين وسبعة أشهر وأحد عشر يوما .

قال المسبّحي : لا عَنَ بين رجل سكرى وامرأته في الجامع العتيق ، ولم يسبق بذلك ، يعني في دولة العبيديين .

قال وأقطع الحاكم للقاضى المذكور دارا ، بالقرب من الخليج الحاكمى ، فكان فى أيام النيل يركب فى [ عُشَارِى ] (١) إلى هذه الدار ، ويسايره الشهود على دواتهم فى البر ، ثم يركب منها إلى القصر ، ثم يعود إليها ، ثم يرجع إلى سكنه بالدار الحمراء (٢).

77 - الحسين بن عيسى بن هَرَوان الرملى الشافعى ، من المائة الرابعة ، يكنى أبا على ويقال إن اسم أبيه موسى ، ويقال محمد . كان أحمد بن سليمان بن حَذْلم لما ولى القضاء بالشام استخلف أبا الطاهر الذهلى ، فاستخلف هو الحسين ابن هروان ، ذكر ذلك عبد العزيز الكَتَّانِيّ ، وقال أبو محمد الأَكْفَانِيّ : إن الحسين ولى قضاء مصر بعد وفاة عبد الله بن أحمد بن زَبْر .

وقال ابن عساكر عن عبد الله بن أحمد الفَرْغَانيّ : إن الحسين بن عيسى كان يلى القضاء نيابة عن قاضى القضاة ببغداد ، نيابة من قبل الخليفة المطيع . ولم يكن يصلح للقضاء ، ولا لتقلّد الحكم ، لخلوه عن معرفته وإنما سعى فى ذلك لطلب الحاه وصيانة نعمته ، فإنه كان كثير المال .

وقد وقَع بينه وبين ابن وليدٍ مرة . فقال حالفا : لا يسعى أحد في القضاء إلا بذلت في إتلاف روحه مثل هذا الجرن ذهبا .

<sup>(</sup>١) مركب نهرى كان يستعمل في نيل مصر في عصر الدولة الفاطمية لنقل المسافرين على طول مجراه ( النخيلي : السفن الإسلامية ٩٦ )

<sup>(</sup>٢) ملحق الولاة والقضاة ص ٩٩٥ ومايين حاصرتين منه .

٣٢ – أخباره في : التلخيص ورقة ٣٤ .

وذكر غيره أن ولايته كانت من قبل الراضى ، ثم المستكفى من سنة إحدى وثلاثين . وقدم مصر سنة ثلاث وثلاثين ، فاستخلف أبا بكر بن الحداد . وكانت وفاته فى آخر رجب سنة أربع وثلاثين بدمشق ، أرخه الفرغانى .

77 - الحسين بن محمد بن طاهر نقيب الأشراف ، استخلفه محمد بن النعمان على القضاء لما عجز على بن محمد بن إسحاق الحلبي عن الحركة ، فكوتب خلفاء النواحي عنه بقاضي القضاة ، وخاطبه الشهود بذلك . وذلك لثلاث بقين من رمضان سنة ثمان وثمانين [ وثلاثمائة ] .

75 – الحسين بن محمد المطلبى النَّبقى (١) . قدم بتسلم القضاء لمحمد بن الحسن بن أبى الشوارب ، فتسلمه وقرأ عهد محمد بن الحسن فى الجامع ، ونظر فى الأحكام إلى أن قدم أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، قاضيا على مصر ، نيابة عن ابن أبى الشوارب المذكور ، وذلك فى جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة .

70 - الحسين بن أبي زرعة محمد بن عثمان الدمشقى شافعى المذهب ، من المائة الرابعة ، ولد سنة خمس وثمانين ومائتين بمصر ، في ولاية أبيه عليها . وولى القضاء بها من قبل محمد بن الحسن ، ابن أبي الشوارب ، وذلك [ في شوال سنة أربع وعشرين وثلاثمائة ] (٢) .

فركب بالسواد إلى الجامع وبين يديه أصحاب الشرطة ، فباشر مباشرة جيدة . وكان عارفا بالأحكام منفذا ، وكان مترفا ويتوسوس فى الوضوء . وكان واسع النَّفس . يقال إن نفقته على مائدته فى كل شهر أربعمائة دينار ، وجمع له قضاء

٦٣ - أخباره في التلخيص ورقة ٣٤ .

٣٤ – أخباره في : التلخيص ورقة ٣٤ .

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة والأصل ، و ش « المنبقى » وهو خطأ صوابه فى التلخيص وضبطه بالعبارة فقال : والنَّبقى : بنون مفتوحة وموحدة وقبل ياء النسبة قاف . وانظر كذلك الصفحات ٥٨٥ ، ١٤٥ ، ٢٩٥ ، ٢٥٥ من ملحق الولاة والقضاة للكندى .

٦٥ – أخباره في : الوافي بالوفيات ٤٧/١٣ ، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٢٨١، والمقفى
 ٣/ ٦٤٢، والتلخيص ورقة ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) من حاشية الأصل .

مصر والإسكندرية والشام وحمص وفلسطين والرملة وطبرية وأعمال ذلك . وكثر نوابه بسبب ذلك . ونظر في المواريث والأحباس ودار الضرب . واستناب أبا بكر ابن الحداد ، فقيه الديار المصرية . وكان يخلفه في الحكم . وكان هو يجلس في الجامع كل سبت .

وكان مفضالا سخيا ، يقال : إنه بلغه أن ابن الحداد بنى دارا ، فأرسل إليه ثلاثمائة دينار ، وقال : اشتر بهذه شتُورا .

ودخل عليه مرة وفي يد القاضى قطعة عنبر يشمها ، فناولها له فشمها ، ثم ردها . فأنكر عليه ، وقال : سبحان الله ! وأبي أن يستردها منه ، ويقال : إن وزنها كان مائتي مثقال . ثم وقعت بينهما مشاجرة في شيء ، فتقاطعا .

وخرج ابن الحداد معه مرة وكان الحُسَين يباشر القضاء بنفسه غدوة وعشية ، فتوسط بينهما الحسن بن طاهر الحُسَيْتي ، عم أبى جعفر مسلم . فتوجه إلى الجامع عشية الجمعة ، فأخذ بيد أبى بكر ، ومضى به إلى ابن أبى زرعة ، فأصلح بينه مما . فقال ابن أبى زرعة : ماكان لنا بد من نصيب ، يشير إلى أن ابن الحداد حاد الخلق ، ثم قال : والله ما أعده إلا والدا . فانكب ابن الحداد عليه يقبل صدره فاصطلحا ، وعادا إلى ما كانا عليه من الرضا إلى أن تفرقا بالموت .

ويقال: إن الحسن بن طاهر لما دخل بابن الحداد، رأى الحسين في العلو فبلغه فنزل، ومر عليهما فسلم ولم يجلس عندهما، وتوجه إلى مكان آخر فجلس فيه واستدعاهما، فلما دخلا عليه قام وتلقاهما، وفعل ذلك أدبا مع الشريف، لئلا يقوم إليه، فاستحسن من رأى ذلك عنده، وعدّوه من آدابه.

واستكتب في الحكم الحسن بن عبد الرحمن بن الحسن بن إسحاق الجوهرى ، الماضي ذكره قريبا . وعدل جماعة من الأشراف ومن وجوه مصر .

قال ابن زولاق: ولم یکن ابن أبی زرعة یخالف ابن الحداد فی شیء. ولما صرف ابن أبی الشوارب عن القضاء وذلك فی سنة سبع وعشرین وثلاثمائة، واستقر عوضه أبو نصر یوسف بن عمر بن أبی عمر، كتب إلی ابن أبی زرعة باستمراره علی قضاء مصر، فقبل ذلك. فقرأ كتابه علی الناس فی داره وفیه: وهذا عهدی إلیك بخطی، وكان حسن الخط.

وذكر أبو الطاهر الذهلي أن سنّ يوسف حينئذ كانت نحو العشرين ، فيقال : إن ابن الحداد قال لابن أبي زرعة : تقبل كتاب صبى ! وما عليك أن تأخذ أنت هذا

الأمر من الأصل (١) . فقال : لو أردت قضاء بغداد لفعلت ، وقد كتبت في أمر قضاء الحرمين .

واتفق أنه اعتل عن قريب ، فمات في ذي الحجة يوم النحر سنة سبع وعشرين وله ثمان وأربغون سنة . وكانت ولايته ثلاث سنين .

77 - 14 الحسين بن يوسف بن أحمد الرصافى ، إسماعيلى من المائة الحامسة . قرره الأفضل بن بدر بعد صرف محمد بن جوهر بن ذكا فى ربيع الآخر سنة خمس وتسعين [ وأربعمائة ] (7) ، ثم أعيد بعد صرف مظفر بن طاهر قال ابن دانيال :

وبعد ذا ولى القضاء ابن ذكا وبعده الحسين وهو ذو الذكا وبعد ابن ظافر تولى ثم الحسين ذو المقام الأعلى

**٦٧** – حمزة بن الحسين بن أحمد التنوخى العِرْقِيّ ، بكسر المهملة وسكون الراء ، بعدها قاف ، بُليدة من طرابلس . ويقال كنيته أبو الحسن . ويقال : اسمه أحمد بن الحسين ، ويقال : بل هو أحمد بن حمزة بن أحمد (٣) .

<sup>(</sup>١) ط والأصل « الأصلي » وما أثبته من المقفى وملحق القضاة للكندى .

٦٦ – أخباره في : التلخيص ورقة ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) من التلخيص .

**٦٧ – أخباره في** : أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ٨١ ، والمقفى ٣٨٤/١ وسماه : أحمد بن حمزة ، والتلخيص ورقة ٣٤ ، وحسن المحاضرة ١٥٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) وعلى هذا الترتيب الأخير في اسمه جرى ياقوت في ترجمته له « مادة عِرْقَة » وكذا القفطى في إنباه الرواة والترجمة في هذين المصدرين منقولة عن معجم السفر للسلفي قائلا « وأبو الحسن هذا « أبو الحسن أحمد بن حمزة بن أحمد التنوخي العرقي » ثم استطرد السلفي قائلا « وأبو الحسن هذا قرأ على كثيرًا من الحديث ، وعلقت أنا عنه فوائد أديية . وذكر أنه رأى ابن الصَّواف ، وأبا إسحاق الحبّال ، وأبا الفضل الجوهري ، وسمع الحديث وقرأ القرآن على أبي الحسين الخشّاب . واللغة على أبي الحبّال ، وأبا الفضل الجوهري ، وسمع الحديث وقرأ القرآن على أبي الحسين الخشّاب . وللغة على أبي القاسم بن القطّاع . وكان أبوه ولى القضاء بمصر . وسمعت أخاه أبا البركات يقول : « ولد أخي أحمد سنة اثنتين وستين وأربعمائة وتوفى بالإسكندرية وحمل في تابوت إلى مصر » وكذلك أورده المقريزي في المقفى المتوخى » .

راجع عن أحمد بن حمزة : السلفى فى معجم السفر ١٢٩/١ وياقوت فى معجمه البلدان ١٢٩/٤ وياقوت فى معجمه البلدان ١٠٩/٤ والقفطى فى إنباه الرواة ٧٥/١ . وابن ميسر ص ٥٧ . وأورده فى ص ٤٠ باسم « أبو يعلى حمزة بن الحسين بن أحمد العرقى » هذا وقد ذكر سبط ابن حجر فى كتابه التلخيص عقب إيراده لترجمة « حمزة بن الحسن بن أحمد التنوخى العرقى » بعد =

وكانت ولايته من قبل بدر الجمالي ، واستمر في الولاية إلى أن مات في سنة ثلاث وسبعين [ وأربعمائة ] (١) .

وقرأت بخط القطب الحلبى ؛ الذى تولى القضاء : هو حمزة بن أحمد . وله ولد يقال له أحمد ، له فضل . ولذلك ظنه من قال إنه القاضى ، والأول هو الذى ذكره ابن ميسر فى تاريخه ونقلته منه . والثانى ذكره الحافظ تقى الدين عبيد الإسعردى ، وذكر أنه وقف له على ترسل حسن .

وذكر ابن ميسر: أن الزقاق الذي بخوخة الطباخ عند الجباسات ، هو منسوب لهذا القاضي ، وهو آخر العمران بمصر .

وفى تاريخ ابن ميسر ، الغرقى نسبة إلى مكان يقال له غَرَق ، بفتح الغين والراء بعدها قاف بالقرب من شيزر كذا قال . والمعروف عِرقة من عمل طرابلس كما سبق .

قال القطب : وسألت أهل العلم عن نسبه ، فذكر لى الحافظ تقى الدين عبيد، أنه أحمد بن حمزة بن أحمد ، ويكنى أبا العلاء وأنه وجد ذلك في ترسّله .

وذكر القِفطى فى أخبار النحويين: أنه تنوخى رحل من بلده إلى مصر، واجتمع بالسلفى فى الاسكندرية ؛ وكتب السلفى عنه فوائد أدبية ، وذكر أنه أخذ عن ابن الصواف ؛ وأبى إسحق الحبال ؛ وأبى الفضل الجوهرى . وقرأ القرآن على أبى الحسين ابن الخشاب ؛ وأخذ اللغة عن ابن القطاع ؛ والنحو عن مسعود الدولة الدمشقى . وكان مولده سنة اثنتين وستين وأربعمائة انتهى .

وهذه الترجمة بعضها لولد القاضى ، كما ذكر الحافظ قطب الدين ؛ فإن ولاية القاضى كانت فى سنة ست وستين [ وأربعمائة ] ، ولابنه أحمد يومئذ أربع سنين ، لأن مولده سنة اثنتين وستين [ وأربعمائة ] ؛ وعاش إلى ما بعد الخمسمائة ؛ ومات بالإسكندرية ؛ وأحمد هو الذي لقيه السلفى .

<sup>=</sup> أن ساق الاختلاف في اسمه عند ابن ميسر ، أنه وقع فيها خبط للمتقدمين ثم قال : « والذي تحرر لي من كلام ابن ميسر ، وكلام جدى شيخ الإسلام والحفاظ ابن حجر ، وكلام شيخنا التقى المقريزى : أن الذي تولى القضاء هو حمزة بن الحسين بن أحمد أبو يعلى . أخذ عن ابن الصواف ، وأبي إسحاق الحبال ، وأبي الفضل الجوهري . وقرأ القرآن على أبي الحسين بن الخشاب وطبقتهم .

وله ولد يسمى أحمد ويكنى أبا الحسن . لقيه السلفى . مولده سنة ٤٦٢ هـ ، وله ترسّل . فالذى جزم به ابن ميسر أولاً هو المعتمد ، وأما قوله : ويقال أحمد بن حمزة بن أحمد . فهو ولد صاحب الترجمة . وسقط من نسبه جده الحسين . وقد تأخرت وفاته إلى بعد الحمسمائة » .

<sup>(</sup>١) من التلخيص .

وأما الذي قرأ على ابن الخشاب وابن الحبال وغيرهما ، فهو أبوه لا محالة .

٦٨ – حمزة بن على بن يعقوب الغَلَبُونيّ استخلفه مالك بن سعيد الفارقي على الحكم ، في رجب سنة ثمان وتسعين [ وثلاثمائة ] (١) لكثرة اشتغال مالك بملازمة الحاكم . وفوض إليه جميع الأمور ؛ وخلع عليه من منزله . وهو أول من فعل ذلك من القضاة . وإنما كانت الخلع من منزل الخليفة أو السلطان ؛ وكثر اجتماع الناس عنده ؛ وتردّدهم لقضاياهم عند مالك . واستكثر حمزة من سؤال مالك في الأمور إلى أن أضجره . فرفع إليه جماعة عنه أمورا أنكرها ، وبالغوا في ذلك إلى أن منعه من حضور المجلس ، فانقطع مدة ثم حضر فانتهره ، فخرج فاستتر . فكتبوا فيه محضرا اشتمل على عظائم ؛ وأطلقوا القول فيه ؛ فرضي مالك بأبعاده ؛ ولم يزجر من وقع فيه . وكانت صورة المحضر بعد البسملة : هذا ماشهد به من يُسَمَّى في هذا الكتاب ، أنهم يعرفون حمزة بن على بن يعقوب الغَلَبُونيّ الوراق ، معرفة صحيحة لشخصه ونسبه واسمه ؛ ويشهدون أنهم انكشف لهم من حاله ، من قلة الأمانة ، وظهور الخيانة ، ورقة الدين ، واغتصاب مال المسلمين ؟ والارتشاء على الحكم ، إلى غير ذلك من القبائح . وصح عندهم أن في بعده عن باب الحكم طهارة له؛ وصلاحا للمسلمين ، وصونا لحرمهم وأموالهم . هذا مع مخالفته لمذهب الإمام ؛ وتظاهره بخلافه ؛ وأن قاضي القضاة كان إذا بلغه شيء من ذلك يزجره ويحذره ، فيظهر الرجوع ثم يعود ، حتى صار يختلي بالمرجفين ؛ ويسعى في الأمور العظيمة ، والأحوال الجسيمة ، التي لا يكاد ينطق بها اللسان ؛ فثبت أنه غير موضع للقضاء ، ولا لقبول الشهادة ، يعلمون ذلك ، ويشهدون به ؛ بسؤال من جاز سؤالهم ، إن ثبتت شهاداتهم بما علموه عنه ، فأجابوا إلى ذلك ، وكتبوا خطوطهم على علم منهم ، وذلك في ذي الحجة لسنة ثمان وتسعين وثلاثمائة.

ثم زادوا فى الحط عليه ، فتغيب فقيل لهم : إنه اختفى عند أبى القاسم ابن المُغْرَبِيّ الوزير ليشفع فيه ، فلم يعرف بذلك . ثم وجد أخوه فقبض عليه وأهين ، ثم هرب . فلم يزل هو وأخوه مستترين حتى ظفر بهما ، فاعتقلا فى المحرم سنة

٦٨ - أخباره في : المقفى ٦٦٧/٣ ، والتلخيص ورقة ٣٤ .

<sup>(</sup>١) من التلخيص .

تسع وتسعين وثلاثمائة ، وأضيف إليهما رجل من ولد حسين بن النعمان ، ثم أخرجوا في التاسع من صفر سنة تسع وتسعين إلى ناحية المقس ، فجعلوا في مركب ، فساروا بهم ثم رُدت رؤوسهم من نواحي الصعيد ، عن قريب .

#### حرف الخساء المعجمة

79 - الخَضِر بن الحسن بن على بن عبد الله الزَّرْزَارِيّ الكردي ، برهان الدين السَّنْجَارِيّ شافعي المذهب من المائة السابعة .

ولد سنة ست عشرة وستمائة ، وأول ما ولى القضاء بمصر خاصة ، فى شوال سنة تسع وخمسين [ وستمائة ] ، عوضا عن الوجيه البهنسى ، بحسب سؤال البهنسى كما ذكر ذلك فى ترجمته . ثم صرف فى ثالث رمضان سنة ستين . بسعى الصاحب بهاء الدين فأهين ، وانتزعت جهاته ، حتى لم يبق معه سوى المعزية المعروفة ، من إنشاء المعز أيبك التركمانى ، أول ملوك الترك بمصر . وولى الوزارة بعد موت الصاحب بهاء الدين ابن حِنا ، فى سنة سبع وسبعين وستمائة ، وتسلم أولاد بهاء الدين . فلم ينتقم منهم ، ولا آخذهم بما فعل أبوهم معه .

فلم يزل يتولى الوزارة إلى أن عزل فى أيام المنصور قلاوون بالشجاعى ، فى رمضان سنة ثمان وسبعين [ وستمائة ] . فسعى فيه الشجاعى إلى أن ضرب بالسياط . واستمر خاملا إلى أن أعيد إلى الوزارة بعد موت نجم الدين الأصفونى ثم عمل عليه الشجاعى وأخرجه من الوزارة . ثم أعيد إلى القضاء فى جمادى الآخرة سنة تسع وسبعين [ وستمائة ] . وصرف عنه فى ربيع الأول سنة ثمانين [ وستمائة ] ولزم بيته إلى أن وصل الخبر بموت البهاء ابن الزكى قاضى دمشق ، فعين لقضاء دمشق ، ثم لم يتم له ذلك .

ثم في ربيع الأول سنة إحدى وثمانين [ وستمائة ] قرر في تدريس المدرسة الصلاحية ، المجاورة لضريح الشافعي . وقرر له ما وجد في كتاب وقفها ؛ وهو أن يكون للمدرس في الشهر عشرة دنانير ، وللناظر أربعون دينارا وستة أرطال من الخبز وراويتان من ماء النيل .

٣٩ – أخباره في : الوافى بالوفيات ٣٣٥/١٣ ، وطبقات الشافعية للسبكى ١٤٣/٨ ، والبداية والنهاية ٣١٠/١٣ ، والمقفى ٧٥٦/٣ ، والتلخيص ورقة ٣٥ ، وحسن المحاضرة ١٦٤/٢ ، ١٦٧ ، والشذرات ٣٩٥/٥ .

وكانت هذه المدرسة قد عطلت من نحو ثلاثين سنة من المُدُرِّس. لكن بعض الطلبة يلازمها مع المعيد ، ويقرر لهم . وكانت عدتهم عشرة أنفس إلى أن سعى تقى الدين ابن رَزِين ، فقرر في تدريسها بنصف المعلوم ، فباشرها إلى أن مات . ثم آل تدريسها للقاضى برهان الدين السنجارى المذكور ، فباشرها بجميع المعلوم المقرر للناظر والمدرس .

قرأت ذلك بخط شمس الدين الجَزَرِيّ في تاريخه ، وأرخ ذلك في عاشر شهر ربيع الأول من سنة إحدى وثمانين وستمائة .

وقرأت بخط الجَزَرِى أيضا أن البرهان المذكور حج في سنة اثنتين وثمانين وستمائة ، وأن الباسقردى كان أمير الرَّكب ، فوقع بينه وبين أبي نُمى أمير مكة ، فمنع أبو نمى الناس من دخول مكة يوم التَّروية . فحاصره الباسقردى ، إلى أن كسر الباب الذى من جهة الحجون ودخلها عنوة ، فقام البرهان السنجارى إلى أن أصلح بين الأميرين ، وسكنت الفتنة .

ولما أن صرف تقى الدين عبد الرحمن ابن بنت الأعز فى أوائل صفر سنة ست وثمانين [ وستمائة ]، تقلد البرهان السنجارى قضاء البلدين أى الحرمين شرفهما الله إلى يوم القيامة آمين . فباشر ذلك نحو عشرين يوما ، وأدركته الوفاة فمات . ويقال إنه شم من جهة الوزير الشجاعى . وكان البرهان من محاسن الزمان إفضالا وإحسانا واحتمالا .

وقرأت بخط الصفدى : كانت فيه مروءة وتودد ، ومسارعة لقضاء مآرب الناس (١) .

وذكر الحافظ علم الدين البرزالي : أنه قرأ عليه جزءا سمعه على ابن اللمط ، قال السراج الوراق يخاطب برهان الدين المذكور :

تَهَنَّ بخلعة لبست جمالاً بوجه منك سبَّحَ مجتلوه وقال الناس حين طلعت فيها أهذا البدر ؟ قلت لهم أخوه وقال الحكيم شمس الدين ابن دانيال :

إن السناجرة الكرام لمثلنا بهم إذا جار الزمان أمانُ لا تجحدُ الأعداءُ ذاك جَهَالةً فلنا على ما نَدَّعى برهانُ

<sup>(</sup>۱) الصفدى: الوافى بالوفيات ٣٣٦/١٣.

وقال الشهاب الشيرازي:

مجبت البلاد فلم أغادر غادرا وسألت عن سمح فأنكره الورى جحدوا وجوه الجود إلا أننى وقال محيى الدين ابن عبد الظاهر:

بِكَ زالَ الخلاف واصطلح الخصـ كـلـمـا فـاقـت الـوزارة بـالـبُـر

مان يادولة المليك السعيد هان فاق البرهان بالتقليد

إلا ظفرت بغادر خوانِ

فعطفت نحو الخضر فضل عناني

أثبت ما جحدوه بالبرهان

\* خطير الملك اليازورى: هو محمد بن الحسن (١) يأتي في الميم .

• ٧ - الخيار بن خالد بن خالد بن عبد الله بن معاذ بن وهب بن كعب بن معاذ ابن عُثْوَارَة بن عمرو بن مدلج بن وهب الكنانى المُدْلِجى ؛ يكنى أبا نضلة من المائة الثانية ، ولى قضاء مصر فى شوال سنة أربع عشرة ومائة من قبل الوليد ابن رفاعة أمير مصر عن هشام بن عبد الملك ، ولما عرض عليه القضاء قال لا أحسنه ؛ فأقعد معه سليمان بن زياد الحضرمى كاتبا .

وكان الخيار إذا قضى فأخطأ نبهه سليمان ، فيرد الخصم ، فيخبره بما قال سليمان ويقضى به . فإذا عاتبة الخصم قال : إن كاتبى أعلم منى ، ولا يستوحش من ذلك . وكانت مدة ولايته شهرين وشيئا ومات في سلخ سنة أربع عشرة أو استهلال سنة خمس عشرة .

قال ابن يونس: كان رجلا صالحاً . وقال عبد الرحمن بن عبد الحكم في « فتوح مصر » ولى بقدر سنة (۲) .

وكان محمودا ، جميل المذهب . ولم يذكره أبو عمر الكندى في قضاة مصر . وذكره ابن زولاق في تاريخه . وقد قال ابن دانيال في أرجوزته : والحضرمي شم للخيار شم يزيد جاء في الآثار وآل بعد توبة وحير إلى ابن سالم بكل خير والحضرمي هو يحيى بن ميمون . والخيار : هو ابن خالد . ويزيد : هو ابن

<sup>(</sup>۱) ستأتى ترجمته تحت رقم ۱۸٤ .

٧٠ – أخباره في : فتوح مصر ٢٦٨ ، وتوضيح المشتبه ٤٨٣/٣ ، والتلخيص ورقة ٣٥.

<sup>(</sup>٢) فتوح مصر لابن عبد الحكم ٢٦٨ .

عبد الله بن خذامر . وتوبة : هو ابن نمر . وخير : هو ابن نعيم : وقد مضى ذكر توبة ، ويأتى ذكر خير قريبا .

٧١ - خير بن نُعيم بن مُرَّة بن كُريْب بن عمرو بن خزيمة بن أوس الحَضْرَمى ، من بنى ناهِض . يكنى أبا إسماعيل ، وأبا نعيم ، وأبا الخير ، من المائة الثانية . ولى من قبل حَنْظَلة بن صَفْوان الكَلْبيّ أمير مصر ، عن هشام ، في ربيع الآخر سنة عشرين ومائة ، وأضاف إليه القصص .

وكان قبل ولاية القضاء بمصر ، يلى قضاء برقة ، ثم كتب لتوبة بن نمر . فلما استعفى توبة ، قرر خير فى القضاء بإشارته . روى عن عطاء ، وأبى الزبير ، ومعاذ بن أنس ، وعبد الله بن هبيرة وغيرهم . روى عنه عمرو بن الحارث ، وحَيْوَة بن شُرَيْح ، وسعيد بن أبى أيوب ، والليث وابن لهيعة ، وضِمام بن إسماعيل وغيرهم .

قال أبو زرعة : صدوق لا بأس به . وقال أبو حاتم : صالح . وقال النسائى : ثقة . وذكره ابن حبان فى الثقات . وأخرج له مسلم حديثا واحدا . وقال : ضمام ابن إسماعيل ، عن يزيد بن أبى حبيب قال : ما أدركت من قضاة مصر أفقه من خير بن نعيم . قال الليث : التقيت بخير بن نعيم ، فقلت له : بلغنى أنك كرهت السلف فى الحيوان ورددته . أأخذت ذاك عن ربيعة ؟ قال : لا . ولكن عطاء أخبرنى عن جابر أنه كان يكرهه .

قال أبو عمر: دفع رجل إلى رجل ثلاثة دنانير فدفعها إلى رجل ليشترى بها حمارا فلم يجده إلا بأربعة . فاشتراه ودفع الرابع من عنده وقال: إن رضى أخذت منه الدينار، وإن أتى أخذت الحمار لنفسى، فاشترى على ذلك الشرط، فشرق فقضى خير بأن الحمار من ضمان المشترى . فيرد الثلاثة إلى الذى دفعها (١).

وعن خير: أنه قضى فى رجل هلك ولم يُوصِ ، وعنده بضاعة لرجل ، وشركة فى متاع ، وعنده وديعة ليتيم ، وعليه صداق لامرأته . فقضى خير: أن ما كان قِبله من شركة أو بضاعة ، فإنها تُردّ إلى أصحابها . وأن الصداق والوديعة [إذا لم توجد] أسوة الغرماء (٢) .

وقال ابن وهب : سمعت الليث يقول : كان خير يقضى في بيع المواريث أن المشترى بالخيار في رد ما اشترى ، حتى يباع شيء غيره ، ويكتبه الكاتب .

 $extbf{VV} - extbf{i}$  والولاة والقضاة  $extbf{TEM}$  ، وتقات ابن حبان  $extbf{TVV}$  ، وتهذيب الكمال  $extbf{TVV}$  ، والمقفى  $extbf{TVV}$  ، والتلخيص ورقة  $extbf{TW}$  .

<sup>(</sup>۱) الكندى ، ص ٣٤٩ (٢) الكندى ، ص ٣٤٩ ومابين الحاصرتين منه .

وقال يحيى بن بكير : كان يرد على من يخاطبه بالقبطية بها ، ويسمع شهادة الشهود بها ويحكم .

وقال الليث : كان خير يقضى فيمن اعترف لرجل بحق له عليه ، ثم ادعى أنه قضاه ولا بينة عنده ، أنه يلزمه ما اعترف به .

وكان يقول: من اعترف عندنا بشيء أخذناه [ به ] (١) .

وكان يقضى بالشفعة بقدر الحصص . وكان يقضى بالمتعة على من طلق . وكان يسجن بالدين ، فإن شهد له جيرانه بالعُدم ، أطلقه من ساعته .

وكان له مجلس على الطريق على باب داره ، يسمع فيه مايجرى بين الخصوم . ودخل عليه رجل فدعاه إلى طعامه ، ثم عرف أنه مخاصَم ؛ فاستدعى خصمه فعرض عليه الطعام .

وقال سهيل: كنت ألازم خير بن نعيم وأنا حدَث ، فكنت أراه يتجر في الزيت ، فسألته عن ذلك ، فقال: انتظر حتى تجوع ببطن غيرك . فقلت في نفسي كيف أجوع ببطن غيرى ؟ فلما ابتليت بالعيال عرفت أنى أجوع ببطونهم .

وصرف خير بن نعيم عن القضاء في أول يوم من المحرم سنة ثمان وعشرين [ ومائة ] ؛ صرفه حوثرة بن سهيل الباهلي ، لما قدم أميرا من قبل مروان بن محمد في أواخر سنة سبع وعشرين [ ومائة ] فقتل أشراف أهل مصر . فقال له حسان بن عتاهية التجيبي : لم يبق من أهل حضرموت إلا هذا الذَّنَب فإن قطعته قطعتها . فصرفه عن القضاء ، وصيّره كاتبا على الرسائل . ثم أعيد إلى القضاء في مستهل رمضان سنة ثلاث وثلاثين من جهة أبي عون عبد الملك بن يزيد أمير مصر من جهة السَّفَّاح . فعرضت له علة الجُدَّام في ولايته الثانية ، فاستعفى أبا عون فلم يجبه لذلك . فكان كاتبه غوث بن سليمان ، يقضى بين الناس في منزل خير .

وقال يحيى بن بكير: كان خير بن نعيم أول من أدخل أموال اليتامى بيت المال . ورد كتاب المنصور على أبى عون بذلك ، فأمر خير بن نعيم ففعل ذلك وسجل لكل منها سجلا بما يدخل ويخرج .

وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم عن يحيى بن عبد الله بن بكير أن رجلا من الجُنْد قذف رجلا ، فخاصمه إلى خير ، وأقام عليه شاهدا فحبسه ؛ فأخرج

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة ٣٥٠

أبو عون الجندى من الحبس، فاعتزل خير . وترك الحكم . فراسله أبو عون فقال : لا ، حتى ترد الجندى . فامتنع واستمر خير على الامتناع . وكان ذلك فى شهر رمضان سنة خمس وثلاثين (١) . وعاش خير بن نعيم بعد ذلك إلى أن مات فى آخر سنة ست وثلاثين ، أو أول سنة سبع وثلاثين . أرخه ابن ميسر سنة ست . وأرخه ابن يونس سنة سبع ، وهو أعلم به . وقبره عند مشهد أم كلثوم بالقرافة .

وكتب هشام بن عبد الملك إلى خير بن نعيم أيّ امرأة أرادت قبض صداقها المؤخر على زوجها أن تعطاه ، إلا إن شرط عند الإِملاك (٢) ألا تعطى إلا على شرط مُسمَّى .

وقال يحيى بن سعيد: قلت لربيعة إن أهل الطالبيين حدثوني أن خير بن نعيم كان يقضى بينهم بأن لا يجوز السَّلَف (٣) في الحيوان ، وقد كان يجالسك ، فلا أحسبه قضى به إلا عن رأيك . فقال له ربيعة : كان عبد الله بن مسعود يقول ذلك .

وقال عبد الله بن وهب : حدثنى الليث أن رجلا سلّف فى نحل العسل فقضى خير بن نعيم برد ذلك . فقلت له : لا أراك أخذت ذلك إلا من ربيعة . قال : لا . ولكن عطاء بن أبى رباح ، حدثنى عن جابر بن عبد الله أنه كان يكره السلف فى الحيوان .

وذكر الشريف الجوانى فى النقط: أن اثنين ترافعا إلى خير بن نعيم فادعى أحدهما بعشرين دينارا ، فسكت المدعى عليه . فقال له : مايخلصك السكوت ، فناوله رقعة وقال : استرها فسترها خير بكمه ، فإذا فيها : « المبلغ فى ذمتى ، ولكن ليس له بها شاهد ، وأنا اليوم لا أقدر على حق الرسول ، فإن اعترفت عقلنى ، وإن استحلفنى خفت الله » .

فبكى خير ، وأخرج منديلا من كمه ، فوزن عشرين دينارا للمدعى . فقال : ماهذه الدنانير ؟ قال : خلاص هذا المسكين . فقال ما أردت بهذا ؟ قال الأجر والثواب . قال أنا أحق . والله لا طلبتها منه أبدا ، فقام المطلوب ، فقال له خير : خذها فليس لى فيها رجعة ، فأخذ عشريل ، وتخلص من عشرين .

وذكر الشريف أيضا: أن اثنين حضرا إلى خير عند أذان المغرب ، فتحاكما في جمل ، فصرفهما ، وتشاغل بصلاة المغرب . فحضرا إليه في اليوم الثاني ، فقال

<sup>(</sup>١) فتوح مصر لابن عبد الحكم ٢٦٩

<sup>(</sup>٢) الإِملاك : التزويج .

<sup>(</sup>٣) السَّلَف : ماقُدِّم من الثمن على المبيع ( المعجم الوسيط ) .

أحدهما: اشتريت من هذا جملا باثنى عشر دينارا. فخرج به عيب واضح. فقال: ما أرده إلا بحكم حاكم، فلم تحكم بيننا أمس، فمات الجمل بالمناخ فيكون في كيسى، لكونى لم أبتَّ الحكم بينكما. ووزن له ثمن الجمل.

وقال ابن لهيعة عن مخرمة بن بكير: إن مكاتبا لهم بزويلة ، كان له أولاد أحرار من امرأة حرة فهلك . فاختلفوا في ميراثه فرفع إلى خير فقال : لا ميراث لولده الأحرار حين مات وهو مكاتب . فقدمت المرأة فسألت سعد بن إبراهيم قاضي المدينة فوافقه .

وقال ابن وهب عن الليث: كان خير بن نعيم يقضى لمن توفى عنها زوجها من نساء الغزاة قبل انقضاء الرباط ، إذا كانت معه أن تنصرف فتعتد في بيت زوجها الذي خرجت منه . وكان يسمع كلام القبط بلغتهم ويخاطبهم بها ، وكذلك شهادة الشهود منهم ، ويحكم بشهادتهم .

وقال النسائى: أخبرنا محمد بن رافع حدثنا زيد بن الحباب ، أخبرنى عيسى ابن عقبة ، أخبرنى خير بن نعيم ، عن أبى الزبير عن جابر ، أن رسول الله ﷺ قال: « والفجر وليال عشر » . قال : عشر النَّحر . واليوم يوم عرفة . والشفع : يوم النحر . قال أبو سعيد بن يونس : ليس هذا الحديث بمصر . ومارواه عن الليث إلا زيد بن الحباب .

وصرف خير بن نعيم عن القضاء بعبد الرحمن بن سالم . ثم أعيد إلى القضاء في رمضان سنة ثلاث وثلاثين فاستكتب في ولايته غوث بن سليمان ، وأذن له أن يقضى بين الناس في باب منزل خير ، لما اعتل خير ، وبدت به علة الجذام ، وثقل عليه كثرة الخصماء .

وكان استعفى أبا عون أمير مصر فلم يجبه إلى ذلك ، وكان عبد الملك بن مروان المصرى ولاه ديوان الرسائل بعد صرفه عن القضاء ، فاتفق أنه أتى فخاصم ابن عم له عنده فجلس على مفرشه ، فقال له : قم ساو خصمك . فقال : كأنك وجدت على أن صيرتك كاتبا بعد القضاء . وقام فلم يخاصم .

وقال ابن لهيعة: كان خير يجيز شهادة الصبيان في الجراح بينهم وشهادة أهل الذمة ، اليهود على اليهود ، والنصارى على النصارى ؛ إذا كانوا عدولا في دينهم . وكان يقضى بين المسلمين في المسجد ، ويجلس على الباب بعد العصر للقضاء بين النصارى .

### حرف الدال المهملة

\* دُحيْم الدمشقى ، هو عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى (١) يأتى في العين المهملة .

#### حرف الذال المعجمة

\* أبو الذكر ، هو محمد بن يحيى بن مهدى (٢) ، يأتي في حرف الميم .

حرف الراء المهملة

حرف الزاى المعجمة (٣)

<sup>(</sup>۱) ستأتى ترجمته تحت رقم ۱۰۳ .

<sup>(</sup>۲) ستأتی ترجمته تحت رقم ۲۲۴ .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت هذه الحروف خالية من التراجم في الأصول والتلخيص .

## حرف السين المهملة

٧٧ – سالم بن سالم بن أحمد بن سالم بن عبد الملك بن عبد الباقى بن عبد العزيز ، القاضى مجد الدين المقدسي الحنبلي .

ولد سنة ثمان وأربعين وسبعمائة . واشتغل ببلده ، ثم قدم القاهرة سنة أربع وستين وسبعمائة ... (١) .

فلما مات القاضى موفق الدين أحمد بن نصر الله ، طلب أهل الدولة من يصلح للقضاء من الحنابلة فعين هو ابنَ اللحَّام الشيخ علاء الدين ، وكان قدم من الشام عقب اللَّنْك (٢) ، فاجتمعا ، فصار كل منهما يقول : أنا لا أصلح للقضاء إنما يصلح هذا .

فلما طال ذلك ، استقروا بالقاضى مجد الدين ، وهو قريب القاضى موفق الدين الكبير ، يجتمع معه فى عبد الملك ، فأحمد جد سالم ، ولد عم موفق الدين .

فلم يزل القاضى مجد الدين فى ولايته المذكورة ، إلى أن صرف بالقاضى علاء الدين على بن محمود الحموى المعروف بابن المعلى ، وكان الناصر فرج يعتمد على القاضى مجد الدين ، لأنه وصف عنده بالجودة والأمانة . فجهزه مرة إلى الصعيد ، مع الوزير سعد الدين البشيرى ، للحوطة على تركة أمير عرب هَوَّارة ، محمد بن عمر . فصار صحبته ، وضبط الموجود .

وكان رفيقه في هذه السفرة ، الشيخ زين الدين ابن النقاش ، وكان يعتذر ، بأنني قصدت بذلك التخفيف عن ورثة الهوارى ، ويقول : إنه توفر لهم بسبب ذلك أشياء ، لولا وجوده كانت نُهبت . ثم ندب الناصر مجد الدين إلى حضور المخازن التي أمر الوالى بفتحها ، ليأخذ مايجد فيها من الفلوس ، لما أراد أن يغلى

٧٧ – أخباره في : إنباء الغمر ٢٨/٨ ، وذيل الدرر الكامنة ٢٩٨ ، والتلخيص ورقة ٣٦. والضوء اللامع ٢٤١/٣ ، وشذرات الذهب ١٧٤/٧ .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول . وفي إنباء الغمر « اشتغل في بلاده ثم قدم القاهرة سنة ٧٦٤ وأقام بها إلى أن ولى قضاء الحنابلة بعد موت الموفق أحمد بن نصر الله في سنة ٨٠٣ » .

<sup>(</sup>٢) يعنى غارات تيمور لنك على بلاد الشام .

سعرها. فلم يجد في الخزانة منها إلا القليل. فأمر أن تشترى ممن هي عنده ، فامتنعوا. فكشف حواصلهم بوالي الشرطة ، فشكوا إليه أن الشرطة تمد أيديهم إلى أمتعتهم. فأمر القاضي مجد الدين أن يحضر لضبط ذلك ، ومنع التعرض لغير الفلوس. وأمر بدفع ثمن الفلوس لمن حضر من أصحابها من التجار. ومن لم يحضر يقبض حاصله ويكتب باسمه وصول إلى أن يحضر.

وكان القاضى مجد الدين - فيما قيل - يبالغ فى الضبط ، ولا يرخص لأحد من أصحاب الفلوس فى إخفاء شىء منها ، حتى كان العوام يقول قائلهم : إن والى الشرطة كان أرفق بهم منه .

ولما استقرت الدولة المؤيدية ، كان يبلغه سيرة المذكور فلم يتعرض له ، إلى أن قدم القاضى علاء الدين بعد قتل نيروز بسنة ، فصرف القاضى مجد الدين عن القضاء ، واستقر ابن المغلى فى وظيفة القضاء . واقترح أن يكون على قاعدة القاضى ناصر الدين نصر الله فلزم من ذلك أن عزل القاضى مجد الدين من جميع التداريس التى كانت معه ، لما ولى القضاء على قاعدة من قبله . فبعد أيام قليلة شغر تدريس الجمالية الجديدة عن أبى الفتح الباهى ، فولاه السلطانُ لمجد الدين ، فباشره حتى مات [ فى يوم الخميس تاسع عشر ذى القعدة سنة ست وعشرين وثمانمائة ] (1) .

٧٣ – السائب بن هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب ، بالتثقيل ، بن خزيمة بن نصر بن مالك بن حِشل بن عامر بن لؤى القرشى العامرى .

لأبيه هشام (٢) صحبة ، وكان جده عمرو أخا نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه . فكان هاشم لذلك يواصل بنى هاشم ، لما حصروا فى الشّعب . وكان يأتيهم بالطعام ليلا ، ثم كان ممن سعى فى نقض الصحف التى كتبت عليهم . ويقال إن للسائب رؤية ، بل لا يبعد أن يكون له صحبة ، فإنه شهد فتح مصر ، وكانت سنة عشرين ، وأسلم أبوه يوم الفتح سنة ثمان ، فقد كان يوم الفتح مُمّيرًا ، وتبع أباه فى الإسلام . ثم كل من كان بمكة موجودا من قريش فى حجة الوداع ، فقد رأى النبى عليه وسمع خطبته بمنى .

<sup>(</sup>١) من حاشية الأصل ومكانه بياض بالأصل.

۲۲۰ - أخباره في : فتوح مصر لابن عبد الحكم ۲۲۰ - ۲۲۱ والولاة والقضاة ۱۳، ۲۰، ۳۸
 ۳۸ ، ۳۹ ، ۳۱ ، ۳۱ ، والتلخيص ورقة ۳۱ ، وحسن المحاضرة ۲۰۳/۱ .

<sup>(</sup>٢) انظر فتوح مصر ص ٢٦١ .

وقال محمد بن الربيع الجيزى: كان عمرو بن العاص ، ولَّى السائبَ شرطته بعد قتل خارجة بن حذافة ، وذلك فى خلافة على . وكان قبل ذلك على شُرَطه عبد الله بن سعد ، واستخلفه لما وفد على عثمان ، واستعمله على الشرطة أيضا قيس بن سعد .

وقال ابن الضراب : ولاه مسلمة بن مُخَلَّد قضاءَ مصر مضافا إلى قضاء المغرب ، وذلك فى خلافة معاوية بعد سليم بن عتر ، وهو أول من مجمعا له . قال : ثم بلغ مَسْلمة أنه يقول ماينبغى للقاضى أن يأتى بابَ الأمير ، بل ينبغى للأمير أن يأتى باب القاضى ، فعزله .

وقال ابن يونس ولاه مسلمةً قضاءً مصر والشرطة ، ولم يذكره أبو عمر الكندى ولا ابن مُيَسِّر في قضاة مصر ، فكأنه لم تطل مدته في قضائها .

وذكر ابن دانيال ؛ أن ولايته كانت بعد سليم بن عتر ، وقبل عابس بن سعيد وذلك لقوله في أرجوزته :

ثم ولى سليم نجل عتر وبعده السائب نجل عمرو ثم وليه عابس المرادى

ثم كان على الجيش الذى جهزه عبد الرحمن بن بحُحْدَم ، أمير مصر ، لدفع مروان بن الحكم سنة خمس وستين . فبلغ ذلك مروان فأخذ ولديه من فلسطين بعد أن وقف الغلامين بين الجبلين إن لم ترجع بهذا العسكر ، وإلا قتلت ولديك . فرجع بعد أن كان وصل إلى العريش . وفي ذلك يقول شاعر أهل الشام:

كَرَرْنا إلى مصر من الشام كَرَّةً أزالت لَعَمْر الله مُلْكَ أبى بكرِ يعنى عبد الله بن الزبير . قال ابن يونس ، وتبعه ابن ماكولا : كان السائب من جبناء قريش .

٧٤ – سعد بن محمد بن سعد بن عبد الله العبسى الدَّيْرِى المقدسى مولدا ومنشأ ، الشيخ الإمام العلامة سعد الدين قاضى القضاة ، ابن قاضى القضاة شمس الدين الحنفى من المائة التاسعة ، يأتى بيان نسبه فى ترجمة والده .

ولد سنة ثمان وستين وسبعمائة ، وحفظ القرآن وهو صغير . وحفظ كتبا كثيرة منها [ الكنز وبعض المنظومة ] (١) في فقه الحنفية ، ومختصر ابن الحاجب الأصلي [ والمشارق للقاضي عياض ] (٢) .

وكان سريع الحفظ ، مفرط الذكاء ، فعنى به أبوه وأعانه هو بنفسه ، وأكب على الاشتغال إلى أن فاق الأقران . واشتهر بمعرفة الفقه حفظا وتذييلا للوقائع ، واستحضارا للخلاف .

سمعت والده يقدمه على نفسه فى الفقه . وولى عدة وظائف ببلاده ، وقدم القاهرة مرارا . وسمع الحديث على أبى الخير ابن الحافظ صلاح الدين العلائى ، وعلى غيره . وحدث عنه بالسماع والإجازة مرارا .

وولى مشيخه المؤيدية بالقاهرة عوضا عن أبيه ، وباشرها ، وانتفع به الناس فى الفتاوى ، والمواعيد والإِشْغال ، مع طلاقة اللسان ، وحسن الوجه ، وكثرة البشر ، ولين الجانب ، وفرط التواضع ، مع الوقار والمهابة ، والديانة والصيانة .

وولى القضاء بعد صرف القاضى بدر الدين العينى فى أول سنة اثنتين وأربعين. فباشر بمهابة وصرامة وعفة . وأحبه الناس ، ولا سيما أنه شرط على نفسه أن يبطل استبدال الأوقاف . فدام ذلك إلى مضى ثالث سنة من ولايته وحصل للأوقاف من ذلك رفق كثير . وعمرت أوقاف الحنفية فى ولايته ، وكثر متحصّلها ، بعد أن كان تلاشى أمرها ، بكثرة ما بيع منها أنقاضا واستبدالا بالذهب أو الفضة .

وللقاضى سعد الدين نظم كثير سمعت من لفظه فى المذاكرة منه كثيرا . (<sup>۳)</sup> **٧٥** – سعيد بن ربيعة بن حبيش بن عرفطة بن نضله بن ربيعة بن مالك الصدفى ، من المائة الثانية . كان منقطعا إلى الوليد بن رفاعة أمير مصر . فلما مات

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين مكانه بياض بالأصول والتلخيص . وهو من حاشية الأصل .

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين مكانه بياض بالأصل ، ش ، والتلخيص ، وهو من حاشية الأصل وجاء الكلام موصولا بالقسم المطبوع .

<sup>(</sup>٣) أمام هذا فى حاشية الأصل « مات منفصلا عن القضاء فى ربيع الآخر سنة ٨٦٧ بعد المؤلف بمدة ، وكثر الأسف على فقده ، وكان هو يتأسف على فقد المؤلف كثيرا ، رحمهما الله وإيانا ، وقد أسبغت ترجمته فى معجمى وغيره من تعاليقى » .

٧٥ – أخباره في : الولاة والقضاة ٣٤١ ، ٣٤٢ ، والتلخيص ورقة ٣٧ .

الخيار بن مالك عرض عليه الوليد القضاء ، فامتنع وقال : ليس الحكم من طلب العافية وأنا مستوحش من الناس فأعفنى . قال : لابد . فقال : والله لا تكلمت بكلمة واحدة . فجبره على الجلوس فى المسجد . فدخل إليه الخصوم فما أجاب أحدا منهم بحرف واحد . فقام عبيد الله بن الحبّحاب وكان على الخراج فتكلم لتوبة بن نمر ، فولى القضاء . وانصرف سعيد بعد أيام قلائل .

وقال سعيد بن كثير بن مُفير عن لهِيعة بن عيسى : قيل لسعيد بن ربيعة : إن أردت أن تَسْلم منهم فاسْتَعْجِمْ عليهم ، ففعل ، ولم يقض بين اثنين .

وقال أبو عمر في ترجمة يحيى بن ميمون: لما كتب هشام بعزله ، أخبر الوليدُ ابن رفاعة سعيد بن ربيعة بولاية القضاء فامتنع ، فذكر القصة (١) وذكر ابن يونس أن ...(٢) .

٧٦ – سلطان بن إبراهيم بن المُسَلَّم المقدسى ، أبو الفتح الفقيه الشافعى من المائة السادسة وكان يعرف بابن رشا . ولاه أبو على ابن الأفضل أمير الجيوش القضاء رابع أربعة وذلك فى سنة خمس وعشرين وخمسمائة .

وقال ابن ميسر: أخبرنى القاضى كمال الدين أحمد ابن الصاحب فخر الدين الأعز ابن شكر قال: وجدت ورقة فى أوراق خالى العماد ابن أخى العلم بغير خطه فيها: وفى سنة خمس وعشرين رتب أبو أحمد ابن الأفضل فى الأحكام أربعة يحكم كل منهم بمذهبه ويورث بمذهبه، فهو الشافعى. وسيأتى ذكر المالكى وهو محمد بن عبد المولى. والإمامى ؛ وهو هبة الله بن عبد الله بن كامل. والإسماعيلى وهو أبو الفضل هبة الله بن حسين بن الأزرق (٣).

وصرف الأربعة عن القضاء عند القبض علَى ابن الأفضل في شهر ربيع الأول سنة ست وعشرين وخمسمائة .

وكان مولد الفقيه سلطان بالقدس في سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة . وأخذ الفقه عن سلامة المقدسي والشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي . ودخل مصر بعد سنة

<sup>(</sup>١) انظر الولاة والقضاة ٣٤١ . (٢) بياض بالأصول .

٧٦ - أخباره في: ابن ميسر ١١٤ - ١١٥ ، وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح الترجمة
 ١٧٠ ، والعبر ٤٢/٤ ، وطبقات الشافعية للسبكي ٧/ ٩٤، وطبقات الشافعية للإسنوى ٥٠/٢ ،
 والتلخيص ورقة ٣٧ ، وحسن المحاضرة ٥٨/١ ، وشذرات الذهب ٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر ابن ميسر ص ١١٤ - ١١٥ .

سبعين وأربعمائة . فسمع من أبى إسحاق الحبال ، والحِلَعِيّ ، وأَبِي عثمان ابن ورقا ، وغيرهم . وأجاز له الخطيب البغدادي وغيره .

وقال ابن ميسر: كان من وُجُوه عُدول مصر وعلمائها. أخذ عنه مجلِّى بن جميع صاحب الدخائر وغيره. وروى عنه السلفى الحديث، وقال فى حقه: كان أفقه الفقهاء بمصر فى وقته، وقرأ عليه أكثرهم، ومات فى آخر جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وخمسمائة. وقيل فى سنة ثمان.

٧٧ - سليمان بن خالد بن نعيم بن مُقَدَّم بن محمد بن حسن بن غانم بن محمد بن على الطائى البساطى ، علم الدين المالكى ، من المائة الثامنة . والبساطى نسبة إلى بساط ، بليدة بالغربية ، يقال لها بساط قروض من عمل السمنودية . وسماها ياقوت فى المشترك بَسُوط ، بواو بدل الألف مع فتح أولها . ولم يكن أصله منها . وإنما نزلوها ، وهم من شبرا بسيون ، بالقرب من النحرارية ، ولجدهم بها زاوية . ومات خالد وسليمان صغير . فنشأ فى حجر عمه عثمان بن نعيم . واشتغل كثيرا حتى مهر واشتهر بمعرفة المذهب ، وشارك فى الفنون .

قرأت بخط البشبيشي : كان يقرر الألفية تقريرا حسنا ، ونشأ كثير التقشف مطَّرحا للتكلف ، كثير الإطعام لمن يرد عليه .

ولم يزل على طريقته ، حتى ناب في الحكم عن البرهان الإِخنائي . ثم عن ولده البدر ، ثم تنافرا .

وكان يقضى وهو نائب بجامع الصالح ، ويشغل الناس ، ويقرر لهم أحسن تقرير .

ثم ولى القضاء بعد صرف بدر الدين الإِخنائى ، بعناية الأمير قرطاى القائم بدولة المنصور على بن الأشرف ، فى سابع عشر ذى القعدة سنة ثمان وسبعين [ وسبعمائة ] فباشر بمهابة وعفة وصيانة ، وأكثر من استنابة من لم يكن له قبل ذلك نباهة . وقصد بذلك تأليف خواطرهم لتصير له عصبة ، يقابل بها البدر الذى تلقى عنه فاستمر فى القضاء ثمانين يوما ، ثم صرف فى صفر سنة تسع [ وسبعين وسبعمائة ] ، فأعيد البدر واستمر إلى ثالث عشر شهر رجب منها ، فصرف ،

٧٧ – أخباره في : الدرر الكامنة ١٤٨/٢ ، والتلخيص ورقة ٣٧ ، وحسن المحاضرة ٢/ ١٨٨.
 ونيل الابتهاج الترجمة ١٩٠ ، وشذرات الذهب ٢٩٠/٦ .

وأعيد البساطى . وتعطل البدر إلى أن مات في ربيع الأول سنة ثمانين [ وسبعمائة ] واستمر البساطى إلى أن وقع بينه وبين القاضى برهان الدين ابن جماعة ، فصرف في خامس عشر جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين [وسبعمائة ]

واستمر بطالا إلى أن مات ليلة الجمعة سادس عشر صفر سنة ست وثمانين [وسبعمائة].

وكان يعارض البرهان في كثير من الأمور . فاتفق أن بعض الموقعين عرض على البساطى وصية فأثبتها قبل أن تعرض على ابن جماعة ، فبلغه ذلك فغضب واستعان عليه بالأكمل .

وكان البساطى لا يلتفت إلى رسائله ، مع ماكان فيه من الجاه وتعظيم الملوك له ، فقام الأكمل في نصرة ابن جماعة حتى عزل البساطى ، واستقر جمال الدين ابن خير (١) .

۷۸ - سليمان بن عمر بن سالم بن عثمان الأذرعي ثم الدمشقي ، جمال الدين الزرعي الشافعي من المائة الثامنة . أصله من المغرب ، ولد بأذرعات سنة خمس وأربعين واشتغل لما ترعرع إلى أن ولى قضاء زَرْع ، فقيل له الزَّرعي وغلب عليه .

وقدم على دمشق فناب عن القاضى بدر الدين ابن جماعة ، وحكم بالعادلية ، لما عزل الشيخ كمال الدين الشريشى نفسه عن الحكم ، فى شوال سنة خمس وتسعين ، ثم قدم القاهرة على القاضى بدر الدين ابن جماعة ، فناب عنه بها . فلما عاد الملك الناصر من الكرك ، وهو متغير على القضاة لقيامهم مع الملك المظفر بيبرس عزلهم ، وقرر نوابهم . فاستقر القاضى جمال الدين الزرعى فى قضاء الشافعية فى مستهل شهر ربيع الأول سنة عشر وسبعمائة . وقيل فى تاسع صفر .

ولما خلع عليه الناصر أمره أن يدخل بخلعته على بدر الدين ابن جماعة ، وهو في مجلس حكمه بالصالحية ففعل . فدخل عليه ، فقام له ، وظن أنه ولى قضاء الشام ، فهنأه وهما قائمان . فاستمر قائما فاستراب ابن جماعة ، فقال له : ما الذي وليه مولانا ؟ قال : مكان مولانا . فخجل ونكس رأسه وخرج من المجلس

<sup>(</sup>١) راجع ابن حجر في الدرر الكامنة ١٤٨/٢ ومابين حاصرتين منه .

٧٨ – أخباره في : الدرر الكامنة ١٥٩/٢ ، والتلخيص ورقة ٣٨ ، وقضاة دمشق ٨٥ .

يزاحم من حضر ، وكانوا جمعا كثيرا . وجلس الزرعى مكانه فسار سيرة فاضلة . وعمر الأوقاف ، وثمر ربعها وصرفه فى المستحقين . واقتصر من النواب على من لا يقدح فيه أحد .

فلم يزل على ذلك إلى أن انقضت سنة كاملة من ولايته . فأعيد البدر ابن جماعة في حادى عشر من شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وسبعمائة . وصرف جمال الدين الزَّرعي ، فأقام في بيته بطالا إلى سنة ثلاث وعشرين .

وكان فقيها عارفا بالأحكام ، قوى النفس ، دَيِّنًا أمينا ، محترزا في أموره . مع أنه كان شَرِس الخلق من جهة أصله المغربي .

فلما جاء الخبر بموت القاضى نجم الدين ابن صَصْرَى بدمشق ، شغر منصب القضاء فتذكر الملك الناصر الزَّرعَّى فاستدعى به ، وفوض إليه قضاء القضاة بدمشق وما معها ، وأضاف إليه قضاء العسكر ومشيخة الشيوخ والتداريس على العادة ، فباشر مباشرة حسنة ، إلى أن سعى عليه [ جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني واستقر بها سنة أربع وعشرين وسبعمائة ] (١) فصرف ، فقدم القاهرة فأقام بها بطالا ، إلى أن ولى تدريس بعض المدارس بمصر . واستمر إلى أن مات في سادس صفر سنة أربع وثلاثين وسبعمائة .

وسمع في صباه من أحمد بن عبد الدائم والكمال أحمد بن نعمة ، والجمال إلى يعنى عبد الدائم والكمال أحمد بن نعمة ، والجمال يعنى عبد البرزالي مشيخة سمعها منه شيخنا برهان الدين الشامي ، وقرأتها عليه ، وهي عن اثنين وعشرين شيخا .

٧٩ - سُلَيْم بن عِتْر بن سلمة بن مالك بن عِتْر بن وهب بن عوف بن معاوية ابن الحارث بن أَيْدعان بن سعد بن تُجيب التَّجِيبِيّ ، نسبه ابنُ يونس . وعِتر بكسر المهملة وسكون المثنَّاة بعدها راء : مخضرم من المائة الأولى .

قال ابن يونس: هاجر في خلافة عمر وحضر خطبته بالجابية ، وشهد فتح

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين مكانه بياض بالأصول وهو من حاشية الأصل .

<sup>(</sup>٢) من الدرر الكامنة .

٧٩ - أخباره في : فتوح مصر ٢٥٩ ، ٢٦٠ ، ٢٦٢ ، ٣٤٨ ، والولاة والقضاة ٣٠٣.
 ٣٠٦ ، ٣٠١ - ٣٠١ . وتاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة ٧٥ هـ ، وسير أعلام النبلاء ١٣١/٤ ، والعبر ١٣١/٨ ، والنجوم الزاهرة ١٩٤/١ ، والتلخيص ورقة ٣٧

مصر . وكان يدعى سليمًا الناسك ، لشدة عبادته . روى عن عمر بن الخطاب ، وحفصة بنت عمر . وروى عنه على بن رباح وأبو قبيل ومِشْرح بن عاهان وعقبة ابن مسلم والحسن بن ثوبان وآخرون .

ذكر أبو عمر بسند له عن الحسن بن ثَوْبان قال : ركب سُلَيم بن عتر البحر فلما قفل نزل . فأقام سبعة أيام لا يدرى أين هو ، ثم جاء فقالوا له : أين كنت ؟ فقال : إنى ذهبت إلى هذا الغار ، فأقم ت فيه هذه الأيام السبعة شكرًا لله تعالى (١) .

ومن طريق أخرى عن سُليم ، لما قفلت تعبدت في غار سبعة أيام بالإسكندرية لم أصب فيها طعاما ولا شرابا . ولولا أني خشيت أن أضعف لزدت .

وذكر أبو عمر أيضا من طريق أخرى : أن سليم بن عتر كان يصلى بالليل ، فيختم القرآن ، ثم يأتى أهله ، ثم يعود فيختم . ثم يأتى أهله ، ثم يعود فيختم . ثم يأتى أهله .

ومن طريق سعيد بن عُفير عن بكر بن مضر قال : لما مات سليم ، قالت امرأته ، فذكر نحوه . فسئلت فقالت : كان يغتسل أربع مرات ويختم القرآن أربع مرات في الليلة .

وقال أبو عمر: كانت ولايته للقضاء من قبل معاوية سنة أربعين. وكان قبل ذلك يَقُصّ. ويقال إنه أول من قَصَّ، وذلك في سنة تسع وثلاثين. فكان يقص وهو قائم. فأنكر عليه صِلَة بن الحارث الغفارى، وله صحبة ؛ فقال له: والله ما تركنا عهد نبيّنا ولا قطعنا أرحامنا، حتى قمت أنت وأصحابك بين أظهرنا (٣).

وكان السبب فى ذلك أن عليا لما رجع من صفين قَنَت . فدعا على من خالفه: فبلغ ذلك معاوية ، فأمر من يقص بعد الصبح وبعد المغرب [ أن ] يدعو له ولأهل الشام . وكتب بذلك إلى الأمصار .

<sup>(</sup>۱) قضاة الكندى ۳۰۷

<sup>(</sup>٢) قضاة الكندى ٣٠٨

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ٣٠٣ - ٣٠٤

وقال الليث: هما قَصَصان ؛ قصص العامة ، يجتمع إليه النفر من الناس يعظهم ويذكّرهم . وقصص الخاصة وهو الذى أحدثه معاوية . ولَّى رجلا على القصص ، إذا سلم الإمام من صلاة الصبح ، جلس فذكر الله وحده ومَجَّده وصلى على نبيه وسلم ، ودعا للخليفة وأهله ولأهل ولايته وجنوده . وعلى أهل حربه وعلى الكفار كافة .

قال القضاعي : أقام سليم بن عتر على القصص والقضاء سبعا وثلاثين سنة منها سنتان قبل أن يلي القضاء . وكان يرفع يديه في قصصه .

وقال المفضل بن فضالة عن إبراهيم بن نَشِيط عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن محجيرة قال : اختصم إلى سليم بن عتر في ميراث ، فقضى بين الورثة . ثم تناكروا فعادوا إليه ، فقضى بينهم ، وكتب كتابا بقضائه وأشهد فيه شيوخ الجند . قال : وكان أول القضاة بمصر سجّل سجلا بقضائه .

وقال عبد العزيز بن أبى ميسرة عن أبيه: كتب معاوية إلى سليم بن عتر يأمره بالنظر في الجراح (١) ، وأن يرفع ذلك إلى صاحب الديوان . وكان سليم أول قاض نظر في الجراح وحكم فيها .

قال أبو عمر : تولى سُليم بن عتر من سنة أربعين إلى موت معاوية فكتب يزيد ابن معاوية إلى مسلمة بن مخلد بأخذ البيعة فامتنع عبد الله بن عمرو .

وعن أبي قبيل قال: كان مسلمة بن مُخلد بالإسكندرية ، فبلغه أن عبد الله ابن عمرو امتنع من بيعة يزيد ، فأرسل إليه حُريب بن أبرهة وعابس بن سعيد ، فدخلا عليه ومعهما سليم بن عتر ، وهو يومئذ قاض وقاص ، فوعظوه في بيعة يزيد ، فقال عبد الله : والله لأنا أعلم بأمر يزيد منكم . وإني لأول الناس أخبر به معاوية ، [ أنه يُستخلف ] ولكن أردت أن يَلي هو بيعتي ، فأما أنت ياعابس فبعت آخرتك بدنياك . وأما أنت ياسليم فكنت قاصًا فكان معك ملكان يذاكرنك ، ثم صرت قاضيا فمعك شيطانان يُزيغانك (٢) ، وأما أنت ياحُريب . يذاكرنك ، ثم صرت قاضيا فمعك شيطانان يُزيغانك (٢) ، وأما أنت ياحُريب .

قال : ثم قدم مسلمة فعزل السائب عن الشرطة وولاها عابس بن سعيد . ثم

<sup>(</sup>۱) الأصل ، ش ، والمطبوع « الخراج » تحريف صوابه لدى الكندى ص ٣٠٩ . والجيراح : ماتجرح به الشهادة .

<sup>(</sup>۲) الكندى ۳۱۰ – ۳۱۱ ومايين حاصرتين منه .

عزل سليماً عن القضاء وولاه عابسا . فكان أول من جمع له القضاء والشرطة ، فكانت ولاية سليم القضاء عشرين سنة .

قال ابن يونس: ومات سليم بدمياط في إمرة عبد العزيز سنة خمس بعين .

قالوا: وكان سليم بن عتر يؤم الناس فى قيام رمضان ، فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة ويجهر بالبسملة ويسلم . وكان يقرأ فى الركعة الأولى من صلاة الصبح بالبقرة وفى الثانية بـ « قُلْ هُوَ الله أُحَد » .

(١) الآية ١٧ من سورة الذاريات .

# حرف الشين المعجمة (١)

# ح ف الصاد المهملة

• ٨ - صالح بن عبد الله بن رجاء (٢) ، إسماعيلي من المائة السادسة . ولاه القضاء يانس الرومي مولى الأفضل ابن أمير الجيوش . وكان الحافظ قد استقر به بعد قتل أحمد بن الأفضل وخروج حافظ من الاعتقال ، وإبطال ماكان ابن الأفضل قرره من أربعة قضاة ، فأعاد الاقتصار على قاض على مذهب الإسماعيلية . فولى صالحا هذا في مستهل ربيع الأول سنة ست وعشرين وخمسمائة . ثم قبض عليه يانس بعد سبعين يوما من ولايته ، وقتل صالح المذكور .

 $^{(7)}$  بن عمر بن رسلان بن نَصر بن صالح [ بن شهاب [ بن مسافر [ بن مسافر [ البلقيني الشافعي من المائة التاسعة . ولد في أول سنة تسعين وسبعمائة . ونشأ في حجر أبيه . فلما دخل أربع سنين أدخله المكتب . فحفظ القرآن وهو صغير . وصلّى بالناس التراويح في أول القَرن . ثم أمر الشيخ فقيهه أن يُقرئه التَّدريب . فحفظ منه إلى حيث وقف الشيخ ، في أثناء النكاح . فكان يكتب له مايدرسه إلى أن مات الشيخ ، وقد وصل فيه إلى أواخر الربع الثالث . فاشتغل الولد المذكور بعد موت والده في المنهاج . ونشأ بعد موت والده يتيما مُملقا ، عند والدته ، في طبقة علو المدرسة التي أنشأها الشيخ ، وكان الشيخ يتيما مُملقا ، عند والدته ، في طبقة علو المدرسة التي أنشأها الشيخ ، وكان الشيخ

<sup>(</sup>١) أمامه في حاشية الأصل « بيض له المؤلف » .

<sup>•</sup> ٨ – أخباره في : أحبار الدول المنقطعة ١٠٠ ، والتلخيص ورقة ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) ش ، والأصل « أبي رجاء » والمثبت من أخبار الدول المنقطعة والتلخيص .

٨١ - أخباره في : التلخيص ورقة ٣٨ ، والذيل على رفع الإصر ١٥٥ ، والضوء اللامع ٣/ ٣١٢،
 وحسن المحاضرة ٤٤٤/١ - ٤٤٥ ، ونظم العقيان ١١٩ ، وشذرات الذهب ٣٠٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) من حاشية الأصل.

<sup>(</sup>٤) مكان مابين الحاصرتين بياض في ش ، والأصل وهو من حاشية الأصل وذكر السخاوى كاتب النسخة الأصل نسب صالح في ذيل رفع الإصر على النحو التالى « صالح بن عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبد الخالق بن محمد بن مسافر ، هكذا ساق شيخنا [ ابن حجر ] نسبه في ترجمة والده من معجم شيوخه ، ولم يزد في مشيخة البرهان الحلبي من تخريجه على - عبد الخالق ، وزاد بعده في تاريخه : عبد الحق . وقال في موضع آخر بعد شهاب بن عبد الخالق ، وفي نسخة - عبد الحق بن مسافر » .

هجر أمه قبل ذلك بمدة ، لما شاع أنها ارتضعت معه . وسكنت به أمه عند قريبهم عز الدين عبد العزيــز بن مظفر ، بجوار باب سر المارستان مدة ، وكان متصوفا بالنسبة لأقاربه ، ولم يزل مبتعدا عن أخيه إلى أن عزل بالهروى فلازم خدمته فى سنة العطلة ، فراعى له ذلك .

فلما عاد نزل له عن درس التفسير بالظاهرية . ثم ناب عنه في الحكم فحصلت له إهانة منه بسبب غير مشهور ، فتألم وتوجه إلى دمياط . ثم عاد قرب رجوع أخيه من السفر . فتوجه إلى قطية ليلقاه ، فوجده ضعيفا جدا ، فحضر العيد ، فأرسل السلطان الظاهر ططر – وذلك أول عيد من سلطنته – للقاضي جلال الدين أن يتجشم المشقة ، ويخطب بهم في العيد ، وإلا فليعين من يصلح للخطبة فعرض ذلك على ولديه ، فلم يكن فيهما من جسر على ذلك ، فعين أخاه . وكان قد أدمن على الخطبة بمشهد الحسين ، حيث أحدث ابن الشّحنة فيه الخطبة .

فاتفق أنه خطب بالسلطان والعسكر ، فأعجبهم جهورية صوته ، فاستقر في أنفسهم أنه عالم .

فلما مات القاضى جلال الدين في النصف من شوال ، واستقر الشيخ ولى الدين العراقي في القضاء ، سعى عليه إلى أن صرف بعد سنة وشهرين من ولايته .

واستقر فى قضاء الشافعية فى سادس ذى الحجة من سنة ست وعشرين . وأعانه على ذلك قَصْرُوه أمير آخور ، وابن الكُويْز كاتب السر ، وقاضى الحنابلة ابن المُغْلى ، فما كان إلا أن استقر فى المنصب ، فشمخت نفسه ، فرأى غيره منه مالا يرى . وسار سيرة عجيبة ، يجمع بين دناءة النفس ، والطمع والحمق . فاستعاد بعض ما اقترضه للولاية . وبقى أكثر ذلك دَينا عليه إلى الآن ، ثم صرف بعد سنة ودون الشهر بكاتبه .

واستمر معزولا من العشر الأخير من المحرم سنة سبع وعشرين إلى العشر الأخير من صفر سنة ثلاث وثلاثين ، فأعيد فأقام سنة وثلاثة أشهر . وصرف فى العشر الأخير من جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين .

واستمر بطالا إلى السادس من شوال سنة إحدى وأربعين . وأعيد فأقام فيها سنة واحدة ، وصرف . فــــمدة ولاياته الثلاث ، ثلاث سنين ودون خمسة أشهر .

وقُدِّر وقوعُ الطاعون الفاشى فى ثانى ولاياته ، فتسلط فى تحصيل الأموال من التركات . وكتب مرسوما استكتب فيه خطوط جميع شهود المراكز ، أن لا يشهد أحد منهم فى الوصية ، حتى يُوصِى الموصى فيها للحرمين بشىء ، فكان الرجل يوصى بما تسمح به نفسه ويموت من يومه غالبا . فيرسل نقيبه فيقبض ما أوصى به . ولم يحصل لأهل الحرمين من ذلك الدرهم الفرد . ولا وجدنا فى حساب السَّنة التى باشرها ، أنه وَرَدَ للحرمين شىء ، إلا من جهة واحدة من بلدة بالريف ، ببلغ تافه . مبلغه فضة ، أربعمائة درهم . ولعله حصَّل من الجهة المذكورة وحدها عشرة أضعافها ذهبا .

وأما أوقاف الحرمين والصدقات ، فتحيّل على الانفراد بها بكل حيلة . وأما المدارس ومتحصّلها فلم يصرف للطلبة إلا اليسير . ويكفى في الإشارة إلى

واما المدارس ومتحصلها قلم يصرف للطلبة إلا اليسير . ويحقى في الميسارة إلى ذلك أن أخاه كان ينفق في الحشابية في السنة خمس مرات ، فأنفقها هو أولا أربعا ثم توالت الأيام فصارت ثلاث نفقات . ثم صارت نفقتين ونصفا ، على النصف مما كان يصرفه ، فيتوفر في كل سنة نحو ثلاثمائة دينار . وقس على ذلك .

وكان له خال بلا ولد وله عاصب ، فحضرته الوفاة ، فأوصى بالثلث للحرم النبوى . وكان قد قرأ علَى العِراقى – الذى سعى عليه حتى انفصل من المنصب بغير جناية – قليلا . وكذلك قرأ على في محاسن الاصطلاح لوالده . ثم جازانى بأن وقف على معجم شيوخى فرأى فيه تراجم ، استنكر بعض وصف من ذكر فيها لوالده ، فجاء فيها أنه كان ينظم شعرا بازلا ، وأنه كان ربما أخطأ الوزن . وأنه حكى عن نفسه أنه أول ماقدم القاهرة ، دخل الكاملية ، فطلب فيها بيتا يأويه ...(١) .

\* الصغير أبو على هو أحمد بن الحسين . تقدم (٢)

\* أبو الصلاح ابن عين الدولة . هو عبد الله بن محمد يأتي في حرف العين (٣)

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول وأمامه في حاشية الأصل: بيض له المؤلف.

<sup>(</sup>۲) مضى ص ٤٤ ولم يذكر من ترجمته سوى اسمه فقط .

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته تحت رقم ٩٦ .

# حرف الضاد المعجمة (١)

\* \* \*

#### حرف الطاء المهملة

۸۲ – طاهر بن على ابن أخى أبى عبد الله محمد بن سلامة القضاعى كان ينوب فى الحكم عن قضاة المستنصر ، ثم استقل بعد موت العِرْقى ولم تطل مدة ولايته .

حرف الظاء المعجمة (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أمامه في حاشية الأصل « بيض له المؤلف » .

٨٢ – أخباره في : التلخيص ورقة ٣٩ ، وحسن المحاضرة ١٥١/٢ .

<sup>(</sup>٢) أمامه في حاشية الأصل « بيض له المؤلف » .

## حرف العين المهملة

۸۳ – عابس بن سعید المرادی الغُطَیْفِی من المائة الأولی . قدم مصر سنة ...(۱) وجالس عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو ، وأخذ عنهما ، حتی كان يعرف ماعندهم . روى عنه أبو قبيل المعافری .

قال ابن عبد الحكم : مجمع لعابس القضاء والشرطة جميعا . وهو صاحب كوم عابس بمصر الذي يقول فيه الشاعر :

# خَوَى صفصفا كالقاع من كوم عابس (٢)

وولاً مشلّمة القضاء في سنة ستين . فلما مات يزيد وبايع أهلُ مصر عبد الله ابن الزير ، بعث عليها عبد الرحمن بن بجحدم الفهرى [ أميرًا ] ، فأقر عابسا . ثم سار مروان من الشام إلى مصر ، وكان عابس من شيعته ، وكان يكاتبه بالطاعة ويحرضه على المسير إلى مصر ، إلى أن دخلها مروان غرة جمادى الأولى سنة خمس وستين . فدعاه فقال له : جمعت القرآن ؟ قال : لا . قال : فتفرض [ الفرائض ؟ ] قال : لا . قال فتكتب بيدك ؟ قال : لا . قال فيم تقضى ؟ قال : أنت القاضى (٣) .

ثم سأله مروان بعد ذلك عن فريضة ، فأصاب فيها . وسأله عن شيء في الطلاق ، وعن شيء في القرآن ، فأصاب في كل ماسأله .

۸۳ – أخسباره في : فتوح مصر ۲٦١ ، ٢٦٢ ، والولاة والقضاة ٣٨ ، ٤٢ ، ٤٤ ، ٤٨ ،
 ٢٩ ، ٣١٠ – ٣١٠ ، والأنساب للسمعاني ١٦٣/٩ ، والتلخيص ورقة ٣٩ .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول .

<sup>· (</sup>۲) فتوح مصر ۲۲۱ ·

<sup>(</sup>٣) الولاة والقضاة ص ٣١٦، ٣١٢ ومايين حاصرتين منه .

فقال مروان : ياعباد الله ، ألا تعجبون من عابس كيف يهضم نفسه ! فأقره على القضاء .

وقال عبید الله بن أبی جعفر: سألت حَنَش بن عبد الله ، كیف مجعل عابس على القضاء ، وهو أعرابی مدری ؟ قال: إنه جالس عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو حتى استفرغ علمهما .

ولما ولى عبد العزيز إمرة مصر ، زاد فى عطائه . وهو الذى حفر خليج مصر . ولم يزل قاضيا إلى أن مات فى إمرة عبد العزيز سنة ثمان وستين . وكانت مدة ولايته ثمانى سنين .

۸٤ – عبد الله بن إبراهيم بن مُكرَم أبو يحيى . كان من شباب بغداد . ويقال إنه شهد عند القاضى أبى عمر قاضى بغداد . وولى قضاء مصر ، فاستخلف فيها أبا الذكر ، ولم يدخلها .

وذكر بعض شيوحنا أنه دخل مصر ، وذكر له قصة في القرافة . والصواب أن صاحب تلك القصة في القبور غيره .

وذكر أبو بكر بن الحداد ، أن القاضى أبا عبيد [ بن حربويه ] (١) لما أرسله إلى بغداد يستعفى له عن قضاء مصر ، كان يتردد إلى على بن عيسى بن الجراح ، فيمتنع أن يعفيه ويقول : مهما كان يكرهه أنا أزيله . قال : وما أظن إلا أنه كره المرافقة مع هلال بن بدر ، لأنه شاب غِر ، لا يعرف قدره . فأنا أصرف هلالا وأُولِي أحمد بن كيغَلَغ ، شيخ عاقل ، يعرف قدر القاضى .

وكان ابن الحداد يلح عليه في قضاء ما أراده القاضي أبو عبيد ، فلا يريد أن ينصرف عن بغداد إلا بمراده .

فقدر أن صرف ابن الجراح عن الوزارة ، واستقر أبو الحسن ابن الفرات ، وكان منحرفا عن أبى عبيد ، لأنه كان راسله فى أمر مهم له ، فامتنع من عمله ، لأنه كان لا يسوغ عنده ، فحقد عليه . فلما وزر ، قيل له عن قصة أبى عبيد ، فقال : اصرفوه . وأرسل إلى ابن مكرم الذى كان حينئذ قد ولى القضاء ببغداد ، بأن يرسل إلى مصر قاضيا بها .

٨٤ - أخباره في : التلخيص ورقة ٣٩ ، ٤٠ .

<sup>(</sup>۱) من ملحق الكندى ض ٥٣١

فكتب إلى عامل مصر حينئذ ومدبر أمرها ، وهو أبو الحسن محمد بن عبد الوهاب يخبره بصرف أبى عبيد ، وأن القضاء فوض لابن مكرم ، وصحبته كتاب ابن مكرم إلى أربعة من أهل مصر ، منهم أبو جعفر الطحاوى ، أن يختاروا منهم رجلا يتسلم القضاء من أبى عبيد ، ويحكم نيابة عن ابن مكرم . فأرسل العامل إلى الطحاوى ، فناوله الكتاب ، فاشتهر أمر الكتاب حتى بلغ أبا عبيد ، فأمسك عن الحكم . واجتمع القوم عند علان بن سليمان فتشاوروا [ فناب عنه أبو الذكر محمد بن يحيى بن مهدى مائة يوم ثم استنيب عنه أبو محمد إبراهيم بن محمد الكريزى وغزل صاحب الترجمة عن بغداد في العشر الآخر من ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة وكانت ولايته في سنة إحدى عشرة وثلاثمائة ] (١)

ركم - عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن سليمان بن خالد بن عبد الرحمن بن زَبْر بن عطارد بن عمرو بن حجر بن منقذ بن أسامة بن الجعيد بن صبرة بن الديل ابن شَن بن أفْصَى بن عبد القيس ، أبو محمد بن زَبْر شافعى من المائة الرابعة .

ولد سنة ست وخمسين ومائتين ، وروى عن أحمد بن عبيد بن ناصح ، ومحمد ابن سليمان المقرئ ، ومحمد بن يونس الكُدّيْمِيّ ، وعبد الرحمن بن محمد الأَلْهَانِيّ وأحمد بن عبد الله بن زكريا الإيادى ، وعباد بن الوليد الغَنَوِيّ ، وأحمد بن منصور الزِّيَادِيّ ، وسعدان بن نصر المروزى ، والعباس الدورى ، وأحمد بن محمد بن يحيى ابن سعيد القطان ، والخضر بن أبان ، وإبراهيم بن هانىء وغيرهم .

روى عنه أبو العباس عبد الله بن موسى وابن شاهين ، والدارقطنى وآخرون . قال الخطيب : قدم بغداد وحدث بها ، وكان غير ثقة . حدثنى الصورى : قال ] سمعت عبد الغنى بن سعيد يقول : سمعت الدارقطنى يقول : دخلت على

أبى محمد بن زبر وأنا إذ ذاك حدث ، وبين يديه كاتب له ، وهو يملى عليه الحديث من جزء ، والمتن من جزء آخر ، فظن أنى لا أنتبه لذلك . قال : وقال لى عبد الغنى : كنت

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين من ملحق الكندى ٥٣٢ والتلخيص ورقة ٤٠ وحاشية الأصل ومكانه بياض في الأصل والمطبوعة ، ش .

<sup>•</sup> ٨٥ – أخباره في: تاريخ بغداد ٣٨٦/٩، وتاريخ دمشق لابن عساكر ت ١٤٥ ( عبادة بن أوقى – عبد الله بن ثوب)، ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ١٨/١٢، وتاريخ الإسلام للذهبى وفيات سنة ٣٩١/٩، وسير أعلام النبلاء ٣١٥/١٥، والعبر ٢١٧/٢، وميزان الاعتدال ٣٩١/٢، ولسان الميزان ٣/ ٢٥٣، والتلخيص ورقة ٤٠، وشذرات الذهب ٣٢٣/٢.

لا أكتب حديثه عن أبيه إذا جاء منفردا ، إلا أن يكون مقترنا بغيره . وكان يقول لى : يا أبا محمد ، ما ذنب أبي إليك ، لا تكتب حديثه إلا إذا كان مقترنا بغيره (١) ؟ وكانت مجالسه في الحديث متصلة عامرة آهلة يملي ويقرأ عليه .

وكانت ولايته من قبل المقتدر . فورد كتابه على تكين أمير مصر ، فركب أبو هاشم إسماعيل بن عبد الواحد المقدسي ، وأبو مقاتل صالح بن محمد المحتسب ، إلى أبى عثمان ، فتسلموا منه ، إلى أن وافي ابن زَبْر مصر في المنتصف من المحرم سنة سبع عشرة وثلاثمائة . فجلس للحكم في الجامع العتيق ، وقرأ عهده ، ودخل إليه أصحاب الحديث فقال : ما حللت كتبي بعد ، ووعدهم .

وقال مسلمة بن قاسم : كان يُرمَى بالكذب ، لقيته فلم أكتب عنه . ثم كتبت عن رجل عنه .

قال أبو محمد ابن زولاق : كان شهما ضابطا داهية ممشيا للأمور يجلس في كل اثنين وخميس لابسا للسواد . وفي سائر الأيام بالبياض .

واستخلف فى نيابة الحكم أبا بكر الحداد وولاه محبس المارستان وأُجرى عليه فى كل شهر ثلاثون دينارا . واستخلف أيضا أبا بكر محمد بن عثمان العسكرى . وكان يشتد على الشهود . وبلغه أن قوما منهم ، يدخلون على أبى عثمان يقضون حقه فتهددهم بأقبح قول .

وبسط أبو محمد بن زَبْر يده في الأموال ، واعترض في الوصايا والتركات . قال : ولما عرف بحال محمد بن بدر مع أبي عثمان بن حماد ، اصطنعه بشهادة أبي بكر بن الحداد .

قال أبو عمر الكندى أخذ ابن زَبْر من محمد بن بدر على قبوله وتزكيته ألف دينار (۲) .

وذكر بعض البَرَّازين أنه كان عند ابن زَبْر ، فقلب عليه ثياب دَيِيقِيّ وشَرب ، وبحضرته محمد بن بدر ، فقال له بعض حجابه ، قد كثر الخصوم على الباب . فقال الحجمد بن بدر : قم يا أبا بكر فاحمل عنى وانظر بين الناس ، فقام فنظر ، ثم عاد فقال :

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٣٨٧/٩ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٢) الخبر في ملحق الولاة والقضاة للكندى ص ٥٤٠ .

قد فرغْتُ من أمورهم ، وانصرف الناس . فقال : فعدت إليه بعد أيام ، فدعا بسفَطَين (١) ، الواحد فيه ثياب دَبِيقِي ، عشرة أثواب . والآخر فيه شَرْب عشرة أردية . فقال : كم يساوى كل سَفَط ؟ قلت : مائة دينار . فبكم اشتراهما القاضي ؟ فقال : بجلسة محمد بن بدر أول أمس . فقلت رخص ذلك ؟ . وكان قوى النفس كثير الجهد واسع الحيلة .

وكان الوزير على بن عيسي منحرفا عنه . ولما سعى في قضاء مصر دافع بولايته وكان السبب في انحرافه عنه ، أنه كان تولى قضاء دمشق . فاتفق أن الوزير دخل دمشق في مهم من المهمات . فخرج أهلها إلى لُقِيِّهِ (٢) ومنهم القاضي . فسايره ، فصاح به أهل البلد ، ونسبوا القاضي إلى كل سوء من الرُّشا والظلم وغيرهما من الفواحش، والوزير يلتفت إليه فيقول له : مايقول هؤلاء ؟ فقال : يشكون إلى الوزير غلو الأسعار وضيق الأحوال ، ويسألون حسن النظر إليهم والعطف عليهم .

فلما عاد إلى بغداد صرفه عن الحكم بدمشق أقبح صرف.

وكان مفلح المقتدري يساعد ابن زَبْر ، وابنُ الجرّاح يدافعه . وعجز ابن زَبْر عن رضاه ، فأعمل الحيلة ، فدفع لشخص عشرين ديناراً . وأعطاه رقعة وأمره أن يلقيها في ورق المظالم ، فألبسه في آخر الليل ثوبا مشمَّرًا في زيَّ الخراسانية . ودفع إليه دفترا ومحبرة ، ونقُّط في ثوبه الحبر وأركبه زورقا . قال : فقرأت الرقعة فإذًّا فيها بعد البسملة والحمدلة: حضر مدينة السلام رجل من خراسان يريد الحج واشتغل بكتابة الحديث إلى أوان الحج ، فرأى في ثلاث ليالٍ متوالية العباسَ بن عبد المطلب في وسط مدينة السلام يبنى دارًا . فكلما فرغ من موضع ، تقدم رجل فهدمه . فقلت له : ياعم رسول الله ، من هذا الذي قد بُليتَ به ؟ فقال : هذا على بن عيسى ، كلما بنيت لولدى بناء هدمه . فرميت الرقعة في ورق المظالم . ورجعت فوجدت ابن زبر قائما ينتظرني فقال : مافعلت ؟ قلت : رأيت خادما وامرأة عليها نقاب كحلى . فقال : هذه أم موسى القهرمانية . قال : فأنت قرأت الرقعة ؟ قلت لا . فحلُّفه على ذلك . ودعا بالغداء فأكل وأكلت معه ، وكان زمن الصيف . فقام بعد الأكلُّ للقائلة ، فدخل البواب فقال : ابن الأشناني القاضي بالباب . فاستأذنت ابن زَبْر ، فقال : يدخل . فدخل وهو يصيح يهنيء

<sup>(</sup>١) السَّفَط : كالقُفَّة . أو وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء .

<sup>(</sup>٢) لقيه لقَاءً – بالكسر والمَد – ولُقِيًّا – بالضم والتشديد . ورواية ط ﴿ لقائه ﴾ والمثبت هنا رواية الأصل.

القاضى عَزْل على بن عيسى والقبض عليه . قال : ما السبب . قال : رقعة رفعت ؛ أن رجلاً صالحا رأى [ رؤيا كذا ] . . فذكر مافى القصة ، فقرئت على المقتدر فقال : إن هذه الرؤيا صحيحة . يصرف على بن عيسى ويقبض عليه . فقام ابن زَبْر فركب . فما جاء آخر النهار ، حتى وافى ومعه عهد بقضاء مصر ودمشق (١)

وكان عارفا بأخذ الدراهم والدنانير والهدايا . وكان مع ذلك لا يقبض درهما ولا يضم هدية حتى يقضى حاجة صاحبها .

ولقيه رجل فقال: أنا ضعيف ولى زوجة ، وعلى يمين بالطلاق منها أن لا تخرج إلى الطريق ، وقد علَّموها أن تطالبنى عندك . فقال: أين منزلك ؟ فقال: فى ذلك الزقاق . فقال: سِرْ بين يدى . فدخل بين يديه فأشرفت المرأة وهى فى منزلها . فقال لها: ما الذى تطلبين منه ؟ فقالت: النفقة . ففرض لها وهو راكب على بغلته ، وقال لها: إنك إن خرجت بغير إذنى لم أحنثه .

قال ابن زولاق: قال لى يحيى بن مكى بن رجاء: لو كان ابن زَبْر عادلا ماعدلت به قاضيا. قال: وسأله الطحاوى عن مسألة فلم يجب فيها جوابا شافيا. فعاوده فقال لى ابنه: إنَّ الشيخ يتقى هذا القاضى لِبادِرَته.

وطولب الطحاوى بشهادة عنده على حكم محمد بن عبده ، فركب إليه فشهد عنده . فلما أدى شهادته ، قال له : حديث كنت كتبته عن رجل عنك منذ ثلاثين سنة ، فحدثه به .

ولقيه جماعة في خصومة عند درب العلم . فأمر بفرش الغاشية . وجلس فنظر في أمرهم .

ولم يزل في ولايّته هذه إلى يوم الجمعة لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، فصرف بهارون بن إبراهيم بن حماد ، فورد كتابه على أخيه أبى عثمان ، فباشر إلى العشر الأخير من ربيع الآخر سنة عشرين وثلاثمائة . فصرف وأعيد ابن زبر . فورد كتابه على ابن الحداد والعسكرى ، فسأل تكين أمير مصر أن يتسلم له ، ووافى ابن زَبْر مصر يوم الأحد لإحدى عشرة بقيت من جمادى الآخرة . فقرىء عهده بالمسجد الجامع على المنبر .

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ( عبادة بن أوفي / عبد الله بن ثوب ) ٣١٩ – ٣٢٠ ومابين حاصرتين منه .

وكان يجلس كل يوم في المسجد ماعدا يوم الجمعة . وكان تكين يشدُّ منه ويقوِّى أمره وبلغه أن جماعة وقعوا فيه ، ومالوا إلى أبي عثمان فتهددهم وحبس منهم كبيرا فيهم ، وهو عبيد الله بن سهل بن بريحة صاحب المسجد ، وكان من جلساء أبي الذكر .

واتفق ضعف تكين أمير مصر ، فخاف ابن زَبْر على نفسه من الرعية ، فاستأذنه في أن يسافر ويستخلف ابنه محمدا على مصر ، فامتنع . فركب ابن زَبْر إلى أبي هاشم المقدسي وسأله أن ينظر بين الناس ففعل . فسلم له الديوان ، وسافر إلى دمشق فمات تكين بعد أن سار ، فحصل لأبي هاشم ماكان ابن زَبْر يتوقعه في نفسه . فباشر أقل من سنة .

ثم أعيد ابن زَبْر إلى قضاء مصر فى شعبان سنة أربع وعشرين ، نيابة عن محمد بن الحسن بن أبى الشوارب قاضى بغداد . فوصل كتابه إلى على بن أحمد ابن إسحاق ويحيى بن الحسن بن على بن الأشعث . فاستأذنا الأخشيد فأذن لهما فتسلما الديوان من محمد بن بدر ، وذلك لخمس بقين من شعبان سنة أربع وعشرين وثلاثمائة . فنظر بين الناس قدر شهرين . فتحرك أبو عبد الله الحسين بن أبى زرعة فى قضاء مصر ، وكان قاضى دمشق ، فقدم مصر فى تلك الأيام . فسعى عند الإخشيد حتى أسعفه ومنع نائبى ابن زبر من النظر . وفوض الإخشيد القضاء لابن أبى زرعة . فأقام ابن الحداد يقضى الأحكام نيابة عنه .

ثم ورد عهدُه من قبل ابن أبى الشوارب . فباشر إلى أن وصل عبد الله بن زَبْر إلى مصر ، فانتصب للحديث ، ولم يدخل مصر فى تلك الولاية . وسعى سرا عند الإخشيد ، حتى ظفر بكتاب كان ابن أبى الشوارب كتبه لعبد الله بن أحمد بن وليد أن ينوب عنه ، فلم يجبه إلى ذلك . فاتفق أن وقع بين ابن وليد والقاضى ، فأرسل ابنُ وليد الكتاب إلى ابن زَبر . فقال له : خذ هذا الكتاب ، فأنت عبد الله ابن أحمد ، وأنا عبد الله بن أحمد ، وقد رددت إليك مالى فيه ، ففرح . ودخل به إلى الإخشيد فأمضاه .

واستقر ابن زَبْر فى القضاء ولايته الرابعة بهذه الحيلة . فباشر كعادته . وطالب سليمان بن رستم بوصية عفان البزاز ، وبعرض الأحباس .

ووقع في محمد بن بدر وسماه العِلْج . وقال : عزمت على بيعه . فقد ثبت عندى أن أباه مات في الرق . فخاف منه فركب إليه وداراه ، وأهدى إليه .

واشتد خوف جماعة من أهل مصر منه فعُوجل ، واعتل في شهر ربيع الأول من سنة تسع وعشرين ، وأخذه الإسهال فمات لثلاث خلون من شهر ربيع

وأنشد أبو هريرة بن أبي العصام في وفاة ابن زَبر مما ذكره ابن ميسر في تاريخه .

أتانا من دمشق وليس شيء فَعادتَه المنُون به فأضْحَى حَليفَ خُفيرة وأسِير قَبْر لقد حَكَمَ الإله بغير بجور وقد وعظ الزمان بنجل زبر (١)

أحب إليه من نَهْي وأمر

قلت : وكان ولده أبو سليمان محمد من أهل الحديث ، ومعدودًا في الحفاظ . له تصانيف ؛ منها معرفة الصحابة ، والتاريخ على السنين . روى عنه عبد الغني بن سعيد وتمام بن محمد الرازي وأبو الحسن بن طوق وأبو نصر ابن الجبَّان وأبو الحسن ابن السمسار ، وأبو محمد ابن أبي نصر وغيرهم . وذكر في تاريخه أنه ولد بالرقة سنة ثمان وتسعين ومائتين .

قال أبو نصر ابن ماكولا : كان ثقة حافظا نبيلا ، ومات في جمادي الأولى سنة سبع وسبعين وثلاثمائة بدمشق . أرخه عبد العزيز الكتاني وقال : كان يملي في الجامع .

٨٦ - عبد الله بن أحمد بن شعيب بن الفضل بن مالك بن دينار ، أبو محمد المعروف بابن أخت وليد ، ومالك بن دينار بحدٌ جده ، وهو الزاهد المشهور . هكذا قال ابن زولاق ، وهو المعتمد في أهل مصر .

وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق : عبد الله بن أحمد بن راشد بن شعيب ابن جعفر ابن يزيد ، يعرف والده بابن بنت وليد .

وقال ابن النجار في تاريخ بغداد : عبد الله بن راشد بن جعفر بن يزيد يعرف بابن أخت وليد . هكذا اختلفوا في نسبه .

<sup>(</sup>١) الأبيات في تاريخ دمشق ص ٣٢١

٨٦ – أخباره في : تاريخ ابن عساكر ( عبادة بن أوفي – عبد الله بن ثوب ) ص ٣١٣، ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ١٧/١٢ ، والوافي بالوفيات ١٨/١٧ ، وتاريخ الإسلام وفيات سنة ٣٦٩ ، وسير أعلام النبلاء ٢٢٥/١٦ ، وميزان الاعتدال ٣٩٠/٢ ، ولسان الميزان ٣٥١/٣ ، والتلخيص ورقة ٤١ ، وحسن المحاضرة ١٤٦/٢ ، وقضاة دمشق ٣٥ .

وكلهم وصفه بأنه قاضى مصر . ثم اختلفوا فى صفة ولايته ، فأما ابن زولاق فقال : إنه أول ماوَلِى ، كان خليفة للحسين بن عيسى بن هَرَوان ، لما تولى الحسين من قبل الخليفة ببغداد ، الراضى بالله . فَسَلَّم الإِخشيد قضاء مصر لابن أخت وليد . فلبس السواد ، وجلس فى الجامع العتيق . وقرىء عهد الحسين ، ثم قُرىء عهده من قبل الحسين ، فنظر فى الأحكام .

وكان أولًا من وجوه التجار، وأهل اليسار . وكان يتفقه بداود بن على الأصبهاني، ويميل إلى الاعتزال وأهله . ولم يكن متمكنا من شيء مما يدعيه من العلوم .

قال : وذكر أنه كتب بمصر عن أحمد بن شعيب النَّسَائى وإسحاق بن إبراهيم النَّجَنِيقِيّ ، وابن أخى حرملة ، وعن محمد بن الحسن بن قتيبة ، وعن جماعة دونه .

ولد سنة ثلاث وسبعين . وسمع من أحمد بن عيسى الوشَّاء وبكر بن أحمد الشعراني وعلى بن عبد الله الرملي وغيرهم . وذكر الرواة عنه . ثم قال : ويقال إن أصله بغدادي .

وأما ابن النجار فقال : ولى قضاء مصر فى خلافة الراضى يوم الأربعاء لأربع خلون من شهر ربيع الآخر سنة تسع وعشرين وثلاثمائة . ثم عزل فى سنة ثلاثين .

ثم ولى من قبل المستكفى يوم الخميس لثلاث وعشرين خلت من المحرم سنة أربع وثلاثين ، وصرف فى شهر رجب سنة ست وثلاثين فى خلافة المطيع .

ثم ولى قضاء دمشق سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة .

قال : ويقال إنه كان خياطا ، وكان أبوه حائكا ينسج المقانع . وكان سَخِيفًا خليعا مذكورا بالارتشاء . وهجاه جماعة من أهل مصر .

ثم ذكر أنه روى عن ابن قتيبة ، وعلى بن أبى صالح الرملى ، وعلى بن عبد الله العسكرى ، وأحمد بن عيسى الوشاء ، وبكر بن أحمد السعدى وغيرهم . وأنه روى عنه على بن منير الخلال ، وابن نظيف الفراء ومحمد بن الفضل بن جعفر المارستاني .

والذى حكاه عن بداية أمره وحرفة والده ، سبقه إليه ابن ميسر فى تاريخه وهو عارف بالمصريين أيضا .

قال ابن زولاق: ولما استقر، ركب إليه أبو بكر بن الحداد، فتلقاه وعظمه وأجلسه معه. ثم لما كان بعد ذلك، انقبض عنه ابن الحداد وهجره. واستناب ابن وليد عنه في

الحكم أحمد بن محمد بن شعيب الداودي ، وكان بزيّ الجند ، لكنه يلازم الاشتغال بالعلم . فألبسه ابن وليد الطيلسان والقلنسوة . وأجلسه ينظر بين الناس ، وكان من أهل العلم والفهم .

واتفق أن ابن أبى الشوارب عزل عن قضاء القضاة ، واستقر عوضه أحمد بن عبد الله بن إسحاق ، فكتب إلى الحسين بن عيسى باستمراره ، وأن يستقر نائبا عنه بمصر محمد بن بدر . فكانت ولاية ابن وليد هذه دون ستة أشهر ، وذلك في شوال سنة تسع وعشرين وثلاثمائة .

ثم أعيد ابن وليد مرة أخرى ، بعد صرف الحسن بن عبد الرحمن الجوهرى ، فباشر الحكم نائبه من قبل الإخشيد أيضا ، نيابة عن الحسين بن عيسى على عادته ، وذلك في سنة إحدى وثلاثين . فنظر في الأحكام وعزل جماعة .

واتفق أن عمرو بن الحارث بن مسكين تزوج بكرا فكرهته . فشكوا ذلك لابن وليد فقال : هذا النكاح باطل . فقال : هذا النكاح باطل . فبلغ ذلك ابن الحداد فشنع عليه . ودار عمرو بن الحارث على الفقهاء ، فأخذ خطوط الشافعية والمالكية بصحة العقد . وصنف ابن الحداد في ذلك جزءا . فبلغ ذلك ابن وليد ، فخشي من اجتماع كلمة الفقهاء على فساد ماقال . فاستعان بأبي الذكر ، فقال له : قد قيل لى أنك قلت : إن النكاح عندى باطل ، وأنت قاض ، فاحكم بفسخه . فبادر إلى ذلك ، وحكم وأسجل عند العتمة . وأشهد بذلك عددا من الناس ، وكانوا قد باتوا على أن يجتمعوا عند الإخشيد فأصبحوا وانعقد المجلس ، فسألهم الإخشيد عن صورة المسألة ، فبادر ابن الحداد فقال : العقد صحيح ، وتابعه كل من حضر عن صورة المسألة ، فبادر ابن الحداد فقال : العقد صحيح ، وتابعه كل من حضر حكم بفسخه فلا ينقض حكمه .

فالتفت الإِحشيد إلى ابن وليد فقال ، أفسخته ؟ قال : نعم ، فقال للفقهاء : ماتقولون ؟ قالوا إذا فسخه فقد بطل .

فقال ابن الحداد : هذا من عمل الأسواني يعنى أبا الذكر ، فهو الذي تولى كِبَره والله سائله عن ذلك .

فتناول ابنُ وليد أبا بكر بن الحداد ، وانقضى المجلس وانتصر ابن وليد . فقال الإخشيد للحسن بن طاهر الحسيني : لقد هممت أن آمر الغلمان أن يأخذوا عمائمهم وقلانسهم . فبلغ ذلك عبد الله بن وليد ، فخاف وركب إلى أبن الحداد فترضَّاه . ثم

قدم الحسين بن هَرَوَان مُسْتَخْلِفَ ابن وليد فباشر بنفسه . فكان ابن وليد يركب كل يوم إلى دار الحسين فينظر بين الناس . ثم بلغ الحسين أن ابن وليد أرسل يستنجز من بغداد كتابا بولايته استقلالا من جهة الخليفة ، فقال – وابن وليد حاضر –: ماهذا الذي بلغني عنك ؟ والله لو نازعني أحد في القضاء لبذلت في تلاف روحه ملء هذا الجرن ذهبا . ثم صرفه عن النظر في الحكم في جمادي سنة ثلاث وثلاثين ، واستخلف عوضه الحسين بن عبد الرحمن بن إسحاق ، فأقام أياما ثم مرض . فصرفه وباشر بنفسه أياما .

ثم أراد السفر فاستخلف ابن الحداد فنظر في الحكم بحضرته . ثم اتفقت لابن الحداد واقعة ، وهي أنه ثبت عنده لمحمد بن صالح بن رشدين ، دَيْن على شخص يقال له أحمد البزار ، جملته أربعة آلاف دينار وأربعمائة دينار . وكان أحمد غاب مدة طويلة ، فأسجل لمحمد بن صالح . وثبت عنده أن الحسين بن أبي زرعة القاضي ، كان حَجر على أحمد البزار بشهادة شاهدين ، فسجن ابنُ الحداد، عبد الرحمن ولد أحمد البزار ليبيع دارا يقال لها دار عصيفير، وكانت بيد أحمد البزار . وثبت عند ابن الحداد أنها ملك أحمد البزار ، وهي في يد عبد الرحمن حينئذ. وكان عبد الرحمن ينكر أن تكون لوالده. فأرسل أبو المظفر أخو الإخشيد وخليفته على إمرة مصر والإحشيد يومئذ بالشام ، يقول للقاضى : لم سجنت ولد أحمد البزار ؟ فإن كان الدين ثبت على والده فلا يلزمه أن يقضيه عنه ، وإن كان على عبد الرحمن فاحكم عليه . وإن كانت لوالده فبعها أنت . فأجاب ؛ أن الدين ثبت على والده ، والدار كانت في يد والده . فسجنته حتى يبيع لقضاء الدين. وكان أبو الذكر هو الذي لقن أبا المظفر هذا الكلام ، فقال أبو الذكر لأبي المظفر لما عاد جواب ابن الحداد: أمرُ السجن لك . فإن أردت فاطلق الولد . فامتنع أبو المظفر . فبلغ ابن وليد ماجرى ، فأخرج كتابا زعم أنه من المستكفى الخليفة . واجتمع بمحمد بن على بن مقاتل الوزير فعني به ، وكاتب الإِخشيد ، وبذل له ابن وليد مالا في الباطن ، فأجاب بأن يتبع أمر الخليفة . فتسلُّم أبو المظفُّر الديوانَ من ابن الحداد وسلمه لابن وليد . فبلغ ذلك الحسين وهو بدمشقَ ، فكتب إلى ابن الحداد يهون عليه الأمر ، ويحلف أنه لابد أن يترك ابن وليد يُضْرَب بين يدى ابن الحداد بالسوط.

فركب ابن وليد إلى الجامع ، وقرىء عهده من المستكفى استقلالا بالقضاء ،

وكان الجمع وافرا ، فازدحموا حتى تمزق طيلسان أبي الذكر . وكان الذي سعى لابن وليد عند المستكفى سعيد بن عبدان التاجر . فلم يستطع إخراج الكتاب ، لما كان الحسين بمصر . ثم أظهره في غيبته ، وباشر على خوف من الحسين . فلم يكن بأسرع من أن جاء الخبر بموت الحسين فأمن وتمكن وأمضى الأحكام واستهان بالأكابر . وكان كثير الهزل والمجون في مجلس الحكم ، وبحضرة الشيوخ .

واتفق في ولايته أن الإخشيد كتب إلى الوزير محمد بن على بن مقاتل ، أن يجمع من الرعية مالا بسبب فداء الأسارى . فقام ابن وليد واعتنى بذلك مساعدة للوزير ، وتقربا لخاطر الإخشيد ، وبذل نفسه في التحصيل حتى استخرج من وجوه الناس ، ومن الأسواق والسواحل والأعمال مالا كثيرا . وظنت به في ذلك الظنون . ونسب إلى أنه اختان مما جمع شيئا كثيرا ، مع ماكان يحويه من المال وكثرة البضائع .

ولما وصل ذلك إلى الإخشيد شَكَر منه ، فَلَدَّ في استطالته وأطلق لسانه في الناس، وعرّض وخوف وانبسط في التعديل. فاتفق ورود الخبر بخلع المستكفي وتقليد المطيع ، وتفويضه قضاء مصر لمحمد بن الحسن بن عبد العزيز بن أبي بكر العباسي ، وأضاف إليه الإسكندرية والرملة وطبرية . فاستخلف ابن وليد على حاله ، ووصل إليه كتابُه فقبله وقرأ عهده في داره . فبلغ ذلك عبد السميع بن عمر ابن الحسن العباسي ، فأنكره ، وقال : ما كان ينبغي له أن يقرأ كتاب ابن الحسن إلا في الجامع. وجرى بين ابن وليد وبين سليمان بن رستم أحد الشهود كائنة وسليمان يومئذ مقدم الشهود ، فأسجل ابن وليد بإسقاطه إسجالا ، وأشهد عليه بما فيه جماعة ، منهم أبو الذكر ، وعلى بن أحمد بن إسحاق ، من غير أن يطلعهم على مافي السجل. فكتب فيه بعضهم ، منهم أبو الذكر ، وامتنع بعضهم من الكتابة ؛ منهم الحسن بن على بن يحيى الدقاق ، وقال : لا أكتب حتى أعرف مافيه . فقال له ابن وليد : يا أبا القاسم إذا جاءني الحجر رددته . فقال : ذاك فقالوا له : أقِلْنا من الشهادة ، وانصرفوا إلى سليمان مغتمين بما اتفق له . فقال لهم أبو القاسم بن يحيى : بالنسبة إليكم هو من آل فرعون . ومدح الناس أبا القاسم ، وتوجه سليمان إلى دار الإخشيد ، فأرسلت سمانة القهرمانية إلى ابن وليد فحضر، فطالبته بالسجل فأحضره ، فمزقته ، وأصلحت بينهم وانصرفا .

ثم ركب ابن وليد إلى ابن رستم وأكل عنده حلوى ، واجتمع الشهود على مفارقة مجلس ابن وليد ، واتخذوا لهم مجلسا في الجامع . ونصبوا لهم حصيرا فواظب ابن وليد على الحضور إلى الجامع والجلوس في مجلسه ، وأبو الذكر عن يساره ، وعلى بن أحمد بن إسحاق عن يمينه ، يشاهدان أحكامه . واستكثر من الشهود فوجده الشهود نصح .

وجرت بين أبى بكر عبد الرحمن بن سَلمُون الرازى الفقيه وبين أبى الذكر منازعة فتظلم الرازى إلى الوزير ، فدخل عبد الله بن وليد فى الوسط ، فأخذهما من دار الوزير وانصرف . فلما بلغ داره أدخل الرازى وكان ذلك فى رمضان فأفطر عنده . ثم ركب من الغد إلى الجامع فأحضرهما ، وكثر الجمع . فأفرط ابن وليد فى مدح أبى بكر الرازى ، وتنقيص أبى الذكر فانقبض أبو الذكر عن ابن وليد . وكان قبل ذلك يركب معه ويعاضده فى أموره ، وتخصص به الرازى ، وصار يركب معه . وحضر ابن وليد دار الإخشيد بحضرة أبى القاسم ابن الإخشيد وهناك إملاك . وكان الخاطب على بن محمد الهاشمى أحد الفصحاء والخطباء فعارضه ابن وليد . فقال له : أتعارضنى ؟ وكان فقال له : أتعارضنى ؟ وكان والله لأدعن الشهادة ينادى عليها فى سوق وردان ، وفى السماكين . وكان يقول : والله لأدعن الشهادة ينادى عليها فى سوق وردان ، وفى السماكين . وكان يسميهم اليهود ، حين كان يقول لحاجبه إذا استأذن لهم . ويسمى الأمناء : الكهناء .

وكان كثير الهزل حتى قالت له امرأة خذ بيدى ، فقال : وَبِرِجْلِكِ . ومع ذلك لم يطعن عليه فى سراويل ولا فى شرب مسكر ، إلا أنه كان ينقم عليه الهزل ، والتبسّط فى الأحكام ، وأخذ الرشوة .

واتفق وصول عمر بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمى من مكة ، وكان مجاورا بها ، فاجتمع الشهود ورأسهم يحيى بن مكى بن رجاء وحسنوا له أن يتسلم القضاء عوضا عن أخيه فسعى فى ذلك . فأجابه كافور بعد أن بذل له مالا . فوقع له بتسليم العمل ، فتسلمه من الحسن بن محمد المطلبي . فتوجه المطلبي إلى محمد وأحمد ابنى حمزة بن أيوب ، وكان المودع عندهما ، فكسر خاتم ابن وليد ، وطبع على الديوان بخاتم عمر بن الحسن ، فزال أمر ابن وليد .

وكانت مدة ولايته الأخيرة سنتين وثلاثة أشهر . فأقام بطالا اثنتي عشرة سنة . ثم ولى قضاء دمشق فلم يحمد ، ونهبت داره ، وفي مدة عطلته – مضى ماشيا إلى يحيى بن مكى بن رجاء . وكانت وفاته وهو بطال في ذى القعدة سنة تسع وستين وثلاثمائة ، وقد جاوز التسعين ، وظهرت عليه آثار الخرّف . وقد تولّع جماعة من المصريين بهجاء ابن وليد . فمن ذلك ، قال ابن عساكر : هجا محمد بن بدر القاضى ابنَ وليد بقوله في قصدة طويلة :

يا أوضَعَ الناس أخلاقا وأنذلهم لو كنتَ تخشى قضيات المعادلما أعمى عن الرشد في كل الأمور فقد يا ابن الوليد تدبر ما أتيت به لو كنت تسمع قول الحق معتقدا لما استعنت بحماد اللعين وما جعلته كاتبا يمضى الأمور ولم

فعلاً وأكثرهم عند الجميل عمّى أُلْفيتَ في كل أمر فاضح علما أصبحت في الدين بين الناس متهما ولا تكن للهوى مستكملا عمما أو كنت تخشى عذاب الله معتصما رأيت أنت له في صالح قدما يَكس في العِلم قِرْطاسا ولا قَلَما (1)

\* \* \*

وقال ابن ميسر: كان من جملة من عدَّله ابن وليد في ولاياته الثلاث، أربعين شاهدا وزيادة. قال: ولما مات ابن الخَصِيب سعى ابن وليد في القضاء، وبذل لكافور مالا، فقام الناس في وجهه، ورفعوا عليه، فعدل عنه إلى ابن أبي طاهر الذهلي.

ولما ولى عبد الله بن وليد قضاء دمشق أرسل ولده محمدا نائبا عنه . وكان أهل دمشق اختاروا حكيم بن محمد المالكي قاضيا لما شغر القضاء بموت قاضيهم الخصيبي ، واعتزال خليفته محمد بن اسماعيل اليزيدي ، وذلك في إمرة فاتك الإخشيدي على دمشق . فوصل محمد إلى دمشق في شعبان سنة ثمان وأربعين وهو شاب . ثم وقع من أهل دمشق منازعة في أخبار من ينوب في القضاء ، فتعصب قوم لمحمد ولد ابن وليد ، وقوم ليوسف الميانجي ، وكان الأعيان مع الميانجي ، والأوباش مع ابن وليد . وذلك في رجب سنة تسع وأربعين . فاجتمع الشيوخ وانضم أكثر أهل البلد . فاجتمعوا بفاتك ورفقته الغلمان الإخشيدية ، وشكوا إليهم مالقوا من الإساءة فأنصفوهم . فانصرفوا من عندهم أحسن انصراف . وصرف ابن وليد .

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن عساكر ( عبادة بن أوفى - عبد الله بن ثوب ) ص ٣١٤ .

وذكر شيخ شيوخنا القطب الحلبي في تاريخ مصر ، أن محمد بن عبد الله بن وليد قدم دمشق في شعبان سنة ثمان وأربعين وهو شاب . وقرأت بخطه أيضا في ترجمة أبي سعيد أحمد بن حماد أحد الفقهاء من الشافعية ، أنه قدم مصر في سنة ثلاث وعشرين ، فشغل الناس بها في مذهب الشافعي . وكتب لابن أخت وليد القاضي .

المالكي ، من المائة التاسعة ، وتقدم نسبه في ترجمة والده .

ولد بعد الثمانين . وكان بارع الجمال ، حسن الصحة ، كثير المواددة . اشتغل قليلا ، وولى القضاء بعد صرف ابن خلدون بعناية قُطْلُوبُغَا الكركى ، وكان خدمه لما سجن بالإسكندرية . فلما خلص كافأه فباشره مدة يسيرة ثم صرف . وكان ذلك [ في خامس عشرين من رمضان سنة ثمان وثمانمائة ] (١) فكانت مدة ولايته [ نحو عشرين يوما ] (٢) وعاش إلى أن ركب البحر هو وجماعة من أقاربه منهم الأديب البارع أبو الفضل عبد الرحمن ابن الشيخ شهاب الدين ابن وفاء الشاذلي ، والشيخ محب الدين محمد ابن القاضى زين الدين عُبَيْد البُشْكالِسِيّ (٣) وغيرهما فانكسرت بهم المركب فغرقوا جميعا ، وذلك في شهر المحرم سنة أربع عشرة وثمانمائة .

## ٨٨ – عبد الله بن بلال الحضرمي

ذكره ابن يونس فقال : ولى قضاء مصر .

قلت : ولم يذكره أبو عمر الكندى ولا مَن بعده . فيحتمل أن يكون ولاه بعض الأمراء عند موت أحد من قضاة مصر ، إلى أن يجيء الخبر من الخليفة بتعيين من يتولى عن الخليفة ، حيث لا يكون لأمير مصر أن يقرر القضاة .

۸۷ – أخباره في : إنباء الغمر ٣٦/٧ ، وذيل الدرر الكامنة ٢١٨ ، والتلخيص ورقة ٤٣ ، والضوء اللامع ١٠٦/٥ ، وشذرات الذهب ١٠٦/٧ .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين من النسخة ش، ومكانه بياض في الأصل، و المطبوعة وأمامه في حاشية الأصل « ولايته كانت في العشر الأخير من رمضان سنة ثمان وثمانمائة وصرف في سادس عشر شوال منها » .

<sup>(</sup>٢) مابين الحاصرتين من حاشية الأصل ومكانه بياض في المطبوع والأصل ، ش .

 <sup>(</sup>٣) قيده المصنف في ذيل الدرر الكامنة : بضم الموحدة وسكون المعجمة وبعد الألف لام
 مكسورة ثم سين مهملة .

۸۸ – أخباره في : فتوح مصر لابن عبد الحكم ۲۷۱ ، والتلخيص ورقة ٤٣ ، وحسن المحاضرة ١٤٠/٢ .

وكان لَهِيعة يقول: أنا تاسع تسعة ولُوا القضاء بمصر من حضرموت، وهم: يونس بن عطيه، وأوس، ويحيى، وتوبة، وخير، وغوث، ويزيد، وعبد الله، [ ولهيعة ] بن عيسى (١)، وفي ذلك يقول الشاعر:

لقد ولى القضاء بكل أرض من الغر الحَضَارِمة الكرام رجالً ليس مثلهم رجال من الصيد الجَحَاجِحَة الضخام وقال آخر:

ياحضرموت هنيئًا ماخصصت به من الحكومة بين العُجْم والعَرَبِ فى الجاهلية والإسلام يعرفه أهل الرواية والتفتيش والطلب وكان الأصل فى الرغبة فيهم ؟ ما رواه ابن عبد الحكم فى فتوح مصر عن أبى الأسود عن ابن لَهيعة عن الحارث بن يزيد ، أن معاوية كتب إلى مسلمة وهو على مصر ألا يولى عليها إلا أزْديا أو حضرميا ، فإنهما أهل الأمانة (٢).

\* عبد الله بن راشد بن شعيب . تقدم في عبد الله بن أحمد بن شعيب (٣) .

٨٩ – عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة ، بمهملة ثم معجمة مصغر الخولاني ، يكنى أبا عمرو . مصرى من المائة الثانية ، وهو ابن حجيرة الأصغر ، وأبوه يقال له ابن حجيرة الأكبر .

ولى من قبل قُرة بن شريك أمير مصر ، في ربيع الآخر سنة تسعين ، وقد روى الحديث عن أبيه [ وغيره ] (١) .

روى عنه خالد بن يزيد ، وإبراهيم بن نشيط ، وعبد الله بن الوليد التَّجِيبي . قال النَّسائي : ليس به بأس ، وذكره ابن حِبّان في [ كتاب الثقات ] (٥) ، وقال

<sup>(</sup>١) التلخيص ورقة ٤٣ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>۲) فتوح مصر لابن عبد الحكم ۱۵۲ . (۳) مرت ترجمته تحت رقم ۸۹ .

٩٩ – أخباره في: تاريخ البخارى الكبير ٥ / الترجمة ٤٠٥ ، وفتوح مصر لابن عبد الحكم ٢٦٧، والجرح والتعديل ٥/ الترجمة ١٦٨ ، وثقات ابن حبان ٣٧/٧ ، والكندى ٣٣١ – ٣٣٣ ، وتهذيب الكمال ٢٠٣/١٥ ، والمقفى ٤١٨/٤ والتهذيب ٢٩٢/٥ ، والتلخيص ورقة ٤٣ ، وحسن المحاضرة ١٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) من ش .

<sup>(°)</sup> تهذيب الكمال للمزى ٢٠٤/١ ، والتلخيص ورقة ٤٣ ومابين حاصرتين مصحح منهما وفى المطبوعة والأصل ، ش « وذكره ابن حبان فى الطبقة ... من الثقات » مع وجود بياض قبل كلمة من الثقات . وانظر ثقات ابن حبان ٣٧/٧ .

ابن نشيط: أتاه رجل فذكر له حاجة ، فقال: تعود ؟ . فلما ذهب ، سأل عنه ، فإذا هو صادق ، فاستدعاه فدفع له ثمانية عشر دينارا ، فعاد إليه وهو في مجلس القضاء، فشكره ، فقال: أُخِّرُوه عنى .

وذكر أبو عمر عن إبراهيم بن نَشِيط الوَعْلاَنِيّ قال : أتيت عبد الله بن عبد الرحمن وكانت تحته امرأة من وَعْلان ، فقال لى : أتتغدى ؟ قلت : نعم . فقال : ياجارية أعيدى الغداء . فأحضرت بعدس بارد على طبق خوص ، وكعك ، وإناء فيه ماء . فقال : ابْلُلْ وكُلْ ، فإن الحقوق لم تدعنا نشبع من الخبز (١) .

وذكر عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحَكَم في فتوح مصر عن بعض مشايخ البلد ، أن ابن حجيرة لما ولى القصص بلغ ذلك أباه ، فقال : الحمد لله الذي ذكر ابني وذكّر . ولما بلغه أنه ولى القضاء ، قال : إنا لله . هلك ابني وأُهلك (٢) .

ويقال إن قائل ذلك : عبد الرحمن بن حجيرة لأن ولده عبد الله صاحب الترجمة ما ولى القصص (٣) .

قال أبو عمر: فصرف عبد الله بن عبد الرحمن في جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين بعياض بن عبيد الله ، ثم أعيد من جهة أمير مصر عبد الملك بن رفاعة في شهر رجب سنة سبع وتسعين، وأضيف إليه مع القضاء بيت المال ، إلى أن صرف عن القضاء في سلخ سنة ثمان وتسعين (٤) .

ومن أخباره ماذكره أبو عمر ؛ أنه لما صرف ، خاصمه ناس من اليهود إلى عمر بن عبد العزيز في مال كان قبضه منهم ، فأقر بأنه كان قبضه منهم ، وادعى أنه أعاده إليهم ، فقال له عمر : فهل عندك بينه أنك أعدته إليهم ؟ فقال : لا . فقال : غَرِمت يا ابن حجيرة وضَمِنت ، ثم تذكر ابن حجيرة أن له بينة ، فشهد له رجال ؛ منهم والد الحدث عبد الله بن لهيعة (٥) .

قلت : وعاش ابن حجيرة هذا إلى أنّ [ مات بعد المائة ]  $^{(1)}$  .

الكندى ٣٣١ .

<sup>(</sup>٢) راجع فتوح مصر ص ٢٦٧ قال ابن عبد الحكم بعد أن أورد هذا الخبر في ترجمته لعبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة : « لست أدرى أيَّ ابن حجيرة أراد الأكبر أم الأصغر » .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن عبد الحكم ص ٢٦٣ في ترجمة عبد الرحمن بن حجيرة أنه « جمع له القضاء والقصص وبيت المال » وانظر أيضا الكندى ص ٣١٥ .

<sup>(</sup>٤) راجع الكندى ص ٣٣٢ . (٥) راجع الكندى ٣٣٢ - ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٦) مابين حاصرتين مكانه بياض في الأصل ، ش والمطبوعة وهو في التلخيص ورقة ٤٤ .

• 9 – عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل الآمدى الأصل الطالبى ، وكان يقول: إنه من ذرية عقيل بن أبى طالب ، شافعى المذهب ، من المائة الثامنة: ولد سنة [ سبعمائة ] (١) وقدم القاهرة ، فتفقه على جماعة ، ولزم أبا حيان حتى مهر فى العربية ، وكان أبو حيان يقدمه فيها على أهل عصره ، وتلا بالسبع على ابن الصائغ ، ولازم القاضى جلال الدين القزوينى ، وناب فى الحكم عنه ، ثم عن عز الدين ابن جماعة . وصنف فى الفقه والعربية ، والتفسير ، وانتفع به الطلبة ، وشرح الألفية الشرح المنسوب إليه ، علقه عنه ولد القاضى جلال الدين القزوينى ، لما كان يقرئه ، وليس هو على قدر مرتبته فى العلم .

وكان كثير التأنق في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه . ودرس بالحشابية بالجامع العتيق . ولم يزل في ازدياد من الرفعة ، حتى وقع بينه وبين [ القاضي ] (٢) الموفق الحنبلي المذكور بعد ، مباحثة أدت إلى فحاشة . وأغلظ الموفق ، فأجابه بأشد مما بدأ به حتى أفرط . فبلغ ذلك عز الدين ابن جماعة فانتصر لرفيقه . وأرسل نقيب الحكم إلى ابن عقيل يلومه . فعند ما وقع بصر ابن عقيل على النقيب ، فهم الذي جاء بسببه ، فقال : يانقيب ، قل لابن جماعة : عزلت نفسي ، ولا أحكم عنه شيئا ، وانقبض عنه ، فراسله بعد ذلك ، فأصر على الامتناع . ولم يزل مجانبا له حتى انتصر له صَرْغَتْمُش ، فقام بأمره حتى قرره في قضاء الشافعية في آخر العشر الأخير من جمادي الآخرة سنة تسع وخمسين . فباشره ثمانين يوما ، وصرف في أول العشر الأخير من شهر رمضان ، لما قُبض على صرغتمس . فأعيد ابن جماعة ، واستمر ابن عقيل على تدريس الخشابية إلى أن مات في شهر ربيع الأول سنة تسع وستين .

قال الإسنوى في ترجمته : [كان إماما في العربية والمعاني والبيان والتفسير ، يتكلم في الفقه والأصول كلامًا حسنا ] (٣) .

<sup>•</sup> ٩ - أخباره في : طبقات الشافعية للإِسنوى ٢٣٩/٢ ، وغاية النهاية ٤٢٨/١ ، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ١٢٩/٣ ، والدرر الكامنة ٢٦٦/٢ ، والنجوم الزاهرة ١٠٠/١١ ، والتلخيص ورقة ٤٤، وبغية الوعاة ٤٧/١ ، والبدر الطالع ٣٨٦/١ .

<sup>(</sup>١) من التلخيص ورقة ٤٤ . (٢) من الدرر الكامنة ٢٦٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) مكان مابين الحاصرتين بياض بالأصول والقسم المطبوع . وهو من حاشية الأصل . وانظره لدى الإسنوى ٢٤٠ - ٢٤٠

19 - عبد الله بن على بن عثمان بن مصطفى بن إبراهيم بن سليمان المَارِدِينيّ ، جمال الدين ابن التُّرْكُمَانِيّ الحنفى ، من المائة الثامنة . ولد سنة خمس عشرة وسبعمائة ، واشتغل ، ومهر ، وحفظ البداية فى الفقه ، وعمل شرح والده عليها ، وكان يسرد منها فى دروسه حفظا . واستقر فى القضاء استقلالا بعد موت والده فباشر بصيانة وإحسان ، مع المعرفة بالأحكام . وترقع على أهل الدولة . وتواضّع للفقراء . وصاهر عز الدين ابن جماعة بأن تزوج صالحة ابنته ، فعظم قَدْره ، فزاد فى الإفضال لكل من قصده ، ولم يَجْنَف (١) على أحد .

وكانت ولايته في شهر المحرم سنة خمسين بعناية الأمير شيخون ، في سلطنة الناصر حسن الأولى ، وسكن المدرسة الصالحية بعياله ، واستمر فيها .

ومما ظهر من رياسته ، أن القاضى زين الدين البسطامى قدم من الحج عقب ولايته ، ففوض له تدريس الفقه بالجامع الطولوني ، ابتداء من قبل نفسه .

وكانت وفاته في حادى عشر شعبان سنة تسع وستين . وكانت ولايته نحو العشرين سنة متوالية ، لم يدخل عليه فيها بغض ، ولا نسب فيها إلى ما يُعاب .

وكان من الغرائب ، أنه صادق رفيقه موفق الدين الحنبلي ، فكانا مع القاضى عز الدين ابن جماعة ، كالروح في الجسد ، لا يخالف بعضهم بعضا ، وماتا في سنة واحدة وسبقهما القاضى عز الدين ابن جماعة .

وكان يعتنى بالطلبة والنّجباء من الحنفية فيفضل عليهم ، وينعش حال فقيرهم ، ويجل كبيرهم ، ويتجاوز عن مُسيئهم ، ويجمع الجميع على طعامه غالبا ، ويسعى لهم فى جميع ما يعرض ، مما يتعلق به وبغيره من الأكابر . وربما ركب فى ذلك بنفسه ، إلى من هو مثله ، وإلى من هو دونه ، حتى ركب مرة إلى صَيْرَفِيّ بعض الأمراء فى قضاء حاجة فقيه من الطلبة .

وقد بالغ الشيخ تقى الدين المقريزي في إطرائه والثناء عليه ، حتى قال : لو كتبتُ مناقبه ، لا جتمعَ منها سِفر ضخم ...

٩١ - أخباره في : المقفى للمقريزى ١١٥/٤ ، والدرر الكامنة ٢٧٦/٢ ، والتلخيص ورقة
 ٤٤. والطبقات السنية ١٧٤/٤ .

<sup>(</sup>١) جَنِف جنوفا : مال وجار . ويقال : جنف عليه ، وعنه : عدل . و – فيه : ظلم ( المعجم الوسيط ) .

97 – عبد الله بن لَهِيعَة بن عُقْبة بن فُرْعان بن ربيعة بن تَوْبان الحضرمى الأُعْدُولى ويقال الغافقى ، أبو محمد المصرى ، من المائة الثانية ، أبو عبد الرحمن ، وبعضهم كنَّاه أبا النصر ، وقال المزنى : الأول أصح .

ولد ابن لهيعة بعد الليث بنحو سنتين ، ويقال : ثلاث سنين . وكان مولد الليث سنة أربع وتسعين . وسمع الكثير ، ورحل في طلب الحديث والفقه .

قال روح بن صلاح: لقى ابن لهيعة اثنين وسبعين تابعيا ، فمن شيوخه الأعرج ، وابن المنكدِر ، وأبو الزّبير ، ويزيد بن أبى حبيب ، وأبو يونس مولى أبى هُريرة ، ومحمد بن عجلان ، ومِشْرَح بن عاهان ، وأبو قَبِيل ، وعَطاء بن أبى رباح ، وغيرهم من التابعين . ومنهم أبو وهب الجيشانى ، وجعفر بن ربيعة ، ومحيّق بن عبد الله ، وعُبيد الله بن أبى جعفر ، وكعب بن عَلقمة ، وأبو الأسود ، وموسى بن وَرْدَان ، وعبد الله بن هُبَيْرَة ، وعبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم ، ويزيد ابن عمرو ، وقُرة بن عبد الرحمن ، وعُقيل بن خالد وغيرهم .

روی عنه اللیث بن سعد ، وهو من أقرانه ، وعبد الله بن المبارك ، وكان ربما نسبه إلى بحده ، وروی عنه أهل مصر والغُرَباء فأكثروا ، فمنهم ابن ابنه أحمد بن عيسى بن عبد الله بن لهيعة ، وابن أخيه لهيعة بن عيسى بن لهيعة ، وابن وهب ، والوليد بن مسلم ، والمقرىء ، وأشهَب ، والنضر بن عبد الجبار ، وبشر بن عمر ، وإسحاق بن الطباع ، وربما نسبه إلى جده ، وزيد بن الحباب ، وأسد بن موسى ، ويحيى بن إسحاق ، وسعيد بن أبى مريم ، وأبو صالح ، ويحيى بن بكير وعثمان ابن صالح ، وغيرهم .

وكانت ولايته القضاء من قبل المنصور ، مستهل سنة خمس وخمسين ومائة . وهو أول من ولى من قضاة مصر من قبل الخليفة ، في دولة بني العباس .

<sup>97 -</sup> أخباره في : طبقات ابن سعد ٥١٦/٧ ، وتاريخ خليفة ١٣٧/١ ، والتاريخ الك بير ٥/ ١٨٢، والتاريخ الصغير ٢٠٠ ، والمعارف ٢٢١ ، والجرح والتعديل ١٣٣٥/٨ ، وكتاب المجروحين ١٠/٢ ، والولاة والقضاة ٣٦٨ ، وتاريخ ابن عساكر المجلد ٣٦ ص ٣٣ ، وتهذيب الأسماء واللغات ١٠٨٢ ، ووفيات الأعيان ٣٨/٣ ، وتهذيب الكمال ٤٨٧/١ ، وتاريخ الإسلام وفيات سنة ١٧٤٨ ، وتذكرة الحفاظ ٢٣٧/١ ، وسير أعلام النبلاء ١٠/٨ ، وميزان الاعتدال ٢/ ٤٧٥، والعبر ٢٦٤/١ ، وتهذيب الكمال ٢١١ ، ٢٦٤/١ ، وخلاصة تذهيب الكمال ٢١١ ، وشذرات الذهب ٢٨٣/١ .

قال البُخَارِى عن الحميدى: كان يحيى بن سعيد لا يراه شيئا. وقال على ابن المدينى: سمعت عبد الرحمن بن مهدى وقيل له: تَحْمِلُ عن عبد الله بن يزيد القَصِير ، عن ابن لهيعة ؟ قال : لا أحمل عن ابن لهيعة شيئا قليلا ولا كثيرا . ثم قال : كتب إلى كتابا فيه : حدثنا عمرو بن شُعيب ، قال عبد الرحمن : فقرأته على ابن المبارك فَأَخْرَجَه إلى ابن المبارك من كتابه عن ابن لهيعة ، أخبرنى إسحاق بن أبى فَرْوَة ، عن عمرو بن شعيب . وقال محمد بن المثنى : ماسمعت عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن لهيعة شيئا قط . وقال نعيم بن حماد : ماسمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول لشيء من حديث ابن لهيعة سمعت إلا سماع ابن المبارك ونحوه . وقال أحمد ابن حنبل : كتب ابن لهيعة عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب ، وكان بعد ، يُحدِّثُ بها عن عمرو بن شعيب نفسه (١) .

وقال يعقوب بن سفيان عن سعيد بن أبي مريم ، كان حيوة بن شريح أوصى إلى وصى وكان من لايتقى الله يذهب فيكتب من كُتب حيوة حديث الشيوخ الذين شاركه ومنهم ابن لهيعة . ثم يذهب إليه فيقرأ عليه ، قال : وحضرت ابن لهيعة ، وجاءه قوم قدموا من الحج مُسَلِّمين ، فقال : هل كتبتم حديثا طَرِيفًا ؟ فجعلوا يذاكرونه بما كتبوا ، حتى قال بعضهم : حدثنا القاسم العمرى عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه عن جده ، عن النبى عليه إذا رأيتم الحريق فكبِّروا فإن التكبير يطفئه » . فقال ابن لهيعة : هذا حديث طريف . فكان يحدث به . ثم طال ذلك عليه ، ونسى (٢) .

وكان يقرأ عليه في جملة حديث عمرو بن شعيب ، ويجيزه .

وزاد ميمون بن الأصبغ عن ابن أبي مريم أن اسم الرجل الذي حدث به ابن لهيعة زياد بن يونس الحضرمي . وقال إسحاق بن عيسى : احترقت كتب ابن لهيعة سنة تسع وستين . قاله أحمد عنه . قال أحمد : ومن كان مثل ابن لهيعة بصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه ؟ وقال أبو داود عن قتيبة : كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتب ابن أخيه ، أو كتب ابن وهب ، إلا ماكان من حديث الأعرج .

<sup>(</sup>١) المزى: تهذيب الكمال ١٥/١٥ - ٤٩١

<sup>(</sup>٢) المزى : تهذيب الكمال ٤٩٢/١٥ والحديث أخرجه صاحب الكنز برقم ٢٨٣٤٦ عن ابن عساكر .

وقال ابراهيم بن إسحاق قاضى مصر: حملت رسالة الليث بن سعد إلى مالك وأخذت جوابها. فكان مالك يسألنى عن ابن لَهيعة فأخبره بحاله، فيقول: ليس يذكر الحج ؟ فَسبق إلى قلبى أنه يريد مشافهته، والسماع منه. وقال الثّورى: عندنا الفروع وعند ابن لهيعة الأصول، وحججتُ حججاً لألقى ابن لهيعة. وقال ابن وهب في حديث سئل عنه، حدثنى به والله الصادق البار عبد الله بن لهيعة. وقال ابن معين: ما زال ابن وهب يكتب عنه حتى مات.

وقال يحيى بن بُكير قيل لابن لهيعة إن ابن وهب يزعم أنك لم تسمع هذه الأحاديث من عمرو بن شُعيب ، فقال : وما يدريه ، لقد سمعتها منه قبل أن يلتقى أبواه (١) .

وقال يعقوب بن سفيان: سمعت أحمد بن صالح، وكان من المتقنين، يثنى عليه . وقال لى : كنت أكتب حديث أبى الأسود في الرَّق (٢) ، ما أحسن حديثه عن ابن لهيعة ، فقلت : يقولون سماع قديم وحديث . فقال : ليس من هذا شيء ، هو صحيح الكتاب ، وإنما كان أخرج كتبه ، فأملى على الناس حتى كتبوه إملاء . فمن ضَبَط كان حديثه حسنا ، إلا أنه كان يحضر من لا يحسن ولا يضبط ، ثم لم يخرج ابن لهيعة بعد ذلك كتابا . وكان من أراد السماع منه استنسخ ممن كتب عنه ، وجاءه فقرأه عليه ، فمن وقع على نسخة صحيحة فحديثه صحيح ، ومن كتب من نسخة غير مضبوطة ، ففيه الخلل . قال : وكان قد سمع من عطاء ، وروى عن رجل عن عطاء وعن رجل عن آخر عن عطاء وعن رجل عن آخر عن عطاء وعن ثلاثة عن عطاء ، فتركوا من بينه وبين عطاء وجعلوا الكل عن عطاء .

وقال الحاكم : استشهد به مُسلم في حديثين ، وقال ابن خزيمة في صحيحه : لا أحتج بابن لهيعة .

وقال عبد الغنى بن سمعيد الأزْدى: إذا روى العَبَادِلَةُ عن عبد الله بن لهيعة فهو صحيح: ابن المبارك وابن وهمسب والمقرىء، وكذا قال الساجى وغيره (٤).

<sup>(</sup>۱) الخبر لدى المزى في تهذيب الكمال ٤٩٣/١٥

<sup>(</sup>٢) الرق : جلد رقيق يكتب فيه .

<sup>(</sup>٣) أورده المزى في تهذيب الكمال ١٩٦/١٥ - ٤٩٧

<sup>(</sup>٤) كتاب المجروحين ١١/٢ ، وسير أعلام النبلاء ٢٠/٨

وقال يحيى بن حسّان : رأيت مع قوم جزءًا سمعوه من ابن لهيعة ، فنظرت فيه ، فإذا هو ليس من حديثه ، فجئت إليه فقال : ما أصنع « يجيئون بكتاب فيقولون هذا حديثك ، فأحدثهم » (١) .

وقال ابن شاهين: قال أحمد بن صالح: ابن لهيعة ثقة ، وما رُوى عنه من الأحاديث فيها تخليط يطرح ذلك التخليط. وقال الحاكم: لم يقصد الكذب ، وإنما حدَّث من حفظه بعد احتراق كتبه فأخطأ.

وقال ابن حِبان: سَبَرْتُ أخباره، فرأيته يدلّس عن قوم ضعفاء، على أقوام ثقات قد رآهم ثم كان لا يبالى، ما دفع إليه قرأه، سواء أكان من حديثه أم لم يكن من حديثه، فوجَب الشك في رواية من حدث عنه قبل احتراق كتبه، لما فيها من التدليس، ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد احتراق كتبه، لما فيها مما ليس من حديثه (٢).

وقال الخطيب عن ابن خراش: احترقت كتبه فكان من جاء بشيء قرأه عليه، حتى لو وضع أحد حديثا وجاء به إليه قرأه عليه. قال الخطيب: فمن ثم كثر الشاكُون في روايته لتساهله.

وقال أبو عمر الكندى: قال أبو الأسود النضر بن عبد الجبار: سمعت ابن لهيعة يقول: كنت ربما أتيت يزيد بن أبى حبيب فيقول لى: كأنى بك قد قعدت على الوسائد. يعنى وسائد القضاء. فما مات حتى ولى القضاء (٣).

وكانت ولايته من قبل أبي جعفر المنصور في سنة خمس وخمسين ومائة . وذكر سعيد بن عفير ، أن وفد أهل مصر كانوا ببغداد فقال لهم المستنصر : أعظم الله أجركم في قاضيكم أبي خزيمة . ثم التفت إلى الربيع فقال : ابعث إلى أهل مصر قاضيا ؟ فقال عبد الله بن عبد الرحمن بن حُديج : ماذا أردت بنا يا أمير المؤمنين ؟ أتريد أن تُشَهِّرنا في الأمصار بأن بلدنا ليس فيه من يصلح للقضاء ، حتى تُولى علينا من غيرنا . قال : فَسَمِّ رجلا . فسمَّى له أبا معدان اليَحْصُبى ، وقال في وصفه : إنه يختار ولكن به صَمَم ؟ [ قلت

<sup>(</sup>١) كتاب المجروحين ١٣/٢ ، وسير أعلام النبلاء ٢١/٨

<sup>(</sup>۲) كتاب المجروحين ۱۲/۲ – ۱۳

<sup>(</sup>٣) الوُّلاة والقضاة ص ٣٧٠

فعبد الله بن لهيعة ] ، قال : فابن لهيعة مع ضَعف عقله وسوء مذهبه ؟ وكان ابن لهيعة يرمى بالتشيع (١) .

ولما ولى المنصور ابن لهيعة القضاء كتب إليه بعهده ، وأجرى عليه كل شهر ثلاثين دينارا إلى أن صرف عن القضاء ، في ربيع الآخر سنة أربع وستين ومائة ، فكانت ولايته [ دون عشر سنين ] (٢) .

وقال أبو عمر الكِندى: طلب الناس هلال رمضان وابن لهيعة على القضاء ، فلم يروا شيئا ، فأتى رجلان فزعما أنهما رأياه ، وكان الأمير حينئذ موسى بن على ، فبعث بهما إلى ابن لهيعة فسأل عن عدالتهما ، فلم يُعْرَفا . فاختلف الناس وشكوا . فلما كان العام المقبل ، خرج ابن لهيعة مع الناس في طلب الهلال ، فكان أوَّل قاض فعل ذلك ، فكانوا يطلبونه (٢) في جِنان ابن أبي جَبَشيّ (٤) ، ثم تراءَوه في أصل المقطم (٥) .

تنبيه : لَهيعة بوزن عَظيمة ، وأخطأ مَن قالها بالتصغير . يقال في فلان لهيعة أي غَبَن وخبل ويطلق على من فيه تغفيل . وقيل أصله : الهلع فاشتق من مقلوبه ويقال أيضا للمتفيهق في الكلام .

وكانت وفاة ابن لهيعة في الخامس من جمادي الآخرة سنة أربع وسبعين ومائة . وجزم أبو عمر الكندي بجمادي الآخرة ، وشذ هشام بن عَمَّار فقال : في سنة خمس وسبعين .

قال الخطيب : حدّث عنه سفيان الثورى ومحمد بن رمح ، وبينهما في الوفاة إحدى وثمانون سنة .

م عبد الله بن محمد بن الخَصِيب بن الصقر بن حبيب الأصبهاني الأصل ، شافعي من المائة الرابعة ، أبو بكر نزيل مصر .

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة ٣٦٩ ومابين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٢) مِكان مايين الحاصرتين بياض في ش والأصل والتلخيص والمطبوع وهو من حاشية الأصل .

<sup>(</sup>٣) أمام الكلمة في حاشية الأصل ( بالجيزة ، ثم تعذر الجسر في زمان هاشم بن أبي بكر البكرى ، فطلب الهلال في جبان ابن حبشي ، حتى كان ابن أبي الليث فطلبه في أصل المقطم » . والجبان : الصحراء والمقبرة .

<sup>(</sup>٤) كذا لدى الكندى الذى ينقل عنه المصنف ومثله في التلخيص وانظر المقريزى: الخطط ج ٢ ص ١٥٢. وفي الأصل « جبان ابن أبي حبيش » . (٥) الخبر في الكندى ٣٧٠.

۹۳ - أخباره في : تاريخ ابن عساكر مجلد ٣٨ ص ٥٥ ، وتاريخ الإسلام وفيات سنة ٣٤٨ هـ ، وسير أعلام النبلاء ٥٠/١٥٥ ، وطبقات الشافعية للإسنوى ١٧٧/١ ، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ١٠٢/١ ، والتلخيص ورقة ٤٥ ، وقضاة دمشق ٢٩ .

ولد بأصبهان سنة اثنتين وسبعين ومائتين ، وسمع الحديث من محمد بن يحيى المروزى ، وأبى شعيب الحرانى ، وأبى يُوسُف القاضى ، ومحمد بن عثمان ابن أبى شيبة ، وإبراهيم بن هاشم البَغَوِيّ ، ويحى بن عمرو البخترى ، وحمزة الكاتب ، وجعفر الفريابى ، وبهلول بن إسحاق ، وأحمد بن الحسين الطيالسى ، وإبراهيم بن أسباط وغيرهم .

وروى عنه ابنه أبو الحسن الخصيب ، ومنير بن أحمد الخَلاَّل ، والحافظ عبد الغنى بن سعيد ، وعبد الرحمن بن عمر بن النحاس ، وآخرون .

وقع لنا حديثه في الخِلَعِيَّات (١) بعلوٍّ ، وتفقه على مذهب الشافعي .

وكان قوى النفس حسن التصور ، وصنّف كتابا في الردّ على داود ، وكتابا في الرد على الطبرى . وولى القضاء نيابة عن محمد بن صالح العباسى المعروف بابن أم شيبان ثم أضيف إليه قضاء دمشق والرملة وطبرية . ثم أحضر عهدًا مِنَ الخليفة ، ولم يثبت ، فقيل له يكون ولدك محمد بن عبد الله نائبا عن محمد بن صالح ويكون العهد باسمه وأنت الناظر عليه . ولبس السواد من دار ابن الإخشيد ، وحضر المسجد الجامع العتيق ، وذلك في نصف ذي الحجة سنة تسع وثلاثين [ وثلاثمائة ] واستكتب ابنه ينظر في الأحباس ، وتصلّب في الأحكام ، واحترز في أحواله كلها ، وزاد في أجر الأحباس ، وزاد المرتبين بسبب ذلك زيادة ظاهرة ، وعقد مجلس ويتكلم معهم أحسن كلام . وكان يحضر فيه جماعة من الفقهاء الموافقين والمخالفين ، ويتكلم معهم أحسن كلام . وكان ثقة فيما يحدث به . فاتفق أنه أملي مجلسًا أورد فيه عن معاوية حديثا فقال المستملي عن معاوية رضى الله عنه فقال له الخصيبي : ياهذا : الساعة مرّ ذكر عُمر وابنه وابن مسعود ، فما ترحَّمتَ على واحدٍ منهم ! وترحمتَ على معاوية ، وهو طليق ابن طليق ، فسكت المجلس .

وبلغه بعد انصرافهم أنهم أنكروا قوله وأن قومًا خرّقوا ماكتبوا عنه . فجمع الشهود وأملى عليهم بعد يومين ، فقال له يحى بن مكى بن رجاء : ليس للكلام في هذا وجه ، فأمسك ، وقطع الإِملاء . ثم كان أبو منصور الماوردى يُخَرِّج له

<sup>(</sup>۱) الخِلَعِيَّاتِ: تحرفت في المطبوعة إلى « الخلفيات » والأجزاء الخِلَعيَّات: هي عشرون جزءًا للقاضي أبي الحسن بن الحسن بن الحسن المعروف بالخِلعي – كان يبيع الخلع لأولاد الملوك بمصر – توفي سنة ٤٩٢ ، وقد جمعها له أبو نصر أحمد بن الحسين الشيرازي ، وخرّجها عنه وسماها « الخلعيات » . الرسالة المستطرفة ٩١ – ٩٢ .

المجالس ، وكان الخصيبي يمضى الأحكام والسجلات ، وعقود الأنكحة . وعقد لكافور مجلسًا للمظالم يجلس فيه كل سبت من أول سنة أربعين . وعقد الوزير جعفر ابن الفضل بن حِنْزابة مجلسًا للفقه ، فكان الخصيبي وابنه يحضران عند كافور ، وعند الوزير ، ويحضر ذلك أيضا ابن الحداد وابن بلبل ، وأبو طاهر الذهلي ، وكان قدم مصر من دمشق ، وكان يتولى قضاء دمشق ، فساروا به فتوجه إليه الخصيبي وابنه ليسلما عليه . فلم يجداه فرجعا . وبلغه ذلك فلم يكافئهما ، فبقي في أنفسهما . فاتفق أن أهل دمشق كتبوا في حق أبي طاهر محضرا فساعدهم الخصيبي ، وجمع جمعا من المصريين ، فأدخلهم على كافور ، فذموا أبا طاهر ، فظن كافور أنهم من أهل دمشق . وكان أبو جعفر مسلم حاضرا ، فسارً كافورًا فصاح الخصيبي : يا أبا جعفر ﴿ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيبِهَا ﴾ (١) فصاح أبو طاهر : ألا تحسن أدبك ياشيخ بحضرة الأستاذ ! . وصنع ابن الخصيبي كتابا مزورا على الخليفة في حق أبي طاهر ، فعزله كافور

وصنع ابن الخصيبي كتابا مزورا على الخليفة في حق أبي طاهر ، فعزله كافور من دمشق ، وأضافها لابن الخصيبي ، فتنجز أبو طاهر كتبا من بغداد إلى كافور بأن الكتب مزورة ، وعاونه أبو جعفر ، فلم يرجع كافور عن مساعدة الخصيبي ، وكان الخصيبي قد تقرب إلى كافور بمال أهداه له ، فصار يساعده .

وتَشكّى جماعة من أهل الفَرما من الخصيبي ومن نائبه ، فَنَصِرَهُ عليهم ، وضُربوا ، وَطِيفَ بهم على الحمير ، وثار الرعية بالخصيبي في الجامع ، فهرب منهم .

ووقع بين الخصيبي وأبي بكر ابن الحداد خصومة في مجلس المظالم فتَسَابًا . وكان الخصيبي يتوسع في القول ، وأبو بكر لا يجاوز المعقول احترازا وتصونا وتدينا ، فصار في غم من ولاية الخصيبي ، حتى قيل : إنه قال : اصرفوا الخصيبي ولو بابن مرحب - يعني طبيبا كان بمصر - . وضبط عن الخصيبي أنه قال : العمل لابني محمد وأنا له مُعين ، فبلغ ذلك ابنه فأراد أن يظهر ذلك ، فكتب التوقيعات بخطه . وختمها وعنونها من محمد بن عبد الله فزال اسم الأب منها ، واستظهر على أبيه وأسجل . وتقدم إلى الموقعين أن يكتبوا إلى القاضي محمد بن عبد الله . وكانت وفاة الخصيبي بعد أن بني داره الكبيرة المعروفة بابن شعرة ، وكان اشتراها من محمد بن أبي بكر وعَمَّرها وأتقن وعمل فيها دعوة عظيمة فعمل فيه ابن كشاجم . .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٥ من سورة النساء .

اشترى الدارَ الكبيرة ودَعا فيها الوكيره صغّر البَاب وفي تصغيره أشأم طيره قبيره لاشك فيه بعد أيامٍ يَسِيره وقال فيه أيضا:

بى ما أقبح أمرة نت قديما لابن شعرة يَبتُر فيها الله عُمرَة يجعل المجلس قَبرَة قبح الله الخصيا اشترى الدار التى كا وهى الدار التى لا يتم الحول حتى

فكان كما قال : اعتل ومات فى ذى الحجة سنة سبع وأربعين وثلاثمائة . وسيأتى فى ترجمة محمد بن عبد الله الخصيبى ، ما وقع للحافظ الكبير أبى القاسم ابن عساكر فى ترجمة الخصيبى من الوهم .

قال ابن زولاق: قدم صحبة المعز من بلاد المغرب، فولاه النظر في المظالم بحصر، قال ابن زولاق: قدم صحبة المعز من بلاد المغرب، فولاه النظر في المظالم بحصر، فتنشط في الأحكام واستماع الشهادات والإسجال بالأحكام، وأمر الشهود أن يكتبوا عنه في تسجيلاته: قاضى مصر والإسكندرية. واختص بشهود يشهدون عليه في أحكامه. فلما تظلم ابن بنت كيجور في أمر الحمّام الذي كان جَده لأمه أنشأها، وتنجز من المعز توقيعا بأن ابن أبي ثوبان ينظر في أمرها، وأقام عنده البيّنة بأن جده المذكور بني الحمام المذكور، وأنه توفي وانحصر إرثه في بنته، وهي والدة المدعى، وكان المعز تقدَّم إلى قضاته أن يورثوا البنت جميع الميراث، إذا لم يكن معها أخ أو أخت. فكتب ابن أبي ثوبان له سجلا بذلك وأحضر الشهود ليشهدوا على حكمه، فبلغ ذلك أبا طاهر الذَّهلي، وكان سبق منه إشهاد على نفسه، بأن محمد بن على الماذرائي حَبَّس الحمَّام المذكور، فعظم الخَطْب، وكثر نفسه ، بأن محمد بن على الماذرائي حَبَّس الحمَّام المذكور، فعظم الخَطْب، وكثر فقي عليه السجل قام الحسين بن كهمش، وكان كبير الشهود يومئذ، ومقدَّمهم، فقال: إن للقاضي أبي طاهر في هذا الحمَّام سجلا سابقا بأنه محبس، وقد ذكرت في هذا السجل أنه ثبت عندك بشهادة شاهدين بأنها مخلَّفة عن كيجور. فمن

٩٤ – أخباره في : أخبار الدول المنقطعة ٢٩ ، والتلخيص ورقة ٤٦ .

الشاهدان؟ فقال: أبو أحمد عبيد الله بن محمد المرادى . فسئل أبو أحمد فأنكر . فقال له ابن أبى ثوبان: بَلَى ، قد شهدت عندى . فقال له الحسين: أما هذا فقد بطلت شهادته ، فمن الثانى ؟ فقال: محمد بن المهلّب .

فسئل محمد فقال: أشهد أن كيجور بناه . فقال له الحسين: فمات وهو في ملكه ؟ فقال : ما أدرى . قال : فالأرض له ؟ فسكت . قال : تشهد أن الرصاص الذى فيها والبلاط والمجارى وجميع الآلات مما عمله كيجور ؟ فاضطرب في الجواب . فقال له ابن أبي ثوبان : فقد شهدت عندى البينة على شهادة على بن مجلى بذلك . فقال له الحسين : حتى تسمع الشهادة بذلك .

وأيضا فأنت تكتب في سجلك قاضى مصر والإسكندرية ، فصرفت القاضى أبا طاهر أم أنت قاض معه ؟ فأوقفنا على سجلك حتى تستقيم لنا الشهادة على أحكامك . فلم يجب ، ونهض الشهود مستظهرين . فصاروا إلى أبي طاهر فأخبروه ، فقويت نفسه ، وأنهى ماجرى للوزير يعقوب بن كِلِّس ، فأخبر بذلك المعز وتنجز التوقيع عنه بما يعتمد عليه في ذلك . فكتب المعز بخطه ؛ يمضى في الحمام ماحكم به محمد بن أحمد ، فمضى الأمر على ذلك . وبطل حكم ابن أبي ثوبان وانقطع الشهود عنه بعد أن كانوا مواصليه ، وشاهدين على أحكامه . فاتخذ جماعة من الشهود غيرهم ، وأشهدهم على حكمه وإسجاله لابن بنت في حبور بالحمام ، فانصرف الشهود من عنده وبين أيديهم من ينادى : هؤلاء عدول أمير المؤمنين ، في كلام كثير من التعظيم لابن أبي ثوبان .

فلما خرج توقيع المعز في أمر الحمام ، انكسروا وقوى أبو طاهر وأصحابه . ومنع أولئك الشهود من حضور مجلسه ، واعتل ابن أبي ثوبان بسبب ذلك ، فدامت علته إلى أن أتت على نفسه فمات وذلك في سنة (١) ...

90 - عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن عبد الباقى المقدسى ، مُوَفَّق الدين أبو محمد الحنبلى ، من المائة الثامنة . مولده بعد دخول سنة تسعين وستمائة أو قبلها ، واشتغل بالفقه ، وسمع الحديث بدمشق من أبى بكر بن أحمد بن

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول والتلخيص

 <sup>• 9 -</sup> أخباره في: الوافي بالوفيات ٩٦/١٧ ٥، وتاريخ ابن قاضي شهبة ٣٣٤/٣ ، والدرر الكامنة ٢٩٧/٢ ، والسلوك ٣/ ١٦٥، والنجوم الزاهرة ٩٩/١١ ، والمقصد الأرشد ٩٩/١ ، والتلخيص ورقة ٤٦ ، وشذرات الذهب ٢١٥/٣.

عبد الدايم ، وعيسى المطعم في آخرين ، وبمصر من أبي الحسن ابن الصواف ، ومسعود الحارثي ، وحسن بن عمر الكردى ، والشريف الموسوى ، وموفقية بنت وردان ، وغيرهم . وبمكة من الرضي الطبرى وغيره . وتقدم في الفقه حتى برع في معرفة المذهب ، ثم تحول إلى القاهرة ، وولى القضاء في ثامن عشر جمادى الآخرة سنة ثمان وثلاثين . وكان قوى النفس عارفا بالمذهب ، شهما لا يحابي أحدا ، ويسارع إلى بث الحكم .

وكان مع ذلك كثير الإنصاف ، تابعا للحق ، واشتهر بالعفة ، والنزاهة ، والصرامة ، والاقتصاد في المأكل والملبس .

وكانت ولايته من قبل الناصر محمد ، بعد صرف تقى الدين ابن عوض ، بسفارة جَنْكُلى بن البايا ، فإنه أطراه عند السلطان فأحضره وولاه ، وعزل ابن عوض وهو الذى عزَّر الشيخ علاء الدين مغلطاى ، بسبب ماذكره فى كتاب الواضح المبين ، والقصة مشهورة .

وقرأت بخط صاحبنا جمال الدين البشبيشي ؛ أنه عزَّر جمال الدين ابن هشام ، لكونه كذَّب أبا حيان في بعض تصانيفه .

وقرأت بخطه أيضا في كتابه الذي جمعه في قضاة مصر ، أنه سمع شيخنا مجد الدين إسماعيل الحنفي - وقد أجازلي المجد المذكور مرارا - قال : حضرت يوما عند القاضي موفق الدين فدخل إليه ثلاثة شهود ليشهدوا في مكتوب ، فأعلم الاثنين وترك الثالث ، ومضوا . فحضر إليه الشاهد وحده ، فقال : يامولانا قاضي القضاة ، ماذنبي أتوب منه ؟ قال : رأيتك منذ أيام مارًا بأرض الطبّالة ، فقال : الأمر أمركم ، كان العبد هناك في ريبة ، فمولانا قاضي القضاة ، ماسبب كونه هناك ؟ فأطرق ، ثم رفع رأسه فقال : أحضروا المكتوب ، فأحضر وسمع شهادته فيه وقبله ، لأنه خشي أحد أمرين ؛ إما أن يقول كنت في ضرورة ، فيقول له : وأنا كنت في ضرورة : وإما أن يقول له : أنا يجوز لي دونك ، فيقول : من أجازه لك وحرَّمه على ؟ كذا قال .

قلت : وأرض الطَّبَّالة هي المعروفة الآن ببركة الرطلي . وكانت لا يدخلها أو يقيم بها إلا أهل الفساد .

وقد قام الموفق على صرغتمش لما قبض على ابن زُنْبُور وعقد مجلسا بالقضاة وأراد إبطال أوقافه ، فراجعه القاضي عز الدين ابن جماعة في ذلك ، وأن الموفق إذا ثبت وحكم به ، لم يكن لأحد أن يجعله طلقا ، فاعتل عليه بأن والده فعل ذلك للناصر في أملاك كريم الدين . فأجابه بأن كريم الدين كان مستوليا على أموال السلطان من كل جهة ، فإذا أقرَّ أنها عمرت من مال السلطان بإذنه ، وصدَّقه على ذلك عمل به ، بخلاف من كان يتصرف في أموال المسلمين كالوزير . فأصر على ذلك ، ولم يقنع بالفرق . فأغلظ عليه القاضي موفق الدين .

ومن جملة ماخاطبه به ؛ أخربتَ البلد بشرّك ياصبي . وانقضى المجلس على منع ذلك .

ولم يزل الموفق على شهامته وطريقته إلى أن قدرت وفاته فى يوم الخميس سابع عشرين المحرم سنة تسع وستين وسبعمائة . وولى بعده صهره القاضى ناصر الدين نصر الله ، فاستمر إلى سنة خمس وتسعين .

وكانت مدة ولاية الاثنين أكثر من حمسين سنة ، لم يتخلل في ولاية ناصر الدين ولا موفق الدين قبله أحد . وقد وقع نظير هذه المدة دون التخلل للقاضي بدر الدين ابن جماعة ، وولده القاضي عز الدين . فإن البدر ولى سنة اثنتين وسبعمائة ، والعزَّ انفصل سنة ست وستين ، وتخلل بين ذلك ولاية الزرعي سنة ، والجلال القزويني إحدى عشرة سنة ، والبهاء ابن عَقِيل دون ثلاثة أشهر .

٩٦ - عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن على بن صدقة ،
 أبو الصلاح ابن عين الدولة الصفراوى ، محيى الدين الشافعى ، من المائة السابعة .

ولد سنة سبع وتسعين وخمسمائة ، وتفقه ، وسمع الحديث من القاضى زين الدين على بن يوسف الدمشقى ، ومكرم بن أبى الصقر ، وعبد العزيز بن باقا ، وجماعة . وأجاز له من القدماء أبو القاسم ابن الحرستانى وغيره . وكان دينا خيرا ورعا رئيسا حسن السياسة .

ولى قضاء مصر والوجه القبلى ، عقب وفاة القاضى تاج الدين ابن بنت الأعز. فاستقر فى يوم الحميس تاسع شعبان سنة خمس وستين وستمائة . واستقر فى قضاء القاهرة والوجه البحرى تقى الدين ابن رزين . وكان الصفراوى يصحب الصاحب بهاء الدين ابن حنا الوزير ، وسعى له فى ولايته حتى صيَّره من العدول ، فكان يرعى له ذلك .

٩٦ - أخباره في : السلوك ٢/١١ ، ٦٧٤ ، ٦٧٤ ، والتلخيص ورقة ٤٧ .

وسار أبو الصلاح في القضاء سيرة جميلة مع الإحسان إلى الطلبة، وهو القائل: وليتُ القضاء وليتَ القَضَا لم يَكُ شيئا تولَّيته فأوقعني في القضاء القضا وما كنت قِدما تمَّنيته وقال:

ثمانون من عمرى تَقَضَّت فما الذى أؤمل من بعد الثمانين من عُمرى أطايبُ أيامى مَضَيْنَ حَميدة سِراعًا ولم أشعر بهن ولم أَدْرِ كَأَنَ شَبابى والمَشِيبُ يروعه دُجى ليلة قد رَاعَها وَضحُ الفجر ويقال: إنه دخلت عليه امرأة فى حكومة ، فقال لها: ما اسمك ؟ قالت: ست من رأى ، فوضع كمه على عينيه .

وحصل له في أواخر عمره فالج ، فأقعد ، وعجز عن الكتابة ، فكان كاتب الحكم يعلُّم عنه .

وكان الصاحب إذا ثقل عليه في تعديل شخص ، استدعى شخصا من طلبة العلم الفقراء فيعدُّله معه ، ويقول : لعل هذا يجبر خلل هذا ويقرأ . ﴿ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيَتًا ﴾ (١) .

وحكًى الشيخ تقى الدين ابن الصائغ ، شيخ القراء : أنه قرأ مكتوبا بحضرة القاضى محيى الدين هذا ورفيقه تقى الدين ابن رزين قاضى القاهرة ، فوقع فى نعوت والد القاضى تقى الدين ، وصفه بالقاضى ، فقال محيى الدين لتقى الدين : هل وَلى والدُك القضاء ؟ قال : لا . قال : كيف يقرأ الكاتب عَلى الكذب ! .

ومن نوادره أنه ناظر بعض الفقهاء فرأى دعواه أكثر من علمه فأنشد: وادَّعى أنه خبيرٌ بصيرٌ وهو فى العمى ضائع العكاز ويحكى أنه تلقى الملك (٢) ..

وصرف عن القضاء في سنة ست وسبعين ، فاستمر مصروفا إلى أن مات في خامس شهر رجب سنة ثمان وسبعين وستمائة .

٩٧ – عبد الله بن مقداد بن إسماعيل بن عبد الله الأَقْفَهْسى ، جمال الدين ،
 مالكى من المائة التاسعة .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٢ من سورة التوبة . (٢) بياض بالأصول .

ولد بعد الأربعين ، وتفقه بالشيخ خليل ، وتقدم في المُذْهب ، ودرس . وناب في الحكم مدة ، أولها عن عَلَم الدين البساطي ، ومن بعده .

ثم ولى القضاء استقلالا مرارا . أولها فى ولاية الناصر فرج بعد مـــوت ابن الجلال ، وآخرها بعد صرف الشهاب الأموى فى رمضان سنة سبع عشرة وثمانمائة ، وانتهت إليه رياسة المذهب ، ودارت عليه الفتوى فيه .

وكان عفيفا حسن المعاشرة والتودد ، قليل الأذى والكلام .

وكانت ولايته الأولى دون خمسة أشهر . وعزل بابن خلدون في ثالث عشرين شهر رمضان سنة ثلاث وثمانمائة . إلى أن مات وهو على القضاء في أواخر الدولة المؤيدية ، في رابع عشر جمادى الأولى سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة . [ وهو شارح الرسالة ] (١) .

• ٩٨ – عبد الله بن هبة الله بن معالى بن كامل بن عبد الكريم ، المفضل بن ضياء الدين أبى القاسم الصورى المقدسى ، أصله من شَهْر زُور . إماميّ من المائة السادسة وكان ينوب فى القضاء والدعوة . ثم ولى القضاء بعد صرف مجلّى فى أواخر شعبان سنة تسع وأربعين وخمسمائة . ولاه الصالح طلائع بن رُزِّيك ، وأضيفت إليه الدعوة ، وناب عن الخليفة الفائز فى الخطابة فى الأعياد . ولقب بضياء الدين فخر الأمناء ثم عزل فى العشر الأخير من المحرم سنة ثمان وخمسين ، وأعيد أبو الفضائل يونس من قبل شاور . ثم صرف فى العشر الأول من ذى الحجة وأعيد هذا ثانية فى أوائل المحرم يعنى سنة تسع وخمسين . ثم صرف فى ربيع الأول سنة تسع وخمسين . ثم أعيد ثالثة فى الأول سنة تسع وخمسين . ثم أعيد ثالثة فى الأول سنة تسع وخمسين . ثم أعيد ثالثة فى

9. أخباره في : التلخيص ورقة ١١٠ . وفي ورقة ٤٧ ذكره باسم ( عبد الله بن هبة الله ابن معالى بن كامل » ثم ترجم له في حرف الهاء ابن معالى بن كامل » ثم ترجم له في حرف الهاء كما هنا تماما . وأمامه في حاشية الأصل ( أعاده المؤلف في الهاء في هبة الله ، وفي نسبه تغيير يظهر من إيراده هناك ، وقد أضفت إلى هذه الترجمة مافي ذاك الموضع من زيادة واقتصرت هناك على إيراد اسمه مجرّدًا مُحيلاً به . على هنا » .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين من ش والتلخيص .

ذى الحجة سنة خمس وستين ثم صرف فى جمادى الأولى سنة ست وستين ، وقتله السلطان صلاح الدين سنة تسع وستين وخمسمائة ، فيمن قتل من المنتمين إلى الفاطميين . وكان الفقيه على بن نجا سعى بالفقيه عمارة وابن كامل وغيرهما إلى صلاح الدين بأنهم يريدون عود الدولة الفاطمية فشنقهم فى رمضان من السنة . ولابن كامل شعر حسن ، وكان ذا فضل وأدب . ومن شعره :

لئن كان حكمُ الدهر لاشك واقعا فما سَعينا فى دفعه بنجيح (١) وإن كان بالتحييل يمكن دفعه علمنا بأن الحكم غير صحيح وله:

يارَافِيا خَرْقَ كل ثَوب ويارشًا حبُّه اعتمادى عسى بخيط الوصال ترفُو مامزَّق الهجر من فؤادى (٢)

## \* عبد الله وليد هو ابن أحمد بن شعيب . تقدم (٣) .

٩٩ – عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن خُذَامِر الصنعانى أبو مسعود ، [ من المائة الثانية ] (٤) أصله من الأبناء من ذرية الفرس الذين وجههم كسرى لقتال الحبشة ، وحالف يزيد بن خذامر قوما من السبئيين . وقد شهد فتح مصر واختط بها .

وكان عبد الله فقيها ورعا . وذكره أبو سعيد بن يونس فقال : روى عنه موسى بن أيوب الغافقى وغوث بن سليمان ، وكان رجلا صالحا ، حدثنى أحمد ابن داود بن أبى صالح الحرانى ، حدثنا أحمد بن وزير عن يحيى بن عبد الله بن بُكيْر عن عبد الله بن المُسَيَّب العدوى قال : وفد من أهل مصر وفد على

<sup>(</sup>١) البيتان لدى ابن سعيد في النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ص ٣٠٤

<sup>(</sup>۲) البيتان لدى ابن سعيد في النجوم ص ٣٠٣

<sup>(</sup>٣) مضت ترجمته تحت رقم ٨٦

٩٩ – أخباره في : فتوح مصر لابن عبد الحكم ٢٤٠ ، والولاة والقضاة ٣٣٧ ، والتلخيص
 ورقة ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) من التلخيص

سليمان بن عبد الملك منهم أبو خذامر الصنعاني فسألهم فذكر مثله ، لكن قال : فعرفها له عمر ، فكتب إلى أيوب بن شُرَحْبِيل بولاية ابن خذامر القضاء ، فولى القضاء من سنة مائة إلى سنة خمس ومائة .

وقال أبو عمر: وكان قدم الشام في فتية من أهل مصر على سليمان بن عبد الله الملك فسألهم عن شيء من أمر العرب فأخبروه بما يحب ، ولم يتكلم عبد الله بشيء . فلما خرج قال عمر بن عبد العزيز: يا أبا مسعود ما منعك من الكلام مع أصحابك ؟ قال : خفت الله أن أكذب . فحفظها له عمر . فلما ولى الخلافة كتب إلى عامله بمصر بولاية عبد الله القضاء . وذلك في رجب سنة مائة . فاستمر إلى سنة خمس ومائة . ذكر ذلك أبو عمر (١) .

ونقل عن ابن قُدَيْد عن ابن عبد الحكم أن عبد الله هذا صرف عن القضاء سنة اثنتين ومائة (٢) . قال : وهذا ليس بصحيح . وساق الأول بسند صحيح إلى عبد العزيز بن ميسرة .

وكان يكاتب عمر بن عبد العزيز في المشكلات التي تقع له ، ويقضى بما يأمره به . وهو أول من ولى القضاء بمصر من غير العرب .

قال أبو عمر: لم يقبض منذ ولي القضاء بسبب القضاء درهما ولا دينارا .

ونقل غوث بن سليمان عنه أنه قال: ما أخذت في القضاء سوى جوريين (٣). فلما صرفت ، تصدقت بهما .

وكان غوث يقول : وددت أنى علمت من أى وجه صارًا إليه .

وكان عزله في النصف من شهر رمضان سنة خمس ومائة ، فكانت ولايته خمس سنين وثلاثة أشهر.

st عبد الأعلى بن خالد في عبد الرحمن بن خالد  $^{(4)}$  .

• • ١ - عبد الجبار بن إسماعيل بن جعفر بن عبد القوى بن الجليس

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة ٣٣٨ . (٢) انظر فتوح مصر لابن عبد الحكم ص ٢٦٨ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وفوق الراء علامة الإهمال للتأكيد ، ومثله في ش والتلخيص ولكن بدون علامة الإهمال . وفي القسم المطبوع « جوزتين » .

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته تحت رقم ١٠٦ .

<sup>• • 1 –</sup> أخباره في : أخبار الدول المنقطعة ص ١١٦ ، واتعاظ الحنفا ٤٧/٣ ، ٢٩٨ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٤ ، ٣٠٤ ، ٣٠٤ .

يكنى أبا القسم ، ويقال : اسمه هبة الله ويقال : عبد الله ، ويقال : كنيته أبو الفتح . إسماعيلي من المائة السادسة ، يلقب الموفق في الدين .

ولى القضاء فى ذى الحجة سنة خمس وستين وخمسمائة فى أواخر الدولة العاضدية عوضا عن المفضل بن هبه الله ثم أعيد المفضل فى آخر الشهر ، ذكر ذلك ابن ميسر . قال : وفى الثامن من شهر رمضان شُنق هو وجماعة من رؤساء المصريين بالدولة الفاطمية ، وكانوا اجتمعوا وأرادوا إعادة الدولة وتعاهدوا على ذلك ، وعلى أن يكاتبوا الفرنج ليحاصروا القاهرة فإذا تشاغل بهم صلاح الدين وثبوا على القصر ، وأعادوا الدولة العبيدية . فاتفق أن حضرهم أبو الحسن بن نجا الواعظ ، فَنَمَّ عليهم إلى السلطان صلاح الدين ، فأمر الأمير نجم الدين ابن مصال ، فقبض عليهم . منهم : القاضى الأعز ابن عويريس والقاضى صدر الدين أبو القاسم بن كامل الصورى ، والفقيه عمارة اليمنى الشاعر ، ومصطنع الملك نجاح ، والقاضى عبد الجبار بن إسماعيل بن عبد القوى ، والأمير سرايا ، وزين الدين داعى الدعاة ، والقاضى عبد الصمد ، وغيرهم فشنقهم . وتتبع الإسماعيلية وأخرجهم من الديار المصرية . وأخرجوا جميع من بالقصر من حواشى الفاطميين ، فأسكنوهم بمصر ، وخلت القاهرة من الجامع من بالقصر من حواشى الفاطميين ،

قالوا: وكان الجليس خبيرا بتحصيل الأموال ، له مكر ودهاء ومعرفة بما يدخل فيه ، وحسن تخلص مما يقع فيه . فلما دنا هلاكه لم ينفعه شيء من ذلك . وكان مَوْصُوفًا بالشَّح المفرط ، وبمعرفة خبايا القصر وذخائره .

وفى ولايته الحكم ؛ جاءت الدولة الأيوبية ، فاستمر إلى أن أبطلت الدعوة العاضدية . ويقال إن السلطان صلاح الدين قرره قبل قتله على مافى القصر ، فأطلعه على بعض وكتم بعضا . ويقال إن الذي نَمَّ عليهم ، نجمُ الدين بن مصال ، وقد كان من أمراء الفاطميين ، ثم اتصل بصلاح الدين . فلما توافق الجماعة على القيام في إعادة الدولة راسلوه . ثم نَمَّ بهم لما علم أن أمرهم غير منتظم ، فخشى على نفسه أن يهلك معهم ، فبادر فبرُّأ نفسه وأوقعهم .

<sup>(</sup>١) في الأصل « الجامع » وفي المطبوعة « الجميع » والمثبت من ش والمجَّمَعَة مكان الاجتماع . وجَمْعُها : مَجَامع .

۱۰۱ – عبد الحاكم بن سعيد بن سعيد بن مالك الفارقى ، أخو مالك بن سعيد ، إسماعيلى من المائة الخامسة . أول ما ولى القضاء عوضا عن قاسم بن عبد العزيز فى سابع عشرين شهر رجب سنة تسع عشرة وأربعمائة ، وأضيف إليه الأحباس واتسعت يده فى الأحكام وتحصيل الأموال إلى أن قيل : صار دخله فى السنة عشرين ألف دينار .

قال ابن ميسر : وكان سقط النفس ، يكثر من أكل الهريسة والزلابية في سطح الجامع ، حين يحضر للحكم بالجامع . قال : ومات في ولايته رجل يقال له الزيلعي وترك مالا جزيلا ، ولم يخلف سوى بنت واحدة ، فورثوها جميع المال على قاعدة مذهبهم ، فتطاول الناس لتزويجها لأجل كثرة مالها ، ومن جملتهم عبد الحاكم ، فامتنعت فحنق منها ، وأقام أربعة شهدوا بأنها سفيهة ، واحتوى على مالها ، فهربت منه ، وطرحت نفسها على الوزير أبي القاسم الجَرْجَرَائي وعرّفته مااعتمد معها القاضي ، فعمل لها محضرا برشدها ، واستكتب لها جماعة منهم ابن أخى القاضي أبو الحسين بن مالك بن سعيد . فأمر الوزير بإحضار القاضي فأحضر مُهانا ، ووكل به من استعاد منه المال ، وذلك بعد أن كان تصرف فيه قبل، بأربع سنين . ثم قبض الوزير على الشهود الذين شهدوا بسفهها، فأودعهم السجن ، وخلع على من شهد لها بالرشد . وألزم القاضى بتسليمها مالها، ووكل به عِنده في داره ، فصار يزن في كل يوم شيئا ، وولده ينوب عنه في الأحكام إلى أن صرف في يوم السبت لست بقين من ذي القعدة سنة سبع وعشرين [ وأربعمائة ] . فكانت ولايته ثماني سنين وأربعة أشهر إلا يوما واحدا وتأخرت وفاة عبد الحاكم إلى العشرين من صفر سنة خمس وثلاثين وأربعمائة ، وكان قد لزم داره بالقاهرة فلم يخرج عنها حتى مات ، ومات بعض أولاده فصلى عليه في داره ، ودفنه فيها .

وفيه وفي قاسم بن عبد العزيز الذي كان قبله يقول بعض الشعراء:

ولما تولى ابن عبد العزيز قضاء القُضَاة تولى القَضا وأعقب من بعده الفارقي فأدبر إقباله وانْقَضَى

١٠١ - أخباره في : ذيل القضاة للكندى ٤٩٧ ، وأخبار الدول المنقطعة ٦٦ ، ٨١ ،
 والتلخيص ورقة ٤٨ ، وحسن المحاضرة ١٤٨/٢ .

وحط دعائم دين الإِلَه وعاد القضاء إلى قاسم فكر ذا بسيرته يُرتضَى فهذا رئيس به لوثة فما فيهما أحد يُرْتَجَى فلا بارك الله فسيمن أتى

وأوقد في الأرض جَمْر الغَضَا فأصبح عن رُشده مُعْرِضا ولا ذَا بتدبيره يُسَتَضَا وهذا وضيعٌ بعيد الرُّضا ولا فيهما أحدٌ يُرْتَضَى ولا بارَك الله فيمن مَضَى

۱۰۲ – عبد الحاكم بن وُهَيْب بن عبد الرحمن المليجي الربعي ، من أهل مصر ، إسماعيلي المذهب من المائة الخامسة ، يكني أبا القاسم ولاه المستنصر القضاء بعد عزل أحمد بن عبد الحاكم الفارقي في سابع ذي القعدة سنة خمسين وأربعمائة ، ولقب قاضي القضاة ، ثقة الأنام ، عَلَم الإسلام .

قال سليمان بن على بن عبد السميع : ولما استقر في القضاء ، ساءت أُحدوثته وقَبُحَت طريقته ، فصرف في حادي عشر رجب سنة اثنتين وخمسين .

فكانت مدة ولايته الأولى سنة وثمانية أشهر ويومين . واستقر مكانه أحمد ابن محمد بن أحمد بن زكريا .

نقلت ذلك من خط محمد بن المنذرى ، وهو المعروف بابن أبى العوام ، وقد تقدم ذكره .

ثم أعيد عبد الحاكم ثانية في سنة ثلاث وخمسين ، بعد أحمد بن عبد الحاكم للقضاء ، وأضيفت إليه المظالم وجميع أسباب الحكم من الصلاة والخطابة وغير ذلك سوى الدعوة . وصرف في رمضان فكانت ولايته الثانية شهرا وحمسة أيام .

ثم أعيد الثالثة في المحرم سنة خمس وخمسين .

قال سليمان بن عبد السميع: أنفذ إلى جميع الشهود في الرابع من صفر سنة أربع وخمسين، فبكروا يوم الأحد إلى باب القصر، فخرج إليهم قبل الظهر سعيد السعداء، فتقدم إلى عبد الحاكم بالنظر في الحكم، وأعيدت إليه العامة، وأمر

١٠٠ - أخباره في : ابن ميسر ١٨ ، ٢٢ ، ٣٣ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٢ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، والتلخيص ورقة ٤٨ ، وحسن المحاضرة ١٤٨/٢ .

الشهود بالمسير معه إلى الأبواب لتقبيل الأرض بها على العادة . وجلس بالجامع الأزهر ينظر بين الناس إلى العصر . ونزل ولده إلى مصر في غد ذلك اليوم ، فحكم بين الناس ولم يخلع عليه إلى يوم الأحد التاسع من ربيع الآخر . فلم يزل إلى أن صرف في سادس عشر المحرم سنة خمس وخمسين . وكانت ولايته الثالثة ؟ أحد عشر شهرا وأحد عشر يوما .

ثم أعيد الرابعة في خامس عشر ربيع الآخر ، وصرف في سابع عشر شعبان منها بابن أبي كدينة .

ثم أعيد الخامسة في خامس جمادى الأولى سنة ست وخمسين ، ثم صرف بعد خمسة أيام . ثم أعيد في سلخ رمضان ، وصرف في يوم عيد النحر . ثم أعيد في صفر سنة إحدى وستين ، ثم صرف ، ثم أعيد في ذي القعدة سنة ثلاث وستين . وصرف في ربيع الأول سنة أربع وستين .

قال أبو نصر ابن ماكولا في الإكمال : كان عارفا باختلاف الفقهاء .

۳ • ۱ - عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعيد بن ميمون الدمشقى اليزيدى ، مولى آل عثمان ، يكنى أبا سعيد ، ولقبه دُحيم ، بمهملتين مصغرا ؛ وكان يعرف أولا بابن اليتيم .

ولد سنة سبعين ومائة ، قاله ولده عمرو ، وسمع من معروف الخياط ، ومن الوليد بن مسلم ، وابن عُيئنة ، ومَرُوان بن معاوية ، وعُمر بن عبد الواحد ، وبشر ابن بكر ، وشُعيب بن إسحاق ، وأبي ضمرة أنس بن عياض ، ومحمد بن أبي فُدَيك ، ومحمد بن شُعيب بن شَابور ، وأيوب بن سُويد الرَّملي ، وسعيد بن هاشم بن مرثد الطبراني خاتمة أصحابه .

<sup>\*</sup> ١٠١٠ وثقات ابن حبان ١٨٠٨ وتاريخ الكبير ٢٥٦٥ ، والتاريخ الصغير ٣٨٢/٢ ، والجسرح والتعديل ٥/ ٢١١، وثقات ابن حبان ٣٨١/٨ وتاريخ بغداد ٢٠٥/١ ، وطبقات الحنابلة ٢٠٤/١ ، والأنساب ١٩٥٥ ، ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ٢٠٢/١ : وتهذيب الكمال ٢١/٥١، والأنساب ١٠٩٥ ، ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ٤٠٠/١ ، وسير أعلام النبلاء ١١/٥١، وتاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة ٢٤٠ ، وتذكرة الحفاظ ٢٠٨/١ ، وسير أعلام النبلاء ١١/١٥، والعبر ١ / ٤٤٠ ، وعناية النهاية في طبقات والعبر ١/ ٣٤٠ ، وغاية النهاية في طبقات القراء ٢١/١ ، وتهذيب التهذيب ١٣١/١ ، ونزهة الألباب في الألقاب ٢٥٨١ ، والتلخيص ورقة دم وخلاصة تذهيب الكمال ٣٢٣ ، وشذرات الذهب ١٠٨/٢ .

روى عنه الجماعة إلا مسلما والترمذى وروى النَّسائى عنه بواسطة ، وروى عنه أيضا ولداه أبراهيم وعَمْرو ، والحسن بن محمد الزَّعفرانى ، وهو قريب من طبقته ، وأحمد بن منصور الرَّمادى ، وأبو زرعة الدمشقى ، والرازى وأبو حاتم ويعقوب بن سفيان وإبراهيم الحربي ، وغيرهم من الكبار .

وعمن بعدهم جعفر الفِريابي ، ومحمد بن الحسن بن قُتيبة ، ومحمد بن

قال أبو سعيد بن يونس : قدم مصر وحدَّث بها ، وكان ثقة ثبتا .

وقال عَبدان الأهوازي : سمعت الحسن بن على بن بحر يقول : قَدِمَ دُحَيْم بغداد ، فرأيت أبي ويحيى بن معين وخلف بن سالم قُعوداً بين يديه .

وقال الخطيب: كان ينتحل في الفقه مذهب الأوزاعي (١). وقال المُؤوذي:

أثنى عليه أحمد ، وقال : هو عاقل رزين <sup>(٢)</sup> . وقال العجلى وأبو حاتم والنسائى. والدارقطني : ثقة .

وقال أبو حاتم : كان دحيم يميز ويضبط حديث نفسِه (٣).

وقال الإسماعيلي (٤): سئل الفرهياني : من أوثق أهل الشام ؟ قال : أعلاهم دُكيم ، وهو أحب إلى من هشام بن عمار ، وهشام أَسَنُ .

وقال ابن عدى : هو أثبت من حرملة .

وولى قضاء فلسطين في أيام المتوكل ، ثم فوض إليه قضاء الديار المصرية بعد صرف الحارث بن مسكين فتوجه إليها فمات بغتة ودفن بفلسطين .

ولما بلغ ذلك المتوكل ، ولَّى بكار بن قتيبة <sup>(°)</sup> .

وكان دحيم يكره أن يلقب بذلك . قاله ابن حبان في الثقات <sup>(١)</sup> . قال : وهو تصغير دحمان وهو بلغتهم ؛ الخبيث .

وكان من المتقنين الذين يحفظون علم أهل بلدهم وشيوخهم .

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲٦٦/۱۰ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۲٦٦/۱۰

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٥/ الترجمة ٩٩٩ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢٦٧/١٠ .

<sup>(</sup>٥) راجع الكندى ٤٧٥ - ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٦) ثقات ابن حبان ٣٨١/٨.

وقال الخَلِيليّ : كان أحد حفاظ الأئمة [ و ] يعتمد عليه في [ تعديل ] شيوخ الشام [ وَجَرْحِهم ] (١) .

قال ابن يونس : توفى بالرملة سنة خمس وأربعين ومائتين .

وقال أبو القاسم النسيب حدثنا عبد العزيز هو الكَتَّانِيّ أخبرنا أبو محمد بن أبى نصر حدثنا أبو الميمون بن راشد ، أنشدنى عمرو بن دحيم ، أنشدنى أخى محمد عن رجل من ولد أبى عبد الله الأشعرى الطبرى في أبى لما ولى القضاء بطبرية وغيرها من مدن فلسطين ، وكان جده الأعلى ميمون من موالى بنى أمية ، وكان دُكيم شديد الميل إلى بنى أمية ، فعرَّض به الشاعر المذكور بأن قال :

قالت مقالاً أبانت فيه لى غضبا فقلت ما حادث جاء الزمان به ضاع القضاء وضاع الآمرون به قالت أمية : هذا وقت دولتنا منا القضاة على الأمصار قد علمت فلست مستوجبا حكما نقلده

إخال رأى بنى العباس قد غَربا قالت: دُحيم تولى الحُكم واعَجبا والدهر من وجهين [صار] (٢) مُنقلبا ردت إلينا فإن الأمر قد قربا عَلْيًا مَعَد بأنا لم نَقُل كَذِبا أبا سعيد ولم يستوجب النسبا

١٠٤ - عبد الرحمن بن إسحاق بن محمد بن مَعْمَر بن حبيب بن المنْهال السَّدُوسى ، أبو على الجوهرى الحنفى ، من المائة الرابعة .

قال ابن زولاق : ولد سنة خمسين ومائتين . وقال ابن يونس : سنة إحدى وخمسين بسامرا . وكتب بالعراق ، وحدث عنهم بمصر . وكان مكثرا عن على ابن حرب . وكان ثقة .

وقال ابن زولاق : وسمع من على بن حرب الطائى نحو ستين جزءا . وأخذ عن الربيع بن سليمان أكثر كتب الشافعى . وحدث أيضا عن محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم .

<sup>(</sup>١) راجع الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي ٥٠/١ ومايين حاصرتين منه .

 <sup>(</sup>۲) العبارة « من وجهين صار » مكانها بياض في القسم المطبوع . وفي الأصل ، ش « من الوجه »
 وبهامش ش « من وجهين » وهو المناسب لاستقامة الوزن . وأضفت كلـــمة « صار » لتمام الوزن .

روى عنه أبو بكر ابن المُقرِى والطبرانى . وولى قضاء مصر بعد صرف إبراهيم بن محمد الكُرَيْزِى خلافة عن هارون بن إبراهيم بن حماد ، بعد صرف أبى يحيى بن مكرم . فورد الكتاب من هارون إلى أبى على الصغير ، واسمه أحمد ابن على بن الحسين ، وعلى بن على الجوهرى ، فتسلما ذلك من الكريزى ، ونظرا في الأمور . ثم استقل عبد الرحمن بن إسحاق ، فإنه كتب إلى هارون بذلك يسأله إقراره ، فأجاب سؤاله ، وارتفعت يد أبى على الصغير ، واستقل الصغير بالنظر في الصدقات .

وقال ابن يونس: تسلّم القضاء لأحمد بن إبراهيم بن حماد نحو سنة ، إلى أن قدم ابن حماد .

فهذا يدل على أن ولايته من قبل أحمد ، لا من قبل أخيه هارون . وكان أحمد من قبل هارون . وكان أحمد من قبل هارون . فعلى هذا يكون عبد الرحن نائب نائب القاضى . وظاهر كلام غيره ، أنه إنما ناب عن هارون ، ثم استناب هارون أخاه أحمد .

قال ابن زولاق: كان عبد الرحمن بن إسحاق عاقلاً فقيهاً حاسباً فهماً ، له فى الحساب تصنيف وافر ، ولم يترك حلقته التي كان يشغِل فيها فى الجامع ، بل كان يروح كل ليلة . وكان ينفد له بضاعة صوف إلى مكة فى كل سنة ، وكان عفيفاً . يقال إن المودع بقى فيه ثمانون ألف دينار مما كان أبو عبيد خلفه فيه وطال العهد بها ، ولم يأتِ لها طالب . فلم يتعرض لها عبد الرحمن ، حتى جاء الذى بعده فَذَابَت كلها فى النفقات والصِّلات والهِبات .

وكان عبد الرحمن يتأدب مع الطحاوى جدا ، بحيث لا يركب حتى يركب ، ويقول : هو عالمِنا وقُدوتنا ، ويقول : هو أسَنَّ منى ياِحدى عشرة سنة . والقضاء أقل من أن أفتخر به على أبى جعفر .

وكان ابن الفرات الوزير ، غضب من صرف الكريزى ، ففوض نظر الأحباس لعلى بن أبى بكر وأفردها عن القاضى .

ولم يزل عبد الرحمن ينظر في الحكم إلى ربيع الآخر سنة أربع عـــشرة . فكانت مدة ولايته سنة واحدة وشهرين . وعاش بعد ذلك إلى سنة عشرين وثلاثمائة . • • • • عبد الرحمن بن محجيرة بمهملة ثم جيم مصغر . ويقال له ابن محجيرة الأكبر . روى عن عمر ، وأبى ذَر ، وابن مسعود ، وعُقْبة بن عامر ، وعبد الله بن عَمرو ابن العاص ، وغيرهم . روى عنه ابنه عبد الله ، والحارث بن يزيد ، وأبو عَقِيل زُهْرَة بن مَعْبَد ، ودَرّاج أبو السَّمْح وغيرهم .

وَثُّقَه النَّسائي والعِجْلي والدَّارَقُطني وابن حِبان .

قال خلف بن ربيعة عن أبيه عن جده الوليد بن سليمان ، قال : كان ابن حجيرة من أفقه الناس ، فولاه عبد العزيز بن مروان القضاء ، فسألت سعيد بن السائب بن عبد الرحمن بن حُجيرة ، متى ولى جَدك القضاء ؟ قال : لا أدرى ، غير أنى رأيتُ له قضية عند آل قيس بن زُبَيْد الحَوْلانيّ ، تاريخها في شهر رمضان سنة سبعين ، لا أعلم أنى رأيتُ أقدمَ منها (١)

وقال ابن لَهِيعة عن عبيد الله بن المغيرة : إن رجلاً من أهل مصر ، سأل ابن عباس عن مسألة ، فقال : تسألني وفيكم ابن حُجيرة (٢) !

وعن موسى بن ورَداِن ، قال : سألت سعيد بن المُسَيَّب فذكر مثله .

وقال عبد الرحمن بن أبى السمح عن أبى الليث عاصم بن العلاء: إن ابن خجيرة كان على القضاء والقصص وبيت المال ، وكان رزقه فى السنة ألف دينار ؟ عن القضاء مائتين ، وعن القصص مائتين ، وعن بيت المال مائتين ، وعطاؤه مائتين ، وجائزته مائتين . وكان لا يَحُول عليه الحَوْل وعنده منها شيء ، بل كان يفضل على أهله وإخوانه (٣) .

ومن أقضيته ؛ أنه قضى في امرأة [ من حِمْيَر ] جَدَعَت أَمَةً لها ، فأعتق الأَمة ، وقضى بولائها للمسلمين (٤) .

<sup>•</sup> ١٠٥ - أخسسباره في: تاريخ البخارى الكبير ٥/ الترجمة ٨٩٤ ، وفتوح مصر لابن عبد الحكم ٢٦٣ ، والمعرفة ليعقوب ٢٠٨١ ، والحرح والتعديل ٥/ الترجمة ٢٠٦٩ ، وثقات ابن حبان ٥/ ٩٦ ، والكندى ٣٢٤ ، ٣٢١ ، وتهذيب الكمال ٤/١٧ ، وته ذيب التهذيب ٢١٠/٦ ، والتلخيص ورقة ٤٩ ، وشذرات الذهب ٩٣/١ .

<sup>(</sup>١) الخبر في الكندى ٣١٤ - ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الخبر في ابن عبد الحكم ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر في ابن عبد الحكم ص ٢٦٣ ، والكندي ص ٣١٧ .

<sup>(</sup>٤) الخبر في الكندى ص ٣١٧ ومايين حاصرتين منه .

وكان يرجح في الشهادة بالكثرة ، إلا أن يكون هناك صاحب بَدْر ، ولكن لا يحجر على سفيه في ماله ، لكن ينهى الناس عن معاملته بعد أن يشهره . وكان لا يقبل لأحد هدية ، ولا في الأعياد والمواسم . وكان له عبد يستقى له الماء فمات ، فأخذ هو البغل ، وتوجه بنفسه ليستقى . وكانوا يقتدون به في أشياء كثيرة لورعه وصدقه .

ومن كلامه : إذا قضى القاضى بالهَوَى ، احتجبَ الله عنه .

قال ابن يونس: يكنى أبا عبد الله وهو خَولانى من بنى يعلى بن مالك. وحكى أبو عمر عن غَوث بن سليمان قال: لما ولى عبد الرحمن بن حجيرة القضاء أحبروا أباه بذلك فقال: هَلَك ابنى وأَهْلك. وكان أولا وَلِى القصص فأخبروا أباه فقال: ذكر ابنى وذكَّر. وقد تقدم هذا لعبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة، وهو أليق بها.

وكان السبب في كتابة المصحف المذكور (١) ، أن الحجاج استكتب في إمارته . على العراق مصاحف ، فبعث منها إلى مصر واحدًا ، فغضب عبد العزيز بن مروان وقال : تبعث إلى جند أنا فيه بمصحف ! فأمر مَن كتب له المصحف الذي هو الآن بمصر بالمسجد الجامع . فلما فرغ قال : مَن أخذ فيه حرفا خطأ ، فله رأس أحمر وثلاثون دينارًا . فتداوله القراء فجاء رجل من قراء الكوفة اسمه زُرعة بن سَهل الثقفي ، فيما ذكر ابن يونس ، لجده خَرَشة بن الحرِّ صُحبة ، فقرأه تهجيًا . ثم جاء إلى الأمير عبد العزيز فقال : وجدت فيه حرفا خطأ . فنظروا فإذا هي ﴿ إِنَّ هَذَآ أَخِي لَهُ تِسَّعُ وَيَسَعُونَ فَقَال : وجدت فيه حرفا خطأ . فنظروا فإذا هي العين . فأمر عبد العزيز بالورقة فأبدلت . ثم أمر له برأس أحمر وثلاثين دينارا .

وكان يأمر بأن يحمل غَداة كل جمعة من دار عبد العزيز إلى المسجد الجامع فيقرأ فيه . فكان أول مَن قرأ فيه عبد الرحمن بن مُحجيرة ، وكان متولى القضاء والقصص يومئذ ، وذلك في سنة ست وسبعين . وكان استكتب عبد الملك بن أبي العوام الخولاني ، فهو الذي كان يكتب عنه مايحتاج إلى كتابته في أقضيته .

فمن أقضيته ما أخرجه أبو عمر بسند صحيح إلى عبد الله بن الوليد أن رجلا أتى عبد الرحمن بن محجيرة فقال: إنى نذرتُ ألا أكلّم أحى أبدا. فقال: إن الشيطان ولد

<sup>(</sup>۱) في حواشي الكندى ص ٣١٥ : أن المصحف المشار إليه هو مصحف أسماء بنت أبي بكر ابن عبد العزيز بن مروان . (۲) الآية ٢٣ من سورة ص .

له ولد فسماه نذرًا ، وأنه من قطع ما أمر الله به أن يوصل حلَّت عليه اللعنة (١) .

وروى عن عَطاء بن دينار : كان ابن حجيرة يقضى في متعة الطلاق بثلاثة دنانير . ومن طريق ابن لَهيعة عن سعيد بن المسيّب ؛ أن ابن حجيرة كان يشرب السوبيا .

وأخرج ابن وهب بسند صحیح أن ابن حجیرة سألته امرأة عن صبی مولود هل یجزی عن رقبة ؟ قال : نعم . أعتقیه (۲) .

وذكر ابن عبد الحكم من طريق موسى بن وردان : أن سعيد بن المسيب كتب إلى ابن حجيرة ؛ انْهَ أهل بلدك عن الربا فإنه فيها كثير (٣) .

ومات وهو قاض في إمارة عبد العزيز بن مروان سنة ثلاثٍ وثمانين . فكانت مدة ولايته القضاء ثلاث عشرة سنة وشهورا . هذا هو الصحيح .

وحكى ابن عبد الحكم في كتاب « فتوح مصر » أنه مات سنة خمس وثمانين (٤).

7.1 - 3 عبد الرحمن بن خالد بن ثابت العبسى [ ويقال الفهمى ] ويقال : اسمه عبد الله . ويقال : عبد الأعلى (°) . مصرى من المائة الأولى [ ولى القضاء من قِبل عبد الله بن عبد الملك فى صَفر سنة تسع وثمانين بعد صرف عمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل ، ولم تطل ولايته وولى بعده عبد الرحمن بن معاوية بن محدّيج ثبت أن ولايته فى صفر سنة تسع وثمانين لكن لم يثبت قدر ولاية هذا وقد ثبت أن ولاية عبد الواحد كانت سنة واحدة فتحرر من هذا أن مدة ولاية صاحب الترجمة كانت أياما فلهذا لم يذكر فى القضاة ] (٢) .

الله عبد الرحمن بن سالم بن أبي سالم الجَيْشَانِيّ ، مولاهم . واسم أبي سالم : سفيان بن هانيء بن جبر بن عمرو من المعافر . يكني أبا سلمة .

<sup>(</sup>۱) الخبر في الكندي ص ۳۱۸ . (۲) الكندي ص ۳۱۹ . (۳) فتوح مصر ص ۲۶۳

<sup>(</sup>٤) فتوح مصر ص ٢٦٣ وعبارته « فلم يزل على القضاء حتى مات سنة ثلاث وثمانين » .

١٠٦ - أخباره في : التلخيص ورقة ٤٩ .

<sup>(°)</sup> وعلى هذا الترتيب الأخير في اسمه جرى ابن عبد الحكم في ترجمته له ص ٢٦٦ ، والمقريزي في المقفى ٤٢٢/٤ ، والسيوطي في حسن المحاضرة ١٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) التلخيص ورقة ٤٩ ومابين حاصرتين منه . ومكانه بياض بالأصل .

١٠٧ - أخبارة في : فتوح مصر لابن عبد الحكم ص ٢٦٩ ، والكندى ٣٥٣ ، والتلخيص ورقة
 ٤٩ ، وحسن المحاضرة ١٣٩/٢ .

قال ابن يونس: روى عن أبيه . روى عنه الليث بن سعد ، وابن لَهِيعة . قال : وولى القضاء والقصص معا ، وكانت ولايته من جهة حوثرة بن سهيل أمير مصر في المحرم سنة ثمانٍ وعشرين ومائة .

قال أبو عُمر الكِنْدى: لما ملك بنو العباس مصر أُقَره صالح بن على ، وأجازه فاستمر إلى أن خرَج صالح من مصر في شعبان سنة ثلاث وثلاثين (١) ، وولى مصر عوضه أبو عون عبد الملك بن يزيد ، فرأى في ديوان الجند خللا ، فقيل له : إن عبد الرحمن بن سالم مِن أعلم الناس بأمور الديوان ، فعزله عن القضاء وجعل إليه الديوان ، وأعاد خير بن نعيم في مستهل رمضان منها .

وكانت مدته في القضاء خمس سنين وسبعة أشهر . ويقال : إن أهل مصر طلبوا من أميرهم أن يرد إليهم خير بن نعيم .

وقال أبو سعيد بن يونس : يقال إنه مات سنة ثلاث وأربعين ومائة ، وجزم بذلك غيره .

وقال يحيى بن بكير : أهل ابن سالم الجيشاني يقولون إنهم من المعافر .

ووجدت فى ديوان بنى أمية فى زمن مروان بن محمد ورقة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. من عيسى بن أبى عطاء إلى خُزّان بيت المال، فأعطوا عبد الرحمن بن سالم القاضى رِزقَه لشهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين ، عشرين دينارا ، واكتبوا بذلك براءة ، يعنى شهادة عليه .

وكُتب يوم الأربعاء لليلتين خَلَتا من شهر ربيع الأول .

۱۰۸ – عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن المُجَبَّر بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب القرشي العدوى العمرى . أُمَّه أُمَةُ الحميد بنت حفص ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مظعون الجمحية . مدنى الأصل مالكي المذهب ، من المائة الثانية . روى عن مالك (۲) ... روى عنه يحيى بن بكير وأبو صالح كاتب الليث ؛ وزكريا بن يحيى الحرسى . قال ابن يونس : يكنى أبا عبد الله .

<sup>(</sup>١) انظر الكندى ص ٣٥٣.

۱۰۸ - أخباره في : نسب قريش للمصعب الزبيرى ص ٣٦٢ ، وفتوح مصر لابن عبد الحكم ٢٧٤ ، والكندى ٣٩٤ ، وجمهرة الأنساب لابن حزم ص ١٥٥ ، والتلخيص ورقة ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصول والتلخيص .

وقال أبو عمر: تولى من قبل الرشيد فدخل مصر فى صفر سنة خمس وثمانين ومائة ، فاستكثر من الشهود ودوّن أسماءهم فى كتاب ، وهو أول من فعل ذلك . واستكتّب أبا داود النحاس ، وزكريا بن يحيى ، الحرسى – ولذلك كان يقال له : كاتب العمرى – وخالد بن نجيح وإسحاق بن محمد بن نجيح .

قال سعيد بن عفير : كان من أشد الناس في عمارة الأحباس . كان يقف عليها بنفسه ويجلس مع البنّائين أكثر نهاره .

وقال ابن وزير: لما ولى العمرى جعل أشْهَب على مسائله ، وضــــم إليه يحيى ابن بُكَيْر ، ويحيى بن عبد الله بن حرملة ، وأمرهم بإدامة من عرف منه ستر وفضل.

وقال يحيى بن عثمان بن صالح عن أبيه : كان خَوَاصّ العمرى ، عبد العزيز ابن مطرف ، وسابق بن عيسى ، ويحيى بن بكير ، وسعيد بن عفير .

وقال أحمد بن يحيى بن وزير : لم يكن فى قضاتنا أكثر شهودا من العمرى . كان قد اتخذ نحوًا من مائة من أهل المدينة ، أكثرهم من موالى قريش والأنصار ، وكان رئيسهم عبد العزيز المطَّرفى .

وجرى فى ولاية العُمرى قصة أهل الحرس ، وهم قوم من أهل مصر كان رؤساء المصريين يؤذونهم ، كأبى رَحْب الخولانى ، وهاشم بن حُديج ، وغيرهما من العرب . فاجتمع الحرسيون إلى كاتب العمرى زكريا بن يحيى الحرسى ، فقالوا له : حتى متى نؤذى ونطعن فى آبائنا ؟ فأشار عليهم أن يجمعوا مالا ويدفعوه للعمرى ليأذن لهم فى كتاب سجل بأن لهم أصلاً فى العرب . فجمعوا له ستة آلاف دينار . فلما صار المال إلى العمرى ، لم يجسر أن يسجل لهم . فقال : اركبوا إلى الخليفة . فسخرج عبد الرحمن بن زياد الحرسى إلى العراق ، وأنفق مالاً عظيما هناك . وادعى أن المفضل بن فضالة ، كان حكم لهم بإثبات أنسابهم إلى الحوتكة بن أسلم بن الحاف بن قضاعة .

وكان أبو الطاهر ابن السَّرح يقول : أقر عندى عبد الكِريم القراطيسي ، وكان يضع على الخطوط نظيرها ، أنه وضع قصة على لسان المفضل بإثبات أنســـاب الحرسيين إلى الحوتكة ، وأنه أخذ في وضعها من الحرسيين ألفٍ دينار ، وأخذ المتولى لديوان المفضل ألف دينار ، حتى يجعِلها في الديوان (١١) .

قال ابن وزير: فحضر عبد الرحمن بن زياد بكتاب الأمين ابن الرشيد إلى العمرى يأمره أن يسجل للحرسيين ، فدعاهم العمري بالبيِّنة ، وأحضروا أهل الحوف من الشرقية وجماعة من بادية الشام ، فشهدوا أنهم عرب فسجل لهم العمرى بذلك .

وكان يحيى بن بكير وسعيد بن عفير يقولان : لم يشهد فيه أحد من أهل مصر ، وإنما شهد لهم من أحواف مصر وبادية الشام . وفي ذلك يقول يحيى الخولاني من

ومن عَجب الأشياء أن جماعةً ﴿ من القِبط فينا أصبحوا قد تعرُّبوا وقالوا أبونا حَوتَكُ وأبوهمُ من القِبطُ عِلج حبله يَتَذَبْذُبُ وجاءوا بأجلافٍ من الحُوف فادَّعوا ﴿ مِنْهُم مِنْهُم سَفَاهَا وأَجلَبُوا ﴿ ٢٠

وكان سعيد بن عُفير يذكر عن مالك ، أنه كان لا يرى اشتراط المرمَّة في الوقف . قال : فقال لى العمرى : لولا المرمَّة ، مابقيت الأحباس لأهلها .

ويقال إن النيل توقف في سنة من السنين ، فخرج العمري إلى الرمل وبسط يده ، ودَعَى وابتهل ، فما عاد إلا والماء يجرى في أذياله .

وقال أحمد بن يحيى بن الوزير: كان العمرى يشدو بأطراف الغناء على طريقة أهل المدينة . ولم يكن بمصر مُسمِعة إلا وركب إليها وسمع غناءها . وهَجَاه يحيى الخولاني بسبب ذلك عدة أهاجي .

وقال فيه معلى الطائي أو غيره:

كم ذا تُطوِّل في قِرَاتِكُ تقضى نهارك بالهوى ليت الثلاثين التي وأتت على صرف الزما إن كنتَ قد ألحقتهم

والجورُ يضحكُ من صَلاتِكْ وتبيت بين مُغنّياتك تجرى تقوم بمسمعاتك ن بما ارتشيت من الحواتك بالعُرب زَوِّجهم بَنَاتك

<sup>(</sup>۱) الخبر في الكندى ص ٣٩٨

<sup>(</sup>٢) الأبيات لدى الكندى ص ٣٩٩

فلتكشفن لما أتي وكأننى بمنيئة تش لا تعجلن أبا النسدى لو قد ملكت لسان أكْفَم

ت صدور قوم عن مَسَاتِك عَن مَسَاتِك عَن مَسَاتِك عَن مَسَاتِك عَن مَسَاتِك حَتى تصيير إلى وفاتك ما وصلت إلى صفاتك (١)

قال: وكان أهل مصر يكنونه أبا الندى ، يشبهونه بأبى الندى مولى البلويين وكان مشهورًا فى اللصوص. وذكر قصة مراد ويحصب فى الرهان ، وأن فرس مراد جاء سابقاً ، فَعَمدَ بعض يحصب فضرب وجهه حتى سبقه فَرَس يحصب ، فوقع بينهم القتال بسبب ذلك ، فركب أمير مصر حتى حجز بينهم وأرسلهم إلى القاضى فأتته يحصب بأموال عظيمة فقضى لهم بالفرس.

فلما صرف وولى البكرى نقض حكمه ، وقال : لا يجوز الرهان إلا بمحلل القاضى ، ولم يكن بين الفريقين محلل فلم يصح الرهان ورد الفَرس لمراد .

وقال يحيى بن عثمان بن صالح: حدثنى أحمد بن أحمد بن عبد المؤمن العدوى قال: كان العمرى اشترى من أموال الأيتام ضياعاً ورباعاً وسلمها إلى يحيى بن بكير، فكان ينفق على الأيتام. فلما بلغوا طالبوه بأموالهم، ورفعوه إلى العُمرى، فقال: أنتم استهلكتم أموالكم. فلما قدِم البكرى خاصَموا يحيى، فكان البكرى يربطه إلى سارية ويحله في كل وقت صلاة، فلم يثبت في جهته شيء.

وكان العمرى أول من اتخذ لأموال الأيتام تابوتًا توضع فيه ، ويوضع فيه مال مَن لا وارثَ له . فكان هو مودع قضاة مصر .

ورفع جاعل أهل مصر إلى الرشيد مايقع من العمرى من الأحكام والارتشاء عليها، فقال: انظروا إلى الديوان كم ولي وال من آل عمر ؟ فلم يوجد غيره، فقال: انصرفوا فإنى لا أعزله.

فلما مات الرشيد واستخلف الأمين ، أشار الفضلُ بن الربيع بعزله ، لما كان يسمع من سيرته ، فقدم بعزله رجل من فهم ، ففرح المصريون وأكرموا الفهمي

<sup>(</sup>١) الأبيات لدى الكندى ص ٤٠١

فقال بعض المصريين:

بنعمة الله وَرَأْيِ الفَضْل نُخِيَ عن الحكم عَدُوُّ العدلِ (١) وكانت مدة لايته القضاء تسع سنين وشهرين . وصرف في جمادي الأولى سنة أربع وتسعين .

وقال ابن يونس : ولى من قبل الرشيد سنة خمس وثمانين ، وعزل من قبل الأمين سنة خمس وتسعين . ووهم في ذلك .

وذكر صاحب المدارك في معرفة أصحاب مالك ، في ترجمة سعيد بن هشام ابن صالح المخزومي المصرى ، نزيل الفيوم ، عن الحارث بن مسكين قال : قدم مصر القاضي العمرى ، وكان شعلة نار . وكان يجلس للناس من الغداة إلى الليل ، وكان حسن الطريقة ، مستقيم الأمر . وكان ابن وهب وأشهب وغيرهما يحضرون مجلسه . وكان يقول لهم : أعينوني ودلوني على أقوام من أهل البلد أستعين بهم . قال : وكتب إلى أن أُخلُفَه بالفيوم . وكتب إلى أصحابنا يشيرون على بذلك . قال : وكتب إلى أ نام على الأمر . ولم أدر قال : وكتب إلى ، فأشكل عَلَى الأمر . ولم أدر مأصنع ، فسمعتُ قائلا يقول وأنا لا أراه : ﴿ وَلا تَرْكُنُوا إِلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارُ ﴾ [ فقلت : لقد بين لي ووعظت ، وعزمت على أن لا أدخل في شيء ] فكتبت إلى أصحابي ؛ إن تركتموني وإلا تحولت (٢)

ولما ولى البكرى بعده ، رفع أهل مصر إليه ، أن العمرى حصّل مائة ألف دينار ، فوكل بالعمرى فهرب ، وتتبع البكرى أحكام العمرى ينقضها ، وأسقط كل من شهد في سجل أهل الحرس .

وقال أبو عمر : حدثنى أبو سَلمة ، حدثنى أبى عن أبيه قال : أتيتُ العمرى بعد قيامه من مجلس الحكم فاستأذنتُ فأذِن لى ، فدخلتُ وهو مضطجع وقد تَرَجّل ، وصفر يديه وكحّل عينيه ، واتشح بإزار مُعَصْفَر وادهن وهو يضرب بأصابع يديه بعضها على بعض ويقول :

<sup>(</sup>۱) البيت لدى الكندى ص ٤١١

<sup>(</sup>۲) الخبر في ترتيب المدارك للقاضي عياض ٢٨٧/٣ ومايين حاصرتين منه . والآية رقم ١١٣ من سورة هود

كأنى مِن تذّكرِ أم عَمرو سَرَتْ بى قَرَقَفْ صِرف مُدامُ (١) وقال سعيد بن الهيثم الأَيْليّ: لما ولى العمرى القضاء بمصر ، دخل عليه رجلان فشكيا إليه تخريب مسجد عبد الله ، وشهدا عنده أنه مسجد عبد الله بن عمر بن الخطاب . قال : فأمر ببنائه وَرَاجَ عليه ذلك ، وأمر أن يصرف فيه ألف دينار تؤخذ من تركة محفوظ بن سليمان ، وكان مات في ذلك الوقت . فبنى بها وجعل له حوانيت غلة له ، وذلك في صفر سنة ثمان وثمانين ومائة . قال : وإنما هو مسجد عبد الله بن عبد اللك بن مروان ، بناه لما ولى إمْرة مصر ليستريح فيه أهل تلك الخطة بحسب سؤالهم . فلما ولى صالح بن على إمْرة مصر رآه فأعجبه ، فسأل عنه فقيل له : بناه عبد الله . فقال : أوَبَقى لبنى أمية أثر ؟ فأمر بهدمه ، ثم رقمه بعض الجيران ، بناءً غير طائل ، إلى أن قدم العمرى .

٩ • ١ - عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن [ خلف بن بدر العَلاَمِيّ ] ، أبو القاسم ابن [ قاضى القضاة تاج الدين ] ابن بنت الأُعَزّ ، تقى الدين الشافعي من المائة السابعة (٢) .

ولد في ثانى عشر رمضان سنة تسع وثلاثين وستمائة . واشتغل ومَهَر وسمع الحديث من الحافظ رشيد الدين العطار ، ومن الحافظ زَكِيّ الدين المنذري وغيرهما . وتعانى الأدب ، ونظم الشعر المقبول . روى عنه الحافظ أبو محمد الدمياطي من شعره ، وذكره في معجم شيوخه . وروى عنه أيضا أبو حيان . وتفقه على أبيه وابن عبد السلام وغيرهما . ودرس في عدة مدارس في حياة أبيه . وولى القضاء من قِبل المنصور بمصر والوجه القبلي في ربيع الآخر سنة خمس وثمانين . وكان قد باشر نظر الخزانة ودرس الصلاحية المجاورة للشافعي ، وبالشريفية وبمشهد الحسين . وولى مشيخة سعيد السعداء ، ولقب شيخ الشيوخ . وخطب بالجامع الأزهر ، وباشر القضاء بالقاهرة لما نقل الحُوتِي إلى الشام .

<sup>(</sup>١) الخبر في الكندى ص ٤٠٣.

<sup>9 · 1 –</sup> أخباره في : الوافي بالوفيات ١٧٩/١٨ ، وفوات الوفيات ٢٧٩/٢ ، وطبقات الشافعية للسبكي ١٧٢/٨ ، وطبقات الشافعية للإسنوى ١٥١/١ ، والبداية والنهاية ٣٤٦/١٣ ، والسلوك للمقريزي ٨١٧/٣/١ ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة الترجمة ٤٧١ ، والنجوم الزاهرة ٨/ ٨٢، والتلخيص ورقة ٥٠ ، وحسن المحاضرة ١٦٨/٢ ، وشذرات الذهب ٤٣١/٥ .

 <sup>(</sup>۲) التلخيص ورقة ٥٠ ، ٥١ ومايين الحاصرتين منه ومكانه بياض بالأصل . وانظر طبقات السبكي والوافي بالوفيات .

وكان ذا عفة ونزاهة وسؤدد كامل ، وعقل وافر ، ومهابة زائدة . وكان عارفا بالأحكام ثبت الجنان يقظا ، كثير التنقيب عن نوابه ، ولا سيما في البلاد . وولى الوزارة مرة مضافة إلى القضاء ، وذلك في سنة سبع وثمانين ، وصرف بعد قليل .

واتفق أن الوزير ابن السَّلْعُوس عاداه ، فسعى على عزله ، فعزل بالبرهان السنجارى عن مصر والوجه القبلى ، فمات البرهان بعد قليل ، فأعيد التقى فى عاشر صفر سنة ست وثمانين ، فباشر على عادته وتشدد فى الأحكام إلى أن رَاسَله الوزير فى أمر شخص يقال له نجم الدين ابن عطايا ، أن يقرره فى بعض الوظائف ، وأن يثبت عدالته ، وكان غير أهل لذلك ، فامتنع . فلما مات المنصور وتولى الأشرف تمكن ابن السلعوس فى التحدث فى المملكة ، فلم يزل إلى أن صرفه عن القضاء ، ثم أخرج وظائفه عنه واحدة بعد واحدة . فلما رأى ذلك ، رأى مُذَاراته ، فمدحه بقصيدة طويلة ، وحضر عنده واستأذنه فى إنشادها ، فأذن له فأنشدها له ، فأظهر استحسانها .

ولم يزل مافي نفسه منه حتى رتب عليه شهودًا يشهدون عليه بأمور منكرة حتى قبل إن جملتها كانت خمسين قادحًا . منها الزنا واللواط وشرب الخمر والتَّرَيِّي بالنصاري . وقرر الوزير مع السلطان أن يرفع أمره لبعض الحكام فيسمع البينة عليه ، ويمضى حكم الشرع ، فأذن له في ذلك . فعقد له مجلس وادعى عليه ، فشهد جماعة عليه بأمور معضلة . فقام فقال : يامعاشر الأمراء والعلماء أنا فلان ابن فلان ابن فلان ، وساق نسبه ، ليس في نسبى بُطرس ولا جرجس ، وإذا زعموا أنى أشربُ الخمر أو أزنى ربما يقبل من أجل شهوة النفس ، ولكن شَد الزُّنَّار (١) ، والتكلم بالكفر ، من أين وإلى أين وما الذي لي فيه من اللذة ! وأكثر من البكاء والابتهال في حق من كذب عليه . فقام من حضر من الأمراء وهم يبكون ، حتى دخلوا على السلطان وأعلموا أن لوايح التعصب ظهرت . وأن القاضى برىء من ذلك فأمر يإطلاقه . فلزم بيته إلى أوان الحج فحج . ثم زار المدينة وأنشد تجاه المنبر قصيدة طويلة نبوية ، شكى فيها حاله ، فذكر أنه فحج . ثم زار المدينة وأنشد تجاه المنبر قصيدة طويلة نبوية ، شكى فيها حاله ، فذكر أنه فحج . ثم زار المدينة وأنشد تباه المنبر قصيدة طويلة نبوية ، شكى فيها حاله ، فذكر أنه وأى المنام البشرى بأنه ينتصر وأصبح فركا .

واتفق بأنه بلغهم الخبر بقتل السلطان والوزير ، وتغيّرت الدولة ، فأعيد إلى القضاء في صفر سنة ثلاث وتسعين ، وباشر على عادته ، وسار سيرته الأولى إلى

 <sup>(</sup>١) شد الزُنَّار : تحرف في القسم المطبوع إلى « شر الزنا » وصوابه من الأصل والتلخيص .
 والرُنَّار : حزام يشده النصراني على وسطه

أن مات في سادس عشر جمادي الأولى سنة خمس وتسعين . ومن شعره :

من الهُمّ والأكْدَار رَامَ مُحَالاً على كل أبناء الزمان مُحالاً

وَمَن رَامَ فَى الدنيا حياة خَلِيَّة وهاتيك دعوى قد تركتُ دَليلَها وله أيضا:

وإذا المصيبة خيَّمت بك لا تكن بقَضَا ربك ضَيِّق الصَّدْرِ فلعلَّ فِي طيِّ المصيبة نِعمة سِيقَت إليك وأنت لا تَدري

ومما يُحكَى من محسن سياسته ، أنه لما ثار بعض الناس على الشيخ إبراهيم الجُعَيريّ ، وادعوا عليه بأشياء كان يقولها في أثناء وعظه ، وادعى عليه بها ، وشهد مَن شهد ، وتأخر الحكم بما يجب عليه ، لاستيفاء بقية الشروط ، أرسل إليه القاضى تقى الدين ليلاً ، فحضر إليه ومعه جماعة ممن يعتقد صدقهم . فلما دخل تَلقَّاه وأجلسه ، وقال له في جملة ما تكلم معه : قالوا وقلنا وشهدوا وسمعنا ، أفما نقول كلنا : أستغفر الله العظيم ؟ فقال ابن الجعبرى : نعم أستغفر الله العظيم وأتوبُ إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، وبرئت من كل شيء يخالف دينه ، فصافحه القاضى وتوجّه ، وكان ذلك يعد من جميل تَلطّف القاضى ، بحيث أمكنه الحكم بحقن دمه بهذه الصورة الجميلة .

• 1 1 - عبد الرحمن بن على بن عبد الرحمن بن هاشم [ زين الدين ] (١) التَّفَهْنيّ ، بفتح المثنَّاة والفاء وسكون الهاء ، بعدها نون نسبة إلى قرية من أسفل الأرض بالقرب من دمياط .

ولد سنة ثمان وستين ، ونشأ يتيماً ، فكفله أخوه شمس الدين محمد وكان الأكبر ، وهو شافعي المذهب . ثم قدم به القاهرة فنزل في الصَّرْغَتْمشية مع الحنفية ، وكان أولاً عريف مكتب الأيتام بها . واشتغل بفقه الحنفية حتى مهر ، وحبّب إليه الاشتغال ، فقرأ العربية والأصول والمنطق ، وكتب الحط الحسن ، وفاق الأقران .

<sup>• 11 -</sup> أخباره في : السلوك ٤ ص ٨٧٧ ، وإنباء الغمر ٢٦٦/٨ ، والتلخيص ورقة ٥١ ، والضوء اللامع ٩٨/٤ ، وذيل دول الإِسلام ٥٧٦ ، وحـــــسن المحاضرة ١٨٦/٢ وشذرات الذهب ٢١٤/٧ .

<sup>(</sup>١) من التلخيص وإنباء الغمر .

فلما ولى القاضى بدر الدين الكُلُشتانى مشيخة الصَّرْغَتْمِشِية ، صحِبه واختص به ، فنفعه لما ولى كتابة السِّر ونوَّه به ، وناب عن أمين الدين الطرابلسى من بعده . ثم صحب ابن العديم وواظَب دروسه بالشيخونية ، ونزل فى طلبتها ، حتى صار ثانى مَن يجلس عن يمين الشيخ فى حضور الدرس والتصوف .

ولما شغرت مَشْيَخة الصَّرْغَتْمِشَية ، تنازَع فيها هو وشرف الدين ابن التَّباني ، وكان السلطان غائبا في الشام ، فراح ابن التباني وعمل إجلاسا واستدعى الأعيان ، وألقى درساً حافلاً . فلما قدم العسكر غلبه التفهني عليها فاستقر فيها . وكان ابن خلدون قبل ذلك قد ولى درس الحديث بها ، فنزل عنه للقاضى زين الدين هذا بمال فباشره .

وكان يذكر أنه بحث مع الشيخ جلال الدين التبانى والد شرف الدين فى درس الفقه بالصرغتمشية فغضب منه وأقامه ، فخرج هو مكسور الخاطر . فدعا الله أن يوليه التدريس مكانه ، فحصل له ذلك بعد مدة .

وخطب بالجامع الأقمر لما جدّد السَّالمي فيه الخطبة ، ودرس بالأَيْتَمِشِيّة لما ولى الكُلُشتاني كتابة السر ، وأوصى إليه عند موته .

ولم يزل يترقَّى حتى ولى قضاء الحنفية بعد انفصال ابن الديرى بتقريره فى المدرسة المُؤيَّدِيَّة لما فتحت . وخلع عليه فى سادس ذى القعدة سنة اثنتين وعشرين فسار فيه سيرة محمودة ، وخَالَق الناس بخُلقِ حَسن ، مع الصيانة والإِفضال والشهامة والإِكْباب على العلم والتصوف .

ولما تكلم الظاهر طَطَر في المملكة بعد المؤيد ، كان من أخص الناس به ، وسافَرَ معه إلى الشام . ولما تخلّف القاضي الشافعي جلال الدين البلقيني بدمشق ، استمر هو معه إلى حلب .

قال القاضى علاء الدين في تاريخه: «كان معظماً عند الملك الظاهر واجتمعتُ به فوجدته عالماً ديناً ، منصفا في البحث ، محققا للفقه وللأصول ، كيِّس الأخلاق » انتهى .

وقال الشيخ تقى الدين المقريزى في تاريخه: « حلف مرة أنه لم يرتش قط في الحكم ».

ثم صرف القاضى زين الدين عن القضاء بالشيخ بدر الدين العنتابى فى [ ربيع الآخر سنة تسع وعشرين ] ثم أعيد في [ أوائل سنة ثلاث وثلاثين ]

وعرض له بعد ذلك مرض طال به ، فصرف قبل أن يموت بقليل في شهر رجب ، ومات ثامن شوال سنة خمس وثلاثين وثمانمائة (١) .

الم الحمد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن عبد الخالق ابن عبد الحالق ابن عبد الحق بن شهاب البلقيني ، القاضي جلال الدين ، أبو الفضل ابن شيخ الإسلام سراج الدين ، الشافعي من المائة التاسعة .

ولد فى شهر رمضان سنة ثلاث وستين وسبعمائة ، وأمه بنت القاضى بهاء الدين ابن عقيل . ونشأ مترفها متعززا ، لكنه كان مفرط الذكاء ، فحفظ القرآن وصلى به التراويح وهو صغير . ثم حفظ عدة كتب ، ومهر فى مدة يسيرة .

ولما مات أخوه بدر الدين قرر في وظيفته في قضاء العسكر . ثم باشر وظيفة توقيع الدست في ديوان الإنشاء . ثم سافر مع والده في الركاب السلطاني إلى حلب ، فرجع في بَأُوِ زائد وصحبته ثلاثة مماليك مردان ، فصار يركب بهم للدروس وغيرها . ودعي بقاضي القضاة ، لكونه قاضي العسكر ، فصار يمقت مَن يخاطبه بغيرها . ووالده في كل ذلك ينوّه به في المجالس ، ويستحسن جميع مايرد منه ، ويحرض الطلبة على الاشتغال عليه ، إلى أن شُغَر المنصب عن المناوي ، ووثُب عليه الصالحي . فندم هو على التقصير في ذلك . وسعى إلى أن صرف الصالحي بعد أشهر . واستقر هو ، وذلك في رابع جمادي الأول سنة أربع وثمانمائة ، وكان ذلك بعناية سودون طاز وهو يومئذ قد استقر أميرآخور الكبير ، وسكن الإصطبل السلطاني ، ولم يشعر بذلك جَكم الدويدار الكبير ، فتغيظ وامتنع من الركوب معه إلى الصالحية على العادة . فأراد أن يتلافاه فركب هو ووالده شيخنا سراج الدين ، إلى دار جكم ، فواجَهه بالإنكار عليه في بذل المال ليلي القضاء . فعرفه الشيخ أن هذا يجوز لكونه تعيُّن عليه . ثم عزل ، وأعيد الصالحي في ثالث عشرين شوال سنة خمس وثمانمائة ، إلى أن مات عن قرب في المحرم سنة ست . واستقر الإخنائي بعد أن كان المنصب استقر لجلال الدين وهُنِّيء به . وبات على أن يطلب ليلبس ، فأبطأ القاصد وعنده جمع جَمّ ، تهيأوا للركوب معه . فما

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين من حاشية الأصل والتلخيص ورقة ٥٢ . ومكانه بياض بالأصل .

<sup>111 –</sup> أخباره في : إنباء الغمر ٤٤١/٧ ، وذيل الدرر الكامنة ٢٨٥ ، والتلخيص ورقة ٥٠٠ وذيل دول الإسلام ٥٢٣ - ١٧٤، وشذرات وخيل دول الإسلام ٥٢٣ - ١٧٤، وشذرات الذهب ١٦٦/٧ .

يجيئهم إلا الخبر بتقرير الإِخنائي ، فسعى عليه حتى صرفه في خامس ربيع الأول منها ، واستقر في ولايته الثانية . واستمر الإخنائي يسعى فيعزله ، ثم يسعى هو فيعزله الآخر . وأقوى حجة الإخنائي عند أهلَ الدولة ؛ إن شئتم قاض كريم وإن شئتم قاض عالم فكانا كذلك قدر ثلاث سنين . وقد حررها لي القاضي تاج الدين ولد القاضي جلال الدين ، ونقلتها من خطه فقال : الولاية الأولى من رابع جمادي الآخرة سنة أربع وثمانمائة إلى سلخ العشرين من شوال سنة حمس وثمانمائة عوضا عن الصالحي . والولاية الثانية من استقبال ربيع الأول سنة ست وإلى أثناء شعبان منها عوضا عن الإِخنائي . والولاية الثالثة من ثالث ذي الحجة منها وإلى خامس عَشَرَ رَبِيعِ الآخر سَنة سبع عوضا عنه . والولاية الرابعة من خامس عشرى ذى القعدة سنة سبع إلى النصف من صفر سنة ثمان عوضا عنه . والولاية الخامسة من رابع ربيع الأولُّ منها وإلى الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة عشر عوضًا عنه - إلّا أنه في هذه حصل خلل بالباعوني بالشام وهو خمسة عشر يوما لا غير -والولاية السادسة من نصف ربيع الأول سنة عشر ، وإلى العاشر من شوال سنة أربع عشرة عوضا عن الهروى إلى أن تعصب جمال الدين البيرى وقد استقر مشير الدولة وأستادار الملك الناصر ، فاستصحب الإخنائي صحبة العسكر في سفرة سافرها السلطان إلى الشام ، فقرره في قضاء الشام . وخلا وجه القاضي جلال الدين .

واستمر وباشر المنصب بحرمة وافرة ، مع لين الجانب والتواضع ، وبذل المال والجاه . كل ذلك تجدد له من شدة ما قاساه من سعى الإخنائي ، لكنه كان كثير الانحراف ، قليل الاحتمال ، سريع الغضب ، لكن يندم ويرجع بسرعة . وقد صَجِبته قدر عشرين سنة ، فما أضبط أنه وقعت عنده محاكمة فأتمها ، بل يسمع أولها ويفهم شيئا فيبنى عليه ، فإذا روجع فيه بخلاف ما فهمه ، أكثر النزق والصياح ، وأرسل المحاكمة لأحد النواب . وما رأيت أحدًا ممن لقيته أحرص على تحصيل الفائدة منه ، بحيث إنه كان إذا طرق سمعه شيء لم يكن يعرفه ، لا يَقرُ ولا يهتدى ولا ينام ، حتى يقف عليه ، ويحفظه .

وكان مع ذلك مكباً على الاشتغال محباً في العلم حق المحبة . وكان يذكر أنه لم يكن له تقدم اشتغال في العربية ، وأنه حج في حياة والده فشرب من ماء زمزم لفهم هذا العلم . فلما رجع ، أدمن النظر فيه ، فمهر في مدة يسيرة فيه ، ولا سيما منذ مات والده .

ودرس فى التفسير بعده بالبرقوقية ، وكذا درس فى التفسير بالجامع الطولونى بعده ، وصار يعمل المواعيد بعده بمدرسته ، ويقرأ عليه فى تفسير البغوى . وكان يكتب على كل ذلك دروسا مفيدة ، ويبحث فى فنون التفسير فى كلام أبى حيان والزَّمَخْشَرى ويبدى فى كل فن منه ما يدهش الحاضرين .

ولما صار يحضر لسماع البخارى في القلعة ، أدمن مطالعة شرح شيخنا سراج الدين ابن الملقن ، وأحبَّ الاطلاع على معرفة أسماء من أبهم في الجامع الصحيح من الرواة ، ومن جرى ذكره في الصحيح . فحصل من ذلك شيئا كثيرا بإدمان المطالعة والمراجعة وخصوصا أوقات اجتماعي ومذكراتي له . فجمع كتاب الإفهام بما في البخارى من الإبهام ، وذكر فيه فصلا يختص بما استفاده من مطالعته ، زائدا عما استفاده من الكتب المصنَّفة في المبهمات والشروح ، فكان عددا كثيرا . وكان يتأسف على مافاته من الاشتغال في الحديث ، ويرغب في الازدياد منه ، حتى كتب بخطه فصلا من القصد المتعلق بالعلل من فتح البارى ، وقابله معى بقراءته لإعجابه به .

ذكره الشيخ تقى الدين المقريزى فى التراجم المفيدة فلم يبسط ترجمته كما بسط ترجمة غيره ، وإنما اقتصر على ما يتعلق بولاياته مع إجحاف كثير . ثم قال : وكان ذكيا قوى الحافظة ، وقد اشتهر اسمه وطار ذكره بعد موت أبيه ، وانتهت إليه رياسة الفتوى ، ولم يخلف بعده مثله فى الاستحضار ، وسرعة الكتابة الكثيرة على الفتاوى ، والعفة فى قضائه .

وذكره صاحبنا الحافظ شمس الدين الدمشقى المعروف بابن ناصر الدين في ذيل طبقات الحفاظ فقال ... (١) .

وذكره صاحبنا القاضى تقى الدين ابن قاضى شهبة ، عالم الإسلام بالشام فى تاريخه الذى ذيله على البرزالي فقال  $(^{\Upsilon})$  ..

وذكره القاضى علاء الدين ابن خطيب الناصرية فى ذيل تاريخ حلب فقال : نشأ فى الاشتغال بالعلم وأخذ عن والده ودأب وحصل حتى صار فقيها عالما ، ودرس بجامع حلب لما قدم صحبة السلطان .. (٣)

ولما صرف عن القضاء بالقاضي شمس الدين الهروى تألم لذلك كثيرا واشتد

<sup>(</sup>١) يياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل والتلخيص .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

جَزعه وعظم مُصَابه . فلما قُرىء صحيح البخارى بالقلعة ، ساعده القاضى ناصر الدين البارزى كاتب السر ، حتى أذِن له السلطان المؤيد في الحضور مع الهروى ، فجلس عن يمين الهروى بينه وبين المالكي ، وصار يبدى الفوائد الفقهية والحديثية ويجاريه القاضى الحنبلي ابن المُغلى ، ولا يبدر من الهروى شيء يعد فائدة مع كلامـــهما . ثم صار ابن المغلى يدرس قدر مايقراً في المجلس ويسرده من حفظه ويتحدى بذلك . فرتب القاضى جلال الدين أخاه القاضى علم الدين في أسئلة يبديها مشكلة ويحفظه أصلها وجوابها ويستشكلها ، ويخص الهروى بالسؤال عنها ، فيضج الهروى من ذلك . والمراد من كل ذلك إظهار قصور الهروى ، والسلطان يشاهد كل ذلك ويسمعه ، لأنه والمراد من كل ذلك إظهار قصور الهروى ، والسلطان يشاهد كل ذلك ويسمعه ، لأنه يطل على المحل الذي هم فيه . ومع ذلك فلم يقدر إعادة القاضى جلال الدين نصف نصف سنة أو أكثر من وقت قراءة البخارى . وانتفع أخو القاضى جلال الدين نصف سنة أو أكثر بأن أنعم عليه السلطان يفرجيًة (١) لبسها يوم العيد بعد أن كان سأل عنه فقيل له أنه ولد الشيخ سراج الدين ، وكان له في الشيخ اعتقاد .

۱۱۲ – عبد الرحمن بن محمد بن عبد الناصر بن هبة الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الناصر بن محمد بن عبد المنعم بن طاهر بن أحصم ابن مسعود بن داود بن يوسف الزبيرى ، القاضى تقى الدين أبو محمد ، نزيل القاهرة الشافعى .

أصله من المحلة الكبرى ، وسمعت شيخنا ابن الملقن يقول : لجمال الدين عبد الله ، ولد القاضى تقى الدين المذكور ، لما عرض عليه وكتب له فى الإجازة الزبيرى ، وهو نسبة إلى الزبيرية قرية من قرى المحلة . وكان أبوه يعرف بابن تاج الرياسة . وولد هو بالمحلة فى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة ، ودخل القاهرة بعد أن حفظ التنبيه ، واشتغل وسمع الحديث من عبد الرحمن بن محمد بن عبد الهادى ، والصدر أبى الفتح الميدومى وغيرهما ، وحدث عن الميدومى .

<sup>(</sup>١) الفرجية : ثوب فضفاض هفهاف ، كان يعمل من الجوخ عادة ، وله كمان واسعان طويلان يتجاوزان قليلا أطراف الأصابع .. ويلبس هذا الثوب أفراد طبقة العلماء ( دوزى : المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب ، ص ٢٦٥ )

۲۱۲ - أخباره في: إنباء الغمر ۲/۲۶۲، وذيل الدرر الكامنة ۲۰۷، والتلخيص ورقة ۵۳،
 وذيل دول الإسلام ۲۶۲۱، والضوء اللامع ۱۳۸/٤، وشذرات الذهب ۱۰۱/۷.

سمعنا عليه عدة أجزاء ، وتعلّم التوقيع ، ومهر في الشروط والسجلات ، وجلس مع الموقعين مدة طويلة ، وسجل على القضاة ، وناب في الحكم عن بدر الدين ابن أبي البقاء في القاهرة ، وفي عدة جهات من الضواحي ، واستمر إلى أن غضب السلطان من القاضي صدر الدين المناوى وعزله . فاستدعى به فخلع عليه ، وقرره في قضاء الشافعية ، في يوم الخميس ثالث عشرين جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وسبعمائة . وحضر الصالحية على العادة . ثم صار يلازم الجلوس في قاعة الحكم كل يوم ، ويخرج من باب السّر إلى داره ، وهي مجاورة للمدرسة بينهما مسافة يسيرة . وباشر مباشرة حسنة ، وكان عفيفا كثير التأني تام المعرفة .

ولم يزل على حاله إلى أن حَسَّن المناوى لأصيل الدين أن يسعى له فى المنصب. فلما سَعَى بالغ فى ذلك وأَلَحٌ ، وكان السلطان يسمح له بالإجابة . قال بعض من يتعصب للمناوى : إن كان مولانا السلطان يختار عزل الزبيرى ، فالمناوى أحق بالعود إلى منصبه . وقرروا معه أن يستقر أصيل الدين فى قضاء الشام ، فوقع ذلك ، وصرف الزبيرى . وعاد المناوى فى يوم الاثنين خامس عشر شهر رجب سنة إحدى وثمانائة .

وكانت مدة ولايته سنتين وشهرًا ، واستمر بمنزله معطلاً لا يتهيأ له الرجوع إلى نيابة الحكم ، وأخرجت جهاته عنه ، وتلقفها في ولايته بعض الناس ، فاستمرت في أيديهم . وصار لا يمكنه أن يتكسّب في التوقيع . ولم يكن بيده وظائف يتحصّل له منها كفايته . واستمر خاملاً إلى أن قرره القاضي جلال الدين البلقيني في تدريس الصالحية والناصرية فباشرهما . وكان يمشى من بيته فيدخل الصالحية لإلقاء الدرس ثم يخرج من باب سر الصالحية ، فيمشى بين القصرين إلى الناصرية فيلقى الدرس ثم يرجع . واستمر على ذلك إلى أن مات .

ولما قبض الملك الناصر فرج على جمال الدين ، أراد عزل القاضى جلال الدين البلقينى ، لما كان ينسب إليه من موالاة جمال الدين ، فعين القاضى تقى الدين للمنصب ، وشكروا له مباشرته ، وكثر الثناء عليه . فانزعج الجلال من ذلك ، وسعى حتى استمر .

وكانت وفاة الزبيرى ، أول يوم من شهر رمضان سة ثلاث عشرة وثمانمائة . وكان أبوه من أكابر أهل المحلة ، وكان يذكر أن يوسف الأعلى جده ، هو ولد عبد الله بن الزبير بن العوام ، والله أعلم .

قرأت بخط القاضى تقى الدين – وقد ذكر أباه وأرَّخ وفاته فى الطاعون العام – أنه كان كثير العبادة ، يؤثر بماله ، وقرأ القرآن على أبيه بقراءته على أبيه أبى الفرج هبة الله بقراءته على أبى القاسم الصفراوى .

الدين ابن الشُكَّرِيّ الشافعي ، يكني أبا القاسم من المائة السابعة .

ولد سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة . وتفـــــقه بالشهاب الطوسى ، وظافر ابن الحسين . ثم ولى القضاء يوم الإِثنين ثامن شهر رمضان بعد موت صدر الدين ابن درباس ، في سَلطنة الملك العادل أبي بكر بن أيوب .

وكان قد اشتهر بالزهد والورع ومعرفة الفقه ، حتى نقل عنه ابن الرفعة فى « المُطْلَب » . وجُمع له من الوظائف مالم يجتمع لغيره من أقرانه . وكانت له فى النفوس عظمة ، مع أنه لا يُحَايِى أحدًا ، ولا يعمل برسالة صاحب جاه .

وكان قد صحب الشيخ القرشي وسمع من على بن خلف الكوفي ، وأبي إسحاق ابن سَماقا وغيرهما .

ومن قضاياه أنه رفعت إليه حكومة بسبب أمير توفى وترك ولدًا ، فادعى رجل بِدَيْن على الميت ، فشهد عنده جماعة بالدين ، فقال : تُركّى البينة . فشهدت عنده جماعة فكتب بخطه تُركى البينة . فزكى السلطان أحد الجماعة ، فكتب تحت خط أحدهما دون الآخر . فقال له السلطان : والله لقد تحققت ماشهدت به . فقال له : تزكى البينة . فقال : دع عنك هذه الحكومة حتى أحكم أنا فيها . فقال : وفي غيرها وعزل نفسه . وأقام بالقرافة فتردد إليه ولد السلطان سبع مرات ، فصمّم على الامتناع حتى يئس منه . فاستقر ابن عين الدولة ، وكان يخلفه في الحكم . وحضر إليه ليسلم عليه على العادة ، وذلك في نانى عشر المحرم سنة ثلاث عشرة وستمائة . ويقال استمر المنصب بغير قاض مدة ، ونوابه يفصلون في الأحكام ، رجاء أن يجيب إلى العود ، فلم يفعل .

وكان يتولى الأحكام بنفسه غالبا ، فاتفق أن تقدم إليه خصمان ، فنظر إليهما ثم أمرهما بالمسير إلى بعض نوابه ، فسئل عن ذلك ، فقال : كان أبو أحدهما صاحبي ، وأحضر إليَّ هدية فرددتها . فلما رأيته وعرفته خشيت أن أميل بقلبي إليه .

۱۱۳ – أحسباره في: تاريخ الإسلام وفيات سنة ٦٢٤ ، وطبقات الشافعية للسبكي ١٧٠/٨ ،
 وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ٢/ ٩٢، والتلخيص ورقة ٥٢ ، وحسن المحاضرة ٤١١/١ .

وصنّف حواشى « الوسيط » وهى مفيدة . وله كلام فى مسألة الدَّور . وقصته مع نائبه فى الحكم الشيخ عبد الرحمن النويرى مشهورة . وهو أنه كان استنابه فصار يحكم بعلمه ويحيل على المكاشفة . فبلَغه ذلك فنهاه ، فلم يرجع فعزله . فبلغ ذلك النُّويْرِى فقال : وأنا عزلتُه وعزلت ذريته . ويقال إن سبب عزلِه نفسته ، أنه طلب منه اقتراض أموال اليتامى . فامتنع وقيل غير ذلك .

وقال الشيخ ظهير الدين التَّزْمَنْتي : زرتُ القاضي عماد الدين ابن السكرى بعد موته ، فوجدتُ فقيراً عند القبر فقال : تعال يافقيه . فجئته فقال : يحشر العلماء وعلى رأس كل واحد منهم لواء ، وهذا القاضي منهم . قال : والتفتُّ فطلبت الفقير فلم أره . حكاه جعفر الأُدْفُوي في « البَدْر السَّافِر » .

وكانت قصة ابن السكرى في عزل نفسه في ثامن عشر المحرم سنة ثلاث عشرة . وأذن السلطان للنواب أن يستمروا على عادتهم في الحكم ، إلى أن يوافق القاضي ويقبل إلى مستهل صفر . فاستقر ابن عين الدولة ، وتأخرت وفاة ابن السكرى إلى شوال سنة أربع وعشرين [ وستمائة ] ، وله إحدى وسبعون سنة .

وذكر ابن أبى المنصور في رسالته المشهورة بأحوال من رآهم من الأولياء في ترجمة الشيخ أبي العباس الجزار أن القاضي عماد الدين المذكور ، لما صمّم على عدم العود بعد العزل عن القضاء ، عزل من تدريس المدرسة الصلاحية المجاورة لضريح الشافعي ، وتدريس المشهد الحسيني ، وخطابة الجامع الحاكمي وتدريس المدرسة المعروفة بمنازل العز . فاجتمع بالشيخ أبي العباس ، وتشكّى إليه أنه شق عليه عزله من المدرسة المذكورة لكونها سكن عائلته ، وهم كثير . فقال الشيخ : يكون الخير . فلما أصبح ، قال الشيخ لأصحابه اليوم العصر ترد على أبي القاسم المدرسة فكان كذلك ، أحضر له توقيع جديد بها من غير سعى . قال : وقال له العماد : ياسيدي عندي جارية حامل فقال : تضع غلاما يسمى عبد العزيز ، فكان كذلك .

115 - عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن سليمان بن خَيْر الشقيرى الأنصارى الإسكندراني أبو القاسم جمال الدين ابن فخر الدين ابن زين الدين المالكي من المائة الثامنة .

١١٤ - أخباره في : إنباء الغمر ٢٠٠/٢ ، والدرر الكامنة ٣٤٥/٢ ، والمنهل الصافي ٢٢٤/٧ ، والنجوم الزاهرة ١١/ ٣٨٦ ، والتلخيص ورقة ٥٣ ، وحسن المحاضرة ١٨٨/٢ ، ١٨٩ ، ونيل الابتهاج - الترجمة ٢٩٤ ، وشذرات الذهب ٣١٧/٦ .

ولد في رابع عشر جمادى الأولى سنة إحدى وعشرين وسبعمائة . وسمع من أبيه وابن المصفّى وعلى بن الفرات ، والوادى آشى وتقى الدين ابن عرام وغيرهم . وتفقه بالإسكندرية ومَهَر . وأخذ الفقه عن أبيه ، وجلس مع الشهود ، ووقع عن القضاة ، وناب في الحكم عن الربعي ، واشتهر بالصيانة والديانة والصدق .

ثم قدم القاهرة وكتب في التوقيع وناب في الحكم . وولى القضاء بعد عزل عَلَم الدين البساطي ، في جمادي الأولى سنة ثلاث وثمانين ، وباشر مباشرة حسنة .

وكان عفيقًا أمينا ، دافىء اللسان ، قليل الاغتياب ، كثير الزيارة لأهل العلم ، وأهل الحير . يلازم الاعتكاف فى رمضان . ضابطا لنفسه ، ولمنصبه ، حازما فى أموره . لا يقبل الهدية ، متشددا فى ذلك ، وفى قبول الشهود ، مع المعرفة التامة بالشروط والسجلات . وله فى استخراج معانيها عجائب . ولم يدخل عليه فى ولايته خَلَل إلا من جهة الاستكثار من الشهود ، حتى عاب الناس عليه ذلك . فلما بلغه اقتصر عن ذلك .

وكان من محاسن أهل العصر خصوصا أهل بلده ومذهبه ، وكان من أتباع أكمل الدين . فلما وقع بينه وبين الركراكي بسبب طلب تدريس المالكية في خانقاه شيخون . وذلك أن الأكمل كان غضب من الركراكي لكلام صدر منه في البحث ، فعزله من وظيفته . فتشفع ببعض الأمراء فكلم السلطان ، فأرسل بعض أكابر الدولة يشفع فيه عند الأكمل ، فامتنع وأصر على الامتناع . فرفع القاضي جمال الدين ابن خير قصة يسأل فيها أن يقرر في وظيفة الركراكي . فبلغ ذلك السلطان ، فغضب . وصرف ابن خير عن القضاء ، فأقام بمنزله بطالا ، وذلك في سابع عشر جمادي الآخرة ، سنة ست وثمانين وسبعمائة . ثم أعيد إلى القضاء بعد عزل ابن خلدون الآتي ذكره بعده ، وذلك في جمادي الأولى سنة تسع وثمانين . وكان للناس بولايته هذه فرح وسرور لا مزيد عليه ، ولا عهد نظيره في عصرهم ، لشدة كراهيتهم لابن خلدون ، فباشرها إلى أن مات في شهر رمضان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة .

• 11 - عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد

<sup>• 11 -</sup> أخباره في : الإحاطة في أخبار غرناطة ٤٩٧/٣ ، و إنباء الغمر ٣٢٧/٥ ، وذيل الدرر الكامنة ١٧٢ ، والتلخيص ورقة ٥٣ ، ونيل الابتهاج الترجمة ٢٩٧ ، وشذرات الذهب ٧٦/٧ ، والبدر الطالع ٣٧٣/١ .

ابن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي الإشبيلي الأصل ، التونسي المولد ، أبو زيد ولي الدين المالكي ، من المائة التاسعة .

ولد في أول شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة ، واشتغل في بلاده وسمع من الوادي آشي وابن عبد السلام وغيرهما وأخذ القراءات عن محمد بن سعد بن بُرَّاد ، واعتنى بالأدب وأمور الكتابة والخط ، حتى مهر في جميع ذلك . وولى كتابة العلامة عن صاحب تونس . ثم توجه إلى فاس في سنة ثلاث وخمسين ، فوقع بين يدى سلطانها أبي عنان . ثم حصلت له نكبة وشدة ، واعتقل نحو عامين . وولى كتابة السر لأبي سالم والنظر في المظالم .

ثم دخل الأندلس فقدم إلى غرناطة فى سنة أربع وستين ، فتلقاه السلطان ابن الأحمر عند قدومه ، ونظمه فى أهل مجلسه . وأرسله إلى عظيم الفرنج بإشبيلية ، فعظمه وأكرمَه ، وحمَله . وقام بالأمر الذى ندب إليه . ثم توجه فى سنة ست وستين إلى بجاية ففوض إليه تدبير مملكته مدة .

ثم نزح إلى تِلِمْسَان باستدعاء صاحبها ، وأقام بوادى العرب مدة . ثم توجه إلى فاس من بَسْكِرَة فنهب فى الطريق . ومات صاحب فاس قبل قدومه ، فأقام بها قدر سنتين . ثم توجه إلى الأندلس . ثم رجع إلى تلمسان ، فأقام مدة أربعة أعوام . ثم ارتحل عنهم فى رجب سنة ثمانين إلى تونس ، فأقام بها إلى أن استأذن فى الحج فأذن له . فاجتاز البحر إلى أن وصل إلى الإسكندرية . ثم قدم الديار المصرية فى سنة أربع وثمانين وسبعمائة فى ذى القعدة . وحج ثم رجع فلازم ألْطُنْبُغَا الجوباني ، فاعتنى به إلى أن قرره الملك الظاهر برقوق في قضاء المالكية بالديار المصرية ، فباشرها مباشرة صعبة ، وقلب للناس ظهر المجن ، وصار يعزّر بالصفع ويسميه الزج . فإذا غضب على إنسان ، قال : زجوه ، فيصفع حتى تحمر رقبته .

قرأت بخط البشبيشي ؛ كان فصيحا مُفوها جميل الصورة وخصوصا إذا كان معزولاً . أما إذا ولى فلا يعاشَر ، بل ينبغي ألا يرى .

وقد ذكره لسان الدين ابن الخطيب في تاريخ غرناطة ولم يصفه بعلم ، وإنما ذكر له تصانيف في الأدب ، وشيئًا من نظمه ، ولم يكن بالماهر فيه . وكان يبالغ في كتمانه ، مع أنه كان جيدًا لنقد الشعر .

وسئل عنه الركراكي فقال : عَرِيٌّ عن العلوم الشرعية . له معرفة بالعلوم العقلية

من غير تقدم فيها ، ولكن محاضرته إليها المنتهى ، وهي أمتع من محاضرة الشيخ شمس الدين الغماري .

ولما دخل الديار المصرية تلقاه أهلها وأكرموه ، وأكثروا ملازمته والتردد إليه . فلما ولى المنصب تنكَّر لهم ، وفَتَكَ فى كثير من أعيان الموقعين والشهود . وقيل إن أهل المغرب لما بلغهم أنه ولى القضاء ، عجبوا من ذلك ، ونسبوا المصريين إلى قلة المعرفة ، حتى إن ابن عرفة قال لما قدم إلى الحج : كنا نعد خطة القضاء أعظم المناصب . فلما بلغنا أن ابن خلدون ولى القضاء ، عددناها بالضد من ذلك .

ولما دخل القضاة للسلام عليه ، لم يَقُم لأحد منهم ، واعتذر لمن عاتبه على ذلك . وباشر ابن خلدون بطريقة لم يألفها أهل مصر ، حتى حصل بينه وبين الركراكى ، وهى تنافس ، فعقد له مجلس ، فأظهر ابن خلدون فتوى زعم أنها خط الركراكى ، وهى تتضمن الحط على برقوق . فتنصل الركراكى من ذلك ، وتوسل بمن اطلع على الورقة فوجدت مدلسة . فلما تحقق برقوق ذلك عزله ، وأعاد ابن خير . وذلك في جمادى الأولى سنة سبع وثمانين . فكانت ولايته الأولى دون سنتين . واستمر معزولاً ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر ، وحج في سنة تسع وثمانين . ولازمه كثير من الناس في هذه العطلة وحَسَّنَ خُلقه فيها ، ومازح الناس ، وباسَطَهم ، وتردد إلى الأكابر وتواضع معهم . ومع ذلك لم يغير زيه المغربي ولم يلبس زى قضاة هذه البلاد . وكان يحب المخالفة في كل شيء .

ولما مات ناصر الدين ابن التَّنسِيّ ، طلبه الملك الظاهر ، فوجده توجه إلى الفيوم بسبب بلد القمحية وكان له نصيب في تدريسها . فحضر صحبة بريديّ ففوض إليه القضاء في خامس عشر شهر رمضان سنة إحدى وثمانمائة . فباشر على عادته من العسف والجنّف . لكنه استكثر من النواب والشهود والعقاد ، على عكس ماكان منه في الأول ، فكثرت الشناعة عليه ، إلى أن صُرِف ببعض نوابه ، وهو نور الدين ابن الجلال صرفاً قبيحاً ، وذلك في ثاني عشر المحرم سنة ثلاث وثمانمائة . وطلبّ إلى الحاجب الكبير فأقامه للخصوم وأساء عليه بالقول . وادعوا عليه بأمور كثيرة أكثرها لا حقيقة له . وحصل له من الإهانة مالا مزيد عليه وعزل .

ثم مات ابن الجلال بعد أربعة أشهر في جمادى الأولى ، فولى جمال الدين الأقْفَهْسِيّ ، ثم صرف بعد أربعة أشهر أيضا في رمضان . وأعيد ابن خلدون ، وذلك

بعد مجيئه من الفتنة العظمى ، وخّلا صه منها سالما . وكانوا استصحبوه معهم معزولاً ، فتحيّل لما حاصر اللّنكُ دمشق إلى أن حضر مجلسه ، وعرّفه بنفسه فأكرمه وقرّبه . وكان غرضه استفساره عن أخبار بلاد المغرب ، فتمكن منه ، إلى أن أذِن له فى السفر وزوّده وأكرمه . فلما وصل ، أعيد إلى المنصب ، فباشره عشرة أشهر . ثم صرف بجمال الدين البساطى إلى آخر السنة . وأعيد ابن خلدون وسار على عادته . إلا أنه تبسط بالسكن على البحر ، وأكثر من سماع المطربات ، ومعاشرة الأحداث ، وتزوج امرأة لها أخ أَمْرَد يُنسب للتخليط فكثرت الشناعة عليه .

هكذا قرأت بخط جمال الدين البشبيشي في كتابه « القضاة » . قال : وكان مع ذلك أكثر من الازدراء بالناس ، حتى شهد عنده الأستادار الكبير بشهادة فلم تُقبل شهادته ، مع أنه كان من المتعصبين له . ولم يشتهر عنه في منصبه إلا الصيانة ، إلى أن صرف في سابع شهر ربيع الأول سنة ست وثمانمائة . ثم أعيد في شعبان سنة سبع ، فباشر في هذه المرة الأخيرة بلين مفرط وعَجز وخور . ولم يلبث أن عزل في أواخر ذي القعدة .

وقرأت بخط البشبيشى ؛ أنه كان يوما بالقرب من الصالحية ، فرأى ابن خلدون وهو يريد التوجه إلى منزله وبعض نوابه أمامه ، وهو تاج الدين بن الظريف . فالتفت فرأى البشبيشى ، فتلا قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا آرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ﴾ (١) فلما وصل ابن خلدون ، عاتب ابن الظُّريِّف ، فقال : لِمَ تَلُوتَ هذه الآية ؟ فقال : اتفق كذا ، فقال : بل أردت أن البشبيشى يبلغ جمال الدين البساطى .

وقرأت بخط الشيخ تقى الدين المقريزى فى وصف تاريخ ابن خلدون: « مقدمته لم يعمل مثالها ، وإنه لَعزيز أن ينال مجتهد مَنَالها ، إذ هى زُبدة المعارف والعلوم ، وبهجة العقول السليمة والفهوم ، توقف على كُنه الأشياء ، وتعرف حقيقة الحوادث والأنباء ، وتعبر عن حال الوجود ، وتنبىء عن أصل كل موجود ، بلفط أبهى من الدُّر النَّظيم ، وألطفُ من الماء مَرَّ به النسيم » . انتهى كلامه .

وما وصفها به فيما يتعلق بالبلاغة والتلاعب بالكلام على الطريقة الجاحظية مُسَلَّم له فيه ، وأما ما أطراه به زيادة على ذلك فليس الأمر كما قال ، إلا في بعض دون بعض ، إلا أن البلاغة تزين بزخرفها ، حتى تُرى حَسنا ما ليس بالحَسَن .

<sup>(</sup>١) الآية ١١ من سورة الرعد .

وقد كان شيخنا الحافظ أبو الحسن بن أبى بكر يبالغ فى الغَضّ منه . فلما سألته عن سبب ذلك ، ذكر لى أنه بلغه أنه ذكر الحسين بن على رضى الله عنهما فى تاريخه فقال : قُتِلَ بسيف جَده . ولما نطق شيخنا بهذه اللفظة ، أردفها بلعن ابن خلدون وسبّه وهو يبكى .

قلت: ولم توجد هذه الكلمة في التاريخ الموجود الآن. وكأنه كان ذكرها في النسخة التي رَجَعَ عنها. والعجب أن صاحبنا المقريزي كان يفرط في تعظيم ابن خلدون ، لكونه كان يجزم بصحة نسب بني عُبيد ، الذين كانوا تُحلفاء بمصر ، وشهروا بالفاطميين ، إلى على ، ويخالف غيره في ذلك ، ويَدْفَع ما نُقل عن الأثمة في الطعن في نَسَبهم ويقول: إنما كتبوا ذلك المحضر مراعاة للخليفة العباسي . وكان صاحبنا ينتمي إلى الفاطميين فأحب ابن خلدون لكونه أثبت نسبتهم ، وغفل عن مُراد ابن خلدون ، فإنه كان لانحرافه عن آل على يثبت نسبة الفاطميين إليهم ، لما اشتهر من سوء معتقد الفاطميين ، وكون بعضهم نسب إلى الندقة ، وادعى الألوهية كالحاكم ، وبعضهم في الغاية من التعصب لمذهب الرفض ، حتى قتل في زمانهم جمع من أهل السنة .

وكانوا يصرحون بسبّ الصحابة في جوامعهم ومجامعهم ، فإذا كانوا بهذه المثابة وصح أنهم من آل علىّ حقيقة ، التصق بآل على العيب ، وكان ذلك من أسباب النفرة عنهم والله المستعان (١) .

۱۱۳ – عبد الرحمن بن مُعاوية بن حُدَيْج بن جفنة بن قَتيره بن جفنة بن جارية بن عبد شمس بن معاوية بن جعفر بن أمامة بن سعد بن أشرس بن شبيب ابن السكون السكون السكوني . أبو معاوية من المائة الأولى .

روى عن أبيه – وهو معدود فى الصحابة – وابن عَمرو ، وابن عُمر ، وأَبى بَصْرَة الغِفارى .

روى عنه يزيد بن أَبي حَبيب وغيره ، وجدّه : بمهملة وآخره جيم مصغر .

<sup>(</sup>١) أمامها في حاشية الأصل « مات ابن خلدون في رمضان سنة ثمان وثمانمائة »

۱۱۲ – أخباره في : تاريخ خليفة ۲۷۰ ، وتاريخ البخارى الكبير ٥/ الترجمة ١٠٦ ، وفتوح مصر لابن عبد الحكم ٢٦٤ ، والجرح والتعديل ٥/ الترجمة ١٣٥٣ ، وثقات ابن حبان ١٠٤/٥ ، والكندى ٥٣ ، ٨٥ ، ٦٤ ، ٣٢٤ ، والكامل في التاريخ ١٥٥/٥ ، وتهذيب الكمال ٢١٢/١٧ ، والمقفى ٤/ ١٠١، وتهذيب التهذيب ٢٧١/٦ ، والتلخيص ورقة ٥٤ .

ولى الشرطة أولاً ، ثم فوض إليه عبد العزيز بن مروان القضاء ، وذلك في ربيع الأول سنة ست وثمانين .

وقال سعيد بن عُفَيْر : جمع له القضاء وخلافة الفسطاط .

وقال ابن لَهِيعَة : كان أول من نظر في أموال اليتامي . وضمَّن عريف كل قوم أموال يتامي تلك القبيلة . وكتب بذلك كتابا وأشهد فيه ، فجرى الأمر على ذلك زمان عبد العزيز بن مروان ، بعد تولية عبد الرحمن القضاء بقليل ، [ إلى أن توفي عبد العزيز ] (١) في جمادي الأولى من السنة . فقام بأمر مصر أخوه عمر (٢) بن مروان . فلما قدم عبد الله بن عبد الملك بن مروان أميرا في جمادي الآخرة ، أمر أبوه أن يُعَفِّي آثار عبد العزيز ، لأنه كان ولى العهد بعد عبد الملك . فأقر عبد الرحمن على القضاء والشرطة إلى شهر رمضان ، فصرفه عنها . وأرسله إلى المرابطة بالإسكندرية ، فزاد في عطائه . وكان أول ماقدم أراد أن يعزله ، فلم يجد عليه مقالا ولا متعلقا ، فأمهله ثم أخرجه إلى المرابطة .

وكان عبد الرحمن في أيام ولايته قد أضر بعبد الرحمن بن عمرو بن قَحذم . فلما قدم عبد الله بن عبد الملك ، قرَّب عبد الرحمن بن عمرو ، فأغراه بعبد الرحمن بن معاوية . فلم يزل حتى استبدل بجميع عمال عبد العزيز عمه . وكانت ولايته القضاء ستة أشهر . وعاش بعد ذلك إلى أن مات سنة خمس وتسعين .

١١٧ - عبد السلام بن على بن منصور الكناني الدمياطي ، تاج الدين ابن

للذهبي وفيات سنة ٦١٩ ، وطبقات الشافعية للإسنوى ٤٩٤/١ ، وطبقات الشافعية للسبكي ١٩٥/٨ والتلخيص ورقة ٥٤ ، وحسن المحاضرة ٤١٠/١ ، ١٦٠/٢ .

<sup>(</sup>١) من ابن عبد الحكم ٢٦٥

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ش . ولدى ابن عبد الحكم في فتوح مصر ، ص ٢٦٥ ( فلما توفي عبد العزيز بن مروان ، فأقام شهرًا إلا ليلة ، ثم العزيز بن مروان ، فأقام شهرًا إلا ليلة ، ثم صرف وولى عبد الله بن عبد الملك » . وهو الأصح لأن عمر يذكر بين من كان له قصور في مصر - راجع ابن عبد الحكم ص ١٢٢ - ١٢٣ . أما محمد فلا ذكر له في أخبار مصر ، وإنما يذكر في ذلك الوقت في أخبار أرمينية - راجع النجوم الزاهرة ج ١ ص ٢٠٤ ، ٢٠٩ ، ٢٠٩ وغيرها .

هذا وقد وقع محققو القسم المطبوع هنا في خطأ جسيم حينما وضعوا اسم محمد بن مروان بالمتن مكان عمر بن مروان الذى ورد في الأصول الخطية الموجودة لديهم. وأشاروا إلى ذلك بالهامش بقولهم \* في الأصول : عمر بن مروان – والمعروف أن عبد العزيز بن مروان استخلف أخاه محمدًا على الجند بمصر » . الأصول : عمر بن مروان – أخباره في : التكملة لوفيات النقلة للمنذرى ٣/ الترجمة ١٨٦٧ ، وتاريخ الإسلام

الحرَّاط. ولد في رمضان سنة إحدى وسبعين وخمسمائة ، وقرأ القراءات على عبد السلام بن عُدَيْسَة . ورحل إلى بغداد فتفقه بالنظامية بالأمير مظفر بن أبى الخير التبريزى ورحل إلى واسط ، فقرأ القرآن على عبد الله بن منصور ابن الباقلاني . وسمع من أبي الفرج ابن كليب ، وابن الجوزى وأبي الفتح ابن المندائي وابن المعطوش ، وغيرهم .

ورجع إلى دمياط ودرس بها ، وولى قضاءها . ثم ولى قضاء مصر والوجه القبلى . وكان شيخ الشيوخ صدر الدين ، أشار على الكامل بأن يقسم العملين ؛ مصر والوجه القبلى لقاض ، والقاهرة والوجه البحرى لآخر . ففعل ذلك بعد موت ابن السكرى ؛ فَوَلَى ابنُ عين الدولة القاهرة ، وابن الخراط مصر . وسمع من جماعة من شيوخها وحدث ، وخرج له المنذرى جزءا وحدث به ، وحدث عنه في معجمه .

ولما صرف عن القضاء في رمضان سنة سبع عشرة ، رجع إلى دمياط قاضيا واستمر على ذلك إلى أن مات في ربيع الأول سنة تسع عشرة وستمائة .

١١٨ – عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم بن الحسن بن المهَذَّب .. (١) الشيخ الإمام العلامة عز الدين السُّلَمِيّ ، أصله من المغرب .

ولد بدمشق ونشأ بها ، وسمع من البهاء ابن عساكر ، وحنبل بن عبد الله ، وأبى القاسم الحرَسْتاني ، وعبد اللطيف بن إسماعيل ، وأبى طاهر الخُشُوعِيّ وغيرهم .

روى عنه ابن دقيق العيد ، وكان يعظمه جدا ، ويقول فيه : شيخ الإِسلام ، ويقول فيه : كان من سلاطين العلماء .

وروى عنه أيضا علاء الدين الباجى ، والدمياطى وخرَّج له أربعين حديثا من عواليه ، وأبو الحسين اليُونيني ، وخلائق من المصريين والشاميين ، وتفقه فمهر .

وكان عالى الهمة بعيد الغَوْر في فهم العلوم . ودرس وأفتى وصنف وبرع ، حتى

<sup>11</sup>۸ – أخباره في : ذيل الروضتين ٢١٦ ، وذيل مرآة الزمان ٥٠٥/١ ، والمختصر لأبي الفدا ٣/ ٢١٥ ، والمختصر لأبي الفدا ٣/ ٢١٥ ، والعبر ٥/ ٢٦٠ ، وفوات الوفيات ٢/الترجمة ٢٨٧ ، ومرآة الجنان ١٥٣/٤ ، وطبقات الشافعية للبن قاضى شهبة الترجمة ٤١٢ ، للسبكي ٢٠٩/٨ ، والبداية والنهاية ٣/ ٢٥٥ ، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة الترجمة ٤١٢ ، والنجوم الزاهرة ٢٠٨/٧ ، والتلخيص ورقة ٤٥ ، وحسن المحاضرة ٣١٤/١ – ٣١٦ ، وطبقات المداودي ٣٠٠/١ ، ومفتاح السعادة ٣٥٣/٢ ، وطبقات ابن هداية الله ٥٥ ، والشذرات ٣٠١/٥ .

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل ، ش .

وصف بأنه بلغ رتبة الاجتهاد ، وتخرج به جماعة . وكان قائما بالأمر بالمعروف ، لا يخاف في ذلك كبيرا ولا صغيرا ، مع الزهد والتقشف ، والورع والتفنن في العلوم .

وولى خطابة الجامع الأموى مدة . ثم اتفق أن الصالح إسماعيل ابن العادل ، سلّم للفرنج بعض بلاد الساحل ، فشق ذلك على أهل الخير . وخطب ابن عبد السلام ، فلم يذكر الصالح فى خطبته ، وحطَّ عليه . فبلغ ذلك الصالح فعزله من الحطابة ، وضيق عليه بعد أن كان حبسه مدة . ثم أفرج عنه بواسطة فرنجى كان رآه وسمع قراءته ، وهو فى خيمة مُرسَّمًا عليه ، فسأل عنه فقيل له : هذا كبير المسلمين . فأنكر أن يعامل مثله بمثل ذلك . فأفرج الصالح عنه . فتوجه إلى مصر ، فتلقاه الصالح أيوب ابن الكامل ابن العادل ، وفوض إليه خطابة الجامع العمرى ، وقضاء مصر والوجه القبلى عوضا عن ابن عين الدولة بعد وفاته . وكان قرر فى قضاء القاهرة والوجه البحرى بدر الدين السنجارى . وكان مرَّ فى توجهه إلى مصر ، بالناصر داود ابن المعظم ابن العادل صاحب الكرك وهو بها ، فبالغ فى عمر ، بالناصر داود ابن المعظم ابن العادل صاحب الكرك وهو بها ، فبالغ فى إكرامه ، وسأله أن يقيم عنده فقال : هذا بلد ضيق عن علمى . وكان فى قدومه إلى مصر رافق ابن الحاجب المالكى . وذكروا أنه لما قدم إلى مصر . ترك لحافظ الدين الكتابة على الفتوى . وكان كل منهما يحضر مجلس الآخر . وكان كثير الدين التواضع لا يهتم بأمر مأكول ولا مشروب .

ومما اشتهر من شهامته ، أنه حضر مجلس السلطان وكان اطلع على حانة يباع فيها الخمر ، ويفعل فيها المنكرات . فقال : يا أيوب كيف يسعك في دينك أن تكون الحانة الفلانية في سلطانك ؟ فقال : يامولانا ، أنا ما عملت هذا ، بل هو من زمان أبي . فقال : أفترضي أن تكون ممن يقول يوم القيامة ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا عَالَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

وسئل الشيخ بعد أن انفصل المجلس . كيف تجسرت على هذا السلطان مع شدة سطوته ؟ فقال : رأيته قد تعاظَم في موكبه ، فأردتُ أن أهينه . فقيل له : فما خفته ؟ فقال : استحضرت هيبة الله في قلبي ، فصرتُ أراه كالقط . واستمر على هذه الطريقة إلى أن ترك جميع المناصب والولايات .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ من سورة الزخرف .

واشتهر أمره ، وطار ذكره حتى صار يضرب به المثل فيقال : ما أنت إلا من العوام ، ولو كنتَ ابن عبد السلام .

وكان مع ذلك حسن المحاضرة ، كبير المروءة ، على غاية من صفاء الذهن وفرط الذكاء . وكان يحضر السماع ويرقص . وكان يقول : مضت لى ثلاثون سنة لا أنام حتى أمر أبواب الأحكام على خاطرى .

وكان يقول: ما احتجتُ في شيء من العلوم إلى أن أكمله على الشيخ الذي أقرأه عليه . وما توسطته ، حتى يقول لى : استغنيت عنى واشتغل فيه مع نفسك . ومع ذلك ما كنت أتركه حتى أختمه عليه .

ومن تصانيفه: التفسير، والمجازفي القرآن، وقواعد الإسلام، والقواعد الصغرى، ومختصر النهاية، ومختصر الرعاية، والفتاوى المجموعة، والأمالي والفتاوى الموصلية، وعدة تصانيف لطاف.

وكان صرفه عن القضاء لغضبة غضبها من الوزير معين الدين ابن الشيخ فعزل نفسه . فقيل للسلطان : اعزله وإلا قال فيك على المنبر ، كما قال في الصالح إسماعيل ، فعزله من الخطابة ، واقتصر على تدريس الصالحية إلى أن مات .

وسئل أن يقرر وظائفه لأولاده فقال : مافيهم مَن يصلح لها ، ولكنها تصلح للقاضي تاج الدين ، يعني ابن بنت الأعز .

وكان صرفه عن القضاء في ذي القعدة سنة أربعين وستمائة . فاستقر بعده موهوب الجزري ، وكان ينوب عنه .

وكانت وفاته بالمدرسة الصالحية في عاشر جمادي الأولى سنة ست وستين وستمائة وصلّى عليه السلطان الظاهر بيبرس فمن دونه . ورثاه أبو الحسن الجزار بقصيدة أولها :

أما الفتاوى فعليها السلام مذ فقد الشيخ ابن عبد السلام راعنى الله لفقد امرىء قام بحق الله حق القيام P 1 1 - عبد العزيز بن على بن أبى العز بن عبد العزيز بن عبد المحمود البكرى البغدادى ، عز الدين الحنبلى من المائة التاسعة .

**١٩٤** – أخباره في : إنباء الغمر ١٩٤/٩ ، والمقصد الأرشد ١٧٣/٢ ، والتلخيص ورقة ٥٥ ، وذيل دول الإسلام ٦٣٨/١ ، والضوء اللامع ٢٢٢/٤ ، والتبر المسبوك ٥٤ ، والجوهر المنضد ٦٧ ، وشذرات الذهب ٢٠٩/٧ .

ولد سنة [ سبعين ] (١) وسبعمائة واشتغل وقرأ بالروايات ، وتعانى عمل المواعيد ، واختصر المغنى . وتحول إلى القدس فسكنها زمانا ، وولى قضاء الحنابلة .

ثم جرت له مع الباعونى ، وهو يومئذ خطيب المسجد الأقصى كائنة ، ففر إلى بغداد فأقام بها مدة ، وولى القضاء – على ما زعم – ثم رجع إلى القدس ، فوقع بينه وبين الهرّوى . فدخل القاهرة فى سلطنة المؤيد . فلما فتحت المدرسة المؤيدية فى سنة إحدى وعشرين ، قرر فى تدريسها ، ثم نقل إلى قضاء الشام فباشر مدة . ثم رجع إلى القاهرة بعد موت المؤيد ، فوجد علاء الدين ابن المغلى قد [مات ] (7) واستقر عوضا عنه محب الدين البغدادى ، فاتفقت لمحب الدين كائنة مع ابن مزهر ، فصرف البغدادى ، وقرر عز الدين .

وكان السلطان وجماعة من دولته يعرفونه من دمشق . وكان يظهر لهم التقشف الزائد بحيث كانوا يشاهدونه يحمل طبق الخبز إلى الفرن . ثم صرف بحيلة عملها ليستمر في القضاء ، فانعكست عليه .

وكان ابن مزهر انحرف عنه لأمور متعددة . فاتفق أنه حضر عند ناظر الجيش عبد الباسط ، فأمسك ذيله ، وسأله أن يسأل السلطان في الاستعفاء من القضاء . وأن يرتب له مايكفيه ، وينقطع في زاوية . وقصد بذلك أن تزيد رغبة السلطان فيه . فكان كذلك ، وحصل مقصوده . فَوَلَّد ابنُ مُزهر من هذه القصة شيئا توصل به إلى عزله . وذلك أنه قال للسلطان : إن عز الدين ألَح علينا في الاستعفاء ، فقال له : فمن تولى ؟ قال : محب الدين ، فإن الذي عزل بسببه ، ظهر أن لا صحة له . فأذن فيه فاستدعى عصب الدين ، وخلع عليه ونزل إلى الصالحية ، ولم يكن عز الدين علم بشيء من خلك . فبغته الأمر ، وبحث عن السبب إلى أن عرف من أين أتى ، فسقط في يده . وصار يطوف ويكذب من نقل عنه فلا يصدقه . وكان ذلك في سنة إحدى وثلاثين . فاستمر محب الدين إلى أن مات . وقرر عز الدين في غضون ذلك في القضاء بدمشق . فاستمر محب الدين إلى أن مات . وقرر عز الدين في غضون ذلك في القضاء بدمشق . ثم صرف في أول دولة الظاهر . واستقر ابن مفلح ، فقدم القاهرة ، فلم يتمكن من

<sup>(</sup>١) من التلخيص ورقة ٥٥ ومكانه بياض في الأصل .

<sup>(</sup>٢) من حاشية الأصل ، ومكانها بياض في الأصل .

الإقامة بها ، وأخرج إلى القدس فأقام به شيئا . ثم دخل دمشق فأقام بها مدة أخرى . ثم قدم الفاهرة بعد ثلاث سنين ، فسعى في العود إلى قضاء دمشق ، فأجيب . واستمر فيه إلى أن مات [ في شوال سنة ثمان وأربعين وثمانمائة بعد أن صرف عن القضاء ] (١) .

• ١٢٠ – عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن على بن جماعة بن على بن جماعة بن صحر بن عبد الله بن إبراهيم بن أبى الفضل الكنانى الحموى الأصل ، نزيل القاهرة .

ولد بدمشق بالمدرسة العادلية في المحرم سنة أربع وتسعين [وستمائة] (٢) ونشأ بها، وأحضر على أبي الفضل ابن عساكر، وعمر بن القواس، والعز إسماعيل بن الفرّاء، والحسن بن على الجلال.

وسمع من أبيه ومن الأَبَرْقُوهِيّ ، ومحمد بن حسين الفُوِّي ، والدمياطي ، وابن القيم والرشيد ابن المعلم ، والفخر النويري ، والرَّضِيّ الطَّبَرِيّ في آخرين ، وسمع الكثير.

ثم حبب إليه الطلب لما كبر ، فطاف على الشيوخ ، وحصل الأصول والأجزاء . وقرأ الكثير ، وأخذ الفقه عن جماعة ، وشارك في العربية ، وخطب بالجامع الجديد نيابة عن أبيه . ورحل إلى دمشق فلقى الفضلاء ، وشهدوا له بالفضل ، وأسمع ولده عمر بعد العشرين على إسحاق بن يحيى الآمدى وابن الشحنة وست الفقهاء وغيرهم .

قال الذهبي : طلب الحديث وعني به مع تصون وديانة وخير (٣) .

وقال في موضع آخر : إمام مُفت فقيه ، مدرس محدّث ، قرأ الكثير ، وكتب

<sup>(</sup>١) التلخيص ورقة ٥٥ ومايين حاصرتين منه . ومكانه بياض بالأصول .

<sup>•</sup> ١٧ - أخباره في : ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ٤١ ، ٤٢ ، وطبقات الشافعية للإســـنوى ١٨ ، ١٨ ، وطبقات الشافعية للإســـنوى ١٨ ، ١٨ ، وطبقات الشافعية للسبكي ٧٩/١ ، ووفيات ابن رافع الترجمة ١٢٥ ، والبداية والنهاية ١٩/١ ، والعقد الثمين ٥٧/٥ ، والسلوك القسم الأول من الجزء الثالث ١٢٥ ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٣٨٤٣ ، والدرر الكامنة ٣٧٨/٢ ، والنجوم الزاهرة ١٨٥/١ ، والتلخيص ورقة ٥٥ ، وذيل طبقات الحفاظ للسيوطي ٣٦٣ ، ٣٦٤ ، وطبقات الحفاظ للسيوطي ١٧١٣ ، وشذرات الذهب الحفاظ للسيوطي ١٢٥/١ ، وشذرات الذهب الحفاظ للسيوطي ١٧١/٢ ، وشذرات الذهب ٢٠٨/٢ ، والبدر الطالع ١٩٥١ .

<sup>(</sup>٢) من التلخيص .

<sup>(</sup>٣) راجع الذهبي : معجم الشيوخ ص ٣١٩ .

الطباق وعنى بهذا الشأن . وكان خيرا صالحا حسن الخلق كثير الفضائل . سمعت منه ، وسمع منّى (۱) . وولى وكالة بيت المال وغير ذلك من المناصب . ثم ولى القضاء عوضا عن القاضى جلال الدين القزويني ، فصرف جميع من كان الجلال استنابه ، وقرر هو صهره تاج الدين المناوى ، وأخاه ضياء الدين المناوى ، ثم ذكر للسلطان أن جميع ولاة البرّ ولاهم القزويني بالمال ، واستأذنه في عزلهم ، فعزل الجميع . وتولى المناوى تقرير غيرهم برأيه .

قال الإسنوى: ولى قضاء الديار المصرية فى جمادى الآخرة سنة ثمان وثلاثين [ وسبعمائة ] فسار فيه سيرة حسنة . وكان حسن المحاضرة كثير الأدب ، حسن الحط مع السرعة سليم الصدر (٢) .

وآل أمر القاضى عز الدين إلى أنه تخلى عن المنصب لتاج الدين يفعل فيه ماشاء ، واقتصر هو على حضور المواكب بدار العدل يومى الإثنين والخميس ، والإقبال على الاشتغال بالعلم ، وحضور الدروس ، والتخلى للعبادة .

وكان عفيفا نزيها كثير العبادة ، إلا أنه كان قابض اليد عن البذل للفقراء والطلبة .

وحكى الجمال ابن أحمد في ترجمته ، أنه كان أقوى الأسباب في اتصال جنس الفقهاء بالترك ، فخدموهم لينالوا بهم الوصول إلى مقاصدهم ، لتعذرها عليهم من عند القاضى ، فآل الأمر بذلك إلى أن استقرت المناصب العلمية كلها لمن لا يستحقها ، انتهى .

وهذا لا شك أنه كان موجودا قبل عز الدين ، إلا أنه كثر باعتماده على التاج المناوى ، وكان قليل البضاعة في العلم ، عارفا بالشروط .

وكان العز جميل المحاضرة ، كثير العبادة والتواضع والإِنصاف ، والاقتصاد في المأكل والملبس .

صنف كتاب المناسك الكبرى على المذاهب الأربعة ، أجاد فيه ، واختصره في مجلد لطيف . وصنف السيرة النبوية مختصرة . وله مجاميع حسنة . وصنف نزهة الألباء في معرفة الأدباء ، اقتصر فيه على ترجمة من اتصلت له رواية شعره بالسماع أو الإجازة .

<sup>(</sup>١) انظر الذهبي : معجم محدثي الذهبي ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الإسنوى : طبقات الشافعية ٣٨٩/١ ومايين حاصرتين منه .

وكان الناصر قد عظمه ، وفوض إليه تعيين قضاة الشام . وكان يعتكف العشر الأخير من رمضان . فذكر شهاب الدين ابن قايماز - وكان معروفا بالصدق - أنه دخل عليه في معتكفه ، فسأله قضاء حاجة لشخص من الناس ، فلم يرد عليه جوابا، فغضب. وكانت له منزلة من الأمير شيخون، وهو يومئذ المشار إليه في تدبير المملكة ، فقال يخاطبه : يامولانا ، هذا حرام عليك ، والتصدى لفصل أحكام المسلمين أفضل من هذا . وترك الواجب للنفل ممنوع . فلما أكثر عليه ، قال له : أنا لي خليفة قد تصدى لذلك فاكتفيت به . قال : لا تبرأ ذمتك بذلك . فلم يلتفت لذلك . فقلت : إن لم ترجع عن هذا لأرفعن الأمر للسلطان . فلما رأى بعض من حضر أني غضبت سارَّه ، فقال : ياولدي أنت تحب العلم والعلماء ، ولا تحضر مجلسي في الحديث ، مهما كان لك من حاجة ، فأعلمني ولا تنقطع عني . قال : فَأَفْرِطْتُ فَي تَعْنَيْفُه ، وبينت له ما الناس فيه مع المناوي ، وانصرفت عنه . قال : ودخل إليه شاب مات أبوه وبيده وظيفة ، فسأله فيها فقال : خَرَجَتْ فألحَّ عليه ، فقال له : الوظائف لا تورث . فقام من عنده مكسور الخاطر . فدعا على أولاده أن لا تَقَرَّ بهم عينه ولا ينفعهم بشيء من وظائفه ، فأجيبت دعوته فيهم. ولم ينجب منهم إلا حفيده شيخنا عز الدين. لكن في العلوم لا في غيرها، بحيث أنني شاهدته والناس ينتفعون بما خلّفه ابن عمه برهان الدين ابن جماعة ، ولا يصل هو إلى شيء منه ، مع شدة حاجته إليه حتى منزل السكن . واتفق أنه عزم على الحج في شهر رجب سنة أربع وخمسين ، فخطب بجامع القلعة واستأذن على السلطان بعد الصلاة ، وأعلمه بأنه عزم على الحج والمجاورة ، فساعده شيخون ، فقال له السلطان : فَعَيِّنْ لنا من يصلح للمنصب فقال : تاج الدين المناوى ، وأطراه ، ووصفه بالخير والقيام بأمر المنصب . فأعفاه السلطان وقرر بأنه رأى النبي ﷺ في المنام وذكر مايدل على الإِشارة إليه بالسفر والمجاورة ، ثم تَوجُّه .

فلما حضر عنده التاج عرَّفه أن السلطان ولَّاه فأظهر التمنع ، فألزمه بالقبول فقبل واشتهر ذلك . وأصبح الناس يوم السبت يسعون في جهات التاج ، حتى قال شيخون للقضاة الثلاثة رفقته لما حضروا عنده القصر ، يسألونه في عدم صرف عز الدين ، وأنه يحصل به وبتقرير المناوى فساد كبير . فقال لهم : منذ وَقَع هذا إلى هذه الساعة ،

رفعت إلى نحو ستين قصة في وظائف التاج . وآخر الأمر ، استقر الحال ، إلى أن التاج يستمر على النيابة عن عز الدين ، ويسافر عز الدين ويجاور ، فإذا عاد استمر على وظيفته ، فتكلم شيخون مع السلطان في ذلك ، فأرسل إليه أزْدَمُر الخازندار بذلك . فلم يزل به حتى طلع معه يوم الإثنين ، فخلع عليه السلطان وأعاده إلى المنصب ، واستقر التاج على نيابته . ورجع من كان سعى في وظائفه ، وسافر القاضى ثم عاد في أول سنة خمس وخمسين . فلما كان في شهور سنة تسع وخمسين ، وقد آل الأمر في التكلم في أمور المملكة إلى صرغتمش ، كان عنده من عز الدين نفش ، فتكلم في تولية بهاء الدين ابن عقيل ، وكان السبب في ذلك ماتقدم في ترجمة ابن عقيل ، فقرر في العشر الأخير من جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين وسبعمائة ، إلى أن قبض على صرغتمش ، فصرف ابن عقيل في العشر الأخير من شهر رمضان ، فكانت ولايته ثمانين يوما . ثم أعيد العز ابن جماعة فاستمر إلى أن ولى الوزير فخر الدين ابن قروينة فصار يناكِده في الأمور الشرعية ، فضجر منه حتى سأل الإعفاء ، فما أجابوه . فمات شخص له وارث الأمور الشرعية ، فضجر منه حتى سأل الإعفاء ، فما أجابوه . فمات شرعى . فلم يصغ لقوله فحنق ، وعزل نفسه ، وأشيع ... (١) .

۱۲۱ – عبد العزيز بن محمد بن النَّعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيُّون المغربي القيرواني ، إسماعيلي من المائة الرابعة .

ولد فى أول ربيع الأول سنة خمس وخمسين وثلاثمائة . وكانت ولايته القضاء فى يوم الخميس السادس عشر من رمضان سنة أربع وتسعين وثلاثمائة ، وأضيف إليه النظر فى المظالم ، وخُلعت عليه الخلع على العادة ، وحمل على بغلة وقيدت بين يديه ثِنْتان ، وحمل بين يديه سِفط ثياب ، ودخل إلى الجامع فحضر فى موكب حفِل ، وقرىء تقليده على المنبر .

<sup>(</sup>١) كذا وقفت الترجمة مبتورة في الأصل ، ش والمطبوعة وجاءت تكملتها في التلخيص لسبط ابن حجر على هذا النحو « فلم يصغ لقوله . فعزل نفسه سنة ٧٦٦ وقرر عوضه أبو البقاء محمد بن عبد البر ، واستمر معه تدريس الخشابية ، ودرس الحديث والفقه بجامع ابن طولون وحج في تلك السنة ، وجاور فتوفي بمكة في جمادى الآخرة سنة ٧٦٧ ، ودفن بالمعلاة إلى جانب قبر الفضيل بن عياض بينه وبين قبر أبي القاسم القشيرى . وكان يقول : أشتهى أن أموت في أحد الحرمين معزولاً عن القضاء . فنال ماتمنى » .

٣٦ ، ٣٥ ، ٣١ ، ٢٣/٢ أخبار الدول المنقطعة ٦٦ ، واتعاظ الحنفا ٢٣/٢ ، ٣١ ، ٣٥ ، ٣٦ وغيرها . والتلخيص ورقة ٦٥ ، وحسن المحاضرة ١٤٨/٢ .

وكان أول أحكامه أنه أوقف جميع الشهود الذين قبلهم عمه الحسين ماعدا شرف ابن محمد المقرى، فإنه استكتبه في التوقيع والقصص ، وكتب له في الإسجال عليه ، قاضى القضاة عبد العزيز ، قاضى عبد الله ووليه منصور أبى على ، الإمام الحاكم أمير المؤمنين – صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين – على القاهرة المُعرِّية ومصر والإسكندرية والحرمين وأجناد الشام والرحبة والبرقة والمغرب وأعمالها . وما فتحه الله وما يسَّر فتحه لأمير المؤمنين من بلدان المشرق والمغرب .

واستخلف عبدُ العزيز في الحكم مالك بن سعيد الفارقي وابن أبي العوام في الفرض. ولازم الشهودُ الذين لم يقبلهم بابه ، فأرسل إليهم أنه قد كثر تطارحكم عليً وتشفعكم في قبول الشهادة ، فيلزم كل واحد منكم شغله . فمن احتجت إلى شهادته منكم أنفذت إليه ، فانصرفوا عنه .

فلما كان في السابع عشر من ذي القعدة ، طلبهم واستحلفهم أنهم ما كانوا سَعوا في طلب الشهادة عند عمه ولا رشوه ولا غروا له ، فحلفوا على ذلك فقبلهم ، وأصعد الحاكم عبد العزيز معه على المنبر في الجمع والأعياد على عادة من تقدمه ، وامتدت يده في الأحكام وعلت منزلته . وجلس في الجامع وابتدأ في كتاب بحده اختلاف أصول المذاهب . وفي ولايته فوض الحاكم إليه النظر على دار العلم التي أنشأها وكان الحاكم بناها وأتقنها وجعل فيها من كتب العلوم شيئا كثيرا ، وأباحها للفقهاء وأن يجلسوا فيها بحسب اختلاف أغراضهم من نسخ ومطالعة وقراءة ، بعد أن فرشت وعلقت الستور على أبوابها ، ورتب فيها الخدام والفرشة .

وتخصص عبد العزيز هذا بمجالسة الحاكم ومسايرته ، فاحتاج القاضى إلى الإذن لولده القاسم الأكبر في الحكم بالجامع وكان يجلس فيه لسماع الأحكام ، والفصل بين الخصوم . وصار الناس يترددون في أمورهم منه إلى أبيه ومن أبيه إليه ، وأمر ولده الأصغر أن يثبت كتب الناس ويفصل بينهم في مجلس حكمه بمنزله . وفوض إليه الحاكم أيضا النظر في تركة ابن عمه حسين بن على بن النعمان بعد قتله ، فتسلم جميع ما وجد له ، وكذا فعل في تركة أبي منصور الجودري وهو من كبار دولته ، وقدَّمه في الصلاة على جماعة من أوليائه ، جرت العادة بأنه لا يصلي عليهم إلا الخليفة . وأمره في يوم عاشوراء أن يمنع النساء والناس من المرور في الشوارع ، وكانت سنتهم أنهم في يوم عاشوراء

يخرجون النساء وغيرهن للنَّوْح والبكاء على الحسين ، وينشدون المراثى فى الشوارع وتمد الغاغة أيديهم إلى أمتعة الباعة ، فرفعوا ذلك إلى الحاكم ، فأمر القاضى أن يمنعهم من المرور فى الشوارع وأن يختص النوح والنشيد بالصحراء . واتفق أن بعض الكتاميين كان عنده حق فامتنع من أدائه ، وكان عنده شدة بأس وعجرفة ، فرفع أمره إلى القاضى ، فأنفذ إليه رسولا فأهانه ، فرفع الأمر للحاكم فأمر بإحضار الكتامى مسحوبا إلى القاضى بمصر ، ثم أحضر إلى القاهرة ماشيا ، وألزم بالخروج مما عليه .

وأمره الحاكم بالنظر في المساجد وتفقد أوقافها ، وجمع الرّيْع وصرفه في وجوهه ففعل ذلك وبالغ فيه ، وأفرد لذلك شاهدين يضبطانه .

وزوج القاضى ولديه بابنتى القائد فضل بن صالح ، وكان الإملاك بالقصر على صداق أربعة آلاف دينار أنعم الحاكم بها من بيت المال ، فَخُلع عليه ثوبان مفصلان وست عشرة قطعة من الثياب المكفوفة ، وحملا على بغلتين مسروجتين ، وقيد بين يديهما مثل ذلك .

وتصلب القاضى فى أحكامه ، وارتفعت كلمته وتعزز على جميع أهل الدولة ، وتقدم إلى جميع الشهود أن من يتخلّف من البكور إلى حضور المجلس كل اثنين وخميس ألزم بمغرم ثقيل . وسأله خليفته فى الحكم مالك بن سعيد ، أن يستخلف الخليل بن الحسن بن الخليل عنه إذا طرقه أمر منعه من الركوب أو التوجه إلى مجلس الحكم فأذن له . ولم يعهد ذلك لغيره ، أن النائب يستنيب عنه فى المدينة .

وذكر المسبحى فى تاريخه فى حوادث سنة سبع وتسعين وثلاثمائة ما حاصله أن على بن سليمان المنجم ، وكان من خواص قائد القواد الحسين بن جوهر ، أخبره أن القاضى زار الحسين بن جوهر القائد فى داره يوم أحد من صيام النصارى ، وكان عنده أبو الحسن الرُسى والمسبحى ومن يخدمهم . فدخل الغلام ، فقال : أبو يعقوب بن نسطاس الطبيب بالباب ، فأذن له ، فدخل وهم على المائدة ، فأظهر السرور به وأحضر له عدة ألوان . ثم رفعت المائدة وقدم الشراب وما يلائمه من الفاكهة والمشروب . فأقبلوا على عملهم إلى أن سكروا . فأما القاضى فانصرف ، ونام القائد والرسى . واستمر أبو يعقوب الطبيب بالطارمة التى كان بناها فى ذلك المكان – وهى تطل على فهر كبير – يشرب ويطرب ، إلى أن غلب عليه السكر . فخرج وطلب بغلته ، فقدمت له بغلة الرَّسى فامتنع من ركوبها ، فسأله الخدم أن يعود إلى مكانه إلى أن تحضر بغلته ،

فرجع إلى المكان الذى فيه الرسى فنام إلى جانبه فقام أحد الفراشين فرفع الستارة يتفقدها فرأى الرسى ولم ير أبا يعقوب ، فدخل وطلبه ، فلمح طرف ثوبه فى الماء فاستدعى فراشا يعرف السباحة فنزل إلى النهر فوجده قد التَّفت ثيابه على وجهه فغطس فى الماء ، فأعلم الخدم القائد فاستدعى القاضى ، وانتبه الرَّسى وشق عليهم ذلك ، لعلمهم بمنزلته من الحاكم . فسألونى أن أعلم الحاكم بذلك فدخلت إليه فذكرت له : أن أبا يعقوب قام من الليل وهو دهش فسقط فى النهر ، فإلى أن يصل إليه الفراش وجده قد التف فى ثيابه فغطس . فشق عليه وأظهر الأسف ، وبحث عن الأمر ، فعرفوه بصورة الحال ، فهز رأسه ونكس ، فإذا بالقاضى والقائد والرسى قد وصلوا إلى القصر مشاة بعمائم لطاف . فاستدعاهم فحلفوا وأكدوا له الأيمان إن كان لهم فى شأنه شىء ، واستشهد القائد والقائد والق

فلما كان في يوم الخميس النصف من شهر رجب سنة ثمان وتسعين شاع بين الناس أن عبد العزيز القاضي عزل ، وقرر خليفته مالك بن سعيد ، فارتفع النهار ولم ينزل إلى مجلس الحكم ، إلى قرب الظهر ، ثم نزل وحكم وصلى بالناس الظهر إلى أن انصرف بمفرده ، من غير حاجب ولا ركابيّ حتى دخل داره .

فلما كان آخر النهار طاف جماعة على جميع أولياء الدولة ، بأن يجتمعوا بالقصر بكرة ، فحضروا . وحضر مالك بن سعيد ، فقُلُد جميع ما كان بيد عبد العزيز .

وكانت مدة ولاية عبد العزيز ثلاث سنين وتسعة أشهر وثمانية وعشرين يوما . قال المسبحى : عَزَل عبد العزيز في أيام نظره في المظالم ثلاثة عشر نفسا وفي أيام قضائه نفسين .

واستمر عبد العزيز بعد عزله يتردد إلى القصر خائفا يترقب القتل ، إلى أن كان الحادى عشر من جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين ؛ ركب القائد حسين بن جوهر والقاضى على عادتهما ، فسلما وانصرفا ، فأرسل إليهما ، فحضر عبد العزيز أولا فاعتقل ، ورجع خادمه ببغلته . واختفى القائد وولده فكسر بابه ، وحرّض الحاكم على تحصيله فتعذر عليه . فأمر بإطلاق عبد العزيز ، فرجع إلى منزله وقد أقاموا عليه العزاء ، فسكنهم . وكان الباعة قد أغلقوا حوانيتهم فأمرهم بفتحها . ثم بعد ثلاثة أيام حضر القائد بالأمان ، فخلع عليه وعلى عبد العزيز خلعا سنية وحملت قدامَهُما ثياب كثيرة ،

وحملا على فرسين وقيدت بين أيديهما عدة خيول ، وأعاد الحاكم النظر في المظالم إلى القاضى عبد العزيز ، وقرىء سجله وخلع عليه خلعا مقطوعة وطيلسانا ، وحمل على بغلته وبين يديه أخرى ، وحمل بين يديه سفّط ثياب . فاستمر إلى تاسع عشر صفر سنة أربعمائة ، ثم قبض على إقطاعه ، وضرب على باب داره لوح باسم الديوان .

وفى أواخر رمضان أعرس ولدا القاضى بابنتى القائد الذى تقدم عقدهما عليهما .

فلما كان آخر المحرم سنة إحدى وأربعمائة ، استشعر القاضى والقائد من الحاكم الغدر بهما . فلما كان فى التاسع من صفر ، هرب القاضى وقائد القواد حسين بن جوهر وأتباعهما وصَحِبَهما جماعة ، ومعهما من الأموال شيء كثير . وتوجهوا على طريق دُجُوة فلما بلغ الحاكم ذلك ، ختم على دورهما ، وأمر مالك ابن سعيد الفارقى بالركوب إلى دار القاضى والقائد حسين ، وضبط مافيهما وحَمْلِه . فلم يزل القاضى والقائد مستترين إلى السادس من المحرم سنة إحدى وأربعمائة ، فظهرا وكتب لهما الأمان من الحاكم ، وخلع عليهما ، فلازما الحدمة ، إلى أن كان يوم الجمعة ثانى عشر جمادى الآخرة منها ، حضرا الحدمة وانصرفا . فأرسل إليهما فى الحال فرجعا فقتل كلاً منهما جماعة من الأتراك فى الدهليز ، وختم فى الحال على دورهما ، وذهب دمهما هدرا . وأحيط على دورهما فى الوقت ، وقبض على كثير من أتباعهما ، وصودروا .

وكان عبد العزيز عالما بالفقه على مذهب الإمامية كآل بيته ، ولا سيما جده ، وقد نسب إليه الشيخ عماد الدين ابن كثير ، الكتاب المسمى البلاغ الأكبر والناموس الأعظم في أصول الدين ، ووهم في ذلك . وإنما هو تصنيف عمه على ووالده النعمان .

قال ابن كثير : وقد رد على هذا الكتاب القاضى أبو بكر الباقلاني . قال ابن كثير : وفيه من الكفر مالا يصل إبليس إلى مثله . كذا قال .

۱۲۲ – عبد الغنى بن يحيى بن محمد بن عبد الله بن نصر بن أبى بكر الحرانى ، أبو محمد شرف الدين الحنبلي من المائة الثامنة .

٣٨٩/٢ - أخباره في : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ٣٥٨/٢ والـدرر الكامنة ٣٨٩/٢ ،
 والتلخيص ورقة ٥٧ .

ولد في شهر رمضان سنة خمس وأربعين وستمائة بحران . وكان جد أبيه عبد الله قاضياً بها ، وقدم الديار المصرية ، فسمع بحماة من شيخ الشيوخ عبد العزيز بن محمد الأنصارى عن الحسن بن عرفة ، وحدّث به . وولى بالقاهرة نظر الخزانة السلطانية ثم أضيف إليه قضاء الحنابلة ، ودرس بالصالحية ، وذلك بعد موت عز الدين ابن عوض في صفر سنة ست وتسعين في سلطنة المنصور لاجين .

وكان مشكور السيرة ، حسن الخلَق والخُلُق كثير المكارم .

وقال ابن رجب في طبقات الحنابلة : كان مزجّى البضاعة في العلم (١) . ولم يزل على ولايته إلى أن مات في شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعمائة .

المائة الخامسة . ولد سنة ... (٢) وكان أبوه قاضى طرابلس المغرب وانتقل إلى مصر فنشأ ولده واشتغل ومهر .

ثم ولى القَضَاءَ في خلافةِ المستنصر بعد صرف عبد الحاكم بن وهيب في شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين . ثم أضيفت إليه الوزارة فاستخلف ولده عبد الملك أبا الحسن عَلَى الحكم ، فنزل إلى الجامع العتيق ، وسمع الشهود ، ووقَّع في جميع الأمور نيابة عن أبيه ، ولقب هو الوزير الأجل عميد الرؤساء مجد المعالى كفيل الدين ، صفوة أمير المؤمنين .

وهو أول من ولى الوزارة من أهل بيته ، قال أبو القاسم ابن مُنْجِب : كان عبد الكريم فاضلا موصوفا بالخير . وكانت ولايته وولاية ابنه القضاء في [ سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة ] وصرف عن قرب في أول المحرم سنة أربع وخمسين ومات هو في الرابع من المحرم منها (٣) .

\* عبد المحسن بن محمد المكرمي تقدم في الحسين بن على (١).

<sup>(</sup>١) ابن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة ٣٥٨/٢.

۱۲۳ - أخباره في : الإشارة إلى من نال الوزارة ٨٦ ، وأخبار الدول المنقطعة ٨ ، وابن ميسر ٢٣ ،
 ٥٥ ، واتعاظ الحنفا ٢٦٢/٢ ، ٢٦٢ ، ٣٣٣ ، والتلخيص ورقة ٥٧ ، وحسن المحاضرة ١٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصول .

<sup>(</sup>٣) انظر ابن منجب: الإِشارة إلى من نال الوزارة ص ٨٦. ومايين حاصرتين منه ومكانه بياض فىالأصل.

<sup>(</sup>٤) مضت ترجمته تحت رقم ٦٠ .

وقيل أنه ولى القضاء بعد أبى الطاهر إسماعيل بن سلامة بعد الأربعين وخمسمائة.

\* عبد الملك بن عبد الكريم بن عبد الحاكم بن سعيد الفارقى ، تقدم ذكره مع أبيه (١) ، وهو يكنى أبا الحسن ، إسماعيلى من المائة الخامسة .

الماراني ، نسبة إلى قبيلة من الأكراد ، يقال لها ماران ، بجنب الموصل . أبو القاسم صدر الكردي ، شافعي من المائة السادسة .

ولد في أواخر سنة عشر وخمسمائة ، وتفقه بأبي سعد بن أبي عصرون ، وبأبي الحسن على بن سليمان المرادى ، وسمع منه ومن أبي القاسم الحسن بن الحسين الأسدى المعروف بابن البنن ، ومن أبي القاسم ابن عساكر ، ومن على بن إبراهيم الأنصارى المعروف بابن بنت أبي سعد وغيرهم . وخرّج له أبو الحسن ابن المفضل أربعين حديثا ، قرأها عليه وأسمعها الناس بقراءته . وسمع هو أيضا من ابن المفضل . وكان قبل أن يقدم مصر ، مشهورا بالصلاح والخير والغزو وطلب العلم ،

وكان قبل ان يقدم مصر ، مشهورا بالصلاح والخير والغزو وطلب العلم ، حتى كانوا يتبركون بآثاره للمرضى ، ويُقْصَد لذلك .

ثم برع في الفقه ، وقدم الديار المصرية مع السلطان صلاح الدين ، فقرره في القضاء بها في جمادي الآخرة سنة ست وستين وخمسمائة ، وكان قبل ذلك ولي قضاء الغربية ، وأضاف إليه القضاء بكثير من البلاد الشامية ، وقرر فيها النواب . ثم أضاف إليه الأحباس ، فاستخلف على الحكم أخاه ضياء الدين عثمان ، ثم استناب على بن يوسف الدمشقى ، وكان قد قدم الديار المصرية واشتهر بها .

واستمر القاضى صدر الدين على ولايته مدة السلطان صلاح الدين إلى أن مات في سنة تسع وثمانين . وسلطنوا ولده العزيز ، فاستمر بالقضاء على ولايته إلى أن وقع

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة أبيه عبد الكريم برقم ١٢٣.

<sup>174 -</sup> أخباره في : أخبار الدول المنقطعة ١١٧ ، والتكملة لوفيات النقلة ٢/الترجمة ١٠٦٢ ، وتاريخ الإسلام وفيات سنة ١٠٥، وسير أعلام النبلاء ٤٧٤/٢١ ، والعبر ١٣/٥ ، والبداية والنهاية ٥٢/١٣ ، والسلوك للمقريزي ١١/١/ ١٧٠، والنجوم الزاهرة ١٩٦/٦ ، والتلخيص ورقة ٥٨ ، وحسن المحاضرة ١٥٣/٢ ، ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الضبط عن السبكي في الطبقات الوسطى في ترجمة أخيه « عثمان بن عيسى » وقد تصحف « الهَذَباني » في المطبوعة إلى « الهذياني » .

بينه وبين نائبه على بن يوسف ، وكان يقول إنه استنابه بغير رضا منه . وذلك أن عليّ بن يوسف ، كان يخدم الأتراك الذين في خدمة العزيز ابن صلاح الدين ، فسألهم أن يتحدثوا له مع القاضي أن يستنيبه ، فلم يسعه مخالفتهم ، فاستنابه . ثم أشهد على نفسه أنه لم يرض به نائبا عنه ، فشق على على بن يوسف فكثّر عليه الشناعات ، وانقطع عن التردد إليه ، وصار يستبد بكثير من الأمور إلى أن حضر للقاضي عقد امرأة مملوكة ، عند سيدها ، فشهد عليها أنها أذنت له في تزويجها بعد الإِشهاد على سيدها بعتقها فعقده القاضي ، فقال له ابن يوسف : قد كانت أذنت لي بعقد نكاحها قبل هذا الإِذن ، فأجيب بأن العقد لا يصح قبل صحة العتق ، فأخرق القاضي بالشهود الذين شهدوا لابن يوسف بالإِذن الأول ، فتعصب الأتراك لابن يوسف ، ورفعوا الأمر للسلطان ، ورموا القاضي بأنه يسلك مع ابن يوسف حظ نفسه بغير حجة فغضب السلطان ، وبعث السرى إلى القاضي يعتبه على ذلك . فأعاد الجواب أنه نقل له عنه أنه ارتشى في الحكم ، وأنه راسل فلانة يراودها عن نفسه . فغضب السلطان من هذا الجواب ، فأغرى الأتراك الذين تعصبوا لابن يوسف ، حتى حملوه على أن أمر بعزله ، واستقرار ابن يوسف في الحكم بالقاهرة ، وأن يستمر نائب الصدر بمصر على حاله ، إلى أن يرى السلطان رأيه . فقام جماعة من الأعيان في نصرة الصدر ، وبالغُوا في الثناء عليه ، فأجابهم السلطان بأنه رمي نائبه بأمر إن أثبته عليه فهو مستمر ويعزل نائبه ، وإلا فقد فسق بما قاله في حق نائبه .

فلما عجز القاضى عن إثبات ما قاله فى حق ابن يوسف ، صرح العزيز بعزل الصدر ، واستقلال ابن يوسف ، وذلك فى ربيع الأول سنة أربع وتسعين . ثم أعيد الصدر فى المحرم سنة خمس وتسعين . ثم صرف فى ربيع الآخر سنة خمس وتسعين . وأعيد ابن يوسف ، ثم صرف . وأعيد الصدر ، فلم يستنب فى هذه الولاية أخاه ، وأضيفت إليه فى هذه الولاية الخطابة والأحباس والحسبة ودار الضرب . ووقع بينه وبين أخيه الضياء عثمان شارح « المهذب » ، اختلاف فى الضرب . ووقع بينه وبين أخيه الضياء عثمان شارح « المهذب » ، اختلاف فى العقيدة فهجره ، حتى إنه لما مات لم يُصل عليه . وامتنع من دفنه بمقبرته . وكان إذا ذكره تلا قوله تعالى : ﴿ لَا يَحِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ وَالْمَوْرِ ٱلْالْحِرِ يُواَذُونَ مَنْ حَادً اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (١) الآية . ثم يقول لم يبق له الحق أخا .

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ من سورة المجادلة .

وكانت وفاته كما قال المنذرى: مات فى ليلة الخامس من شهر رجب سنة خمس وستمائة ، القاضى الأجل قاضى القضاة أبو القاسم ابن دِرْبَاس . ودفن بتربته بسفح المُقطَّم (١) . وشهد دفنه جمع كثير من الأعيان ، منهم شرف الدين ابن عين الدولة الذى ولى القضاء من بعد ذلك ، فأنشد عند مواراته فى لحده :

يا أيها الملأ المجمّع حوله كشيوخه وكهوله وشبابه

هل فيكم من مُنْتَمِى إلا له أو فيكم من سيد إلا به

1 ٢٥ – عبد الملك بن محمد بن أبى بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم الأنصارى المدنى الحزّمِيّ الأعرج ، من المائة الثانية يكنى أبا الطاهر . ولــــد سنة (٢٠) . وسمع من [ أبيه وعمه عبد الله ] (٣) روى عنه المُفَضَّل بن فضالة ، ومحمد بن إسماعيل بن أبى فديك ، وعبد الله بن وهب ، وعبد الله بن صالح العِجْلِيّ ، وسعيد بن عُفَيْر .

قال ابن يونس: ولى القضاء من قبل الهادى موسى بن محمد. وقدم مصر في أول سنة سبعين ومائة.

حدثنا أسامة بن أحمد عن أحمد بن يحيى بن الوزير ، حدثنا يحيى بن بُكُيْر : قدم علينا عبد الملك بن محمد الحزمي قاضيا ، وكانت أحكامه على مذهب أهل المدينة ؟ القاسم وسالم ، وربيعة ، والزهرى .

وقال ابن يونس: وكان متضلعا بها ، حافظا لها . وكان شديد التفقد للأيتام والأحباس ، منكرا على من يرى فيه خللا بالضرب وغيره (<sup>1)</sup> .

وكان متضلعا بمذهب أهل المدينة . وكان يتفقد الأحباس بنفسه ثلاثة أيام من كل شهر ، يأمر بمرمتها وإصلاحها وتنظيفها ، ومعه طائفة من العمال عليها . ويجلد كل من أخل بشيء من أمرها عشر جلدات .

<sup>(</sup>١) التكملة لوفيات النقلة للمنذري ٢/ الترجمة ١٠٦٢ .

<sup>170 –</sup> أخباره في : طبقات ابن سعد القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ٤٦٤ ، وتاريخ خليفة ٤٨٣ ، وطبقاته ٢٧٥ ، وفتوح مصر لابن عبد الحكم ص ٢٧٣ ، والكندى ص ٣٨٣ – ٣٨٥ ، وتهذيب الكمال ٢٩٣/١٨ ، والتلخيص ورقة ٥٨ ، والتحصيفة اللطيفة ٨٩/٣ ، وحسن المحاضرة ١٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) بياضِ بالأصول .

<sup>(</sup>٣) من حاشية الأصل ، ومكانه بياض بالأصول .

<sup>(</sup>٤) راجع الكندى ص ٣٨٣.

وكان يقضى بالشاهد واليمين . قال يحيى بن بُكَيْر . وكان ضَرُوبا لمن يرى فيه خللا . واستكتب وَرْشًا المُقرىء المشهور ، وخلف بن قادم وغيرهما .

وقال عبد الرحمن بن عبد الحكم: حدثني أبي قال: كتب صاحب البريد واسمه يزيد بن عمرو الطائى إلى عبد الملك: إنّك تُبَطِّيءُ بالجلوس للناس، فقال له: إذا كان أمير المؤمنين أمرك بشيء، وإلا ففي أُكُفِك وبراذعك وَدَبَر دوابك مايُشغلك عن أمر العامة، ثم استعفى (١).

وذكر أبو عمر الكندى أن يزيد بن عمرو ، كتب إليه فى خصم يوصيه به ، فكتب إليه : ما أنت والقضاء ، عليك بِدَبَر دوابك وبراذعها وكنس زبولها . فكتب صاحب البريد إلى الرشيد يعيبه ويقول : إن الناس قد شَكُوا منه . فأتى كتاب الخليفة إلى داود ابن يزيد بن حاتم ، وهو يومئذ أمير مصر يأمره أن يوقف الحزمى للناس . فأمر داود به فأقيم . فانطلقت الألسنة بالثناء عليه بالخير ، وركب الليث بن سعد ، وعاصم بن العلاء وابن لهيعة ، إلى الأمير فأثنوا عليه . فقال الحزمى لداود : قد جاءنى الفرج . وفي هذه الفرصة لتأتين العافية ولست تصل رحمى بمثل إعفائى . فقال له : فمن يصلح بعدك ؟ فقال : رضيت لك المفضَّل بن فضالة فأعفاه (٢) .

وإنما كان صاحب البريد يكاتب الخليفة بأخبار القضاة ، لأن المنصور كان أول من التخذ ذلك مبالغة في الاطلاع على أحوال الرعية . وكان يقول : أحتاج إلى أربعة لا يكون أحد أعف منهم ، هم أركان الملك ، كما أن السرير لا يستقيم إلا بأربعة قوائم ؛ وهو قاض لا يأخذه في الله لومة لائم ، وصاحب شرطة ينصف الضعيف من القوى . وصاحب خراج يستقضى الحق ولا يظلم . ثم عض إصبعه وقال : آه آه على الرابع . فقيل : من هو ؟ قال : صاحب خبر يكتب إلى بأخبار الحكام على الصحة . وكان يرسل إلى كل بلد صاحب خبر يكاتبه بالأسعار وقضاء القاضى ،

وكان يرسل إلى كل بلد صاحب خبر يكاتبه بالاسعار وقضاء القاضى ، وحكم صاحب الشرطة ، وما يرد إلى بيت المال إلى غير ذلك من الأحداث .

وكان المنصور إذا صلى المغرب قرأ الكتب ، ونظر فى الأسعار ، فإن تغير منها شىء ، سأل عن السبب . ولا يزال يتلطف حتى يعود إلى ماكان عليه ، ويسأل عما يشك فيه من قضاء القاضى إلى أن يقف على الصحة فيه ، فيكتب إليه به ويوبخه فيما ينقل إليه عنه ، إن كان خالف شيئا من ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) راجع الكندى ص ٣٨٤.

وقال أبو القاسم ابن عبد الحكم في فتوح مصر: لما صرف أبو الطاهر وتوجه للعراق ، سئل عن ذلك فقال: إنما ظننت أني لا أعفى ، ولولا ذلك ما استعفيت من مصر، فإنها زاوية صالحة (١). ولمَّا قدم بغداد ولاه الرشيد قضاء الجانب الشرقي من بغداد .

وكانت مدة ولايته على قضاء مصر أربع سنين وأربعة أشهر . وصرف في جمادى الأولى سنة أربع وسبعين [ ومائة ]  $^{(7)}$  ومات ببغداد سنة ست وسبعين . وصلى عليه الرشيد . وفيها أرخه ابن يونس  $^{(7)}$  .

١٢٦ - عبد الواحد بن عبد الرحمن بن معاوية بن محدَيْج السَّكُونِيّ . تقدم نسبه في ترجمة أبيه يكني أبا ... (٤) من المائة الثانية .

ولد سنة أربع وستين ومائة ، وولاه عبد الله بن عبد الملك ، القضاء بعد صرف عمران بن عبد الرحمن بن شُرَحْبِيل ، في صفر سنة تسع وثمانين . وقد ذكر ابن يونس ، أنه روى عن النبي عليه حديثا أرسله وهو النهى عن أكل الطعام الحار حتى يبرد (°) . رواه عنه الحسين بن هانيء الحضرمي .

قال أبو عمر : كان عمره لما ولى القضاء خمسا وعشرين سنة . فلم يتعلق عليه بشيء (٦) .

وقال ابن يونس: أضاف إليه عبد الله بن عبد الملك الشُّرَط، ثم صرفه قرة بن شريك عن القضاء في ربيع الأول سنة تسعين. فكانت مدة ولايته سنة واحدة. وعاش إلى أن توفى سنة ثلاث عشرة ومائة. وقيل سنة خمس عشرة. قاله ابن يونس.

الدين أبى على بن أبى القاسم عبد الوهاب بن بركات بن على بن غياث بن قاسم بن الدين أبى على بن أبى القاسم عبد الوهاب بن بركات بن على بن غياث بن قاسم بن المهلب بن أبى صُفرة . كذا نسبه بعض الناس ، وقد سقط بين قاسم والمهلب أكثر من ثلاثة عشر أبا ، إن كان المهلب المشهور . وإن كان آخر يسمى المهلب فلا سقط .

<sup>(</sup>۱) الخبر في فتوح مصر ص ۲۷۳ . (۲) من الكندي ۳۸۵ .

<sup>(</sup>٣) التلخيص ورقة ٥٩ .

۱۲۱ - أخباره في : الكندى ص ۳۲۹ - ۳۳۰ ، والتلخيص ورقة ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصول . (٥) أخرجه صاحب الكنز برقم ٥٠٨٥٤

<sup>(</sup>٦) راجع الكندى ص ٣٣٠ .

<sup>1</sup>**۲۷** – أخباره في : طبقات الشافعية للسبكي ٣١٧/٨ ، وطبقات الشافعية للإســــــــنوى ٢٨٣/١ ، والتلخيص ورقة ٥٩ ، وبغية الوعاة ٢/ ١٢٣ ، وحسن المحاضرة ٤١٩/١ ، ٢٨٣/١ .

وقد وجد من يوافق المهلب المشهور في اسمه وفي كنية والده ، وهو شيخ ابن بطال شارح البخاري .

ولد القاضى وجيه الدين في (١) ... واشتغل بمصر على جماعة ، واجتمع بالقاضى عماد الدين السكرى في أواخر أيامه ، وعلى البهاء ابن بنت الجميزى . وأخذ عن الزكى عبد العظيم بمصر ، وأخذ بدمشق عن ابن الصلاح ، وابن عبد السلام ، ثم رجع إلى مصر فدرس بالمجدية ، وهو مكانٌ وقفه مجد الدين المهلبي على من يدرس بمكان معين بجامع عمرو بن العاص . وكان له يوم جلوسه محفل عظيم . وكان يُلقى فيه بعد الدرس العام درسا في أصول الدين ، اتباعا لشرط واقفه ، وكان أتقن الأصلين على طريقتى الإمام فخر الدين والسيف الآمدى ، أخذهما عن الأفضل الخونجى والحسن وشاهين .

وكان رفيع القدر عند القاضى تاج الدين ابن بنت الأعز وغيره ، مشارا إليه فى الأمور ، يرجع إلى رأيه فى النقض والإبرام فى المهمات . وكان مع ذلك متواضعا . فباشر أموره بنفسه مع إكبابه على الاشتغال والمباحثة والاستفادة .

قال : وكان لا يشق غباره ، ولا يتوقع عثاره . وتولى مشيخة ميعاد علاء الدين الضرير بمصر .

ويدل على جلالة قدره ، عظمة من تخرج به من الفضلاء ؛ كالعَلَم العراقي والعلم السمنودي والعِزّ ابن السيف ، والعلم ابن الصيفي القمني ، والكمال عبد الغني والظهير يحيى ، وابن الرفعة ، والطبقة التي بعد هؤلاء كالزين ابن البياع والفلك ابن بنت السكرى ، والعماد المهلبي والقطب البياني وغيرهم والطبقة الأخيرة . ولم يكن أحد ممن يوازيه في السن أكثر اشتغالاً منه . قطع عمره بين قراءة وإقراء .

وولى الحكم فى شهر رمضان سنة ثمانين وستمائة ، أو فى أواخر شعبان بعد وفاة ابن رزين مباشرة دون سنة . ثم استعفى من قضاء القاهرة وما معها فى رجب سنة إحدى وثمانين لسكناه بمصر ومشقة الركوب عليه ، واستمر على قضاء مصر إلى أن مات فى جمادى الآخرة سنة خمس وثمانين وستمائة .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول .

١٢٨ – عبد الوهاب بن أبى القاسم خلف بن أبى الثنا محمود بن بدر العَلاَمِيّ ،
 بهملة وتخفيف اللام ، وهى قبيلة من لخم ، تاج الدين المعروف بابن بنت الأعز .

ولد سنة أربع وستمائة ، ومات أبوه وهو صغير في ذي القعدة سنة اثنتي عشرة . وكان عظيم القدر في الدين والورع والصيانة ، فسكن دَمِيرة بالغربية ، فربي في حجر جده لأمه الصاحب فخر الدين مِقْدَام بن الكمال ابن شكر . وكانت أم والده تاج الدين بنت أبي المنصور بن ظافر شيخ المالكية . وكانت النجابة لائحة على التاج من صغره . فنشأ ذكيا قوى الحافظة . انقطع للاشتغال مدة طويلة بمدرسة زين التجار . وأخذ عن فضلاء عصره كالشيخ شرف الدين ابن اللبيب ، والضياء ابن الوراق ، وابن السكرى ، والأفضل الخونجي والمجد ابن دقيق العيد ، وأذن له بالافتاء والتدريس . وأخذ الحديث عن جعفر بن على الهمذاني ، وأخذ أيضا عن ابن عبد السلام ، وابن الجميزى ، والمنذرى ، والشريف الأرموى قاضى العسكر في آخرين . وأعاد بالمدرسة المذكورة عنده ، وولى نظرها .

ويقال إنه لم تعرف له صبوة حتى كان الطلبة إذا فرغوا من الاشتغال يتمازحون ويمزحون ، وهو لا يخالطهم حتى كانوا إذا رأوه سكتوا عما هم فيه هيبة له . ثم إن الكامل طلب رجلا يكون أمينا عاقلا عارفا بالحساب ، فدله عليه الشريف فولاه شاهد بيت المال ، فجهد على أن يعفيه من ذلك فأبي عليه .

وكان التاج توجه صحبة جده الصاحب الأعز ابن شكر إلى الإسكندرية ، فتعلم بها الكتابة والحساب فمهر فيه لفرط ذكائه ، حتى كان يضرب به المثل في معرفته . ثم اتسعت معارفه وكثرت فضائله ، وضرب في كل فن بسهم . قال مؤتمن الدين الحارث بن الحسن بن مسكين في السيرة التي جمعها له : حضر يوما مجلس ابن عبد السلام ، فجاءت إليه فتيا ، فأمر القاضي تاج الدين أن يكتب عليها بحضرته فكتب واستحسن ذلك الشيخ ، ثم ولاه الصالح أيوب نظر الدواوين . ثم فوض إليه النظر في التواقيع فوقع عنه ، فصارت تعرض عليه ويكتب بخطه

۱۲۸ – أخباره في : ذيل الروضتين ۲٤٠ ، وذيل مرآة الزمان ٣٦٩/٢ ، والعبر ٣٦١/٥ والوافـــى بالوفيات ٣٠٠/١٩ ، والبداية والنهاية ٣٤٩/١٣ ، وطبقات الشافعية للسبكي ٣١٨/٨، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ١٧٦/٢ ، والنجوم الزاهرة وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ١٧٦/٢ ، والنجوم الزاهرة ٢٢٢/٧ ، والتلخيص ورقة ٣٠ ، وحسن المحاضرة ٢٥١١ ، وشذرات الذهب ٣١٩/٥ .

ويجعلها في كيس ، ويختم عليها . فلا يكتب السلطان على شيء منها ، حتى يرى خطه .

قال الشيخ شمس الدين ابن القماح: قال لى ابن دقيق العيد: قلت للقاضى تاج الدين: لو تفرغت للعلم لكنت أعظم من ابن عبد السلام!. وقال القاضى نور الدين ابن الصائغ: كان حجة الله على قضاة عصره.

وكانت أول ولايته للقضاء في سنة أربع وخمسين بعد عزل بدر الدين السنجارى. ثم صرف في سنة خمس وخمسين بالبدر. واستقر هو في الوزارة عوضا عن البدر، وذلك في ربيع الأول منها. ثم صرف عن الوزارة بيعقوب بن الزبير، في سلطنة المظفر قُطز، وذلك في عاشر ذي القعدة سنة سبع وخمسين. وأعيد التاج إلى القضاء في عاشر جمادى الأولى سنة تسع وخمسين، وذلك في سلطنة الظاهر بيبرس. ثم في ثالث شوال منها، أفردت مصر لبرهان الدين الخضر ابن على السنجارى. فاستمر فيه إلى أن مات.

ويقال إنه أول ماولى القضاء ، أفردت له مصر عن القاهرة ، واستمر البدر السنجارى في قضاء القاهرة . فاتفق أن الركن والى مصر ، ركب مع المعز أيبك فسأله عن أحوال مصر فقال له : يا مولانا ، مصر سعدت بالقاضى تاج الدين . فقال له : فالقاهرة ؟ قال : فيها القاضى بدر الدين . فقال المعز : يضاف للقاضى تاج الدين جميع الأعمال . فكتب له تقليد عظيم بذلك . فسار في ذلك سيرة عظيمة شهيرة . فإنه بسط العدل ، ورفع قدر الشرع ، وتصرف تصرفات استحسنها كل من عرف بها . وتفقد أحوال الشهود ، واستفسر عن أحوالهم وأسقط جماعة وأذن لمن ارتضاه .

وكان من أول أمره مهابا ، فازدادت هيبته مع الحِلم والعفو عمن يسىء إليه . ومن آثاره المستحسنة في الوزارة ، أنه لما وليها كانت العادة قد جرت من عهد طروق الططر البلاد ، أنه يؤخذ من أملاك الناس في كل سنة أجرة شهرين . فقام القاضى تاج الدين في ذلك حق القيام ، حتى أبطله فبطل إلى الآن .

وكان مع اشتغاله بأمور القضاء والوزارة ، لا يكاد يخفى عليه شيء من الأمور المتعلقة به ، حتى حكى المؤتمن المذكور ، أنه أمر بشراء دواب لنقل آلات العمارة في الأوقاف ، فلما استغنوا عنها استأذنوه في بيعها بعد مدة طويلة فأذن . فأخبره المأذون أنه باع منها الشيء الفلاني بكذا . فقال له : استفدت فيه كذا ، فكشف عن أصل

المشترى منه ، فوجد كما قال . وعمر في أيامه الجامع العتيق بمصر ونمَّى أمواله ، وكذلك أموال الأوقاف والأحباس .

ومما حكاه المؤتمن في قيامه في الحق ، أن تاجرا بمصر كان يقال له ابن الأخرم كانت له جارية جميلة فأحبها حبا شديدا حتى أنه اعتقها وتزوجها . وتمادت الأيام فانكسر هو وأبوه وأحيط بهما ، وحبسا ، وبيع موجودهما . فبلغ الأمير ركن الدين المشطوبي ، وكان من الأكابر في عصره ، وكان القاضي يصحبه ، وهو أكبر من سعى له في ولاية قضاء القاهرة ، من أول مرة ، حتى كمل له العمل . فبلغ الركن جمال الجارية المذكورة . فراسل سيدها ، فاعتذر له بعتقها ، فما قبل منه وألزمه بيعها ، فأشهد عليه بأنه باعها وانتقلها الركن . فأقامت عنده مدة ، حتى ولدت له . فلما ظهر قيام القاضى في الحق ، وأنه لا يحابى فيه أحدا ، حضر عنده التاجر وشكا إليه حاله ، فطلب الركن فادعى عليه التاجر بأنه اغتصب منه امرأته ، فأخرج العهدة ببيعها ، فأجاب بأنه أفلس فباعها . فقال له القاضى لا يصح البيع فيها . فقال : أيها القاضى إنها قد ولدت منى فلم يلتفت لقوله وألزمه بإحضارها وأحضر التاجر البينة الشاهدة لها بالعتق والتزويج . فحكم عليه بتسليمها لزوجها . ولم يلتف إلى ماتقدم له عليه من المساعدة ، وأنفذ فيه حكم الشرع بعد عدة سنين .

وكان إذا ظهر له الحق لا يحابي فيه صاحبا ولا أحدا من الأكابر .

قال : وكان كثير الحلم قليل الغضب ، وربما غلب عليه فيقهر نفسه بالسكوت، قليل المؤاخذة .

قال : ولما مات البدر السنجارى حضر الصلاة عليه فقيل له : تقدم . فوقف طويلا ثم كبّر ، فسئل عن ذلك فقال : كان قد بلغنى عنه أشياء كانت فى نفسى عليه ، فَرَضَّيت نفسى حتى حاللته ثم صليت عليه .

وكان عند الأمير جمال الدين أيّد عْدِى العَزِيزِى فقيه يعلم أولاده ، فسأله أن يكلم القاضى فى تعديله ، فراسله فى ذلك ، فامتنع . فأرسل إليه جماعة زكُوه فلم يتجه له قبولهم . فراسله مع عجمى يقول له : كيف ترد شهادة هؤلاء مع أن عدالتهم مشهورة ، ويشهد عندك الأتابك ، وهو يفعل بمماليكه كذا ، وتقبل شهادته ! فأجابه بأن حلف بأنه ماعرف بهذا . وقال للعجمى ، قل له : إن شهدت عندى باشتهار الأتابك بهذا ، أسقط شهادته ، فتحير الأمير العزيزى لما سمع الجواب ، وبقى فى خشية أن يبلغ ذلك ألتابك . فبلغ ذلك القاضى فراسله بأنه لا يفشى ذلك عنه .

قال : وكان من تصميمه على الحق ، لا يصل أحد من الأكابر لا من الأمراء ولا من غيرهم لشيء يريده ، إلا إن وافق الشرع .

ودخل على الملك الظاهر يوما وقد أشهد على نفسه فى مكتوب حبس فيه دارا على جهة من جهات البر، وجعل النظر فيه للقاضى تاج الدين. فقال: يا مولانا السلطان، أنظرُ فيه بطريق النظر العام، حتى يكون النظر لكل من ولى الحكم غيرى. أو بطريق النظر الخاص؟ فقال له: أنت لا تروح من الحكم حتى أموت أنا أو تموت أنت. وكان كذلك، مات القاضى وهو على حالته، وقد عجز كل كبير في الدولة عن إزالته.

قال ومن أعجب أمره أنه كان له أربعة أولاد نجباء ، حتى كان أكبرهم يقاربه فى المنزلة ، ما سمع أحدٌ أحدًا يقول فى مدة ولايته ، قال ابن القاضى ولا فعل ابن القاضى ، حتى إن من لا يعرف أنهم أولاد القاضى يظنهم أجانب عنه .

وقال الشيخ أبو عبد الله ابن النعمان : دخلت يوما إلى القاضى تاج الدين ابن فقلت له : أنت تكثر الركوب مع السلطان ، وكان القاضى عز الدين ابن عبد السلام لا يركب معه . فقال : ما أركب معه إلا لأجل الأمراء ، ليوهمهم قربه منه وخصوصيته به .

وكان من أثبت الناس جأشا ، لا يخلو من ورود أمر يهتم به ، فلا يَتَضَعْضَعْ لشيء ، ولا يخضع .

قال: ومن حسن تصرفه أنه كان لبعض المحاجير حصة في بستان ، فيه نخل كثير ، فاحتيج لبيعها ، فسويت ثمنا كثيرا ، لأن الشريك كان شديد الوطأة ، وقال بعض من يعرف قيمة الأشياء: إن قسم البستان بلغت حصة اليتيم ضعفى الثمن المذكور . فأرسل القاضى من له خبرة ، فكشف عنه ، فعاد وأخبره أنه لا تتأتى فيه القسمة إلا عن تراض . وكان الشريك يُعرف بالشريف زين الدين ابن قميحة ، فاستحضره القاضى ، وألان له القول وباسطه ، وكلمه في ذلك وهو يتوقف . فزاد القاضى في التلطف معه إلى أن قال له : أنت نائبى . فانخدع بذلك ومضى مع الشهود حتى قسم البستان ، وأفردت حصة اليتيم ، فبيعت بأضعاف ثمنها . وكثر دعاء الناس للقاضى لعلمهم بشدة بأس ذلك الشريك وشدة لَدَدِهِ .

ومن تحرّیه أنه أرسل بعض التجار لیشتری له خادما بثلاثین دینارا من الیمن ، فأخذها واشتری بها خادما وأحضره فأقام فی جهته مدة . و كان بین القاضی والتاجر حساب ، فحاسبه بعد مدة ، ونسی القاضی أن یذكر المبلغ الذی دفعه فی ثمن الخادم ، واستحیا التاجر أن یُذكّره به . فلما انتهی الحساب ، أخرج القاضی صرة فیها مائة وعشرة دنانیر ، فدفعها للتاجر وقال : هذه ثمن الخادم الذی أحضرته لی ، فإنه ما وافقنی فبعته لك وهذا ثمنه ، فعد هذا فی عظیم أمانته .

وكان للقاضى تاج الدين أربع نواب من المذاهب الأربعة ، واستنابهم بإذن السلطان له فى ذلك توسعة على الناس فى أحكامهم . فاتفق له مع الجمال أيدُعْدِى منازعة ، فحسن للسلطان أن يكون النواب الثلاثة الذين من غير مذهب القاضى نوابا عن السلطان ، مع بقاء القاضى الكبير ونائبه ، ويكون ذلك أعظم فى حق السلطان . ففعل ذلك ، وجعل لكل واحد منهم مجلسا فى يوم معين بمصر ، وشاركوا القاضى فى استنابة النواب فى البلاد ، لكن اختص القاضى بديوان الأحباس ، والنظر فى الأموال على اختلاف جهاتها ، وإثبات الوقفيات والورثة .

وكان القضاة مع ذلك يترددون إليه ويعظمونه ، ولا يتكلم في مجلس السلطان أحد غيره . ويذكر أن القاضي صدر الدين الحنفي ، أول من أفرد بالحكم مستقلا في هذه الكائنة لما مات القاضي . قال : والله لقد عدمناه ونقصت حرمتنا بموته . وكانت رياستنا قائمة بوجوده .

ويحكى أنه قال يوما : مارأيت أعجب من القاضى المالكى ، إذا وقعت له قضية يحضر عندى ويقول : وقعت واقعة كذا ، والحكم فيها فى مذهبى كذا ، فلا أجيبه بكلمة . فيخرج من عندى ويحكم فيها . فإذا عوتب بعد ذلك قال : ما حكمت حتى عرضت ذلك على القاضى تاج الدين .

ولم يزل القاضى بعد تجديد الثلاثة القضاة معه ، يتعب نفسه فيما يسد به الخلل ، إلى أن أتاه ما قدر له من الأجل . ومات فى ليلة الثامن والعشرين من شهر رجب سنة حمس وستين وستمائة . وكانت جنازته حافلة جدا .

ورثاه جماعة ؛ منهم الشيخ أبو عبد الله ابن النعمان بقوله :

نعى الناس تاج الدين قاضى قضاتنا وماالنعى في التحقيق إلا على الشرع لقد عز حكم الشرع في وقت حكمه لأن التقى كان الأمين على الطبع

ومع هذه الأوصاف الجيدة فما سَلِمَ من قول عائب ولَوْم غائب. أنشدنا أبو حيان ابن أبي حيان إجازة عن جَده ، أنشدنا شرف الدين محمد البوصيري الأديب في الصاحب تاج الدين لما جعلت القضاة أربعة وكان بمصر راهب يقال له الحبيش كثير البذل للفقراء ، وكان القاضي تاج الدين بضد ذلك فعمل فيه البوصيرى :

لله في كل مرئي ومسموع انظر إلى هذه الدنيا تُجد عَجَبا تاة النصاري علينا بالجبيش وقد أباحهم منه خيرا غير ممنوع فالجود أسعد بالتثليث صاحبهم والبخل أنحس قاضينا بتربيع وأنشد فيه يمدحه ويغبطه بذلك ، ويصوب رأى من فعله :

لقد سَوّنا أن القضاة ثلاثة لأنك تاج الدين للقوم رابعُ تصح وهم أركانها والطبائع بهم بنية الإسلام صحت وكيف لا هُدينا بها فهي النجوم الطوالع مذاهبنا بالعلم ، والله واسع وكل إلى رأى من الحق راجع

فلا تيأسن إذ وسع الله في الهدى تفرقت الآراء والدين واحد فهذا اختلاف جَرَّ للناس راحةً كما اختلفت في الراحتين الأصابع ١٢٩ - عبد الوهاب بن محمد بن أحمد بن أبي بكر الطرابلسي، أمين الدين أبو اليمن . ولد في يوم الثلاثاء ثامن عشرين شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين [ وسبعمائة ] وحفظ القرآن ، واشتغل في الفقه وتعلم الخط وجَوَّده .

فكم رُخَصِ أبدوا لنا وعزائم

ونشأ في صيانة ونزاهة إلى أن ولي قضاء العسكر . وولى الحكم عقب موت جمال الدين المُلَطِيّ في يوم الخميس ثالث عشر شهر رجب سنة ثلاث وثمانمائة ، فباشر مباشرة حسنة . وكان شكلا حسنا بهيَّ المنظر ، كثير السؤدد ، وقورا مهابا ، كثير الصيانة ، وكان

لذلك ينسب إلى زهو.

وكان قد اشتغل كثيرا ، وسمع الحديث معنا من بعض شيوخنا . وكانت ولايته الأولى سنتين وثلاثة عشر يوما . فإِنه صُرِف في سادس عشرين رجب سنة خمس

١٢٩ – أخباره في : إنباء الغمر ٢٣٥/٧ ، وذيل الدرر الكامنة ٢٥٠ ، والتلخيص ورقة ٦١، والضوء اللامع ١٠٦/٥ ، وشذرات الذهب ١٣٧/٧ .

وثمانمائة بالقاضى كمال الدين ابن العديم قاضى حلب - وكان قد قدم فى الجفل من وقعة اللّنك وسط سنة أربع ، فاستوطن القاهرة وحضر مجلس القاضى أمين الدين فى قراءة البخارى ، وبحث معهم ، وتردد إلى الكبار . وكان من العارفين بطرق السعى . فلم يزل يسعى إلى أن استقر فى هذه السنة فباشرها ، وانقطع القاضى أمين الدين إلى أن أعيد فى شهر رجب سنة إحدى عشرة .

فلما أراد الناصر الخروج إلى حلب ، لطلب شيخ ونيروز ومن معهما من الخارجين عليه ، سعى ناصر الدين أن يتولى القضاء ، ويسافر مع العسكر ، وتوسل بالمال ، وبأن أمين الدين يشق عليه السفر فخلع عليه في [ المحرم سنة اثنتي عشرة ] (١)

ولما شرعوا في السفر اعتنى الأمير جمال الدين الأستادار ، بالقاضى أمين الدين فانتزع له مشيخة الشيخونية من ابن العديم فباشرها إلى [ رجب سنة ثمان عشرة ، فانتزعها منه ابن العديم بمال ، واستمر الأمين منفصلا عنها وعن القضاء حتى مات بالطاعون في ربيع الأول سنة تسع عشرة وثمانمائة ] (٢)

• ۱۳۰ - عبد الوهاب بن محمد بن محمد بن عيسى بن أبى بكر بن عيسى ابن مروان بن أحمد الإخنائي ، بدر الدين ابن علم الدين ابن سيف الدين المالكي من المائة الثامنة .

ولد فى حدود سنة عشرين ، واشتغل ومهر . وأول ما ولى نظر خزانة الخاص التى كانت بالقلعة ، ثم ولى القضاء فى العشر الأخير من رجب سنة سبع وسبعين ، عوضا عن ابن عمه برهان الدين . وصرف لما قتل الأشرف شعبان فى ذى القعدة سنة ثمان وسبعين . وكان لما ولى ضعيفا ، فأرسل إليه التشريف فتدثر به . ثم استقل وباشر مباشرة حسنة . وكان كثير التلاوة والحج والمجاورة ، وحسن المحاضرة ، وحج مع الأشرف ، ثم رجع من عقبة أيلة ، واستقر عوضه علم الدين البساطى .

وكان قد سمع على عم أبيه القاضي تقى الدين الإخنائي ، وسمع أيضا على عبد

<sup>(</sup>١) من حاشية الأصل ، ومكانه بياض من الأصل .

<sup>(</sup>٢) مايين الحاصرتين من حاشية الأصل ومكانه بياض بالأصول ومكان مايين الحاصرتين لدى سبط ابن حجر في التلخيص « أن انتزعت منه في دولة المؤيد ، واستمر خاملا إلى أن مات في ربيع الأول سنة تسع عشرة وثمامائة » .

<sup>•</sup> ١٣٠ - أخباره في : التلخيص ورقة ٦١ .

الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادى صحيح مسلم ، والدعاء للمحاملي . ثم أعيد إلى القضاء في صفر سنة تسع وسبعين .

وكانت مدة صرفه بعلم الدين البساطي نحو ثمانين يوما . ثم صرف الإخنائي في ثالث عشر رجب [منها] (١) ، وأعيد العَلَم فلزم الإخنائي داره ، إلى أن مات في شهر ربيع الأول سنة تسع وثمانين ، وقد حج في غضون ذلك وجاور سنة ثلاث وثمانين .

۱۳۱ - عبيد الله بن نائل بن نجيح . ولاه المهتدى بالله قضاء القضاة ببغداد ، بعد صرف الحسن بن محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب . فلما قتل المهتدى ، أعيد الحسن . ذكر ذلك ابن الجوزى في المنتظم .

وكان من يتولى قضاء القضاة في ذلك الزمان ، هو الذي تولى القضاء في الآفاق وذلك في سنة اثنتين وثمانين ومائتين .

وكان قاضى مصر يومئذ محمد بن عبدة . وكانت ولايته من قبل خصمارويه بن أحمد بن طولون . ويقال إنه تولى من قبل المعتمد . حكاه ابن زولاق ، فكتبت ترجمة هذا احتياطا .

المحسن بن عبد الرحمن الجوهرى القضاء بمصر بعد محمد بن بدر ، خليفةً عن الحسن بن عبد الرحمن الجوهرى القضاء بمصر بعد محمد بن بدر ، خليفةً عن الحسين بن عيسى بن هَرُوان ، وقع بين بكران وبين القاضى شر . فخرج إلى الإخشيد بالشام ، فالتمس من الحسين أن يستخلفه على الأحباس ، ففوض نظرها له . وجعل له أمر قضاة البلاد بنواحى مصر . وصرف ابن عبد الرحمن عن خلافته ، وأرسل عوضه مع بكران ، أحمد بن عبد الله الكشّى كما تقدم فى ترجمته .

وكان بكران ينظر في الأحباس على ما يعمله الكشى ، وكل منهما يخاطب بالقاضى . وأمر بكران الشهود بحضور مجلسه ، والشهادة على حكمه فحضروا ، وأراد أن يقضُّوه (٢) في الإِشهاد عليه ، فامتنعوا من ذلك . واضطرب أمر البلد وتظلم جماعة إلى الإِخشيد فساءه ذلك . وأمر بإحضار بكران ، فناله منه مكروه ، وأمر بالبطش به ، ومنعه ومنع الكشى من الحكم . ثم جمع وجوه الناس واستشارهم فيمن

<sup>(</sup>١) من التلخيص .

١٣١ - أخباره في : التلخيص ورقة ٦١ . ١٣٢ - أخباره في : التلخيص ورقة ٦١ .

<sup>(</sup>٢) قَضَّى الأمير فلانا ، جعله قاضيا ( المعجم الوسيط ) .

يصلح للحكم ، فأشاروا عليه بابن أخت وليد ، فوّلاه خلافةً للحسين بن عيسى . فكانت مدة بكران بمشاركة الكشى ثلاثة أشهر . وتوجه بكران إلى الرملة فناب عن ابن هَرَوان بها على عادته .

۱۳۳ – عثمان بن قيس بن أبى العاص بن قيس بن عدى بن سعد بن سَهْم بن عَمرو بن هُصَيْض بن كعب بن لؤى القرشى السَّهمى . ذكر أبو عمر الكندى من طريق على بن الحارث بن عثمان بن قيس بن أبى العاص السهمى ، أن جده عثمان ولى قضاء مصر سنة ثلاث وعشرين . سنة مات عمر بن الخطاب . فأقره عثمان على القضاء طول خلافته ، واستقر بعد قتل عثمان في الفتنة (۱) .

ومن طريق ابن لَهِيعة قال : قتل عثمان بن عفان ، وعثمان بن قيس قاض ، فلم يكن بمصر قاض حتى قام معاوية ، كذا قال . وهذا لا يتَّجه ، لأن قيس بن سعد بن عبادة ، كان أمير مصر لعلى ، وكان في غاية المعرفة والحزم . فيبعد أن لا يقرر في البلد قاضيا . لكن لا يمتنع أنه كان يباشر ذلك بنفسه .

وقد أخرج أبو عمر أيضا من طريق عبد العزيز بن أبى مَيْسرة قال : لم يكن بمصر قاض بعد قتل عثمان إلى سنة الجماعة (٢) .

قال : وكانت مدة ولاية عثمان بن قيس في القضاء اثنتي عشرة سنة ، ويقال أكثر من ذلك . وأنه صرف عن القضاء في خلافة معاوية سنة اثنتين وأربعين .

قالوا: وكان فصيحا عابدا مجتهدا غَزِير الدمعة . يقضى وهو يبكى ، ويقول ويل لمن حكم فَجَارَ .

قلت : لو كان هذا ثابتا ، لبطل قول أبى عمر الكندى أنه مات بعد عثمان في الفتنة . وأبو عمر أيقن من غيره في ذلك .

وأخرج الطبراني من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب عمر ابن الخطاب إلى عمرو بن العاص، أن افْرِضْ لكلِّ مَن قِبَلك ممّن بايع تحت الشجرة في

**۱۳۳** – أخباره في : فتوح مصر ۲۵۸ ، والولاة والقضاة للكندى ص ۳۰۲ ، ۳۰۵، ۳۰۰ والتلخيص ورقة ۲۲ .

<sup>(</sup>۱) راجع الكندى ص ۳۰٦ .

<sup>(</sup>۲) انظر الكندى ص ٣٠٣.

مائتين من العطاء ، وأُبلغ ذلك بنفسك . وافرض لعثمان بن قيس لضيافته ولخارجة بن حذافة لشجاعته (١) .

وقال ابن يونس : كان صاحب ضيافة قريش يعنى وهو بمكة .

وقال أبو عمر : اختصم نفر من جذام إلى عبد الله بن سعد بن أبى سرح ، يعنى وهو أمير مصر فى خلافة عثمان ، فَلَتَجِدُنّه مُشتَضْلِعًا يحمل أثقالكم .

الله بن طاهر ، أمير مصر إذ ذاك ، لما منع عَزُوان أذن له عبد الله بن طاهر ، أمير مصر إذ ذاك ، لما منع إبراهيم بن الجراح ، فاستمر . فلما ولى عيسى المنكدري صرف عن النظر في المظالم . قاله أبو عمر الكندي (٢) .

ابن المحمد عبد الله بن أحمد بن إسحاق أبو الحسن . باشر قضاء مصر نيابة عن أبى محمد عبد الله بن أحمد بن زَبْر في ولايته الثالثة ، ولم يقدم ابن زَبر مصر ، وكاتَبَ على بن أحمد بن إسحاق ليتسلم له هو ويحيى بن الحسن ، فوصل الكتاب إليهما فباشر شهرين . ثم صرف بصرف ابن زَبر (٣) .

ابن هلال الدولة ] (٤) ابن هلال الدولة ] (١٣٦ – على بن أحمد بن عمار ، وبالأول جزم ابن ميسر .

قال أبو الحسين التَّرُوجِيّ في كتاب بلغة الظرفاء: كان ابن عَمَّار من حسنات الدهر، وولى قضاء مصر في أوائل سنة أربع وسبعين وصرف في شعبان سنة خمس وسبعين، ثم نقل إلى قضاء الإسكندرية. فلما ثار نزار بن المستنصر بالإسكندرية

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل ، ش ، والتلخيص . ونفس الرواية لدى المصنف في الإصابة ٤٦٠/٤ من طريق الطبراني كذلك ، ولكن بزيادة كلمة « وأقاربك » عقب « وأَبلغ ذلك بنفسك .. » ومثله لدى ابن الأثير في أسد الغابة ٩٧/٣ . وتتفق رواية ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٢٥٨ مع ماهنا عدا : « وأبلغ ذلك بنفسك » فهي لدى ابن عبد الحكم « وأبلغ ذلك لنفسك بإمارتك » .

۱۳۶ - أخباره في : الكندى ٤٣٢ ، والتلخيص ورقة ٦٢

<sup>(</sup>۲) راجع الكندي ص ٤٣٢

١٣٥ – أخباره في : الكندى ٤٨٦ ، ٤٨٧ ، ٥٤٢ ، ٥٦٨ ، ٥٦٨ ، ٥٦٨ ، والتلخيص ورقة ٦٦ (٣) النص فيه تحريف وسقط في الأصل ، ش . وقد اعتمدنا في تكملة النص وتصويبه على ماجاء بالتلخيص ورقة ٦٢ ، وذيل القضاة للكندى ص ٤٨٧ ، وملحق القضاة ص ٤٢٠

**١٣٦ – أخباره في** : أخبار الدول المنقطعة ٨١ ، وابن ميسر ٥٧ ، والتلخيص ورقة ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) من ابن ميسر .

وادعى الخلافة ، ونهض الأفضل أمير الجيوش ابن بدر إلى قتاله ، كان القاضى ممن عاونه ، وكذا الأمير أفتكين والى الاسكندرية ، والرئيس محمود بن مصال ، فقبض الأفضل على نزار فأعدمه ، وقتل أفتكين ، وهرب محمود بن مصال . وقبض الأفضل على جماعة من رؤساء الاسكندرية من جملتهم القاضى ، فاعتقله ثم قتله ، وذلك فى سنة ثمان وثمانين وأربعمائة .

۱۳۷ – على بن الحسين بن حرب ، ويقال حَرْبُويَه (١) بن عيسى البغدادى ، الفقيه الشافعي من أهل المائة الرابعة يكني أبا عبيد ، ويقال له ابن حربويه ، وهو بها أشهر .

ولد سنة [ سبع وثلاثين ومائتين ] (٢) وسمع الكثير من أبى الأشعث العجلى أحمد بن المقدام البصرى وحفص بن عَمْرو الرَّبَالي ، والحسن بن محمد الزَّعْفَراني ، والحسن بن عرفة ، وزيد بن أخزم الطائي ، وأبى الشّكين زكريا بن يحيى ، ويوسف بن موسى القطان وحسين بن أبى يزيد الدباغ . وتفقه على داود بن على ، ثم تفقه على مذهب أبى ثور صاحب الشافعى ، وقرأ الكلام على أبى محمد العباسى .

وحكى ابن زولاق عن ابن الحداد قال: قلت لأبي عبيد: هل سمعت من يعقوب ابن إبراهيم الدورقى ؟ قال: لا . منعنى أبى من سماع الحديث قبل أن أستظهر القرآن حفظا . فلما حفظته قال لى : خذ المحفظة واذهب إلى يعقوب بن إبراهيم الدورقى فاكتب عنه . فتوجهت فإذا الناس يقولون مات يعقوب الدورقى .

وسمع من الزعفراني كتاب الحجة للشافعي . وحدث به عنه .

<sup>1</sup>۳۷ – أخباره في : تاريخ بغداد ٣٩٥/١١ - ٣٩٨ ، وطبقات الشيرازى ١١٠ ، والأنساب ١٢٠/ب ، والمنتظم ٢٨٨٦ – ٢٣٩ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٢٠٨/٢ ، وسير أعلام النبلاء ١٤ ا ٥٣٦ ، وتاريخ الإسلام وفيات سنة ٣١٩ ، والعبر ١٧٦/٢ ، ودول الإسلام ١٩٣/١ ، وطبقات الشافعية للسبكى ٤٤٦/٣ ، والبداية والنهاية ١٦٧/١١ ، الشافعية للسبكى ٤٤٦/٣ ، وطبقات الشافعية للإسنوى ٢٩٧/١ ، والبداية والنهاية ٢٣١/١١ ، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ٥٧/١ ، وتهذيب التهذيب ٣٠٧/٧ ، والنجوم الزاهرة ٢٣١/٣ ، والتلخيص ورقة ٢٦ ، وحسن المحاضرة ٣١٢/١ ، و٢٥/٢ ، وطبقات ابن هداية الله ٥٣ – ٥٠ ، وشذرات الذهب ٢٨١/٢ – ٢٨٢ .

<sup>(</sup>١) لدى النووى في تهذيب الأسماء ٢٥٨/٢ « وحربويه : بحاء مهملة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم باء موحدة ثم راء ساكنة ثم باء موحدة ثم واو مفتوحتين ثم ياء ساكنة ثم هاء . ويجرى هذا الوجهان في كل نظائره كسيبويه وراهويه . فالأول مذهب النحويين وأهل الأدب ، والثاني مذهب الحُدُّثين » .

<sup>(</sup>۲) مابين حاصرتين مكانه بياض بالأصول والتلخيص وقد استدركناه من ملحق الولاة والقضاة للكندى ص ٤٨١ . ومن التهذيب للمصنف ١٥٣/٣

قال ابن زولاق : ورأيت لأبي عبيد تصنيفا في إثبات القياس والرد على منكريه . روى عنه النسائي في الصحيح .

قال المُزِّى فى التهذيب: ولم أر ذلك فى سنن النسائى ، فلعله روى عنه شيئا فى تصانيفه ككتاب الكنى .

وقد قال ابن زولاق : حدث عنه النسائي سنة ثلاثمائة ، وعاش النسائي بعد ذلك ثلاث سنين .

قلت : وكان سماع النسائي منه بعد أن قدم أبو عبيد مصر .

وقال البرقاني في أسئلته للدارقطني : سألته عن أبي عبيد فقال : كان فاضلا جليلا ، حدث عنه أبو عبد الرحمن النسائي ومات قبله .

وقال أبو سعيد ابن يونس: قدم مصر قاضيا [ بعد صرف أبى عُبَيد الله محمد بن عَبدَة بن حرب . وشغور المنصب مدة في يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان ويقال لليلتين بقيتا من رجب سنة ثلاث وتسعين وماثتين ] . وكان شيئا عجبا ما رأينا قبله ولا بعده مثله (1) . وكان يتفقه على مذهب أبى ثور صاحب الشافعي ، وحدَّث في زمن ولايته أحيانا . فلما صرف أملى على الناس ، وكتبوا عنه مجالس . وقد روى عنه أبو بشر الدولايي ، وأبو جعفر الطحاوى ، وأبو حفص ابن شاهين ، وأبو بكر ابن المقرىء ، وأبو عمر بن حيويه ، وأبو القاسم عيسى بن على بن عيسى بن الجراح ، ووقع لي حديثه بعلو من جهته .

قال ابن يونس: كان ثقة ثُبتا.

وقال ابن حيويه: توفى الثقة الأمين أبو عبيد فى صفر. وقال ابن زولاق: كان فقيها عالما بالإختلاف فصيحا عاقلا، عفيفا منقبضا، قوَّالاً بالحق، جوادا. وقال أيضا: حدثنى محمد بن أحمد بن ورقاء البغدادى، قال: كان أبو عبيد من أهل الستر. وكان أبوه من شهود إسماعيل القاضى.

وقال أبو بكر بن الحداد: قرأت عليه جزءا من حديث يوسف بن موسى . فلما قرأت قلت : كما قرأت عليك ؟ قال : نعم ، إلا الإعراب ، فإنك تُعرب ، وماكان يوسف يُعرب .

<sup>(</sup>١) التلخيص ورقة ٦٢ ومابين حاصرتين منه .

قال: وقال لى بعض شيوخ الرَّمْلة: قدم علينا أبو عبيد متوجها إلى قضاء مصر، فصادف ابن الخلنجى، فكان جماعة من أهل العلم ينقطعون إليه، فكلموه في أن يسلم على أحمد بن محمد بن بسطام عامل الشام، وكان عظيم الرياسة، يقوم عن يمينه وعن شماله نحو مائة حاجب. فقال أبو عبيد: مالى عنده حاجة!. فقالوا له: إن محمد بن العباس الجمحى قاضى الرملة، يركب إليه في كل يوم. فلم يزالوا به حتى ركب إليه متخففا، فدخل إليه في هيئة بذة، ولم يكن وجهه حسنا، بل كان كثير الجدرى. فرأى الجمحى جالسا على يمين ابن بسطام في هيئة حسنة، فسلم أبو عبيد وجلس عن يساره وابن بسطام يكتب في رقعة. فلم يزد ابن بسطام أبا عبيد على قوله، وعليكم السلام، بل استمر في كتابته. فجلس أبو عبيد جلسة خفيفة ثم نهض، فقال ابن بسطام للجمحى: من هذا ؟ قال هذا ولاّه أيْش تولى، ولا يَدرى من ولاّه أيْش ولاّه!».

فبلغ ذلك أبا عبيد فعاد في يوم آخر إلى مجلس ابن بسطام . فلما دخل وجد ابن بسطام يكتب . فسلم وجلس أيضا فأخذ أبو عبيد في الكلام ، فسمع ابن بسطام ما أدهشه ، فأغلق الدواة واستدار إليه ، وبادر الغلمان بمخدة فوضعوها خلفه ، وصار الجمحي خلف ابن بسطام .

واستمر أبو عبيد في الخوض في كثير من العلوم والفنون ، حتى قال له ابن بسطام: أيد الله القاضى . أقل استحقاق القاضى أن يكون قاضى الدنيا كلها ، ولقد ظلمه من وَلَّى معه غيره . فلما عزم القاضى على القيام ، قام ابن بسطام فأخذ بيده ومشى معه حتى ركب . واستمر قائما حتى غاب القاضى عن عينه . ثم كان ابن بسطام يصنع به ذلك .

فلما دخل مصر عاملَه بذلك . وإذا اتفق أن يحضر ابن بسطام مجلس القاضى ، يرسل أحد حجابه فيضع يديه على ركبتى القاضى يمنعه من القيام فإذا رمقه القاضى قال له : ما أستطيع مخالفة الأمر . فيدخل ابن بسطام ويجلس بجانب القاضى من غير أن يتمكن من القيام له ، وتبعه على هذا الفعل تكين أمير مصر . حتى كان إذا جاء إلى مجلس القاضى فلم يجده في مجلسه ، يجلس دون مرتبته حتى يجيء القاضى فيقوم له .

ذكر شيء من خبر ابن بسطام هذا ، قال على بن الفتح المطوّق في كتاب الوزراء له : اعتقل القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب أبا العباس أحمد بن محمد بن بسطام في داره أياما ، لأشياء كانت في نفسه عليه ، وأراد أن يُوقع به . فلم يزل ابن بسطام يداريه ويتلطف به إلى أن أطلقه وقلده آمد وما يتصل بها من الأعمال ، وأخرجه إليها وفي نفسه مافيها . ثم ندم ، فوجه إليه في آخر وزارته بعامل يقال له على بن حسن ، ووكله به . فكان يأمر وينهى في عمله ، وهو موكل بداره . وخائف على نفسه ، لما ظهر من إقدام القاسم على القتل .

قال ابن بسطام: فأخوف ماكنت على نفسى وحالى ، وردَ على كتاب عنوانه لأبى العباس بن الحسن أن القاسم مات ، فلم أملك نفسى فرحا وسرورا بالسلامة ، وإذا في الكتاب أني تقلدت الوزارة وأمرنى بالخروج إلى مصر للإشراف على الحسين بن أحمد الماذرائى ، فخرجت إلى مصر ولم أزل أتقلد الأمانة بها ، إلى أن تقلد على بن محمد بن الفرات ، فقلّدنى مصر وأعمالها . فلم يزل بها إلى أن توفى . وسيأتى له ذكر في قصة منصور الفقيه من هذه الترجمة .

ويقال إن اسماعيل القاضى كان فى جنازة ، فمرَّ على أبى عبيد وهو فى دكان إسكاف وفى يده دفتر ينظر فيه ، فلم يقم القاضى فلاموه بعد ذلك ، فاعتذر بأنه كان شرط على الخفاف أن لا يخرز الخف إلا بليف حذرا أن يخرزه بشعر الخنزير . فما وثق بالخفاف حتى جلس عنده ، وأمر الخفاف فغسل يديه بحضرته .

قال ابن زولاق: وكان ابن الحداد يفعل ذلك.

قال : وقلت له لما رأيت تقشفه وزهادته ، لم دخلت في القضاء ؟ فقال : تقربوا إلى بإقامة الحق ، ورأيت من لا يصلح يطلبه ، فدخلت فيه .

قال ابن زولاق : وسكن أبو عبيد أول ما دخل مصر ، دارَ إسماعيل بن إسحاق ترنجة (١) عند مسجد ابن عمروس ، ثم انتقل عنها إلى دار المدائني .

وكان إذا سمع الأَذَان ، خرج إلى الصلاة ، فربما وجد الإِمام صلى أو سبقه بشيء من الصلاة ، فكان يرسل إليه أن ينتظره . فلما تكرر ذلك قال له الإِمام :

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ومثله في التلخيص وهو ينقل عن المصنف. وفي ش « دار إسماعيل بن إسحاق برحبة عند ... ».

الصلاة تُنتَظَر ولا تَنْتَظر . فبحث القاضي عنه فأثنوا عليه خيرا ، فَقَرَّبَهُ وأدناه وصيره من شهوده . وكان القاضي يكثر الصلاة في المسجد المجاور له، وربما أمَّ هو بنفسه . وقال إبراهيم بن أحمد الأندلسي : كان أبو عبيد في دار المدائني وبجواره كاتب يسمى طاهر بن على ، وكان كثير السخف والمجون والتخليط ، فكان إذا صُلِّيت العشاء، نَصَب الملاهي واستمر في الشرب والقصف إلى السَّحر. فشغل سرّ القاضي ومنعه من اشتغاله بصلاة أو بقراءة أو مطالعة . فراسله وهدده ، فأجاب قاصده بقوله وما عِلْم القاضي بذلك ؟ شهد عنده شاهدان بهذا ؟ أنا أسمع كل ماسمعه القاضي . فأظن أن ذلك عنده ، فكنت أحتمل . وأما الآن فأنا أشد إنكارا لهذا منه . فعاد قاصده إليه بذلك . فقال : اطلت لي دارا غير هذه ، فتحول عنها . وقال ابن زولاق: حضر الأمير تكين مرة والقاضي أبو عبيد وصحبتهما محمد بن على الماذَرَائي في مهم عند أبي زنبور . فلما فرغوا صاح أبو زنبور : بغلة القاضي . فجيء بها ، فذهب ليركب فلم تصل رجله للركاب فطلب كرسي البواب ، فطلع فوقه فركب ، وأبو زنبور يسوى عليه ثيابه إلى أن توجه ، ولم يصنع أبو زنبور ذلك بمحمد ابن على الماذَرائي ولا بأمير البلد. وكان محمد بن على هو أمير البلد في الحقيقة. وقال أبو بكر ابن الحداد: دخل القاضي أبو عبيد مصر، فما أعجبني منظره، فبينا نحن عند أبي القاسم بشر بن نصر الفقيه ، غلام عوف ، إذ دخل منصور بن إسماعيل الفقيه فقال: كنت عند القاضي ، فقلت له: كيف رأيت ؟ قال: يا أبا بكر، رأيت رجلا عالما بالقرآن، والحديث، والاختلاف، ووجوه المناظرة، عالما باللغة والعربية عاقلا ، ورعا متمكنا . قال : فقلت له : هذا يحيى بن أكثم . قال : قلت الذي عندي فيه . قال ابن الحداد : ثم دخلت على أبي عبيد بعد ذلك وخالطته ، فإذا منصور قد قصر في صفته .

وأفرد أبو سعد ابن السمعانى فى الذيل فى ترجمة إبراهيم بن على ، بسنده إلى أبى القاسم سعد بن على الزنجانى ، أخبرنا محمد بن جعفر الساحلى ، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا أبو الميمون محمد بن أحمد بن مطرف ، حدثنا أبو بكر ابن الحداد قال : كنت فى مجلس أبى عبيد القاضى بمصر ، إذ أقبل خادم حسن الصورة ، جميل الهيئة ، طيب الرائحة مسرعا ، فوقف على رأسه ، وطرح فى حجره رقعة ثم أنشأ يقول

أنكرت حبى وأَيُّ شيء أبين من ذِلَّة الْحُبِّبِ

أليس شوقى وفيض دمعى وضعف جسمى شهود محبى فقال أبو عبيد: هؤلاء شهود ثقات. ثم قرأ الرقعة وقال: اللهم اجمع بينهما على رضاك، ثم رمى إلى الرقعة فإذا فيها:

عَفَا الله عن عبد أعان بدعوة خليلين كانا دائمين على الودِّ الى أن وشى واشى الهوى بنميمة إلى ذاك من هذا فحال عن العهد ويقال: كان بمصر أخوان توأمان تَكهَّلاً ، ولا يُفرِّق بينهما من يراهما من قوة الشبه

بينهما . فوجب على أحدهما دَين فحبسه القاضى ، وكان أخوه يجىء إليه زائرا فيجلس فى الحبس عوضه ويتوجه ذلك . فاشتهر هذا حتى بلغ أبا عبيد فأحضرهما فقال لهما أيكما المحبوس ؟ فبادر كل منهما فقال : أنا هو . فأطرق ثم طلب الغريم ، ودفع إليه الدَّين الذي ثبت له ، فرارا من الشّنعة والغلط فى الحكم .

وقيل لأبي عبيد: إن في محبس الوليد بن رفاعة شرطا ، وهو أن يُجعل في وجوه البِرِّ ولم يعين شيئا . فسأل أبو عبيد عن ترجمته ، فقيل له : كان عامل مصر . وكان يلعن على بن أبي طالب على المنبر فقال : اجعلوا محبسه للمنبوذين ، فثبت إلى الساعة . وأراد أبو عبيد التلميح بالحديث الوارد ، إن من يبغض عليا لغير رِشْدَةٍ .

وقال الطحاوى: كان أبو عبيد يذاكرنى بالمسائل ، فأجبته يوما فى مسألة ، فقال لى ما هذا قول أبى حنيفة . فقلت له : أيها القاضى أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به ؟ قال : ماظننتك إلا مقلّدا . فقلت له : وهل يقلد إلا عَصَبِى فقال لى أو غبيّ . فطارت هذه الكلمة بمصر حتى صارت مَثَلا .

وكان أبو عبيد يذهب إلى قول أبى ثور ، ثم صار يختار ، فجميع أحكامه بمصر باختياره . وَحَكَم بما لو حَكَمَ به غيره ماسكتوا عنه . فلم ينكر عليه أحد ، لأن أبا عبيد كان لا يُطعن عليه في علم ، ولا تلحقه تهمة في رشوة ، ولا يحيف في حكم ، وكان يُورِّث ذوى الأرحام .

قال ابن زولاق: سمعت أبا الطاهر الذَّهلي يقول: كان أبو عبيد بالعراق مشهورا بالعلم والسَّتر والتعفف. وكان يلى قضاء واسط قبل أن يلى القضاء بمصر. وهو آحر قاض ركب إليه الأمراء بمصر.

قال ابن الحداد : ماكان يُؤمِّر أحدًا من ولاة مصر . كان إذا أرسلني في حاجة إلى تكين يقول : كيف أبو منصور ؟ وإذا ذكر هلال بن بدر قال : هلال بن بدر .

وكان ماضى الأحكام والعزيمة ، وإذا ركب لا يلتفت ولا يتحدث مع أحد ولا يصلح رداءه .

قال ابن الحداد: ولقد ركبتُ معه يوما في طريق الحمراء، فمر بسوق الخشّابين . فلما نزل في داره قال لي : ما شارع فيه خشب قيام، فقلت له : سوق الخشابين .

وركب إلى تكين وهو بالجيزة عقب وقعة حباسة ، فمشى على الجسر فقيل له: رأى القاضى النيل ؟ فقال : سمعت خرير الماء . وكان سبب ذلك أن حباسة لما انهزم ، كان قد قُتل فى الوقعة خلق من المصريين ، فأراد تكين أن يحفر خندقا ويلقيهم فيه لكثرتهم ، فركب القاضى إليه وقال : لا تفعل تتلف المواريث . ولكن ناد فى الناس بالخروج ، فمن عرف قتيله أخذه ، ففعل ما قال فتوزعوهم .

وبلغ من ورعه أنه لما ركب إلى الجيزة أخذه البول ، فعدل إلى بستان فبال فيه وتوضأ من مائه ، ثم لم تطب نفسه حتى سأل عمَّن يملكه ، فعرّف بامرأة ، فركب إلى منزلها حتى استحلها ، وعرض عليها مالاً في مقابل ذلك ، فامتنعت وبكت . ورأى غلامه يُدخل إلى منزله النار ، فسأله ممن يأخذ النار ، فقال من الفرّان ، فقال : لا تأخذ منه شيئا إلا بثمن . ثم اشترى قَدَّاحَة لمَّا شاع بين الناس أن القاضى يشترى النار .

قال ابن زولاق: وكان يشترى له اللحم من جزّار يعطيه الثمن سَلما (١) ، ثم يأخذ منه في كل يوم برقعة بخطه . وأقام بمصر نحو عشرين سنة ما رئي يأكل ولا يعسل يده ولا يتوضأ .

قال ابن الحداد: وسألت عن ذلك أهل منزله ، فقالوا: كان له كُمّ عليه ستر فيوضع فيه ما يأكل وما يشرب ، فإذا فرغ يأكل ، نقر المائدة بأصبعه ، فيدخل المغلام فيرفع المائدة ويأتيه بالطشت ، ويخرج فيغسل يده ، ثم ينقر الطشت فيدخل الغلام ، فيحمل الطشت ، وكذا يصنع في الوضوء .

وكانت توقيعاته تخرج معنونة مختومة . وكتبت بمصر ألفاظُه ، وجمعت توقيعاته ، فكانت محشوة فقها وبلاغة .

وقال الطحاوى: كنت أذكر عنده ابن أبي عمران فقال لى : إلى كم تقول ابن أبي عمران ؟ قد رأيت هذا الرجل بالعراق . إن البغاث بأرضكم يستنسر قال : فصارت هذه الكلمة بمصر مثلا .

<sup>(</sup>١) السَّلَم : بيع شئ موصوف في الذمة بثمن عاجل ( المعجم الوسيط ) .

وقال ابن الحداد: تظلمت امرأة من محمد بن على المَاذَرَائى فى مطالبته بشفعة ، فأرسل إليه أبو عبيد فدافع ولم يحضر. واتفق أنه حج فى تلك السنة فما ودعه أبو عبيد ولا تلقاه. وماتت أمه فما ركب إليه ولا عزاه. فرفعت إليه المرأة قصةً فيها أن تردادها قد كثر ، وأن أمرها قد طال. فوقع القاضى على ظهرها ، أيتها المرأة المتظلمة من محمد بن على ، إن خصمك رجل مترف عجول ، قد غلبت عليه الأهواء وأنا مرسل إليه برجلين فظين غليظين ، يقيمانه من مجلسه ، ويجيئان به ، فإن خرج من الحق الذى عليه ، وإلا أغلقت بابى ، واستعفيت إلى السلطان من عمله والسلام .

فبلغ ذلك محمد بن على فاغتاظ . وأرسل إسحاق بن إبراهيم الرازى إليه في فصل القضية أو الحضور ، فأجابه بأن لى على باب القاضى وكيلين ، فأعاد إليه أن الوكيل لا يحلف عنك . فقال : إذا وجبت اليمين يُرسل إلى شاهدين فأحلف أو أرد اليمين . فقال : لا سبيل إلى إرسال الشاهدين . فقال قد أرسلت إلى غيرى بشاهدين . فقال : ماصنعت هذا إلا برجل واحد ، وهو زيادة الله بن الأغلب . أمرت بإحضاره مع خصمه ، فجاءنى أبو منصور تكين فقال : إن هذا في صورة الخوارج ، وإنى أخشى أن تغلظ عليه فيمتنع أو يختفى أو يهرب أو تلحقه آفة ، فنقع في العتب مع السلطان ويقال لنا ماكانت لكما سياسة ، فإن تقمصت بقميص زيادة الله ، وخيف منك ماخيف منه ، أرسلت إليك بشاهدين .

وكان الطحاوى هو الذى يلقن محمد بن على الأجوبة ، فالتمس منه جوابا عن هذا الأخير .

وكان الطحاوى بلغه أن أبا عبيد أرسل إلى محمد بن على يقول له: تَعِس من لقَّنك . فامتنع الطحاوى بعد ذلك من الكلام ، فقال محمد بن على قل له: ما أحضر فليصنع ماشاء . فأمر القاضى المرأة أن تأخذ بلجام محمد بن على ، ففعلت به ذلك فتوسط أحمد بن محمد الماذرائى بين المرأة وبين محمد بن على ، حتى اشترى حصتها بألف دينار . وكان قد اشترى قدرها بثلاثمائة وأنقدها الثمن . وأشهد عليها حسين بن محمد بن مأمون ، ومحمد بن الربيع الجيزى . فشهداعند وأشهد عليها بدلك بحضرة المرأة ، ومعها المال . فلما علم القاضى بذلك ركب فى الحال إلى محمد بن على فهنأه بالحج وعزاه بأمّه .

قال ابن زولاق : وحدثنی أبو علی بن أبی جبلة كاتب تكین قال : ارتد نصرانی فاستتیب فلم یرجع . فشاور تكین القاضی فی قتله ، فركب القاضی إلى تكین هو وجماعته فعرضوا عليه التوبة ، فلم يرجع . فعاودوه فأصر . فأشار القاضى بقتله فقتل . فقال تكين للقاضى : اكتب إلى السلطان بهذه القصة . فقال : أفعلُ . قال : وأمرنى أن أكتب محضرا بذلك فكتبت : حضر مجلس الأمير أبي منصور تكين من يشهد فيه ، فلمح القاضى الكتابة فصاح : قطع الله يدك . اكتب ، حضر تكين مولى أمير المؤمنين مجلس القاضى على بن الحسين . فقال تكين صدق القاضى ، المجلس له حيث حلَّ . اكتب بما قال : [ وصرف عن القضاء في ذي الحجة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة وكانت ولايته ثماني عشرة سنة وخمسة شهور وقيل ستة شهور وقرر بعده في القضاء أبو الذكر محمد بن يحيى الأسواني خلافة لأبي يحيى عبد الله بن مكرم . وكانت وفاته ببغداد في سنة تسع عشرة وثلاثمائة رحمه الله تعالى ] (1) .

۱۳۸ – على بن خليل بن أحمد بن عبد الله بن محمد الحُكْرِى الحنبلى ، نور الدين أبو الحسن . ولد سنة تسع وعشرين [ وسبعمائة ] واشتغل بالفقه وعدة فنون ، وتكلم على الناس بالجامع الأزهر ، وكان له قبول وزَبُون . فلما مات القاضى ناصر الدين نصر الله الحنبلى سعى فى المنصب فلم يتم له . ثم سعى ثانيا بعد موت برهان الدين ابن ناصر الدين ، فلم يتم له .

واستقر موفق الدين أحمد بعد أخيه برهان الدين في سابع عشر شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثمانمائة ، فسعى عليه الحكرى ، حتى صرف في ثاني جمادى الآخرة من السنة . واستقر الحكرى فباشر سنة أخرى وبعض أشهر ، وصرف في سابع عشرين ذى الحجة ، وأعيد موفق الدين ، فعاد الحكرى إلى حالته الأولى . وحصل له إملاق وركبته ديون . وكان أكثر أيامه إما في الترسيم ، وإما في الاعتقال . وقاسى أنواعا من الشدة ، وأرفده من كان يعرفه من الرؤساء ، فما استدت خلته وصار يستمنح بعض الناس ليحصل له ما يسد به بعض ذلك ، إلى أن مات على ذلك في ثامن المحرم سنة ست وثمانمائة .

وهو والد صاحبنا بدر الدين الذى ناب فى الحكم عن الحنابلة وعَنِّى . ومات فى سنة سبع وثلاثين وله نحو الخمسين .

۱۳۹ – على بن سعيد الجلُّجُولي ، ذكر ابن زولاق في ترجمة على بن

<sup>(</sup>١) التلخيص ورقة ٦٤ ومايين حاصرتين منه .

**١٣٨ – أخباره في** : إنباء الغمر ١٧٧/٥ ، وذيل الدرر الكامنة الترجمة ٢٠٥ ، والتلخيص ورقة ٦٤ ، وذيل دول الإسلام ٢٣٢/١ ، والضوء اللامع ٢١٦/٥ ، وشذرات الذهب ٥٩/٧ .

١٣٩ – أخباره في : التلخيص ورقة ٦٤ .

النعمان ، أن الوزير يعقوب بن كِلَّس فوض إليه في سنة تسع وستين وثلاثمائة ، الشرطة السفلي فنظر فيها وفي الأحكام .

وتظلم رجل إلى الوزير بأن على بن سعيد نظر في أمره وحكم له ، وأن القاضى على بن النعمان أنكر ذلك ، واعترض فيه . فوقع الوزير : من حكم بحكم من سائر المستخلفين ، فليس للقاضى ولا لغيره الاعتراض كما أنه ليس لأحد منهم الاعتراض على القاضى فيما حكم فيه .

• 12 - على بن عبد الحاكم بن سعيد الفارقى ، الإِسماعيلى ، من المائة الخامسة . ولى القضاء فى تاسع عشر شهر ربيع الآخر سنة ست وخمسين وأربعمائة ، وصرف فى خامس جمادى الأولى منها .

1 1 1 - على بن عبد النصير بن على السخاوى ، نور الدين المالكى ، من المائة الثامنة . كان فقيها عارفا بمذهبه ، حتى كان أهل عصره يعترفون له بالتقدم فى ذلك ، ويصفونه بأنه أحفظ أهل زمانه لمذهب مالك مع الدين المتين ؛ والعقل الرصين ، والأمانة والصيانة . وقدم إلى دمشق فناب فى الحكم عن جمال الدين ابن المسكرة ي

قال الصفدى: كان قَيْمًا بمذهب مالك، عارفا بما فيه من الدقائق والمسالك. حج مرات، وحاجٌ من ناظره كُرّات. وكان متقشفاً متقللا من الدنيا، كثير التواضع والتودد لأصحابه، والتفقد لهم، وتصدر بالجامع، ثم قدم الديار المصرية فتعرف بالأمير شيخون، فراج عليه بكثرة علومه، وحسن محادثته، وطيب محاضرته، فقرّبه وعظمه، وولاه القضاء، فباشره مباشرة حسنة نيفا وسبعين يوما، كان في أكثرها ضعيفا، وأدركه الأجل، فمات في جمادي الأولى سنة ست وحمسين وسبعمائة.

الدين المعروف بابن التُّركماني الحنفي ، من المائة الثامنة .

<sup>•</sup> ١٤ - أخباره في : التلخيص ورقة ٦٤ .

<sup>111 –</sup> أخباره في : وفيات ابن رافع ١٨٣/٢ ، وذيل العبر للحــــسينى ٣٠٤ ، والسلوك ٣/القسم ٢٣/١ ، الدرر الكامنة ٣/٩٧ ، والنجوم الزاهرة ١٠/ ٣١٩، والتلخيص ورقة ٦٥ ، والذيل على رفع الإصر ١٩٦ ، وحسن المحاضرة ١٨٨/٢ ، والدارس ٨/٢ و ١٤ .

**١٤٢ – أخباره في** : الدرر الكامنة ٨٤/٣ ، ولحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ٢٥ ، والوافى بالوفيات ٣٠٧/٢١ ، والنجوم الزاهرة ٢٤٦/١ ، والتلخيص ورقة ٦٥ ، وتاج التراجم ٤٤ ، =

ولد [ سنة ثلاث وثمانين وستمائة ] . وولى الحكم بعد أن أَسَنَّ فى شوال سنة ثمان وأربعين فى سلطنة المظفر حاجى ابن الناصر . أرسل إليه فألبس الخلعة من غير أن يتقدم لذلك إشاعة . فدخل الصالحية على الزين البسطامي ، فلما عرف الزين بأنه قرر موضعه ، خرج من مكانه . وباشر أحسن مباشرة (١) .

وكان كثير الإِفضال ، مع مشاركة في علم الحديث . واختصر كتاب ابن الصلاح اختصارًا حسنا . سمعت شيخنا العراقي يقول : إنه أوفي بمقصوده . قال : ولا نعلم أحدا ساواه في ذلك .

وله شرح على الهداية ، والكفاية مختصر الهداية ، وبهجة الأديب في معرفة الغريب الواقع في القرآن . واختصر المحصل في الأصول ، والدر النقى في الرد على البيهقى ، ومقدمة في أصول الفقه ، وعدة مقدمات .

وكانت وفاته بالطاعون العام بعد ارتفاعه في عاشر المحرم سنة خمسين وسبعمائة .

الأعز صالح بن أبى العزيز صالح بن أبى العزيز صالح بن أبى الأعز الأغز الأغز . صدر الدين ابن العز .

طلبه الأشرف شعبان نقلا من قضاء دمشق ، فقدم القاهرة في رجب سنة سبع وسبعين ، فاستقر في القضاء بالديار المصرية ، ثم استعفى ورجع إلى دمشق ، وكان من الفضلاء الأذكياء .

ولد في ثاني عشر ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين [ وسبعمائة ] وجرت له محنة كان سببها أن على بن أيبك الشاعر نظم قصيدة نبوية عارض بها (٢) ...

## \* على بن قاسم بن محمد بن قاسم (٣)

ك ك ١ - على بن محمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي المحدث المشهور . كان ينوب

<sup>=</sup> وحسن المحاضرة ٢/٩/١ ، والفوائد البهية ١٢٣ ، والجواهر المضيئة ٢/الترجمة ٩٨٤ ، وطبقات المفسرين ٤١٦/١ .

<sup>(</sup>١) التلخيص ورقة ٦٥ ومابين حاصرتين منه . ومكانه بياض بالأصل .

**١٤٣** - أخباره في : الدرر الكامنة ٨٧/٣ ، التلخيص ورقة ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصول . (٣) هكذا ورد اسمه في الأصول دون ترجمة .

**١٤٤** – أخباره في : التلخيص ورقة ٦٥ .

فى الحكم عن محمد بن النعمان القيرواني ، قاضى مصر فى أيام العزيز ، لما مرض القاضى وعجز عن الحركة ، استخلف الحسين بن محمد بن طاهر نقيب الأشراف كما تقدم فى ترجمته .

على بن محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب الأموى البصرى ، يقال إن عبد الملك كنيته أبو الشوارب ، وليس أبو الشوارب أباه . ولى القضاء بعد أخيه الحسن في سنة إحدى وستين في خلافة المهتدى .

قال ابن الجوزى فى المنتظم: جمع لإِسماعيل بن إسحاق القضاء على الجانب الغربى والجانب الشرقى، ثم جمعت له بغداد بأسرها، وكان هو المقدم على جميع القضاة ومع ذلك لم يقلد قضاء القضاة حتى توفى على بن أبى الشوارب قاضى القضاة (١). وكان من الخيار.

سمع الحديث من أبي الوليد الطيالسي ، وأبي عمر الحوضي ، وغيرهما .

روى عنه أبو محمد بن صاعد ، وأبو بكر النّجاد ، وأبو الحسين بن قانع وآخرون (۲) .

قال الخطيب: حدثنا على بن المحسن ، حدثنا طلحه بن محمد قال : لما مات إسماعيل بن إسحاق ، أقامت بغداد بغير قاض ثلاثة أشهر وسبعة عشر يوما ، ثم وليه على بن محمد بن أبى الشوارب . مضافا إلى ما بيده من قضاء القضاة بسامرًاء (٣) .

وقيل : تولى القضاء مكان أخيه الحسن ، تقلد قضاء القضاة ، ومكث يدعى بذلك حتى مات .

وهو رجل صالح ثقة أمين ، على طريقة السلف ، حمل الناس عنه حديثا كثيرا. ومات في شوال سنة ثلاث وثمانين ومائتين .

**١٤٥** – أخباره في : تاريخ بغداد ٥٩/١٢ ، والمنتظم ٣٦٣/١٢ ، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٢ والتلخيص ورقة ٦٥ ، وشذرات الذهب ١٨٥/٢ .

<sup>(</sup>١) انظر المنتظم ٣٤٧/١٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع المنتظم ٣٦٣/١٢ .

<sup>(</sup>٣) راجع تاريخ بغداد ٩/١٢ ٥ .

۱٤٦ – على بن مخلوف بن ناهض النُّويرى ، زين الدين ابن رضى الدين أبى المعالى ، المالكى من المائة الثامنة .

ولد سنة أربع وثلاثين وستمائة بالنويرة من أعمال البهنسا . ورأيت بخط البشبيشي أن صاحب حماة ذكر أن مولده سنة عشرين . قلت : وهو غلط .

وسمع الحديث من ابن أبى الفضل المرسى ، ومن الشيخ عز الدين بن عبد السلام وغيرهما . واشتغل قليلا ، واتصل بالملك المنصور قلاوون ، وصيّره وصيا على ولده محمد . وذكر المؤيد صاحب حماة ، أن المنصور عرض عليه الوزارة ، فامتنع منها .

وولى القضاء فى ذى الحجة سنة خمس وثمانين . وكان قبل ذلك أمين الحكم . ثم ولى نظر الخزانة ، واستقر بعد موت تقى الدين بن شأس ، فباشره نحوا من ثلاثين سنة ، ولكنه عزل فى طول هذه المدة مرارا .

وكان يقول للناصر ، أنا وصى عليك فيقول : بل على إخوتى ، فيقول : وعليك فيغضب ، ويعزله ، ثم يسرع بإعادته ، ولا يرجع هو عن دعواه .

وكان كثير الإفضال ، حسن المودة ، كثير المروءة ، عزيز الفتوة ، وافر الاحتمال ، عظيم البر لأهل العلم والاشتغال ، عارفا بالأحكام من جهة الدَّرْبة والتجربة .

قال الصفدى : كان لمصر به افتخار ، وللمنصب به اشتهار ، وكان لا يعاب إلا بشراسة خلق ، وقصور في العلم .

ونسبه الصدر ابن الوكيل إلى المجازفة في القول في قصيدة قال فيها:

إلى مالك يعزونه ونويرة فلا عجب أن كان يدعى متمما وكان ممن عزله الناصر لما عاد من الكرك هو والبدر ابن جماعة . ثم أعادهما بعد سنة . ثم أراد الناصر إثبات مكتوب فتوقف فيه ابن مخلوف فعزله في سنة إحدى عشرة . ثم أعاده بعد أيام قلائل .

<sup>71. -</sup> أخباره في : ذيل العبر للذهبي ٩٧ ، والوافي بالوفيات ١٨٩/٢٢ ، والبداية والنهاية النهاية ١٨٩/٢ ، والنجوم الزاهرة ٩١/ ٩٠ ، وتاريخ ابن الفرات ٩٩/٨ ، والسلوك ١٨٨/٢ ، والدرر الكامنة ١٢٧/٣ ، والنجوم الزاهرة ٩/ ٢٤٢ ، والتلخيص ورقة ٦٦ ، وحسن المحاضرة ٤٥٨/١ ، ونيل الابتهاج ٢٠٤ ، وشذرات الذهب ٢/٢ .

وكان لما عزله ، أمر القاضى الشافعى وهو ابن جماعة ، أن يستنيب قاضيا مالكيا ، فاستناب واحدا عنه إلى أن عاد ابن مخلوف ، وهو الذى قام فى قضية فتح الدين ابن الثقفى حتى أثبت زندقته ، وضُربت عنقه بين القصرين وهو يصيح ﴿ أَنَهَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ لَللَّهُ ﴾ (١) .

وكان الفتح يكثر الوقيعة في ابن مخلوف ، فاتفق أن أشيع عنه أمر يقتضى الانحلال ، فأمر ابن مخلوف أن يكتب عليه ما يضبط . فكتبوا محضرا وسألوا ابن دقيق العيد أن يثبته . فقال : لا أثبت على رجل يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، كفرا ، ورماه من يده . فتعصب جماعة من الدولة للفتح ، فأصر ابن مخلوف ، فكتبوا محضرا شهد فيه جماعة بأنه مجنون ، فتوقف عليه ابن دقيق العيد أيضا وقال : مانعرفه إلا رجلا عاقلا .

وأشاع ابن مخلوف أنه رأى مناما يقتضى قتله ، فاتهمه الناس فى ذلك . فلم يزل إلى أن استأذن السلطان فى أمره ، فأذن فى عقد مجلس فعقد بالصالحية وضربت عنقه فى سنة إحدى عشرة .

القيرواني ، الإسماعيلي ، من المائة الرابعة .

ولد في رجب سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة . وقدم مع المعز من المغرب ، فأمره بالنظر في الحكم ، فكان يحكم هو وأبو الطاهر ، والشهود يشهدون عليهما جميعا وعندهما ، والاجتماع عند أبي الطاهر . فلما مات المعز ، رد أمر الجامِعَيْن ودار الضرب لعليّ بن النعمان . فحضر إلى الجامع العتيق وحكم . ثم واظب أبو الطاهر [ على ] الحكم في الجامع ، وعدل جماعة . ثم عرض له الفالج ، ففوض المعز الحكم إلى على بن النعمان ، وذلك لليلتين خلتا من صفر سنة ست وستين وثلاثمائة ، فركب إلى الجامع الأزهر في جمع كثير ، وعليه خلعة مُقلَّداً سيفا ، وبين يديه خلع في مناديل عدتها سبعة عشر ، وقرىء سجله بالجامع وهو قائم على قدميه . فكلما مر ذكر المعز أو أحد من أهله أوماً بالسجود . ثم توجه إلى الجامع قدميه . فكلما مر ذكر المعز أو أحد من أهله أوماً بالسجود . ثم توجه إلى الجامع

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨ من سورة غافر

**١٤٧** - أخباره في : ابن ميسر ١٦٧ ، ١٧٦ ، والعبر ٢٦٧/٢ ، واتعاظ الحنفا ٣١/١ ، والتلخيص ورقة ٢٦ ، وحسن المحاضرة ٥٦١/١ .

العتيق بمصر فوجد الخطيب عبد السميع ينتظره بالجامع ، وقد كاد الوقت أن يخرج ، فصلى الجمعة وقرأ أخوه محمد عهده ، وفيه أنه ولى القضاء على مصر وأعمالها ، والخطابة والإمامة والقيام في الذهب والفضة ، والموازين والمكاييل . ثم انصرف إلى داره فركب إليه جماعة الشهود والأمناء ، والتجار ووجوه البلد ، ولم يتأخر عنه أحد .

وكان في سجله: إذا دعى أحد الخصمين إليك ودعى الآخر إلى غيرك ، رُدا جميعا إليك ، فعرف أن ذلك إشارة إلى منع أبى الطاهر . فامتنع من يومئذ حين بلغه . فلما كان اليوم الثالث من ولايته ، ركب على بن النعمان إلى الجامع العتيق ، وبين يديه سلة حمراء ، وجلس في مجلس الصيف عند حلقة الزوال . وركب معه الشهود والأمناء ، والفقهاء والتجار ، فكان الجمع وافرا جدا . فنظر بين الناس ، ودعا بالوكلاء ، وقرأ عليهم سورة « والعصر » وحضهم على تقوى الله . ثم طلب الشهود ، وسأل عن القاضى أبي طاهر ، فقال له الحسين بن كهمش - وكان وجه الشهود حينئذ - هو على حاله . فقال : ينظر في الحكم في داره دون الجلوس في الجامع ؟ فبلغ ذلك أبا طاهر فصرف الوكلاء وانقطع عن الحكم . وعني بعض أهل البلد بأبي الطاهر فتنجز له توقيعا ، بأن ينظر في الحكم على حاله . وجمع الشهود وقرأ عليهم ، فبلغ ذلك أبا الطاهر فامتنع وقال : ما أفعل ، وما بي طاقة . فقال له الحسين بن كهمش : جازي الله القاضي ، ما أفعل ، وما بي طاقة . فقال له الحسين بن كهمش : جازي الله القاضي ، وسكت على بن النعمان عن طلب ديوان الحكم ، فلم يسأل عنه ولا طلبه ... (١)

ولما امتنع أبو الطاهر ، انبسطت يد على بن النعمان في الأحكام ، واستخلف على أخاه محمدا ، والحسن بن خليل الفقيه الشافعي ، وشُرط عليه أن يحكم بذهب الإسماعيلية لا بمذهب الشافعي . وكان يحكم إذا اشتغل محمد .

واستخلف على أخاه محمدا على تنيس ودمياط والفرما وغيرها . فخرج إليها وقرر فيها نوابا ثم عاد ، واتخذ على في داره سجفا .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ش والتلخيص وعلق عليها محقق المطبوعة بقوله : « يبدو أن في الكلام نقصا ولعله : وكان له حسن عشرة إلخ » .

ولما سافر العزيز سنة ثمان وستين لحرب القرامطة ، سافر صحبته ، واستخلف أخاه محمدا . وأشاع جماعة أن العزيز عزل على بن النعمان ، وكاتب محمدا أخاه بذلك . فتنجز توقيع العزيز إلى مُتَولى الشرطة ، وهو حسن بن القاسم ، بالكشف عن ذلك ، وتقوية يد محمد بن النعمان . وكانت الشهود تجلس في الجامع على رسم القضاة قبله ، في الشتاء في المقصورة ، وفي الصيف عند الشباك . ثم وقع الإنفاذ أن يجلس معه في مجلسه أربعة عن يمينه وعن يساره ، يشاهدون مايقع من أحكامه ، وكان الذي يكتب عنه التواقيع يأخذ عليها رسما . فأنكر ذلك على بن النعمان بعد سنة من ولايته ومنعه .

وارتد في أيامه رجل ، فاستأذن العزيز وضرب عنقه .

واختص ابن النعمان بالعزيز كاختصاص أبيه بالمعز ، وكان يجالسه ويؤاكله ، ويركب معه ويسايره . وكان الوزير يعقوب بن كلس يعارضه ، وهو يتغافل عنه . وزاد به الأمر إلى أن كان لا ينفذ حكما ، ولا يعدّل شاهدا ، ولا يقلّد نائبا إلا بعد مطالعة الوزير بذلك ، وأبطل القاضى الجلوس بالجامع لمبالغة الوزير في إضعاف يده ، إلى أن قبض على الوزير فعاد على بن النعمان إلى حالته .

وكان أول من لقب قاضى القضاة بالديار المصرية لأنه كان في سجله أن جميع الأعمال داخلة في ولايته .

المستنصر بعد أبي الفضل ابن عتيق ولقب المؤيد بنصر الإمام . .

1 **٤٩** – على بن يوسف بن عبد الله بن بُنْدار ، أبو الحسن بن أبى المحاسن الدمشقى ، لقبه زين الدين ، شافعى من المائة السابعة .

ولد في سابع عشرين شهر رجب سنة خمسين وخمسمائة ببغداد . وسمع

١٤٨ – أخباره في : التلخيص ورقة ٦٧ .

**<sup>129</sup>** – أخباره في : التكملة لوفيات النقلة ١٤٩/٣ ، والعبر ٩١/٥ ، والوافى بالوفيات ٢٢/ ٥٣٥ ، والنــــجوم الزاهرة ٢٦٣/٦ ، وطبقات الإسنوى ١٠١/١ ، والنــــجوم الزاهرة ٢٦٣/٦ ، والتلخيص ورقة ٢٦ ، وحسن المحاضرة ٤١١/١ ، وشذرات الذهب ١٠١/٥ .

بها من أبى زُرعة طاهر بن أبى الفضل بن طاهر مسند الشافعى وتفقه على أبيه . وكان قد درس بالنظامية . وهو ممن أخذ عن أسعد الميهنى ، ثم قدم الشام ثم مصر . ثم ولى القضاء بها نيابة عن الصدر ابن درباس وخالط الجند وخدمهم فى أشغالهم ، فخف عليهم وتعصبوا له ، حتى ألزم الملك العزيز ابن السلطان صلاح الدين القاضى صدر الدين باستخلافه عنه ، فاستخلفه . ثم أشهد سرا على نفسه أنه ولاه كرها . وأنه لا يرضى به نائبا ، وأكثر زين الدين من السعى بالأمراء عند القاضى فى تقوية يده ، وانقطع هو عن الوصول للقاضى ، واستبد بكثير من الأمور .

فاتفق أن حضر القاضى لعقد نكاح امرأة مملوكة عند سيدها ، وحضر زين الدين ابن يوسف المذكور ، فأرسل إليها من يشهد عليها بأنها أذنت له فى تزويجها ، بعد الإشهاد على سيدها بعتقها . ففعل الشهود ذلك . فلما أدوا شهادتهم بذلك ، قال ابن يوسف : قد أذنت لى بعقد نكاحها قبل هذا الإذن ، فأجابوه بأن العقد لا يصح قبل صحة العتق . وكثر النزاع فأخرق القاضى بمن شهد لابن يوسف ، الإذن وانفضوا . فتعصب الأتراك لابن يوسف ، فبعث السلطان بالشيزرى موسى الشافعي إلى القاضى بسببه . فأعاد الجواب بأن قال : إنه ارتشى وإنه راسل فلانة يُراودها ، فغضب السلطان من جوابه وأمر بعزل القاضى . وأمر ابن يوسف أن ينفذ الحكم بمصر نائب ابن درباس . فقام جماعة القاضى . وأمر ابن يوسف أن ينفذ الحكم بمصر نائب ابن درباس . فقام جماعة من الأعيان فشفعوا في القاضى وأثنوا عليه . فقال لهم السلطان : إنه رمى نائبه من الأبيان فشفعوا في القاضى وأثنوا عليه . فقال لهم السلطان : إنه رمى نائبه . وكان ذلك في ربيع الأول منة تسعين وخمسمائة .

فاستمر إلى أن صرف لخمس من جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين بأبى حامد ابن أبى عصرون ، ثم أعيد ابن يوسف فى ثالث المحرم سنة أربع وتسعين ، فصرف بابن درباس ثم أعيد ابن يوسف ، إلى أن صرف فى تاسع عشر شهر ربيع الآخر سنة خمس وتسعين وخمسمائة فلم يزل مصروفا إلى أن مات فى الثالث عشر من جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين وستمائة ، واستقر الصدر ابن درباس بعد صرف ابن يوسف إلى أن مات وهو قاض .

قال ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد : ولد زين الدين هذا ببغداد ، وخرج منها

إلى الشام وهو شاب فاستوطنها إلى أن عرف بالدمشقى . ثم توجه إلى مصر فأقام بها وولى القضاء بها مرتين ، ثم عزل .

وكان شيخا حسن الأخلاق محبا للعلم وأهله ، متواضعا لطلابه . كريم الأخلاق كيسا متواضعا . وكانت بضاعته في العلم مُزْجَاة . لقيته بمصر وقرأت عليه مسند الشافعي بمصر ، وذكر لي أن خروجه من بغداد سنة سبع وسبعين .

• • • • • عمران بن عبد الرحمن بن شُرَحْبِيل بن حَسَنَة ، وَحَسَنَةُ هي أَم شُرَحْبِيل ، وأبوه عبد الله بن المطاع ولشُرَحْبِيل صحبة . وهو كندى حالف بنى زهرة ، وكان يقال لعمران : الحَسَنِيّ ، نسبة إلى حَسَنَة (١) جدّته العليا ، ويكنى أبا شُرَحْبِيل .

قال أبو عمر الكندى: ولى عمران بن عبد الرحمن من قِبَل عبد الله بن عبد الملك بن مَرُوان ، وجمع له القضاء والشَّرَط. قال: وكان من أهل العلم والفضل<sup>(٢)</sup>. وكان ذلك في سنة ست وثمانين ، ثم ولى بحر مصر بعد ذلك بمدة سنة ثلاث ومائة وتوفى بعد ذلك وهو من التابعين.

سمع من أبى خراش المُدلّى الصحابى وهو من بنى مُدِلّ بن زيد بطن من رُعين . روى عنه عَيَّاش بن عَبّاس القِتْبَانيّ وموسى بن أيوب الغافقي .

وفى ولايته أتى بمولى لعبد الله بن عبد الملك من خواصه وهو سكران فجلده الحد، فقيل لعمران : إنه من خواص الأمير، فقال : لو كان ابنه لحددته وكان الأمير يومئذ بالإسكندرية فبلغه ذلك فكتب بعزله ثم سجنه وضيق عليه.

واتفق أن الغُلاء وقع بمصر فتشاءموا بإمرة عبد الله بن عبد الملك وكانت أول سنة حصلت لمصر فهجاه ابن أبي بدر الحسني بأبيات منها :

إذا سار عبد الله عن مصر خارجا فلا روجعت تلك البغال الخوارمج أتى مصر والمكيال وافي مغربل فما سار حتى صار والمد فالج

<sup>• 10 –</sup> أخباره في : التاريخ الكبير للبخارى ٤٢٠/٦ ، وفتوح مصر ٢٦٦ ، وأخبار القضاة لوكيع ٢٢٧/٣ ، والجرح والتعديل ٣٠١/٦ ، والولاة والقضاة ٣٢٦ – ٣٢٩ ، والمقفى ٧٢٢/٨ ، والتلخيص ورقة ٢٦ ، وحسن المحاضرة ١٣٨/٢ .

<sup>(</sup>١) راجع الأنساب للسمعاني ١٤٠/٤ - ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) الكندى الولاة والقضاة ٣٢٦ - ٣٢٧ .

فأهدر دمه فهرب فبلغ الأمير أن عمران القاضي أواه فازداد عليه حنقاً وقال عمران في الأمير المذكور:

أَنَا ابنُ أَبِي بَدْرٍ بِهِجْرَةِ يَثْرِبٍ وهِجْرَة أَرضٍ للنَّجَاشِي أَفْخَرُ أَرضٍ للنَّجَاشِي أَفْخَرُ أَمثِوان يُذْكَرُ أَمثِوان يُذْكَرُ

ولما صرف عمران استقر بعده عبد الواحد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج وهو يومئذ غلام حدث فقال عمران :

لَحَى الله قَوْماً أَمَّرُوكَ أَلَمْ يَرَوْا بِأَعْطَافِكَ التَّخْنِيثَ كَيْفَ يَرِيبُ؟ أَتَصْرِفُنِي جَهْلاً عن الحُكْمِ ظَالِلًا وَوَلَّيْتَه عَجْزًا فَتَاةً تخيبُ؟

قال أبو عمر فأمر عبد الله بن عبد الملك بقميص عمل من قراطيس ويكتب فيه عيوب عمران فاتفق عزل الأمير قبل أن يُوقَف القاضي (١).

وقال أبو عمر بينا عمران جالس في المسجد يرهب أن يوقف للناس في ذلك القميص إذ هبت الريح فألقت سِحاءة (٢) فطرحتها في حجره فقرأها فإذا فيها: ﴿ نَسَبُمُنِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ ﴾ (٣).

فاتفق أن خرج الأمير إلى نزهة بالجيزة لِلْدُعَاةِ عند يحيى بن حنظلة الكاتب مولى بنى فهم فاستخلف عبد الأعلى بن خالد بن ثابت الفهمى على الفسطاط فلما تعالى النهار أقبل قرة بن شريك العبسى من قبل الوليد أميرا على مصر على أربعة من دواب البريد . فنزل عند باب المسجد فدخل المسجد فصلى فى القبلة ثم تحول وجلس صاحباه عن يمينه ويساره فأتاهم الحرس فقالوا : إن هذا مجلس الوالى ، ولكم فى المسجد سعة . قال : فأين هو ؟ قال : فى نزهة . قال فادعوا خليفته . فانطلق واحد منهم إلى عبد الأعلى فبلغوه فقال أسرجوا إلى ، فركب حتى أتاه فسلم ، فقال له : انطلق فاطبع على الديـــوان قال إن كنت والى خراج فلسنا أصحابك . قال : ممن أنت ؟ قال من فهم . فتمثل قرة بن شريك يقول :

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٢) السحاءة : غلاف رقيق يُسَلُّ من ورق البردي .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٣٧ من سورة البقرة .

لَنْ تَجِدَ الفَهْمِيّ إِلاَّ مُحَافِظًا عَلَى الخُلُّق الأَعْلَى وَبِالحُقِّ عَالِما الله بن انطلق كما تؤمر فقال السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله فبلغ عبد الله بن عبد الملك الخبر وقد أهديت له جارية فقال بيعوها ، وبكى ولبس خفيه قبل سراويله وقال مات عبد الملك .

وكان عزل عمران في صفر سنة تسع وثمانين وكانت مدة ولايته سنتين وخمسة أشهر (١) .

101 – عمر بن إبراهيم بن محمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن هارون بن أحمد بن يحيى بن زهير بن هارون بن موسى بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عامر بن أبى جرادة الصاحب كمال الدين أبو القاسم ابن العَديم قاضى القضاة بحلب ثم بالديار المصرية .

ولد سنة إحدى وستين وسبعمائة واشتغل وتمهر وناب عن أبيه في الحكم وولى بعده وتنازع مع القاضي محب الدين ابن الشَّحْنَة إلى أن استقرت قدمه .

وكان عارفا بطرق السعى فلما كانت واقعة اللّنك أصيب مع أصيب ثم خلص وقدم الديار المصرية في خلال سنة أربع ، فلم يزل حتى استقر في قضاء الحنفية ، وصرف القاضى أمين الدين ابن الطرابلسي ، واستمر حتى مات في ليلة السبت ثالث عشر جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وهو على القضاء .

وكان شهما فصيحا مقداماً ، وكان يعاب بأشياء ويحمد بأشياء كثيرة من التعصب لمن يقصده والقيام مع من يلوذ به .

قرأت بخط الشيخ تقى الدين المقريزى: كان من شُرّ القضاة جرأة وجمعا وحِدة وبادرة ووثوبا على الدنيا وتهافتا على جمع المال من غير حِله وتظاهرًا بالربا، وأفرط في استبدال الأوقاف، وكان يفرط في التواضع حتى كان يمشى على قدميه من منزله إلى من يقصده من الأكابر. قال: وفي الجملة كان من رجال الدنيا.

<sup>(</sup>١) راجع الكندى ٣٢٩ .

<sup>101 –</sup> أخباره في : السلوك ٨٨/٤ ، وإنباء الغمر ١٢٢/٦ ، وذيل الدرر الكامنة ١٩٧، والنجوم الزاهرة ١٧١/١٣ ، والتلخيص ورقة ٦٨ ، ونزهة النفوس ٢٤٩/٢ ، والذيل على دول الإسلام الترجمة ٨٩٨ ، والضوء اللامع ٢٥/٦ ، والشذرات ٩٢/٧ .

۱۵۲ – عمر بن إسحاق بن أحمد بن محمد بن إسحاق بن أحمد بن محمود الغَرْنُويّ الأصل القاضى سراج الدين الهندى .

ولد سنة أربع أو خمس وسبعمائة تقريبا ، واشتغل في بلاده وتجرد وساح في البلاد . وأخذ عن جماعة من الفضلاء . وقدم إلى مصر في سنة أربعين ونزل في مدارس الحنفية . واشتهرت فضائله . وسمع الحديث ورواه وصنف عدة تصانيف .

وناب فى الحكم عن جمال الدين التركمانى ، ثم عزله عن النيابة فى سنة تسع وخمسين بإشارة قطب الدين ابن الهرماس ، فتوصل السراج بأبى أمامة ابن النقاش حتى اجتمع بالسلطان حسن ولازمه فراج عليه إلى أن غضب السلطان على القطب الهرماس وطرده ، ثم استقر السراج قاضى العسكر بعناية يلبغا ، وهو أول من وليها من الحنفية . ثم لما مات الجمال ابن التركمانى استقر فى القضاء استقلالا ، وذلك فى شعبان سنة تسع وستين ، إلى أن مات فى سابع رجب سنة ثلاث وسبعين .

وكان من أئمة الحنفية . صنف الشامل في الفقه ، وشرح الهداية شرحين كبير وصغير ، وشرح البديع في الأصول ، والمغنى ، وشرح الزيادات ، وشرح الجامع ، وشرح عقيدة الطحاوى . وله الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة ، وشرح التائية في نظم السلوك لابن الفارض . وكان يتعصب له .

ومن مناقبه أن الأمير الكبير أُلْباكى تولى نظر الأوقاف فاشتد على الفقهاء وقطع رواتبهم . فكلمه السراج فى ذلك فلم يقبل فأغلظ له بأن قال : أنت إقطاعك ألف ألف ، تستكثر على فقيه خمسة أو عشرة ! فقال : أنا لا آخذ هذا إلا من أجل الجهاد فقال له : لولا الفقهاء ماكنت مسلما ، فأطرق ورجع عما كان فيه .

وكان في لسانه لثغة تجعل العين ياء ، وكان دمث الأخلاق ، متواضعا ، كثير التودد ، منتصبا لقضاء حوائج الناس . وكان يتعصب لمن يخدمه ويقصده ، حتى

۱۵۲ – أخباره في : ذيل العبر لابن العراقي ص ٣٣٦ ، وتاريخ ابن قاضي شهبة ٢٠٥/٥ ، وإنباء الغمر ٢٩/١ ، والدرر الكامنة ١٥٤/٣ ، وتاج التراجم ٤٨ ، والتلخيص ورقة ٦٨ ، وحسن المحاضرة ٢٠٠/١ ، وطبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده ١٣٠ ، والفوائد البهية ١٤٨ .

أن كاتبا على الغزل انقطع إليه وخدمه فلما أن ولى القضاء استنابه ، فهجاه الشيخ شمس الدين ابن الصائغ بقوله :

ولما رأينا كاتب المكس قاضيا علمنا بأن الدهر يمشى إلى وَرَا فقلت لصحبى ليس في ذا تعجب وهل يجلب الهندى شيئا سوى الخرا

وكانت ولايته القضاء استقلالا في رابع عشرى شعبان سنة تسع وستين ، وتعصب في زمن حكمه لابن الفارض ، حتى إنه عزّر الشيخ شهاب الدين ابن أبي حجلة لكونه كان كثير الوقيعة فيه ، فقال فيه ابن العطار :

ضياء سراج الدين قاضى قضاتنا كَسَى مذهب النَّعمان توشيحه الدررُ وعاقب لابن الفارض ابن حجيلة كفي عُمرًا أن قام لله في عُمَرُ

وأشار بقوله: توشيحه إلى شرح الهداية ، فإنه سماه التوشيح ، ومات السراج في رجب سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة .

104 - عمر بن الحسن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس ابن محمد بن على بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي العباسي . ولد سنة أربع وثمانين ومائتين ، واشتغل بالفقه ، وعرف بمذهب الشافعي . وكان إليه إمامة الجامع العتيق ، وإقامة الحج ، وإمامة الحرمين . وولى القضاء نيابة عن أخيه محمد لما ولى قضاء بغداد والممالك . وكان ذلك بعد صرف ابن وليد في شهر رجب سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، فركب إلى الجامع بالسواد ومعه القضاة والشهود والأمناء والأشراف ووجوه أهل البلد .

واستخلف على الأحكام أبا بكر الحداد فقرىء عهده فى الجامع من قبل أخيه محمد بن الحسن وعَهد أخيه من قبل الخليفة المطيع . وأضيف إليه قضاء الإسكندرية والرملة وطبرية وأعمالها . فكان ابن الحداد يقضى فى دار عمر بن الحسن يَوْمَى السبت والخميس ، وفى منزله يوم الاثنين وإذا حج ركب ابن الحدّاد إلى الجامع بطيلسان أسود ، ويشهد عنده الشهود ، وكان وجه الشهود يومئذ

**١٥٣** - أخباره في : جمهرة الأنساب لابن حزم ٣٣ ، وتاريخ الرِسلام وفيات سنة ٣٤٦ ، والعقد الثمين ٢٨٧/٦ ، والتلخيص ورقة ٦٨ .

يحيى بن مَكِّى بن رجاء ، فاتفق أنه شهد عنده فى شهادة فى كتاب فقال له قرأت هذا الكتاب من أوله إلى آخره أو قرىء عليك ؟ فقال لا : وقال لرفيقه وهو الحسين بن أيوب : فما تقول أنت ؟ قال : مثله فقال اشهد بهذه الشهادة عند أصحاب الجُمَّيز .

وجرى بين ابن وليد وبين الشهود وغيرهم في ولاية عمر هذا أمور كثيرة ، وترافعوا إلى أمير البلد أبي القاسم ابن الإخشيد والأستاذ كافور . وادعى ابن وليد أن تحت يد ابن رجاء أموالا كثيرة لا أصحاب لها ، فاعتقله كافور ، فقام الهاشمى وسائر وجوه الناس فشفعوا فيه حتى أطلق .

واستقامت أمور الهاشمي وعدّل جماعة ورد شهادة آخرين ، وتصلّب في الأحكام ، وعَفَّ عن أموال الناس فلم يقبل لأحد هدية ، ولا وجد أحد عليه مطعنا ، بل أتلف مالا كثيرا لنفسه في أمور القضاء حتى استقام له ثم مَلَّ مِنه واستعفى .

وفى أثناء ذلك تولى محمد بن صالح ابن أم سنان قضاء القضاة ببغداد فاستخلف ابن وليد ، ووصل كتابه إليه بذلك ، وركب جماعة من الشهود الذين أوقفهم العباسى فشهدوا عند كافور بصلاحية ابن وليد ، وصحبوا معهم أبا الطاهر أحمد بن محمد بن عمرو المديني صاحب يونس بن عبد الأعلى . وكان مولده سنة ثمان وأربعين ومائتين فقال لكافور : أيها الأستاذ حدثنا يونس ، حدثنا ابن عيينة عن الزهرى عن أنسَ رفعه « لا تَحاسدوا ولا تَقَاطعوا ولا تَدَابر وكُونُوا عِباد الله إخوانا » (١) وهؤلاء القوم قد عصوا رسوله عليه السلام ، وقاطعونا ، فلا تقبل شهادتهم . فقام بعض من حضر فقال : إن هذا الحديث الذي حدث به لا يوجد اليوم في شرقي الأرض وغربها من يرويه بأعلى من هذا الإسناد . فأعجب كافور ، ووعدهم بخير .

ثم ركب الهاشمى ، وابن الحداد ، وأبو جعفر مسلم العلوى ، وأبو الذكر ، وغيرهم من الأكابر إلى كافور . فأطلقوا القول فى ابن وليد بكل سوء . قال قائلهم : إن رأى الأستاذ أن يصون هذه الشيبات ويقبل شفاعتهم فليفعل ، فوقف حال ابن وليد وأرسل يحيى بن رجاء قاصدا إلى بغداد يخطب قضاء مصر فما أُجيب .

وحج عمر بن الحسن على عادته ، فصرفه كافور عن الحكم في ذي الحجة

<sup>(</sup>١) أخرجه صاحب الكنز برقم ٢٤٦٦

سنة تسع وثلاثين ، وقرر الخَصِيبيّ . وكان عزل العباسي وهو راجع من الحجاز فقيل لولده عبد السميع أن يسعى في إفساد ذلك ، فتواني وفتر وحضر والده فلم يحدث فيه أمرًا ، وما كان له إليه ميل ولا شهوة وتأخرت وفاة العباسي وهو على رياسته إلى سنة ست وأربعين وثلاثمائة فمات فيها .

عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض بن خلف بن راجح بن بلال بن هلال ابن على عيسى بن موسى بن الفتح بن زريق المقدسي عز الدين الحنبلي من المائة السابعة ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة .

وسمع الحديث من جعفر الهَمْدانى والضياء المقدسى والحافظ أبى على البكرى ، وابن رواج ، والسبط وغيرهم . وأحضر قبل ذلك على أبى المنجّا ابن اللّتي ، وتفقه على العماد المقدسى ، وهو الذى تولى بعد موته ، فإنه كان ينوب عنه ، فلما حبس أذن لنائبه المذكور أن يستمر فى الحكم بغير ولاية ، فاستمر من سنة اثنتين وسبعين إلى أن مات العماد فى المحرم سنة ست وسبعين ، فاستقر عز الدين عمر هذا قاضيا مستقلا إلى أن صرف فى جمادى الأولى سنة ثمان وسبعين بالحرّانى ، ثم أعيد فى سنة تسع وسبعين ، فاستمر إلى أن مات فى صفر سنة ست وتسعين وستمائة ، واستقر بعده الحرّانى وهو عبد الغنى ابن يحيى .

وله أخ اسمه محمد ، تفقه بالشيخ العماد وغيره ، وولى الحسبة ، وعاش إلى ربيع الأول ، سنة تسع عشرة وسبعمائة .

المائة السابعة .

ولد في ذي الحجة سنة خمس وثمانين وخمسمائة وتفقه على جماعة ، وسمع من أبي الحسن ابن المفضل وغيره ، وحدث .

<sup>\* 10 1 –</sup> أخباره فى : ذيل طبقات الحنابلة ٣٣٥/٢ ، وتذكرة الحفاظ ١٤٨١/٤ ، ومعجم شيوخ الذهبى ٤٠٠ ، والوافى بالوفيات ٣٥٠/٢٢ ، والبداية والنهاية ٣٥٠/١٣ ، والسلوك ٣٥٠/١ ، والنجوم الزاهرة ١١١/٨ ، والمقصد الأرشد ٣٠١/٢ ، والتلخيص ورقة ٦٩ ، وحسن المحاضرة ٤٨٠/١ و٢/ ١٩١، ودرة الحجال ١٩٤/٣ ، والشذرات ٤٣٦/٥ .

١٥٥ - أخباره في : تكملة إكمال الإكمال ٢٢٨ ، وذيل مرآة الزمان ٤٦١/٢ ، والوافى
 بالوفيات ٥٠٢/٢٢ ، والبداية والنهاية ٢٦٠/١٣ ، والسلوك ٩٦/١ ، وتبصير المنتبه ٨٠٤ ،
 والتلخيص ورقة ٦٩، وحسن المحاضرة ٤٥٧/١ .

روى عنه القاضى بدر الدين ابن جماعة فى مشيخته ، وولى القضاء بالديار المصرية لما صارت القضاة أربعة فى أيام الظاهر بيبرس . وهو أول من وليه من المالكية رابع أربعة بعد الذين كانوا فى أيام ابن الأفضل أمير الجيوش . وكانت ولايته فى ذى الحجة سنة ثلاث وستين وستمائة ، واستمر إلى أن مات فى ذى القعدة سنة تسع وستين .

قال الشريف عز الدين الحسينى فى الوفيات: تفقه بمصر، وولى الحسبة ثم الحكم، ودرس بالصالحية، وأفتى وحدث، وكان أحد المشايخ المشهورين بالخير والدين، والفضل. ويقال: إنه من ذرية إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب. وقرأت بخط من ساق نسبه بعد عيسى فقال: ابن عبد الملك بن موسى بن خالد بن على بن عمر بن عبد الله بن إدريس.

ومن مفاخره أنه لما ولى كتب إلى الشيخ مجد الدين القُشيرى والد الإمام أبى الفتح ابن دقيق العيد ، وكانت إقامته بقوص يستنيبه عنه هناك . وكان رفيقه فى الاشتغال عند ابن المفضل ، فناب عنه بها . وقد سمع الحديث من جماعة ، وخرج له ولده أبو بكر محمد مشيخة ، وذكر فيها له قصته مع الشيخ مجد الدين ابن دقيق العيد .

البسطامى عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن محمود البسطامى الدين الحنفى من المائة الثامنة .

ولد سنة سبع وتسعين وستمائة . واشتغل بالفقه ومهر فيه إلى أن اشتهر . وولى القضاء بعد حسام الدين الغُورى ، وباشر مباشرة حسنة .

وكان كثير الإفضال ، حسن العشرة ، جميل الأخلاق ، عارفا بمذهبه . وهو جد قاضى القضاة صدر الدين المناوى لأمه ، وصُرف زين الدين عن القضاء بغتة بالشيخ علاء الدين التُركُمانيّ في شوال سنة ثمان وأربعين في سلطنة المظفر حاجى بن الناصر . واستمر زين الدين عاطلا إلى أن مات في رابع عشرى ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين وسبعمائة .

**١٥٦** – أخباره في : وفيات ابن رافع ٢/ الترجمة ٨٩٣ ، والسلوك ١٨٧/١/٣ ، والدرر الكامنة ١٦٩/٣ ، وذيل العبر لابن العراقي ٢٩٥/٢ ، والتلخيص ورقة ٦٩ ، وبدائـــع الزهور ٩٨/٢/١ -

۱۵۷ - عياض بن عبيد الله بن ماجد بن مسعود بن عمرو بن الأعرج بن عوف ابن كثير بن عبد الأزدى ثم السلاماني يكني أبا إسماعيل من المائة الثانية .

سمع من عبد الله بن عمر . روى عنه عبد الله بن هبيرة السَّبَائي ، وتَوبة بن نَمِر ، وغيرهما .

ولاه قُرة بن شريك القضاء في جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ، فأقام أربع سنين ثم صرف في شهر رجب سنة سبع وتسعين ، وأعيد بعده عبد الله بن عبد الرحمن بن محجيرة . ثم ورد كتاب سليمان بن عبد الملك بعود أبي إسماعيل في أول سنة تسع وتسعين ، فباشر بقية خلافة سليمان وبعض خلافة عمر بن عبد العزيز . ويقال إنه أول من ولى من قبل الخليفة من بني مروان .

وذكر أبو عمر الكندى أن أبا إسماعيل كان عاملا لأسامة بن زيد على الهُرى (١) فلما أتته ولايته على القضاء من قبل سليمان قال له أسامة بن زيد: أنت عليهما جميعا ، وكان يجرى عليه رزقهما .

وأسند أبو عمر من طريق تَوبة بن نَمِر أن أبا إسماعيل كتب إلى عمر بن عبد العزيز أن صبيا افترع صبية بإصبعه فكتب إليه عمر: لم يبلغني في ذلك شيء وقد جعلتُ ذلك إليك فاقض فيه برأيك. فقضى على الغلام للصبية بخمسين دينارا (٢).

وأسند أبو عمر من طريق ابن وهب أخبرنا ابن لَهِيعَة ، عن عبيد الله بن أبى جعفر ، أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه عياض في رجل خرج راكبا فرسا فصدم امرأة على الطريق فقتلها فأبى مواليه أن يعقلوا عنه قال ولو أنه المقتول لطلب مواليه عقله . فكتب إليه عمر : اعلم أن عامة [ هذه ] الموالي لا تحفظ أنسابها فعاقِلها [ فاجعل ذلك على مواليه ] قال ابن وهب أخبرني بذلك الليث بن سعد (٣) .

وأورد له أبو عمر عدة مكاتبات إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن قضايا أشكلت عليه . وصرف أبو إسماعيل في خلافة عمر بن عبد العزيز في العشر الأخير من شهر رجب سنة مائة وولى بعده عبد الله بن يزيد بن خُذَامِر .

**١٥٧ – أخباره في** : فتوح مصر ٢٦٧ ، والولاة والقضاة ٣٣٢ – ٣٣٧ ، والتلخيص ورقة ٧٠، وحسن المحاضرة ١٣٨/٢ .

<sup>(</sup>١) الهُوْيُ : بيت كبير ضخم يجمع فيه طعام البُرِّ ونحوه ليوزعه السلطان ( المعجم الوسيط ) .

 <sup>(</sup>۲) راجع الكندى ٣٣٤ .
 (٣) الولاة والقضاة ٣٣٤ ومايين حاصرتين منه .

10۸ – عيسى بن محمد بن عيسى الهَكَّارِيّ الموصلي المعروف بالفقيه عيسى الأمير الكبير المجاهد العالم أول من ولى القضاء بالديار المصرية في الدولة الأيوبية ولد في سنة ... (١)

وتفقه بأبي القاسم ابن البِزْرِي بجزيرة ابن عمر .

قال ابن ميسر في تاريخه: كان فقيها عالما شجاعا كريما له عصبية وكان في أول أمره استقر يؤم بأسد الدين شِيرَكُوه فلما ولى الوزارة بمصر قدمه إلى الإِمْرَة لما كان يعرف من شهامته وشجاعته.

فلما استقر صلاح الدين بعد عمه ، وأعيد المفضل بن هبة الله بن كامل إلى القضاء ، وذلك في ذي الحجة سنة خمس وستين وخمسمائة ، أذن السلطان صلاح الدين للفقيه عيسى أن يحكم بين الناس بالقاهرة رفيقا لابن كامل ، وأفرد مصر لابن كامل ، فاستمر الحال على ذلك إلى أن أمر السلطان بإحضار القاضى صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن درباس وكان ممن قدم مع صلاح الدين إلى مصر ، فولاه قضاء الغربية بالمحلة وما معها ، فحضر في جمادي الأولى سنة ست وستين ، ففوض إليه القضاء بالقاهرة ومصر والوجهين القبلي والبحري مستقلا بغير مشارك .

واستقر الفقيه عيسى في الإِمْرَة ، وكان وجيها في الدولة مسموع الكلمة ، وله مواقف في القتال مشهورة ، ومات في ذي القعدة سنة خمس وثمانين وخمسمائة .

109 – عيسى بن المُنْكدِر بن محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن محرز ابن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثـــة بن سعد بن تيم بن مرة بن كلاب بن كعب بن لؤى بن غالب القرشى التيمى المنكدرى المدنى الأصل ، نزيل مصر ، أبو محمد .

**١٥٨** – أخباره في : التكملة لوفيات النقلة ١٢٣/١ رقم ٩٠ ، ووفـــــيات الأعيان ٣/ ٤٩٠ وتاريخ الإسلام وفيات سنة ٥٨٥ هـ ، والنجوم الزاهرة ١١٠/٦ ، والتلخيص ورقة ٧٠ . (١) بياض بالأصل ومثله في التلخيص .

<sup>109 –</sup> أخباره في : فتوح مصر ٢٧٥ ، وأخبار القضاة لوكيع ٢٤٠/٣ ، والولاة والقضاة ٢٤٠/٣ وحسن ٤٣٨٧، وترتيب المدارك ٤١/٤ ، والتلخيص ورقة ٧٠ ، والتحفة اللطيفة للسخاوى ٣٨٧/٣ وحسن المحاضرة ٢٤٣/٢ .

ولد بقصر عمران بن النعمان المعافري بالفسطاط . وكانت ولايته من قبل عبد الله ابن طاهر لما أمره المأمون على مصر .

قال أبو يعقوب البُويطى: لما ولى أبو طاهر إِمْرَةَ مصر أَمَرَ بإحضار أهل مصر ، فحضر الناس ، وحضر عبد الله بن الحكم . فقال ابن طاهر : إن جمعى لكم لترتادوا لأنفسكم قاضيا ، فكان أول من تكلم يحيى بن عبد الله بن بكير . فقال : أيها الأمير ولّ قضاءنا من رأيت ، وجنبنا رَجُلَين . لا تولّ قضاءنا غريبا ولا زرّاعا . يعنى بالغريب إبراهيم بن الجراح ، وبالزرّاع عيسى بن فُليح . فنهض إبراهيم بن الجراح فقال : أصلح الله الأمير ، رجل من أبناء الدولة قديم الحرمة . فلم يستمع ابن طاهر له . ثم تكلم أبو ضَمْرة الزَّهرى فقال : أيها الأمير ، الفقيه العالم أَصْبَغ بن الفرج ، وأصبغ حاضر ، فعارضه سعيد بن كثير بن عُفيْر . فقال : مابال أبناء الصبّاغين والمقامصة يُذكرون في فعارضه سعيد بن لي بيعلهم الله لها أهلا ! قال : فقام أصبغ فأخذ بمجامع ثوب سعيد بن غفيْر وقال : أنت شيطان . ومن أين علمت أنى من أبناء الصباغين! وارتفع الأمر بينهما حتى كادت تكون فتنة . فذكر عبد الله بن عبد الحكم ، عيسى بن المنكدر ، فأثنى عليه بخير . فقلده عبد الله بن طاهر وذلك لعشر خلون من رجب سنة اثنتي عشرة .

قاله الكندي (١).

وقال ابن يونس سنة إحدى عشرة . قال البويطى وقال سعيد بن عفير فى أصبغ : ليس هذا الرجل كما وصفت . هذا رجل بذي طويل اللسان وسجع فى كلامه فقام أصبغ فقال : إن الأمير أمر أن يحضر مجلسه الفقهاء وأهل العلم لا الشعراء و[لا] الكهنة فقال البويطى أنا أذكر للأمير ستة يجعل هذا الأمر فيمن رأى منهم . قال : من هم ؟ قال قلت : عبد الله بن عبد الحكم وسعيد بن هاشم وعيسى بن المنكدر وابنا مَعْبَد وجعفر بن هارون . فأثنى ابن عبد الحكم على عيسى فولاه فقال ابن عبد الحكم : إنه مُقِلِّ فأجرى عليه سبعة دنانير فى كل يوم فاستمرت للقضاة ، وأجرى عليه أربعة آلاف درهم فى كل شهر ووصله بألف دينار (٢) .

واستكتب عيسى إبراهيم بن أبي أيوب قليلا . ثم كتب له أبو الأسود النَّضْر بن عبد الجبار وداود ابن أبي طَيْبة فتنازعا . فقال النضر : لا أكتب لك حتى تنحيّ داود ،

<sup>(</sup>١) راجع الولاة والقضاة ٤٣٣ – ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة ٤٣٤ – ٤٣٥ ومابين حاصرتين منه .

فامتنع من تنحيته ، فانصرف النضر وثبت داود ، (۱) وكان محتاجا إليه فانقطع عنه النضر . وكان القائم بأمر عيسى كله سليمان بن بُرْد ، وكان مِقْدام بن داود يقول : ما رأيت أحدا أعلم بالقضاء وآلاته من سليمان ، ولم يضطرب أمر عيسى حتى مات سليمان آخر سنة اثنتى عشرة [ ومائتين ] (۲) .

وقال عيسى بن لَهِيعة: كان سعيد بن عيسى بن تَلِيد على مسائل عيسى ، ثم ضم إليه عبد الله بن عبد الحكم . فذكر يحيى بن عثمان أن ابن عبد الحكم أدخل في العدالة من لا قَدْرَ له ولا بيت ، مثل فلان الحائك وفلان المُسِلماني (٣) ، وفلان البياع . فيقال : إن أبا خليفة محميد بن هشام (٤) الرّعَيني لقيه فقال له : يا ابن عبد الحكم ، كان الأمر مستورا فهتكته ، وأدخلت في الشهادة من ليس لها أهلا . فقال له ابن عبد الحكم : إن هذا الأمر دِينٌ ، وإنما فعلت مايجب على . فقال أبو خليفة : أسألُ الله ألا يبلغك الشهادة أنت ولا أحدًا من ولدك .

حكى ذلك ابن قُدَيْد ، وزاد فكان الأمر كذلك ، لقد بلغ هو وولَده بالبلَد ما لم يبلغه أحد ماقَبلت لأحد منهم شهادة قط (°) .

قال أبو سعيد ابن يونس: وكان حميد بن هشام عبدًا صالحا، وهو ابن هشام بن حميد بن خليفة بن زرعة ، شهد جده الأعلى زُرعة فَتْحَ مصر. وحدّث حميد عن الليث، وابن لَهيعة. وعُمِرٌ طويلا إلى أن مات في شوال سنة تسع وأربعين ومائة، ويقال مات قبل ذلك.

وقال ابن يونس ومحمد بن محمد بن الأشعث: ذُكر عيسى بن المُنْكُدر عند أبى شَرِيك المُراديّ فقيل كان لا يحسن القضاء ، فقال : معاذ الله ، بل كان رجلا صالحا . ولقد كانت فيه خصلة حسنة نافعة للمسلمين لمَّاولِيَ القضاء جعل له صاحب مسائل يسأل له عن الشهود ، ولم يقنع بذلك حتى كان يتنكَّر [ بالليل ] ويغطى رأسه ويمشى في السِكك يسأل عن الشهود . وقد رآه غير واحد من الثقات كذلك (1) .

<sup>(</sup>١) كذا في ش ، والتلخيص ، والكندى . وفي الأصل « سليمان » .

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة ٤٣٥ - ٤٣٦ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٣) المسلماني : الذي اعتنق الإسلام حديثا ( دوزي ) .

<sup>(</sup>٤) في الكندي ( ابن هاشم ) . (٥) راجع الكندي ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٦) الكندى ٤٣٧ ومايين حاصرتين منه .

وكان يَضَعُ قمطره في حانوت في دار عمرو بن خالد ففسدت قضية [ منها] (١) ، فامتنع عمرو بن خالد من إدخال القمطر داره فاكترى منزلا في دار عمرو بن العاص ، فكان عيسى إذا انصرف وضع [ القِمَطْر ] (٢) فيها . وخُتم على الباب .

وقال ابن عبد الحكم: أشار والدى على عيسى بوجوب اليمين للمدعى على المدعى على المدعى عليه بالمال – يعنى يمين الاستظهار – ولو لم تقم بينهما بينة بخلطة. فأخذ بذلك لأن الناس فسدوا. وذكر نحوه عن أَصْبَغ في الغرباء الذين يضربون في الأرض ولا يشترون ولا يبيعون إلا ممن لا يعرفونه ولا يخالطونه (٣).

وقال محمد بن عيسى بن فليح: اختصم رجلان إلى عيسى بن المنكدر وكان ربما حان منه خفة فى الحكم ، فقضى لأحدهما على الآخر ، وقال للمحكوم له: أضجع خصمك . فأضجعه فقلت فى نفسى : تُرى يريد ذبحه! ثم قال له : قُمْ فاجعل رجلك على خدّه حتى يذل للحق . فلما خرجا قيل له خالفت الناس فى هذا . فقال : فإنى لا أعود (٤) .

وقال أبو مسعود عن أبيه: خاصمت إلى عيسى فصال على خصمى ، فقال لى : ابصق فى وجهه . فتوقفت فقال : والله لا أحكم لك حتى تبصق فى وجهه . ففعلت فقال له : أذلك الحق فقم فادفع إليه حقه (٥) .

وقال أبو الرقراق: جاء عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم إلى عيسى برسالة أبيه في شيء فقال: لا والله لا فعلت. فلما خرج ابن عبد الحكم قال عيسى: إنّ أباه يدلّ عَلَى كأنه ألحقنى بالمنكدر.

وقال أحمد بن عبد الرحمن بن وهب : سمعت الشافعي يقول لعيسي بن المنكدر : اشكر الله وعائشة ، فهي جَعَلَتْ لكم قُرْطَينْ من ذهب .

وكان عيسى قد صاح بالشافعي فقال له: ياكذا ياكذا، دَخَلْتَ هذه البلدة وأمرها وكان عيسي قد صاح بالشافعي فقال له: ياكذا ياكذا، دَخَلْتَ هذه البلدة وأمرها واحد وفرقت بينهم، وألقيت الشر، فرّق الله بين روحك وجسدك (٢). وكان ذلك قبل أن يلي عيسى بن المنكدر، وأشار بالتفرقة إلى ماوقع من

<sup>(</sup>١) من الكندى .

<sup>(</sup>٢) من التلخيص .

<sup>(</sup>٣) الخبر لدى عياض في ترتيب المدارك ٤١/٤

<sup>(</sup>٤) راجع الكندى ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٥) قارنُ بالكندى ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٦) قارن بالكندى ٤٣٨ .

الاختلاف بين الشافعي وأهل مصر ، وكانوا لا يعرفون إلا رأى مالك ، فلما خالفه الشافعي وافقه جماعة كثيرة منهم فصار يقع بينهم الجدال والمنازعة . وإنما ولى عيسى القضاء بعد موت الشافعي بمدة طويلة .

وقال ابن قُدَيْد : قرأت من رقاع يحيى بن عثمان : سمع عيسى بن المُنْكَدِر رَجلا ينشد وهو على القضاء يومئذ :

لَقَدْ عَجِبْتُ وَرَيْبُ الدَّهْرِ ذُو عَجَبِ أَنَّ الهُدَيْرِىَّ وَسْطِ السُّوق يَنْتَسِبُ وَمَالَهُ نَسَبٌ فِى النَّاسِ نَعْلَمُهُ إِلَّا الحمارُ وَهَلْ للْعَيْرِ يُنْتَسَبُ إِلَّا الحمارُ وَهَلْ للْعَيْرِ يُنْتَسَبُ إِنِّى لأَخْشَى عَلَى تَيْم مَعَرَّ تُهُ (١) كما يُخَافُ على ذى الصحة الجُرَبُ (٢)

قال وقرأت بخط يحيى بن عثمان : خاصم محمد بن أبى المضاء إلى عيسى فحكم عليه فعرض لابن المنكدر بشيء قبيح ، فأمر به فسُجن فلم يخرج من السجن حتى عزل عيسى . وكان عيسى يُنفق على عيال ابن أبى المضاء طول حبسه .

ورفع شخص إليه فى ابن عبد ربه أن له عليه حقا فلم يحضر ، فأمر عيسى بإحضاره وضربه فى المسجد غُدْوَةً ثم يروح ويعود لمجلس القضاء آخر النهار .

وخاصم إليه ابن يحيى بن حسان  $(^{(7)})$  ، فاتفق أنه ضحك في حال الخصومة فأمر به فلُطم .

وكان سبب عزله أنه كان بمصر جماعة من الصوفية وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . وكان عيسى معهم . فلما ولى القضاء كانوا يأتونه فيقولون : جرى كذا وكذا فينهض معهم ، فإذا لامه إخوانه قال : لابد من القيام بحق الله . فاتفق أن المأمون ولى أخاه أبا إسحاق إِمْرَة مصر فخافوا من سطوته ، فسألوا القاضى أن يكتب إلى المأمون أنهم لا يرضون بولاية أبى إسحاق . فأقرأه المأمون الكتاب فغضب وقال : لأفعلن بعيسى كذا وكذا ، وأمر بعزله ، فلما دخل مصر

<sup>(</sup>۱) لدى الكندى « معرتهم » .

<sup>(</sup>٢) قارن بالكندى ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٣) كذا لدى الكندى الذي ينقل عنه المصنف ، وفي الأصل « وخاصم إليه يحيي بن حسان »

أمر بحبسه ومحبس ابن عبد الحكم لكونه من جهته فمات ، وأقام ابن المنكدر للناس فخاصموه وادعوا عليه دعاوى ، فاستمر محبوسا حتى خرج أبو إسحاق من مصر . وكان عزله في رمضان سنة أربع عشرة ، ثم أمر أبو إسحاق بإحضاره إلى العراق ، فأخرج في ذي القعدة سنة خمس عشرة فسجنه حتى مات هناك (١) .

قال ابن يونس: وكانت وفاته قبيل العشرين، ولم يول أبو إسحاق على مصر بعد عيسى أحدًا، فبقيت مصر بغير قاض إلى أن ولى هارون بن عبد الله الزهرى سنة سبع (٢) عشرة، ولكن أقام كيدرُ أمير مصر محمد بن مُكْنِف بن عبّاد ينظر في المظالم ويحكم بين الناس (٣).

وقال يحيى بن عثمان : بقيت مصر بغير قاض سنة خمس عشرة وسنة ست عشرة ، فلما قدم المأمون مصر أمر يحيى بن أَكْثُم أن يقضى بين الناس (٤) .

\* \* \*

(١) قارن بالكندى ٤٤١ .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل ( سنة تسع عشرة ) وليس بصواب لأن المأمون توفي سنة ۲۱۸ هـ . وقد جاء الخبر على الصحة في التلخيص ورقة ۷۱۱ ( سنة سبع عشرة ) .

<sup>(</sup>٣) قارن بالكندى ٤٤١ .

<sup>(</sup>٤) قارن بالكندى ٤٤١ - ٤٤٢ .

### حرف الغين المعجمة

• ١٦٠ – غوث بن سليمان بن زياد بن ربيعة بن نُعَيْم بن ربيعة بن عَمرو بن عبيدة ابن جَذيمة الحَضْرَميّ ثم الصُّوَرانيّ أبو يحيى . ولد سنة أربع وتسعين حكاه أبو سعيد ابن يونس عن ابن بكير .

وروى عن أبيه سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزُّبَيْدِى حديث النهى عن استقبال البائل القبلة (١) . أخرجه ابن يونس من طريق حرملة عن ابن وهب قال : حدثنى غوث بن سليمان بن زياد الحضرمى ، عن أبيه . قال ابن يونس : ولى القضاء بمصر ثلاث مرات من قبل المنصور والمهدى .

روى عنه عبد الله بن وهب ، وزياد بن يونس ، والواقدى ، وعبد الغفار بن داود الحرانى ، ويحيى بن بكير ، وأبو الوليد الطيالسى ، وهو آخر من حدث عنه بالعراق . قال يعقوب بن سفيان : أظنه سمع منه بمكة ، يعنى أن أبا الوليد لم يرحل إلى مصر ، ويحتمل أن يكون سمع منه ببغداد في بعض قَدْماتِ غوثٍ أو بالكوفة لما قضى بها .

قال ابن يونس: وكانت أول ولايته من قبل المنصور في النصف من شهر رمضان سنة خمس وثلاثين بعد عزل خير بن نُعيم نفسه ، فوليها خمس سنين إلى أن خرج مع صالح بن على بن عبد الله بن عباس إلى الصائفة ، فاستصحب معه جماعة من وجوه أهل مصر منهم غَوْث ، وذلك سنة سبع وثلاثين ، وقرر في القضاء إبراهيم بن يزيد الاتينية ، فنظر أياما ثم استعفى ، وقرر عوضه يزيد بن عبد الله بن بلال . وكان قاضى إخْمِيم . ثم مات فجأة في آخر سنة أربعين وكان قبل ذلك يكتب لغوث ، وكان رجوع غوث من الصائفة بعد ثلاثة أشهر .

<sup>•</sup> ١٦٠ - أخباره في : فتوح مصر ٢٦٩ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ ، ٢٧٣ ، والكندى ٣٥٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٥٣ ، ٣٦٠ ، ٣٧٣ ، والأنساب للسمعاني ١٠٣/٨ ، والتلخيص ورقة ٧١ ، وحسن المحاضرة ١٣٩/٢ ، ١٤١ . (١) ابن عبد الحكم ص ٣٣٣ والخبر هناك : « عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى يقول : أنا أول من سمع رسول الله على يقول : لا يَبُولنَّ أحدُكم مُسْتَقْبِلَ القِبلَة . وأنا أول من حدث الناس بذلك » والحديث أخرجه ابن ماجه بالنص السابق « باب النهى عن استقبال القبلة بالغائط والبول » برقم ٣١٧ .

وقال غيره: عاد إلى مصر في جمادى الأولى سنة ثمان وثلاثين ، فكان الناس يمرون به وهو جالس فلا يتحاكمون إليه إلى أن مات ابن بلال ، فركب غوث إلى منزله فضم الديوان والودائع فصاحت بنته: وَاذُلاَّه .

قال الخطيب في المتفق ولي قضاء مصر ثلاث مرات .

وقال سعيد بن عفير : كان غوث أول من سأل عن الشهود بمصر ، وكان الناس قبل ذلك يشهدون فمن عُرف بالخير قبل ومن لم يعرف سئل عنه جيرانه ، فما ذكروه به من خيراًو شر عمل به . ومن لم يعرف لم يقبل ، حتى فشت شهادة الزور ، فسأل غوث عن الشهود في السر . فمضى الأمر على ذلك . وكان من أثنوا عليه قبلت شهادته ، ثم كان واحدا من الناس ، ولم يكن أحد يومئذ يُوسَم بالشهادة ولا يشار إليه بها .

فلما كان فى شهر رمضان سنة أربع وأربعين ، ورد كتاب المنصور بحبس غوث ، فَحُبِس واختُلف فى سبب ذلك ، فقيل إن على بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على مضى فارًّا من المنصور واستتر بمصر ، فاتهم غوث بن سليمان أن يكون تغيّب عنده .

وذكر ابن يونس عن فِتْيان بن أبى السمح : أن غوثًا اتهم برأى الإِباضية من الخوارج .

وقال غير ابن يونس: وقيل إنه اتهم بمكاتبة أبى الخَطَّاب الإِباضيّ. قال فِثيان ابن أبى السمع: حدثنى ربيعة النَّفُوسيّ قال: أنا حملت كتاب أبى الخَطَّاب الإِباضي من إِفْرِيقِيَّةَ إلى غوث، وحملت كتاب غَوْثُ إلى أبى الحَطَّاب.

وحُبس مع غوث كاتبه حمزة بن زياد ، فشفع صالح بن على في حمزة ، فكتب المنصور برده حيث وجد فوصل وهو بحلب . فأبي أن يرجع ، وقدم العراق فاعتذر للمنصور لما قدم من الحج فعذره ورده إلى مصر ، ثم أعيد غوث بن سليمان المرة الثالثة في حِمادي الأولى سنة سبع وستين من قبل المهدى .

قال المُفَضَّل بن فَضالة : لم يكن غوث بن سليمان فقيها ، ولكن كان أعلم الناس بمعانى القضاء وسياسته ، فكان أمره من أحسن شيء وكان هَوْنًا (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ هيوبا ﴾ والمثبت في الكندي ٣٥٧ .

وخرج إلى الصائفة مع صالح بن على مرة غير تلك المرة ، ولم يستخلف على مصر أحدًا .

وفى الثانية كان صالح جعل على كل مجند قاضيا ، فصار الأمر يختلط فقال له عمرو بن الحارث : اجمعهم على غوث بن سليمان ففعل . قال فكنا نَمُرّ به والناس يترادفون عليه فنسلم عليه فيقول : انزلوا حتى نتَحَدَّث فَنَنْزِل فما ينشب أن ينفرج الناس عنه فيتحدث معنا (١) .

وأخرج ابن يونس من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ، حدثنا أبو رجاء حمّاد بن المِسْوَر ، قال : قدِمتْ امرأة من الريف وغَوْث ذاهب إلى المسجد عند السرّاجين فشكت إليه أمرها وأخبرته بحاجتها ، فنزل عن دابته في بعض حوانيت السراجين وكتب لها بحاجتها ، ثم ركب إلى المسجد ، فانصرفت المرأة وهي تقول : أصابت والله أمك حِين سَمَّتْكُ غَوْتًا ، أنت والله غوث عند اسمك (٢) .

وقال أبو عمر الكندى: وقع بين أبى جعفر وبين أم المهدى وهى أروى بنت يزيد بن منصور بن عبد الله الحميرى خصومة ، فقالت : لا أرضى إلا بِحُكم غُوْث بن سليمان قاضى مصر ، فحمل إلى العراق حتى حكم بينهما ورجع إلى مصر (٣).

وأورد ابن يونس قصة من طريق عبد الواحد بن زرارة سمعت غوث بن سليمان يقول: بعث إلى أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور فَحُملتُ إليه ، فقال لى: ياغَوْثُ ، إنّ صاحبتكم الحُيمْيَرِيَّة خاصَمتنى إليك فى شروطها. قلت: أفترضى يا أمير المؤمنين بحكمى عليك ، قال: نعم. قلت: فالحكم له شروط أفيحتملها أمير المؤمنين ؟ قال: نعم. قلت فيأمرها أمير المؤمنين أن تُوكِّل وكيلاً وتشهد على وكالته خادمَين حُرَيْن يعدّلهما أمير المؤمنين على نفسه. ففعل فَوَكلتُ خادما وبعثت معه بكتاب صداقها ، وشهد الخادمان بالوكالة ، فقلت: قد تَمَّت الوكالة ، فإن أمير المؤمنين أن يُساوى الخصم فى مجلسه. قال: فانحط عن فَرْشه فإن رأى أمير المؤمنين أن يُساوى الخصم فى مجلسه. قال: فانحط عن فَرْشه

<sup>(</sup>۱) قارن بالكندى ۳٥٩.

<sup>(</sup>٢) الخبر في ابن عبد الحكم ٢٧٢.

 <sup>(</sup>٣) الخبر في الكندى ٣٧٤ - ٣٧٥ .

وجلس مع الخصم ، ودفع إلى الوكيل كتاب الصداق فقرأته عليه فقلت : يُقِرّ أمير المؤمنين بمافيه ؟ قال : نعم . قلت : أرى في الكتاب شروطا مُوكَّدةً وبها يتم النكاح بينكما . أرأيت يا أمير المؤمنين لو خطبتَ إليهم ولم تشترط لهم هذه الشروط أكانوا مُزَوِّجِيك ؟ قال : لا ، قلت : فبهذا الشرط تم النكاح ، وأنت أحق من وفي لها بشرطها . قال : قد علِمتُ إذ أجلستني هذا المجلس أنك ستحكم عليّ . قال : فقلت له : أَعْظِمْ جائزتي وأطلقْ سبيلي . قال : جائزتك على من حكمتَ (١) له . قال : ثم أمر لي بخلعة وجائزة .

قال: ثم أمر أبو جعفر باحتباس غوث بن سليمان ليحكم بين أهل الكوفة فقال له غُوث: يا أمير المؤمنين ، ليس البلدَ بلَدى ، ولا معرفة لى بأهله ، فإذا أنا ناديت من له حاجة بخصومة فلم يأتِ أحدٌ أتأذن لى (٢) يا أمير المؤمنين فى الرجوع إلى بلدى ؟ قال: نعم . قال: فجلس غَوْث يحكم ثم نادى بعد فانقطعت عنه الخصوم فرجع إلى مصر (٣).

وقال غير أبي عمر: كان في الشرط أنه لا يتسرى ، ولا يتزوج عليها ، فأكدت عليه ذلك ، وأشهدت شهودا . فبقى عشر سنين من سلطانه كذلك . فكان يكتب إلى الفقيه بعد الفقيه ليفتيه برخصة ، فإذا علمت المرأة بذلك أرسلت إلى ذلك الفقيه بمال ، وتسأله أن لا يفتيه فيه برخصة . قال : فلم يزل على ذلك حتى ماتت ، فبلغه وفاتها وهو بحلوان فأهديت إليه في تلك الليلة مائة بكر . ولم يزل غوث بن سليمان على ولايته هذه إلى أن مات في جمادى الآخرة سنة ثمان وستين ومائة ، وكانت ولايته الأخيرة سنة واحدة ، وصلى عليه موسى بن مُصْعَب الحَنَّقَمِيّ أمير مصر .

وكانت ولاية غَوْث الثانية بعد صرف إسماعيل بن اليسع الكوفى فى خلافة المهدى فى سنة ست وستين فكانت مدة عزله ثلاثا وعشرين سنة ، صرف سنة أربع وأبيد سنة سبع وستين ، وعاش بعد العود سنة واحدة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الكندى « قضيتَ ».

<sup>(</sup>۲) في الكندى « ايذن لي » .

<sup>(</sup>٣) الخبر في الكندى ٣٧٥ - ٣٧٦ .

#### حرف الفاء

١٦١ – الفضل بن غانم المروزي الخزاعي مولاهم يكني أبا على . .

قال أبو سعيد ابن يونس: مروزى قدم مصر صحبة المُطَّلب بن عبد الله الخزاعى وكان المُطَّلب لما قدم مصر أميرا عليها عزل لَهِيعَة بن عيسى فى شهر ربيع الأول سنة ثمان وتسعين [ ومائة ] (١).

وقرر الفضل بن غانم وأجرى عليه في الشهر مائة وثمانية وستين دينارا . وهو أول من أجرى عليه هذا القدر بمصر . وكان كبير اللحية ، فكان إذا خطب عمل في لحيته عُوذَةً (٢) خوفا من عين لَهِيعَة بن عيسى وكان مِعْيَانًا .

وقال أبو الرقراق: كان الفضل بن غانم يميل إلى الغلمان فجاءه سعيد بن تليد يوما سحرا، وكان أرسل إليه فوجد على بابه غلاما أسود، فانصرف ولم يدخل. فقال له الفضل بعد ذلك: لِمَ لَمْ تحضر؟ قال: جئت، بعلامة الغلام الأسود على الباب! فسكت. وكان ذلك الغلام معروفا بالتخليط (٣).

وللفضل رواية عن مالك . أخرج الدارقطنى في غرائب مالك ، من طريق إبراهيم ابن عبد الله المخرمي عنه عن مالك ، عن جعفر بن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده ، عن على قال : قال رسول الله عليه : « من قال في اليوم مائة مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين كان له أماناً من الفقر لا ريب » (3)

وأخرجه أيضا عن أبى بكر الشافعى حدثنى أبو غانم حميد بن يونس الزيات ، حدثنا الفضل بن غانم بالسند ولفظه قال : إذا صلى الفجر ، وزاد بعد قوله : الفقر : « واستجلب الرزق ووقى فَتَّانى القبر وقرع باب الجنة » ثم أخرجه الدارقطنى من طريق

۱**٦١ – أخباره في** : فتوح مصر ٢٧٤ ، والكندى ٤٢٠ ، وتاريخ بغداد ٣٥٧/١٢ ، وميزان الاعتدال ٣٥٧/٣ ، ولسان الميزان ٤٤٥/٤ ، والتلخيص ورقة ٧٢ .

<sup>(</sup>١) الكندى ٤٢٠ ومابين حاصرتين منه . وانظر أيضا تاريخ بغداد ٣٥٩/١٢ .

<sup>(</sup>٢) العُوذَة : التَّمِيمة . ﴿ ٣) قارن بالكندى ص ٤٢٠ – ٤٢١ ، وتاريخ بغداد ٣٥٩/١٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه صاحب الكنز برقم ٣٨٩٦ عن الخطيب البغدادى والرافعي من طريق الفضل بن غانم عن مالك بن أنس .

الفضل بن العباس البغدادى ويحيى بن يوسف الزهرى ومسلم بن المغيرة الأسدى . وأخرجه أبو نُعيم في الحلية من طريق سالم بن ميمون الخواص كلهم عن مالك (١) .

قال الدارقطنى : هذا الحديث لا يصح وكل من رواه عن مالك ضعيف $^{(7)}$  . وقال أبو نُعيم : غريب من حديث سالم عن مالك  $^{(7)}$  .

وأخرجه الخطيب في الرواة عن مالك من طريقين عن المخرمي وفي آخره قال الفضل بن غانم: لو رحلتم في هذا الحديث إلى اليمن لكان قليلا. قال الخطيب: الفضل بن غانم ضعيف (٤). وقد روى عن مالك من وجوه عدة لا يثبت شيء منها.

وأخرجه الرافعي في تاريخ قزوين من طريق أبي الفتح الراشدي عن محمد بن الفرج عن المخرمي به . وزاد الزيادة المذكورة من قول الفضل بن غانم . ولكن قال خراسان بدل اليمن (٥) .

قال أبو عمر : ثم وثب أهل المسجد عليه ورفعوا ماهو عليه للمُطَّلِب فعزله عنهم . وأعاد لَهِيعَة بن عيسى ، وكانت ولاية الفضل بن غانم سنة وشيئا . وخرج من مصر إلى بغداد فتوفى بها سنة سبع وعشرين ومائتين .

وقال ابن أبى حاتم فى كتاب الرد على الجهمية: حدثنا أبو هارون محمد بن خالد، سمعت أحمد بن محمد بن عمرو - هو ابن أبى عاصم - يقول: سمعت الفضل بن غانم وكان قاضيا على الرى لهارون أول ماسمعت بالقول فى القرآن كنت بالرى فكتبت إلى الرشيد: اعلم أن قبلنا قوما يقولون: القرآن مخلوق. فكتب إلى من أصبت منهم فأخرج لسانه من قفاه وأطِلْ حبسه وأحسن أدبه (٢).

وذكر أبو جعفر الطبرى في تاريخه في حوادث سنة ثماني عشرة [ ومائتين ] أن كتاب المأمون لما ورد بامتحان الناس في القرآن كان ممن لم يجب الفضل بن

<sup>(</sup>١) راجع حلية الأولياء ٢٨٠/٨ .

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان ٤٤٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ٢٨٠/٨ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ۲۰/۸۵۳ – ۳۵۹ .

<sup>(</sup>٥) الرافعي : تاريخ قزوين ، ورقة ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٦) الخبر في لسان الميزان لابن حجر ٤٤٦/٤.

غانم وكان إذ ذاك ببغداد. فجاء جواب المأمون في الإنكار على من لم يجب ومن جملته: أنه لم يَخْفَ علينا ما كان فيه الفضل بن غانم بمصر وما اكتسب من الأموال في أقل من سنة وما دار بينه وبين المطّلب أمير مصر (١).

وقال ابن قديد: ذكر لى محمد بن جعفر الإِمام: حَدِيثًا عن الفضل بن غانم فقلت له: إنه كان عندنا بمصر قبل المائتين على القضاء، فقال: عاش بعد رجوعه من عندكم زمانا طويلا (٢).

- \* أبو الفتح ابن الجلِيس ، هو عبد الجبار بن إسماعيل <sup>(٣)</sup> .
  - \* أبو الفتح ابن سَعِيد الفارقي ، هو عبد الحاكم (<sup>٤)</sup> .
- \* فخر القَّضاة هو أبو الفضل محمد بن عبد الحاكم (°).
  - \* أبو الفضل ، ابن عتيق .. <sup>(٦)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٦٤٢/٨ .

<sup>(</sup>٢) الكندى ٤٢١ .

<sup>(</sup>٣) مرت ترجمته تحت رقم ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) مرت ترجمته تحت رقم ١٠١ .

<sup>(</sup>٥) ستأتي ترجمته تحت رقم ١٩٣ .

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل.

### حرف القاف

١٦٢ - قاسم بن إبراهيم بن هبة الله بن إسماعيل بن نبهان بن المقيشع الحموى .
 عماد الدين ، يكنى أبا القاسم أيضا . ويقال له الخطيب .

شافعى من أهل المائة السابعة . ذكره الشريف عز الدين فى الوفيات . ولى القضاء بحماة ، ودرّس بالمدرسة النورية ، وذهب فى الرسلية إلى بغداد مرارًا عن صاحب حمص . ثم دخل مصر وحلب ودرّس فيهما . وولاه الصالح أيوب قضاء مصر فى جمادى الأولى سنة سبع وأربعين وصرف فى جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين ، فتوجه إلى دمشق فمات بها فى وأربعين ، فتوجه إلى دمشق فمات بها فى ثالث عشر المحرم سنة اثنتين وخمسين وستمائة . وكان الغالب عليه الفقه مع فنون كثيرة .

177 - قاسم بن عبد العزيز بن محمد بن النعمان المغربي الأصل إمامي من المائة الخامسة يكني أبا محمد .

ولى بعد [ صرف ] ابن أبى العوّام فى يوم الأحد رابع جمادى الأولى سنة ثمانى عشرة [ وأربعمائة ] ، وقرىء سجله بالقصر وبالجامع بمصر . ولُقِّب قاضى القضاة ثقة الدولة أمين الأئمة شرف الأحكام جلال الإسلام . فباشرها إلى أن غزِل فى يوم الأحد الخامس والعشرين من رجب سنة تسع عشرة ، فكانت مدة ولايته سنة وشهرين وعشرين يوما وهذه الولاية الأولى ، واستقر عوضه عبد الحاكم بن سعيد بن مالك الفارقى ثم أعيد قاسم فى السادس من ذى القعدة سنة سبع وعشرين وأربعمائة فنظر فى الأحكام والمظالم والدعوة . واستخلف فى هذه الولاية القائنة . ولم يكن قاسم محمود السيرة ، لكنه طالت مدته إلى أن صرف فى المحرم سنة إحدى وأربعين وأربعمائة السيرة ، لكنه طالت مدته إلى أن صرف فى المحرم سنة إحدى وأربعين وأربعمائة واستقر مكانه الحسن بن على اليازورى ] فكانت [ مدة ] ولايته [ هذه ] الثانية

١٦٢ – أخباره في : التلخيص ورقة ٧٢ .

**١٦٣** – أخباره في : أخبار الدول المنقطعة ص ٦٦ ، ٨١ ، واتعاط الحنفا ١٦٧/٢ ، ٣٣٤ ، والتلخيص ورقة ٧٣ .

ثلاث عشرة سنة وشهرا وأربعة أيام . وقد تقدم ذكر الأبيات التي هُجِي بها هو وعبد الحاكم الفارقي (١) .

- \* أبو القاسم بن محمد بن النعمان . هو ابن عبد العزيز (٢) المذكور قبله .
- \* أبو القاسم ابن عمار . هو على (٣) بن أحمد بن عمار . ويقال اسمه القاسم .
  - \* أبو القاسم ابن السكرى . هو عبد (٤) الرحمن بن محمد .
    - \* أبو القاسم ابن وهيب . هو عبد (°) الحاكم .

العاص بن قيس بن عبد قيس بن عبد قيس بن عَدِى بن سعيد بن سَهْم بن عَمْرو بن هُصَيص بن لُؤى بن غالب بن فِهْر [ من المائة الأولى ] (٦) .

قال أبو سعيد بن يونس شهد فتح مصر واختط بها وهو أول قاض قضى بمصر، ويقال له صحبة (٢) ، وهو من مُسلمة الفتح . وقيل : إنه شهد تُخنينا ، والطائف ، وأعقب ذرية بمصر . ثم ساق بسنده إلى يَزيد بن أبي حبيب ، أن عُمر كتب إلى عَمرو بن العاص أن يولى قيس بن أبي العاص القضاء على مصر . قال يزيد : فهو أول قاض قضى بمصر (^) .

وكذا أسنده أبو عمر الكندى من طريق عثمان بن صالح عن الليث وابن لَهيعَة عن يزيد (٩) .

وذكر القضاعي أنه أول قاض بمصر على اختلاف في ذلك .

<sup>(</sup>١) التلخيص ورقة ٧٣ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>۲) مرت ترجمته تحت رقم ۱۹۳ .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته تحت رقم ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) مضت ترجمته تحت رقم ۱۱۳.

<sup>(</sup>٥) ترجم له المصنف بهذا الكتاب تحت رقم ١٠٢ .

<sup>174 –</sup> أخباره في : ابن عبد الحكم ١١٧ ، ١٢٨ ، ١٢٩ ، ٢٥٧ ، والكندى ٣٠٠ – ٣٠١، والمغرب في حلى المغرب ٣٥٤ ، وأسد الغابة ٤٣٢/٤ ، والإِصابة ٤٨٦/٥ والتلخيص ورقة ٧٧ ، وحسن المحاضرة ٢٢٨/١ و ٢٣٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) من التلخيص .

<sup>(</sup>V) انظر أسد الغابة ٢٣٢/٤ ، والإصابة ٤٨٦/٥ .

<sup>(</sup>٨) الخبر في الإِصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٤٨٧/٤ .

<sup>(</sup>٩) راجع الكندى ص ٣٠١ .

وأسنده أبو عمر أيضا عن على بن الحارث [ بن عثمان ] بن قيس بن أبى العاص قال كتب عُمر إلى عَمرو بتولية قيس القضاء فولاه فقضى إلى ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين . فمات . فكانت ولايته نحوًا من ثلاثة أعوام (١) .

وقال ابن زولاق : لما فتحت مصر في أول سنة عشرين ولى عُمَّرُ عَمْرًا حَرْبَها وخراجها ، وكتب إليه أن أن يستقضى كعب بن يسار بن ضِنَّة ، فامتنع كعب من ذلك فولى قيس بن أبى العاص . والله أعلم .

وذكر ابن زولاق في تاريخه الذي على السنين في حوادث سنة عشرين: فتحت مصر في أول المحرم منها وولّى محمر عمرو بن العاص حربها وخراجها وكتب إليه أن يولى كعب بن ضِنَّة الآتي ذكره في حرف الكاف. فامتنع فَوَلَّى قيسا فكان أول قاض قضى بمصر.

ثم ذكر فى حوادث سنة إحدى وعشرين أن القاضى بمصر قيس بن أبى العاص . وكذا فى حوادث سنة اثنتين وعشرين . وكذا فى التى بعدها . فعلى هذا قضى بمصر ثلاثة أعوام .

(۱) الكندى ص ۳۰۱.

## حرف الكاف

ابن غالب بن قُطَيعة بن عبس العبسي [ من المائة الأولى ] (١) .

نسبه أبو سعيد ابن يونس وقال : شهد فتح مصر واختَطَّ بها وله بها عقب ، وقبور ولده بها ، وعليها بلاطة من رخام فيها نسبهم كذلك . وفيها أنه ابن بنت خالد بن سِنَان .

وقال سعيد بن عفير : هو أول من استقضى بمصر في الإِسلام ، وكان قاضيا في الجاهلية (٢) .

ويقال إنه ابن بنت خالد بن سِنَان الذي يقال إنه كان نبيا في الفترة ، وكان حكما في الجاهلية فامتنع أن يقبل القضاء في الإسلام ، فقال له عمرو بن العاص لابد من السمع والطاعة لأمير المؤمنين فقضى إلى أن كتب عُمَر بإعفائه فيقال إنه قضى شهرين (٢٠).

وأسند ابن يونس وأبو عمر إلى عمار بن سعد التُّجِيبِيّ أن عُمر كتب إلى عَمرو أن يجعل كعب بن ضنَّة على القضاء فأرسل إليه عَمْرو ، فأقرأه الكتاب فقال كعب : لا والله لا يُنْجِيه الله من الجاهلية وما كان فيه من الهلكة ثم يعود فيه أبدا ، بعد إذْ نجاه الله وأبي أن يقبل [ القضاء ] فتركه عَمرو (٤) .

وقال أبو عُمر : كان كعب بن ضنَّة كبير البربر من الموالي وهو ابن بنت خالد ابن سِنان صاحب نار الحَدَثان (٥) ، وهي نار ظهرت في حَرَّة أَشْجَع بين مكة

<sup>170 –</sup> أخباره في : فتوح مصر ١١٨ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، والكندى ٣٠١ – ٣٠٠ ما استعجم ٣٠١٢ مادة ٣٠٢ ، ومعجــــم ما استعجم ٤٣٥/٢ مادة (حرة أشجع ) ، وأسد الغابة ٤٩٠/٤ ، والإصابة ٥٣١٣ ، والتلخيص ورقة ٧٣ .

<sup>(</sup>١) من التلخيص . (١) الخبر في أسد الغابة ٤٩٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) راجع الكندى ص ٣٠٥ .

 <sup>(</sup>٤) الخبر في الولاة والقضاة للكندى ص ٣٠٢ ومايين حاصرتين منه . وانظر أيضا الخبر في فتوح
 مصر لابن عبد الحكم ص ٢٥٧ - ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٥) الكندى ص ٣٠٥.

والمدينة في الفترة ، وكان جماعة من العرب يعبدونها مضاهاة للمجوس ، فقام خالد بن سنان – وهو الذي قاله فيه النبي ﷺ : « ذلك نِبِيِّ ضَيَّعَه قومُه » – فقال : أنا أقتُلُ هذه النار ، كيلا تَعبُدُها العرب ، فتشبّه [ بهذه ] الطماطم [ يعنى المجوس ] فقالوا له : مَهْلاً ، إنك إن قتلتَ هذه النار لا نأمن عليك [ أن تموت ] قال : لا أُبَالِي . فَقَبَض على عَصَاه ، وشَدَّ عليه ثيابَه ، وجعل يجر النار بعصاه وهو يقول : بَدًّا بَدًّا ، كل هذا لله مُؤدَّى ، حتى أطفأها . ذكره أبو عُبَيد البَكرى في معجم البلدان (١) .

وقال أبو عمر في الاستيعاب : له صحبة ، وشهد فتح مصر ، وله خطة بمصر معروفة ، روى عنه عمار بن سعد التجيبي (٢) .

وقال خلف بن ربيعة عن أبيه : إنما سُمّى سُوق بَرْبَر ، لأن البربر نزلوا على كَعْب بن ضِنة بَصر فَنُسِبَ السوق إليهم . وكانوا يعظ مون كعب بن ضنة لأنه من ذرية خالد بن سِنان ، والبربر تزعم أنه بُعث إليه ما جاء به (٣) .

وكان كعب ابن بنت خالد وقال محمد بن الربيع الجيزى: كان كعب ابن بنت خالد ويقال ابن أخته ثم ساق قصته من طريق ابن إسحاق فقال: حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسى ، حدثنا يوسف بن بهلول ، حدثنا عبد الله ابن إدريس ، حدثنا محمد بن إسحاق حدثنى ، سعيد بن عبد الرحمن عن .. (٤) عن ابن عباس فذكر القصة ، وقد أوردتها فى ترجمة خالد بن سنان من كتابى الإصابة فى تمييز الصحابة (٥) وله طرق يقوى بعضها ببعض .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الخبر في معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عُبيد البكرى ٤٣٥/١ ، ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب لابن عبد البر ٣/ الترجمة ٢٢٠٧ .

<sup>(</sup>۳) الكندى ۳۰٥.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصول .

<sup>(</sup>٥) الإصابة ٣٦٩/٣.

# حرف اللام

١٦٦ - لَهِيَعةُ بنُ عيسى بن لَهِيعَةَ بن عقبة الحَضْرَمِيّ : تقدم باقى نسبه فى
 عبد الله بن لَهيعَة . وهو من المائة الثانية .

قال ابن يونس: أمّه أمة العزيز بنت غياث بن عقبة ويكنى أبا عكرمة أخذ عن عمه وعن ... (١).

روى عنه ولده عيسى ، وسعيد بن عُفَير ، ويحيى بن بكيرٍ وغيرهم .

وولاً عَبَّاد بن محمد قضاء مصر أيام الفتنة الواقعة بين الأمين والمأمون . وكان عَبّاد يدعو للمأمون فأراد أن يولى عبد الله بن وهب القضاء فاستتر . فولى لَهِيعَة بن عيسى وذلك في أول يوم من شعبان سنة ست وتسعين [ ومائة ] (٢) .

وكان لَهِيعَةُ أول من فرض لأهل مصر من المطوعة في الأحباس . وكانت مواحيز مصر يعمرها أهل الديوان وطائفة من المطوعة . وكانت الأحباس تجمع في كل سنة . فإذا كان شهر أبيب بعث القاضي بما اجتمع من أموال السبيل فيفرق في المواحيز من مصر إلى العريش إلى لوبية ومراقية . فتفرق على المطوعة ومن كان فقيرًا من أهل الديوان . فلما هاجت الفتنة تشاغل الأمراء عن عطاء أهل الديوان ، وتعطلت المواحيز وانقطع عنها المطوعة . فعمد لهيعة لجمع أموال السبيل ففرض للمطوعة وغيرهم . فصار الناس يسمونها فروض لهيعة . إلى أن ولى ابن أبي الليث فسماها فروض القاضي .

وفى ذلك يقول فِراس المُراديّ :

إِلَى بَلَدٍ قَدْ كاد يَهْلِكُ صَاحِبُهُ تُعَاوِرُه الرُّومُ العِظَامُ تُحَارِبُهُ وَدِمْيَاطُ والأُشْتُوم تَقْوى مُغالِبُهُ لَعَمْرِی لَقَدْ سَارَتْ فُرُوضُ لَهِیعَة إِلَى بَلَدِ تُقْرِی به البُومُ والصَّدَی رَشِیدُ وَإِخْنَا والْبُرُلُسُ کُلُّهَا

**۱٦٦ – أخباره في** : ابن عبد الحكم ٢٧٤ ، والكندى ٤١٧ – ٤٢٠ – ٤٢٦ ، والتلخيص ورقة ٧٤ ، وحسن المحاضرة ١٤٣/٢ ، ١٤٣ .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول .

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة للكندى ص ٤١٧ ومابين حاصرتين منه .

[ لَهِيعَ لَقَدْ مُحْزْتَ المُكَارِمَ وَالثَّنَا وَمِنْ عِنْدِ رَبِيّ فَضْلُهُ وَمَوَاهِبُهْ ]
فَقَدْ مُمُّرَتْ تِلْكَ الثَّغُورُ بِسُنَّةٍ تُعَدُّ إِذَا عُدَّتْ هُنَاكَ مَنَاقِبُه (١)
وكان لهيعة ماهرًا في صناعة القضاء أخذ ذلك عن عمه . وأقام لَهِيَعَةُ زيد بن
بشر قيما على أيتام فشكوه إليه فاصطنع عليه فأنشده :

بشر فيما على ايتام فشكوه إليه فاصطنع عليه فانسده .

ومصطنع حمدًا فَعَادَ مَلَامة كَوَالَى يَتَامَى عرضه غير وافرِ
ومطّلب حمدًا على غَير ثَروة كَمُقْتَحِم في الماءِ ليس بماهِرِ
فلما صرف عَبًاد عن مصر في سنة ثمان وتسعين [ ومائة ] وقدم المُطَّلِبُ بن عبد
الله الحُزَاعيّ أميرًا على مصر في المحرم فعزل لَهِيعَة في ربيع الأول سنة ثمان وتسعين
[ ومائة ] . وقرر على مصر الفَضْل بن غانم نحو سنة ثم عزله . وأعاد لهيعة في المحرم
سنة تسع وتسعين [ ومائة ] فاستكتب سعيد بن تليد وجعله على مسائله وأمره أن
يجدد السؤال عن الشهود في كل ستة أشهر ، فمن ظهرت منه مجرحة أوقف
شهادته (٢) واتخذ شهودًا وجعلهم أهل بطانته منهم : أبو الأسود النّضر ، ومعاوية
الأسواني ، وسليمان بن بُرْد . فسئل أبو الأسود عن رجل يقال له أبو التمّام فأثني عليه
في دينه وأمانته . قال : إلا أنه قَدَريّ . فأوقف لهيعة شهادته فحمل عليه جماعة فقال :

وكان بمصر شاعر يقال له أنيس بن دارم مولى تجيب يكنى أبا شبيب ، فسأل سعيد ابن تليد حاجة فقصر فيها ، فأطال التردد إليه ، فأغلظ عليه هو وطائفة حوله فهجاهم بقصيدة أولها :

قَبَّ عَلَيْهُ زَمانًا رَاسَ فيه ابنُ تَلِيدِ بعد مِقْراضٍ وَخَيْطٍ وأُبَيْرَاتٍ حَديد لِهِ وأَبيْرَاتٍ حَديد لِهِ وأبو الزِّنباع خنّا قُ غَرَامِيلِ العبيد لِهِ وابن بَكّار كَرَاكِي لِهُ وغَطَّاسِ الثَّريد لِهِ وأبو السرُوس المرِيسِ في ابن دَبَّاغِ الجَلْد وُدِ

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة للكندى ٤١٩ - ٤٢٠ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة ٢٠ = ٤٢١

نُطْفَةُ (١) الفَدْمِ الطَّرِيدِ زِقِ مُحُلُوانُ البَرِيدِي الجُدُودِ عيلِ مَنَاسِي البُروِدِ مِن نَفِيَسَاتِ البُروِدِ لاَ مِنَ الأَمَرُ الرَّشِيدِ بَعْدَ جَرْجَهُ وَشَنُودِ بِفِناكُلُّ عَمُ وَشَنُودِ بِفِناكُلُّ عَمُ وَشَنُودِ كَبَرَاطِيلِ اليَهُ وِدِ وَعَدَالاَتِ الشَّهُ وَقَعُرودِ وَقِيمَامٍ وَقُعُ وَشَجُودِ وَقِيمَامٍ وَقُعُ وَسُجُودِ وَوَقِيمَامٍ وَقُعُ وَسُجُودِ وَوَقِيمَامٍ وَقُعُ وَسُجُودِ مِنْ تَمَاسِيعِ الصَّعِيدِ بِأَبَى عَبْدِ الْحَمِيدِ (٢)

وقال عمرو بن حالد الحرانى : كان أحسن ماعمله لهيعة فى ولايته الثانية أنه تتبع الأحباس فقضى فيها فَلَمْ يبق حُبس حتى حكم فيه إما بِبَيِّنَةٍ ثبتت عنده وأما يإقرار أهل الحُبس .

ومات لهيعة وهو على القضاء في أول ذي القعدة سنة أربع ومائتين .

وكان لهيعة يقول : أنا تاسع تسعة ولوا قضاء مصر من حَضْرَمُوت .

وقال أحمد بن عبد الرحمن بن وهب : اجتهد عبّاد في ولاية عبد الله بن وهب القضاء فتغيب في منزل يحيى بن حرملة فأمر عباد بهدم داره ، قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل « قطعة » والمثبت لدى الكندى .

 <sup>(</sup>۲) القصيدة أوردها الكندى في الولاة والقضاة ص ٤٢٣ – ٤٢٤ وانظر أيضا محمد حسين :
 الحياة الفكرية والأدبية بمصر ص ١٠٩ – ١١٠٠ .

فهُدمت بعض دارنا . قال : فبلغ ذلك العيلاني (١) فجاء إلى عباد فقال : متى طمع هذا الكندى في القضاء حتى يتغيب . فبلغ قوله ابن وهب فدعا عليه فعمى بعد جمعة .

قال وكان ابن وهب يقول في دعائه : يارب يقدَم عليك إخِواني علماء حلماء فقهاء وأقدَم عليك قاضيا : لا يارب ولو قرضت بالمقاريض .

ويقال إنه لما طلب للقضاء جمع آخاءَه وأهله فشاورهم فقالوا: لعل الحق أن يحيا على يديك أو نحو هذا. فقال لهم: لأجل أكلة في بطونكم أردتم أن يؤكل ديني (٢).

وقال حجَّاجُ بن رِشْدِين : أَشْرَفْت على ابن وهب من غرفتي فرآني فقال لى : يا أبا الحسن بينا أنا أرجو أن أُحشر في زُمرَة العلماء أحشر في زمرة القضاة !

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) كذا في « ش » ووردت بدون إعجام في الأصل والكندى ص ٤١٨ (٢) الولاة والقضاة ٤١٧ – ٤١٨

### حرف الميم

177 - مالك بن سعيد بن مالك الفارقي يكني أبا الحسن . ولد سنة (١) . واستقر في القضاء من جهة الحاكم العُبَيْديّ بعد عزل عبد العزيز بن محمد بن النعمان في يوم الجمعة سادس عشر شهر رجب سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة . وقرىء سجله بالقصر وهو قائم على رجليه . وقد ساقه المُسَبّحي بطوله ، قال : وكان القاضي كلما مرّ ذكر الحاكم في السّجل قَبّل الأرض فلما فرغ تُحلع عليه قميص مصمت وغلالة مذهب وعمامة مذهبة وطيلسان مذهب وقلد بسيف وخرج وبين يديه بقجة ثياب ، وقدمت له بغلة مسرّجة ، وسيقت بين يديه بغلتان كذلك فتوجه ومعه الناس إلى المسجد الجامع بمصر ولم يتأخر عنه أحد من وجوه البلد . وقرىء سِجِله بالجامع أيضا وهو قائم . وكلما مرّ ذِكر الحاكم قبّل الأرض . واستخلف عنه حينئذ عنه في الحكم بالقاهرة أبا القاسم حمزة بن على بن

واستخلف عنه حينئذ عنه في الحكم بالقاهرة أبا القاسم حمزة بن على بن يعقوب الغَلبوني وخلع عليه ، وهو أول من فعل ذلك من القضاة ، لأن الخلِع لم تكن إلا من قِبَل الخليفة أو الأمير . ثم لم يلبث الغلبوني المذكور إلا يسيرا حتى وشَوْا به إلى مالك فأبعده فحمل وأُسِر ، إلى أن ظفِرَ به فقتل كما تقدم في ترجمته ، وأقام بعده الحسين بن أغلب الفقيه . وكان يفصل المحاكمات في دار مالك ويتكلم فيما يتعلق بالشهود .

وكان مالك هذا ينظر في الحكم عِوضا عن عبد العزيز بن على بن النعمان كما تقدم في ترجمته لاشتغال عبد العزيز بخدمة الحاكم وملازمته ، حتى أنه استأذن الحاكم أن يستخلف نائبه مالك هذا نَائبًا عنه إذا اشتغل عن الركوب إلى مجلس الحكم فأذِن فاستناب أبا الحسن الخليل بن الحسن بن الخليل فأذِن له أن

۱**٦٧ – أخباره فى** : أخبار الدول المنقطعة ٦٦ ، ٦٦ ، والنجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة ٣٦ ، ١٦ وأخبار الدول المنقطعة ٣٦ ، ٨٠ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ٩٠ ، ٩٠ وغيرها . ٣٦ ، وتعاط الحنفا ٧٢ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ٨١ ، ٨٨ ، ٨٠ ، ٩٠ وغيرها . والتلخيص ورقة ٧٤ ، وحسن المحاضرة ١٤٨/٢ .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول

يحكم عنه ، ولم يُعهَد قبله أنّ نائب النائب يحكم مع وجود مستنيبه وأُمَّا مع غيبته فوقع كثيرا .

وسئل أن يولى أبا العباس ابن أبى العوّام فامتنع ، ورجع إلى داره وازدحم الناس على بابه . ومنع أصحاب الشرطة من التكلم فى الأحكام الشرعية . ثم أضاف إليه الحاكم النظر فى المظالم فى رجب سنة إحدى وأربعمائة ، وخلع عليه نظير خِلعة القضاء (١) ، وقُرىء سِجِله فى القصر بحضرة الأمراء وغيرهم ، وتوجه إلى الجامع العتيق ومعه الشهود ، وقرىء سِجِله بذلك ، فجلس للحكم ، ونظر فى القِصَص ، وصلَّى الظهر والعصر . وعينَّ ثلاثةً من الشهود لمجلسه ، وقال : الشهود عندى على ثلاثة أقسام : فِرقة أعرِفهم فلا أسأل عنهم ، وفرقة لا يستحقُّون ذلك فلا كلام فيهم ، وفرقة لا أعرفهم فقد وَكُلت أمرهم إليكم . قالوا : وكان فى نفس الثلاثة من جماعة الشهود إكن ، فتكلموا فيهم فوقف شهادتهم فتضرّروا من ذلك ، فَقَبِلَ شهادة بعضهم من قِبَل نفسه ثم بحث عن أمر الباقين إلى أن تحقَّق أنهم [ ما ] وقفوا بالغرض الفاسد فقبلهم .

وشُكى إليه القاضى قبله فأحضره إلى داره فادَّعى عليه والتُمس يمينه وتسامع الناس بذلك ، فحضر جمع كثير مَّن فى قلبه غيظ على القاضى المعزول ، فادَّعوا عليه بدعاوى كثيرة أنكرها كلها ، فاستحلفوه . فحلّفه مالك بن سعيد ولم يُغلّظ عليه الأَيمان ، إلا أنه قال له : قل : والله الذى لا إله إلا هو إنى برىء من دعواهم براءةً صحيحة . فحلف وانصرف .

ثم طلبه بعض الخصوم ، فأرسل إليه مالك بن سعيد ليحضر فامتنع ، فألح عليه ، ثم تشفّع عنده أبو العباس ابن أبي العَوَّام إلى أن استحلفه بعد تمنَّع كثير على الفروض كعادته .

وعلت منزلة القاضى عند الحاكم حتى صار يحضر مائدته ، ويأكل معه ، وأجلسه فوق القاضى المعزول ، وأصعده المنبر معه في الأعياد على عادة من تقدَّمه.

<sup>(</sup>١) ش « وخلع عليه كذلك نظير .. » .

وأقطع الحاكم مالك بن سعيد دارًا عظيمة بجميع مافيها مخلَّفةً عن مفلح اللحياني ، فوجد فيها شيئا كثيرا من الأمتعة وغيرها .

وكان لمالك مكارم ، فيقال إن شَخْصًا (١) قصده فذكر أنه وُلد له مولود وأنه قصير اليد عن قُوت يومه ، فأمره بالجلوس حتى يَنْفَضّ (٢) المجلس فقال له : ماسميت ولدك ؟ قال : والله مارأيته إلى الآن . فدفع له عشرين دينارًا وقال : هي له في كل سنة فتعال في مثل هذا الشهر فاقبضها .

وكان يتصدق بالرباعيّات من الذهب ، وكان إذا حضر مجلسا احتفّ به الفقراء والمحتاجون فلا ينصرف عنه أحد إلا وهو راض .

ولما كثر إفضاله واشتهر بِرُه ، قصده أصحاب الأُخبار من جهة الحاكم فكان يُحسِن لهم إذا انتصحوا له ، حتى أن بعضهم كان يواطىء بعض الناس على أن مهما حصل له من القاضى شاطره فيه ، ثم يتحيَّل حتى يحصل له من القاضى مقابله مايملاً يده . فواطأ يوما رجلاً له هيئة فأمره أن يقعد فى دار القاضى مقابله ولا يغض طَرْفه عنه لحظةً . ثم كتب ورقةً ودسها إلى أن وصلت للقاضى فإذا فيها: إن بمجلسك رجلا من ذوى البيوت قَعَدَ بِهِ الزمان (٣) ولا يُحسن السؤال وصفته كذا . فنظر القاضى فرأى الرجل وهيئته فاستدعاه وأمر له بمال جزيل ، فخرج به فشاطره الذى علمه فيه .

ولمّا وفد الأشراف من مكة والمدينة إلى الحاكم ، كان المخاطب لهم والمتولّى لأمورهم والسفير لهم عند الحاكم القاضى ، إلى أن أطلق لهم الجوائز والصّلات على يديه .

ثم عَلاَ قَدْرُ مالك بن سعيد عند الحاكم وعظُم شأنه ، حتى صار إليه أمر الصِّلات والإِقطاعات والسِّجلاَّت في جميع البلد ، يخرج كل ذلك على يديه . ونظر أيضا في المكاتبات الواردة من العُمَّال بالنواحي وفي مُراسلات الدُعاة . وهو الذي يطالع الحاكم بجميع ذلك ويتلقّي أجوبتهم .

ومن أحكامه أن امرأة تظلَّمت إليه من رجل شريف زعمت أنه تزوجها ثم

<sup>(</sup>١) في ملحق القضاة ص ٦٠٥ وهو ينقل عن رفع الإصر ﴿ شيخا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « يفوض » والمثبت من ش ، ف .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « قعده الزمان » والمثبت من س ، ف .

طلقها ، فأحضره إلى مجلسه فأنكر ذلك ، فدفع له ثلاثين دينارًا وقال : خالِعها بها ، فخالَعَهَا بعشرين وأخذ لنفسه عشرة بإذن القاضي .

وتظلمت امرأة إلى الحاكم يقال لها الزرقاء بسبب ظُلامة فى دار زعمت أنها مُلْكها ، وزعم مَن يخاصمها أنها حُبسٌ . وكثر تردادها للقاضى ولم يَقْضِ لها بشىء فأصلح بينهما وبذل من ماله عشرين دينارًا .

قال المسبحى : وفى شعبان سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة أقطع الحاكم مالك ابن سعيد بَوْنَشْت (١) والمُحَرَّقة وغيرهما .

ورفع متظلم إليه على قائد القُوَّاد حسين بن جوهر فراسله فى ذلك . فحضر فى مِحَفَّة لمرض كان به ، فادّعى عليه أنه يستحقّ عليه خاتما كان العزيز وهبه له بأنه اغتصبه منه ، فبذل القاضى له عِوَضًا عن الخاتم ثلاثمائة دينار عن ابن جوهر ، فأبى إلّا أن يستحلف الحسين فحلّفه له فحلف .

ثم استخلف مالك بن سعيد على الأحكام الحسين بن أغلب العلوى الفقيه ، وأمره أن يجلس في داره للنظر بين المتخاصمين وللنظر في أمر شهود القاضي .

وفى ذى القعدة سنة أربع وأربعمائة حبس الحاكم عِدَّة أملاك مابين قياسر ورباع على جهات عيَّنها ، وأشهد مالك بن سعيد على نفسه بذلك ، وأسقط من السجل ذكر المظالم ، فاستشعر أنه صرفه عنها ، ثم أعاد إليه النظر فى المظالم فى سابع عشر المحرم سنة خمس وأبعمائة وخلع عليه بسبب ذلك .

وفى هذه السنة منع النساء الحاكم الخروج من دُورهنَّ ومنع الأساكفة من عمل الخِفاف لهن . فاتفق أن القاضى مرّ على دار امرأة فناشدته أن يَقِفَ لها ويسمع كلامها فوقف . فبكت بُكاءً شديدًا إلى أن رقّ لها ، وحلفت له أن لها أخًا وأنه فى السياق وأنها تريد أن تراه قبل أن يموت . فأمر بعض رجالته بأن يمضى معها إلى دار أحيها ، فأغلقت بابها وأعطت مفتاحها لجارتها (٢) وذهبت مع الرجالة إلى دار طرقتها فقتح لها ، فدخلت . واستمرَّت مقيمةً فيها ، فكشف عن أمرها فإذا هو منزل رجل كانت تهواه ويهواها ، فأخبر مالك بذلك فتعجَّب من

<sup>(</sup>١) برنشت : بفتح الباء والنون ، من أعمال الجيزية . قوانين الدواوين ١١٧

<sup>(</sup>٢) في ملحق الولاة والقضاة ص ٦٠٧ وهو ينقل عن رفع الإصر « لجاريتها » .

فطنتها حتى توصلت إلى مُرادها . وإذا بزوجها قد جاء إلى القاضى وقال : ما أعرف زوجتى إلاَّ منك . وحلف أنها ليس لها أخّ وإنما ذهبت إلى عشيقها ، فشقط فى يده وخاف أن يبلغ الخبر الحاكم فيكون سبب غَضَبه عليه .

فركب في الحال إلى الحاكم وقصَّ عليه القِصَّة وبكى . فأمر الحاكم بإحضار المرأة والرجل . فمضى الأعوان إليهما بغتة فوجدوهما (١) نائمين متعانقين لا يعقِلان من السُّكْر ، فحملوهما إلى الحاكم فأمر بإحراق المرأة في بارية وضرب الرجل بالسياط ضربا مبرّحًا . وزاد في الاحتياط على النساء والتحجير عليهنّ .

وعَلَت منزلة مالك عند الحاكم حتى كان لا يتركه يقيم فى داره فأمر أن تكون دابة ركوبه (٢) مُسرَجة ملجمة ليسارع فى التوجه إليه . ومع هذا القرب والاختصاص فكان لين الجانب سَهْل الحجاب كثير الفضل باذلاً لماله ولجاهه .

فحكى على بن سعيد في تاريخه أن رجلاً سرق قنديلا من فضة من الجامع العتيق فرُفع للقاضي فرفعه للحاكم فقال له : ويلك سرقت فضة الجامع! .

فقال : إنما سرقت مال ربّى فإنى (٣) فقير ولى بنات جياع والإنفاق عليهن أفضل من تعليق هذا فى الجامع . فدمعت عيناه ورقّقه القاضى عليه فأمره بإحضار بناته فَحَضَون فأمر القاضى أن يُجهزنَ بثلاثة آلاف دينار ويزوّجن وأعاد القنديل إلى الجامع .

فكُثرُ من سعى عنده بما لاحق فيه ليتوصَّل إلى غرامته (٤) عن خصمه وكان يسكن دار مشمول الإخشيدى ثم اشتراها من بيت الوزير يعقوب بن كِلِّس فزاد في أبنيتها وترخيمها وأنشأ فيها مكانا سماه الجوسق وتقدّم إلى الوكلاء بباب الحكم أن لا يتوكل أحد منهم في شيء يتعلق بالأحكام لأحد من أهل الذمة ولا يركب إلى أحد منهم شاهد لتحمّل شهادة .

واجتمع قوم من السفهاء من رعاع الناس فشغبوا على الشهود بالإساءة حتى حصل للشهود بذلك شِدَّة ، فاجتمعوا إلى القاضى وتظلموا منهم ، فبلغ الأمر

<sup>(</sup>١) في ملحق الولاة والقضاة ص ٢٠٧ وهو ينقل عن رفع الإصر ﴿ فُوجِدُهُمَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ملحق الولاة والقضاة ص ٢٠٧ وهو ينقل عن رفع الإِصر ﴿ فَأَمْرُ أَنْ تَكُونَ رَكُوبَةُ مُسْرِجَةً ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ملحق الولاة والقضاة ص ٦٠٧ وهو ينقل عن رفع الرِّصر ﴿ وَإِنِّي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ملحق الولاة والقضاة ( غرامة ) .

الحاكم وأعلمه أن هذا يُفضى إلى تعطل أمور الرعية ، فأمر بكتابة سِجِلّ بإكرام الشهود وأن لا يتعرض أحد إليهم بأذى .

ولم يزل أمر مالك يعلو إلى أن تسلَّط عليه فقير عُوَيْر (١) ، كان يصحب ابن أبى العوَّام ، فدسّ إلى الحاكم أن القاضى يركب إلى قصر أخت الحاكم ويخلو بها وكان بلغ الحاكم عنها شيء من هذا لكنه مع غير القاضى ، فحقِد على القاضى وظنّ صِحَّة ماقيل .

وكان القاضى يدخل كل يوم إلى دِهلِيز قصرها ليقرأ عليه فيه بعض خَدَمها ، فجاء يوما فقال له الحاكم : من أين جئت ؟ قال : من دارى . قال : لابل من قصر إمامتك . فقال : لا أعرف إماما غيرك . فأرجف قلبُه ورجع ثم لم يُظهر له شيئا ، إلى أن خرج يوما إلى يركة الجُبّ فتلاحق به الناس ومالك منهم فلما سلَّم على الحاكم أعرض عنه ، فعدل به بعض الأعوان فقتله في يوم السبت سادس عشرى ربيع الآخر سنة خمس وأربعمائة .

قال: وفي يوم السبت لأربع بقين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعمائة ضربت عُنُق مالك بن سعيد الفارقيّ القاضي ، فكانت مدة ولايته ست سنين وتسعة أشهر وأحد عشر يوما. وكان قد حكم نيابة عن بني النعمان ثلاثة عشر عاما فأكمل في الحكم عشرين عاما متوالية.

وأدنى الحاكم ولده الكبير وأذِن له أن يركب فى موكِبه وتلطَّف بولده الصغير ، ومنع من التعرض لشيء من تَركة أبيه .

و كان مالك فصيحًا بليغًا ، كثير الحلِم والتأتي وقورًا ، يقال إنه لم يواجه أحدًا قطّ بما يكرَه ، ولا صاح على خصم ، ولا انتهر سائلا ، ولا رمّي أحدًا بسوء ولا قبيح .

وبقيت مصر بعده بغير قاض ثلاثة أشهر وثلاثة وعشرين يوما ، وكان يتوسط بين الناس في هذه المدة يعقوب بن إسحاق ، وأبو منصور المحتسب الملقَّب أبا هراة ، إلى أن قُرّر أبو العباس أحمد بن محمد ابن أبي العَوَّام (٢) .

١٦٨ - مالك بن شَرَاحِيل بن عَمرو بن عُذيق بن كُريب بن أسلم بن قيس

<sup>(</sup>١) العوير : الردئ السيرة ، والضعيف الجبان .

<sup>(</sup>٢) العبارة « إلى أن قرر .. ابن أبي العوام » من التلخيص .

**١٦٨** - أخباره في : فتوح مصر لابن عبد الحكم ٢٦٣ ، والولاة والقضاة ٣٢٠ ، والتلخيص ورقة ٧٥ ، وحسن المحاضرة ٢٩٦/١ و ١٣٧/٢ .

ابن عَدَّاس بن نصر بن منصور بن عَمرو بن ربيعة بن قيس بن بشر بن سعيد بن حاشد بن جشم بن هَمْدان الهَمْدانى حليف خَوْلان . هكذا نسبه ابن يونس وقال : جعله عبد العزيز بن مروان على القضاء فى المحرم سنة ثلاث وثمانين بعد موت ابن محجيرة وجمع له القضاء والقصص . وكان من أصحاب عَمْرو ، وشهد فتح مصر . وهو جَد منتصر ابن عبد الله بن عمر بن مالك .

وكان في مصر مسجد مالك بن شراحيل في خولان . ويقال إن الحجاج بن يوسف بناه ، ويقال له مسجد الأديم . وكان يرسل إليه في كل سنة بحلل وثلاثة آلاف درهم . وكان رئيس الجيش الذي أخرج في إمارة عبد العزيز إلى مكة مددًا للحجاج في قتال ابن الزبير . ونقل الواقدي الاتفاق على أن الذي باشر قتل ابن الزبير عبد الرحمن بن يحنس مولى التجيب ، وكان من جند مالك بن شراحيل ، وهذا هو السبب في بناء الحجاج مسجد مالك وذلك بأمر من عبد الملك .

وقال أبو عمر الكندى: حدثنى ابن قديد قال: دخل عبيد الله بن سعيد السّعدى عَلَى عبد العزيز بن مروان وعنده مالك بن شَراحِيل فقال له: أَرْسِعْ لعمّك ، ففعل . ثم دخل مرة أخرى فقال له مثل ذلك فقال له : أيها الأمير أكثرت من قولك عمّك لقد رعيتُ الإِبل قبل أن يجتمع أبواه ولو سألته لأخبرك (١) .

قلت : كَأَنَّ الشيب كان أسرع للسعدى وأبطأ عن ابن شراحيل فكان يظن أنه أسة منه .

١٦٩ – مُجَلِّى بن مُجمَيْع بن نَجَا القرشي المُخْزُومِيّ الأَرْسُوفِيّ نزيل مصر شافعي من المائة السادسة يكني أبا المعالى .

قرره في القضاء الوزير العادل ابن سلار في خلافة الظاهر ، وذلك في سنة سبع

<sup>(</sup>۱) الخبر في الكندى ص ۳۲۱ - ۳۲۲ .

<sup>179 –</sup> أخباره في : ابن ميسر ١٤٥، ١٤٨، ١٥٢، ١٥٨ ووفـــــيات الأعيان ١٥٤، ١٥٤، والعبر ١٥٤، ١٥١، ومرآة الجنان ٢٩٧/٣ ، وطبقات الشافعية للإسنوى ١١١/١ ، وطبقات الشافعية للسبكي ٢٧٧/٧ ، والبداية والنهاية ٢٣٣/١٢ ، ٢٣٣/١ ، ٢٢٨ ، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ٢٦٤، والتلخيص ورقة ٧٦ ، وحسن المحاضرة ٢٥٥١ ، وطبقات ابن هداية الله ٧٧ ، وشذرات الذهب ١٥٧/٤ .

وأربعين وخمسمائة . وكان فقيها شافعيا عارفًا بالمذهب ، تفقه على سلطان بن رَشا المقدسي المقدم ذكره . وعلى جماعة بمصر وغيرها .

وصنف كتاب الدخائر <sup>(۱)</sup> في عشرين مجلدة ، جمع فيه بين الطريقتين : طريقة العراقيين والمراوزة . وهو أول من جمع بينهما . وأكثر فيه من الفروع والنقول الغريبة . وأفرد كتابا في الجهر بالبسملة ، وكتاب تجويز اقتداء بعض المخالفين في الفروع . وكان حج من طريق عيذاب في البحر .

ولما ولى القضاء سار فيه سيرة حسنة ، ولم ينقم عليه شيء إلا أنه كان على غير مذهب القوم ، مع أنهم كانوا يشترطون على من ولى القضاء أن لا يحكم إلا بمذهبهم . ولما ولى الصالح طلائع بن رُزَّيك الوزارة صرفه ، وذلك في شعبان سنة تسع وأربعين وأفاد يونس بن محمد المقدسي وأبو عبد الله ابن ميسر : أن الذي ولى بعد مجلى هو المفضّل بن كامل . ثم بقى هو إلى سنة خمسين وخمسمائة فمات فيها .

قال صاحب كتاب نجم المهتدى ورجم المعتدى : كان مُجَلَّى من أعيان الفقهاء الشافعية المشهورين والمشار إليهم فى فنونه . وهو الذى نشر مسألة الدور بالديار المصرية ، حتى أنه كان إذا عقد عقدًا أمر الزوج بتقليده وعلمه المسألة ، ويعتذر عن ذلك بأن العوام يكثرون الحلف بالطلاق وفى ذلك حيلة فى خروجهم بتقليده فى تلك المسألة عن الحرج .

وقال الشيخ جمال الدين الإسنوى: كتاب الدَّخائر متعِب لمن أراد استخراج المسألة منه؛ لأن ترتيبه غير معهود: وفيه أوهام جمعها بعض الحمويين الذين قدموا مصر ولكن اعتراضاته واهية في الغالب ظاهرة التحامل (٢).

### ذكر من اسمه محمد

• ١٧ - محمد بن أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر بن عيسي ، شهاب الدين

<sup>(</sup>١) الدّخائر بالدال المهملة وانظر الإسنوى : طبقات الشافعية ج ١ ص ٥١٢ حاشية ٤ .

<sup>(</sup>۲) الإسنوى : الطبقات ج ۱ ص ۱۲ه .

<sup>•</sup> ۱۷۰ – أخباره في : فوات الوفيات ٣١٣/٣ ، والوافي بالوفيات ١٣٧/٢ وطبقات الشافعية للإسنوى ١/١٠ ، والمقفى ١٦٧/٥ ، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ٢٤٧/٢ ، والتلخيص ورقة ٧٦ ، وحسن المحاضرة ٣٤/١ ، وبغية الوعاة ٢٣/١ ، وقضاة دمشق ٧٩ .

ابن القاضي شمس الدين الخوَيِّي الأصل منسوب إلى خُوَى - بمعجمة مصغر - مدينة من أذربيجان الدمشقي المولد شافعي من المائة السابعة .

ولَد في رجب سنة ست وعشرين وستمائة ، وسمع من ابن الزَّبيدى ، وابن صباح ، وأبي المُنجَّا ابن اللَّتِّي ، والعَلَم السخاوي ، وابن الصلاح وغيرهم .

ورحل إلى بغداد ، ثم إلى خراسان ، وأخذ عن القطب تلميذ الفخر الرازى ، والعلاء الطاؤسي وغيرهما .

ومهر في الفقه والكلام والطب والأدب.

روى عنه التاج ابن أبي جعفر ، وعمر بن الحاجب ، وجمال الدين ابن الصابوني ، وغيرهم .

وقطن دمشق ، ثم دخل القدس قاضيا ، ثم جفل إلى الديار المصرية في الفتنة العظمي بهولاكو ، فولى قضاء الغربية فأقام بالمحلة مدة ، ثم ولى قضاء القاهرة والوجه البحرى مشاركا للوجيه البهنسي حسب سؤال البهنسي ، فإنه أنهى إلى السلطان أنه لا يقوى على قضاء الإقليمين فقرر الخوّيِّي معه ، وصار كل منهما مستقلا بعمله .

نقلت ذلك من تأريخ الجزرى التاجر. وذكره القطب الحلبي في تاريخ مصر فقال: كان إمامًا جامعًا لعدة فنون ، وصنف شرح « فصول » ابن معطى في النحو ، والملخص للقابسي ، والمطلب الأسمى في إمامة الأعمى ، ونظم « علوم الحديث » لابن الصلاح ، « وكفاية المتحفظ » و « الفصيح » [ لثعلب ] (١).

وكان حسن الأخلاق سخى النفس جميل المحاضرة ، حسن المعتقد على طريق السلف ، سليم الفطرة ، جميل الهيئة ، كثير التواضع ، كثير الإقبال على أهل العلم ، شديد الميل إليهم ، دينًا مهيبًا منصفا منقطع القرين في زمانه . وله نظم لطيف فمنه .

أضحى على تركى المدام يلومنى فأجبته لما أطالَ مَلامِى العقلُ أنفس حِلْيَةٍ يكسو الفتى فخرا فكيف أزيله بحرامٍ وله:

. بخفی لطفك كلَّ سوء أتقی أحسنتَ فی الماضی وإنی واثقٌ

فَامْنُنَ بَإِرشَادى إليه ووفِّقِ بك أن تجودَ علىَّ فيما قد بقى

<sup>(</sup>١) من فواتِ الوفيات .

أنت الذى أرجو فمالى والوَرَى أنت الذى مازلت ترزقنى ولو أنت الذى وقيتنى صَرْفَ الرَّدَى أنت الذى نجيت من كيد العِدَى أنت الذى شرفتنى بفضائل أسمو أنت الذى سوغت لى خَلْقًاوَلُوْ نِعَمْ توالت معجزات وصفها

إن الذى يرجو سواك هو الشَّقي لا أن وصلتَ الرزق لى لم أرزق إذ كنت جارا للعدو المحنق إذ أجمعو كيدى بكل تحذلق بها درج العلاء وأرتقى لا أنت لم أبصر ولا لم أنطق فأدم تواصلها بغير تفرق

وباشر القضاء بالقاهرة خمس سنين ، فاتفقت وفاة ابن الزكى قاضى دمشق فى ذى الحجة سنة خمس وثمانين فنقل إلى قضاء دمشق ، فباشره حتى مات فى الخامس والعشرين من رمضان سنة ثلاث وتسعين وستمائة .

- ۱۷۱ - محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن بُجَيْر - بموحّدة وجيم مصغّر - ابن عبد الله بن صالح بن أسامة الذُّهْلِيّ أبو الطاهر نزيل مصر .

أصله من البصرة ، مالكي من المائة الرابعة ، ولد في شعبان سنة ثمانين ومائتين وقيل سنة تسع وسبعين وقيل سنة سبع وستين وهو غلط .

وذكر أنه حفظ القرآن وله ثمان سنين . وفي هذا السن كان أول سماعه للحديث - وهو سنة ثمان وثمانين - من يوسف بن يعقوب القاضى ، وموسى ابن هارون الحمّّال ، وأبي مسلم الكَجّي ، وأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ، ومحمد بن عثمان بن [ أبي ] سُوَيْد ، وأبي خليفة [ الجُمَحِيّ ] ، وغيرهم . وتفرّد بالرواية عن ثعلب وجماعة من شيوخه .

روى عنه الدارقُطْني ، وعبد الغني بن سعيد ، وتمَّام بن محمد الرازي ، ومحمد بن

<sup>1</sup>۷۱ – أخباره في : تاريخ بغداد ٣١٣/١ ، وترتيب المدارك ٢٦٦/٥ ، والمنتظم ٩٠/٧ ، والعبر ٣٠٤/١ ، والوافي بالوفيات ٢/ ٣٤٤ ، وتاريخ الإسلام وفيات سنة ٣٦٧ ، وسير أعلام النبلاء ٢٠٤/١ ، والوافي بالوفيات ٢/ ٤٥ ، والديباج المذهب ٣٠٥/٢ ، والنجوم الزاهرة ١٣٠/٤ ، والتلخيص ورقة ٧٦ ، وحسن المحاضرة ٢/ ١٤٧ ، وطبقات المفسرين للداودي ٦٨/٢ ، وقضاة دمشق ٣٤ ، ونزهة الحاطر ٢٦٢/١ ، وشذرات الذهب ٣/ ٢٠، وشجرة النور الزكية ٩١ .

نظيف الفرَّاء ، وأبو العباس ابن الحاج [ الإِشْبيلي ] (١) ، وأبو الفتح محمد بن أحمد الرَّمْلي ، ومحمد بن الحسن الصيرفي ، وأحمد بن الحسين العطار ، وأبو الحسن أحمد ابن محمد بن نصر الحكيميّ ، وأبو الحسن محمد بن الحسين ابن الطفَّال المصرى ، وهو آخر من حدث عنه (٢) .

قال أبو عمر بن الحدّاد : كان أبو الطاهر محدّث زمانه وطال عمره .

وقال غيره: كان يشهد عند عمر بن أبي عمر المالكي قاضى القضاة بالعراق ثم ولى قضاء مدينة المنصور نحو أربعة أشهر في سنة تسع وعشرين وولاه المستكفى قضاء الشرقية في صفر سنة أربع وثلاثين نحو خمسة أشهر . ثم ولى قضاء مصر في ربيع الأول سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة . فباشر مدة طويلة . وأضيف إليه قضاء دمشق فاستخلف عليها أبا الحسن بن حَذْلَم وأبا على بن هَرَوان .

وقال الفرغانى: كان من شهود أبى الحسين بن أبى عمر القاضى وله به خاصة . وكان ولى قضاء واسط فنكبه بَجْكُم التُركى بها ، ثم تخلص بعد أن أشرف على الهلكة . وكان فقيها فى مذهب مالك ، ثقة ثبتا مُسندًا فى الحديث أديبًا كاملاً جليلاً . وكان من بيت جليل . كان أبوه من شيوخ القضاة بالعراق وولى بها أعمالاً جليلة .

وقال عبد الغنى بن سعيد: قرأت على القاضى أبى الطاهر جزءًا فلما فرغت قلتُ: كما قرأت عليك ؟ قال: نعم إلاَّ اللَّحْنة بعد اللحنة. فقلت: فسمعتَه أيها القاضى مُعْرَبًا؟ قال: لا. قلتُ: فتلك بتلك. ثم لزمت تعلَّم النحو من حينئذ (٣).

قال: ثم سألته عن أول ولايته القضاء فقال: سنة عشر وثلاثمائة قال: وكان قد ولى البصرة وكان يقول: كتبت بيدى - يعنى الأخذ عن الشيوخ - سنة ثمان وثمانين ومائتين ولى تسع سنين (1).

وقال طلحة بن محمد بن جعفر: [ استقضى المَّقى لله سنة تسع وعشرين وثلاثمائة أبا الطاهر محمد بن أحمد الذَّهلى ، وله أُبُوَّة فى القضاء ] كان سديد المذهب ، متوسطا فى الفقه ، على مذهب مالك ، وكان له مجلس يجتمع إليه المخالفون ويناظرون بحضرته ، وكان يتوسط بينهم ويتكلم بكلام سديد (°).

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام وفيات سنة ٣٦٧ ومايين حاصرتين منه . (٢) تاريخ بغداد ٣١٣/١ .

<sup>(</sup>٣) الخبر في سير أعلام النبلاء ٢٠٥/١٦ - ٢٠٦ . (٤) الخبر في سير أعلام النبلاء ٢٠٦/١٦ .

<sup>(</sup>٥) الخبر في تاريخ الإِسلام وفيات سنة ٣٦٧ ومابين حاصرتين منه .

وقال عبد العنى بن سعيد: كان مفوَّها شاعرًا ، حسن البديهة ، حاضر الجواب والحجة ، عَلاَّمةً ، عارفًا بأيام الناس ، غزير الحفِظ ، لا يملَّه جليسه من حسن حديثه ، بحوادًا . سمعت الوزير ابن كِلِّس يقول : قال لى الأستاذ كافور : اجتمعُ بالقاضى وقُل له : بلغنى أنك تَنْبسط مع مجلسائك ، وهذا الانبساط يُذهب هَيْبَة الحكُم . قال : فجئته فأَعْلَمْتُهُ فقال لى قل للأستاذ : لستُ ذا مال أفيض به على جليسى فلا يكون أقل من مُلكى . قال : فأعدتُ الجواب على الأستاذ فقال : لا تعاوِدُهُ فقد وضع القَصْعة (١) . يعنى أنه عرَّض له بطلب مايوسم به على خواصّه من المال . ووضع القَصْعة : كناية عن الطلب ، لأن العادة جرت أن من احتاج يضع إناء بين الرؤساء ليجعل كل منهم فيها ماتطيب به نفسه فإذا انتهى ذلك أخذها صاحبها بما فيها . وهذا الآن في عُرف أهل العصر يقال : طوفوا لفلان بطاسة على الرؤساء . أو نحو هذا من الكلام .

قال عبد الغنى : وبلغنى أن أباه خلَّف مالاً كثيرًا فأنفقه وكان يذهب إلى قول مالك وربما اختار .

وقال الخطيب : حدَّث ببغداد ، ونزل مصر وحدَّث بها فأكثروا عنه ، وكان ثِقَةً . وولاَّه عمر بن أبي عمر قضاء واسط وأقام بها مدةً طويلةً (٢) .

وقال ابن ماكولا : كان آخر من حدَّث عن ثعلب وكان ثقةً ثبتًا كثير السماع . فاضلا .

وقال أبو محمد بن أبي زيد : كان فقيها أديبا مُشندًا له قدر وجلالة .

وقال ابن زُولاق: كان كثير الحديث واسع المذاكرة عُنى به أبوه ، وَسَمَّعَهُ . وأول مادخل مصر سنة أربعين بعد أن ولى قضاء دمشق لأن أهل دمشق آذوه وكتبوا فيه محضرًا وساعدهم كافور ، فوردت كتب المطيع بصرفه عن قضاء دمشق ، فصرف أقبح صرفي ، وقرئت الكتب على المنبر في جامع مصر ، وولى عوضه الحصيبي فاستمر أبو طاهر بمصر فلمًا مات الحصيبي وولى ابنه ثم مات ابنه عن قُرْب وبقيت مصر بغير قاض ، فُكُلِّم كافور في ولاية أبي الطاهر فامتنع ، وعين عثمان بن محمد بن شاذان قاضي الرَّمْلة بسعاية جعفر بن الفضل الوزير ، فشاع بمصر موت عثمان المذكور ، فبذل عبد الله بن وليد لكافور ثلاثة آلاف دينار فاجتمع الشهود وأعيان مصر عَلَى الرِّضَا

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ الإِسلام وفيات سنة ٣٦٧ وانظره أيضا في سير أعلام النبلاء ٢٠٦/١ - ٢٠٠٧ .

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ بغداد ۳۱۳/۱ .

بأبى طاهر فركب أبو طاهر إلى كافور وهو فى مجلس المظالم ومعه رجال الخَصِيبى ، فجاءوا قاصدين كافور فصرفه فمضى إلى دار نحرير الخادم وعنده الشهود والأعيان ، فركِب نحرير إلى كافور فكلَّمه فأرسل إلى الشهود وقال لهم : اختاروا قاضيا . قالوا : اخترنا أبا الطاهر فإنه جاورنا فما رأينا إلاَّ خيرًا . وأثنى عليه يحيى بن مكّى بن رجاء والحسن بن أيوب الصيرفى . فولاه كافور ، فانصرف إلى الجامع وتسلَّم ديوان الحكم والأحباس وباشر بِحُشن سياسة فأحبه الناس وألان لهم جانبه .

وكان سهلاً في الأحكام لا يتشدد لما كان أهل دمشق عاملوه به ، وكان في أحكامه في مصر كالمحجور عليه لكثرة جلوس كافور للمظالم في كــل سبت (١).

وكان يوقع إلى الشهود ، وقبض كافور يده عن الأحباس وتسلّمها منه في شوال سنة خمسين ورد أمرها إلى الحسن بن أيوب ويحيى بن مكّى . وعدَّل في ولايته جماعةً من الأشراف .

ورفعت إليه امرأة أن زوجها أشعر الذَّكر وأنها لا تُطِيقه فحكم عليها بأن لا تمنعه يوم يتنوَّر ثم قال له : تَنَوَّرْ أنت كل يوم إن شئت .

وقال عبد الغنى بن سعيد: كان ربما اختار خلاف مالك ومن ذلك القضاء بشاهد ويمين . وكان يحكمان به وكان إذا شهد الواحد وليس معه غيره ردّ تلك الشهادة .

قال ابن زولاق: ولم يزل أبو الطاهر ينظر في الأحكام حتى قدِم جوهر بعسكر المُعِرِّ فانزعج أهل مصر لذلك ، فندب الوزير ابن الفرات أبا جعفر مسلما الحسينيّ وأبا إسماعيل الزيني ، وأبا الطاهر القاضي في جماعة من وجوه البلد ، فخرجوا إلى جوهر وكلّموه في الأمان ، فكتب لهم سِجِلاً ورفع قدر القاضي وخلع عليه .

ثم دخل جوهر مصر وأقر القاضى على حاله ، لكن ألزمه أن يحكم فى المواريث بقول أهل البيت وفى الطلاق وفى الهلال . وكان القاضى يتراءَى هلال رجب وشعبان ورمضان كل سنة بسطح الجامع ، فأبطل ذلك وصار الهلال بالعدد شهرًا ثلاثين وشهرًا تسعا وعشرين ، فى الصيام والفِطر وغير ذلك .

ثم وصل المعز فتلقاه وجوه أهل البلد إلى الإِسكندرية ، فخلع على القاضي وحمله

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ش ، وملحق الكندى ص ٨٤ . وفي الفيضية والتلخيص ٥ في كل

وسايره في الركوب وقال له : كم رأيت ياقاضي خليفةً ؟ فقال : واحدًا والباقي ملوك . وكان رأى من العباسيين عشرةً أولهم المعتضد .

وكان النعمان بن محمد قدِم صحبة المُيزّ فلم ينظر في شيء من الأحكام ، مع أن المعزّ كان أشركه مع القاضى . وقدم صحبة المعزّ أيضا عبد الله بن محمد ابن أبي ثوبان ، فولاه المعز النظر في المظالم فتبسّط في الأحكام وسمع الشهادات وسجّل عليه بقاضى مصر والإسكندرية . وانفرد شهود يشهدون عليه في أحكامه كما تقدَّم في ترجمته . فقال له الحسين بن كهمش في قصّة جرت : أنت أمرت أن يُكتَب في إسجالك قاضى مصر . فهل صرفت أبا الطاهر أو اشتركت معه ؟ فأوقِفنا على سجلّك حتى تستقيم الشهادة على أحكامك . فبلغ المعز فقال : فأوقِفنا على سجلّك حتى تستقيم الشهادة على أحكامك . فبلغ المعز فقال : فأتى ذلك على نفسه فمات ومات النعمان أيضا . فأمر المعز على بن النعمان بالنظر في الحكم ، وكان يحكم هو وأبو الطاهر ويشهدون عند على بن النعمان فيما يحتاج فيه إلى الشهادة عليه .

فلما ولى العزيز ردّ أمر دار الضرب والجامعَيْن بالقاهرة ومصر إلى على بن النعمان ، ولم يزل أبو الطاهر يتعاطى الأحكام إلى أن حصل له فالج أبطل شِقّه .

واتفق ركوب العزيز إلى الجيزة في صفر سنة ستين ولقيه أبو الطاهر عند باب الصّناعة فرآه على تلك الهيئة فقال: مابقى إلا أن يقدّدوه. وأمره أن يستخلف ولده أبا العلاء. ثم في اليوم الثالث قلَّد العزيز على بن النعمان، وكانت مدة ولاية أبي الطاهر ست عشرة سنة وعشرة أشهر وسبعة عشر يوما، واستمر بعد صرفه عن القضاء سنة وعشرة أشهر يُكتب عنه الحديث. وتأخّرت وفاته إلى سلخ ذي القعدة سنة سبع وستين، وعاش ثمانيا وثمانين سنة.

وفى كتاب الغرباء لابن الطحان ، أنه مات فى سنة ثمان وستين وهو غلط من الناسخ . فإن ابن الطحان تُبت . وقال : كان ثقة ثبتا سمعت منه .

وهذا الذى ذكرته من صرفه عن الحكم جزم به ابن زولاق وهو أخبر بحال بلده . وأما الخطيب فذكر أنه استعفى من القضاء قبل موته بيسير (١) . وكذا مقدار ما أقام فيه فى القضاء . وهو من تحرير ابن زولاق .

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ بغداد ۳۱٤/۱

وقال القطب الحلبى: وجدت بخط عبد الغنى بن سعيد أن مدة ولايته ثمانى عشرة سنة ، وكأنه ألغى الكثير في السنة الأولى وفي السنة الثانية ، لأنه ولــــى في (١) ... وصرف في صفر .

ويقال إن أبا الطاهر دخل على كافور في مجلس المظالم وهو لابس نحفَّين أحدهما أحمر والآخر أسود ، فرآهما كافور عند قيامه فأراه الحاضرين وطيَّر به ، وحمل ذلك على عدم اهتباله وقلة تأمُّله وكثرة تفريطه ، فبلغه فاعتذر بأنه لبسهما في العكس وهو لا يشعرُ . وكان هو في الأصل لا يتأنق في مأكل ولا مشرب ولا ملبس .

وذكر على بن سعيد في كتابه جنى النحل: أن أبا الطاهر كان في خلافة المطيع يلبَس السواد ويضع على رأسه دنيَّة طويلة يزيد على الدماغ. فتحاكم إليه زوجان فبُذر (٢) من المرأة في حق زوجها كلام فقال لها: اسكتى ، هذا القاضى هو أبو الطاهر ، متى زدتِ من هذا المعنى نزع الخف الذى على رأسه وقطعه على دماغك. فقال له أبو الطاهر: قم ياكذا ياكذا إلى لعنة الله ، من أين لك أن هذا خُفَّ!

قال ابن زولاق: تقدم إليه رجل بامرأة يجحد ابنةً له منها فكاد يلاعِن بينهما إلى أن قُدِّر أن الرجل اعترف بابنته ، فأمر بحمله على جمل والبنت بين يديه ونودى عليه: هذا جزاء من يجحد ولده .

وجاءت إليه نصرانية أسلمت ولم يُسلم زوجها ولهما ولد صغير فقال: لا يصير مُسلِماً بإسلام الأم: فأنكر الناس ذلك فضجُوا، فقيل: إن مذهب أهل البيت أنه يصير مُسلماً وهو قول الشافعي. فحكم بإسلامه، فدعا له الناس وأعجبهم حكمه. ولم يحكم بمصر أحد ممّن ولى قضاءها ممّن كان قضى ببغداد غير يحيى بن أكثم وهذا، إلا أنّ ابن أكثم ماقضى بمصر إلا قليلاً جدًّا لما كان مع المأمون.

قال الخطيب : كان أبو الطاهر قد ولى القضاء بمدينة المنصور (٣) .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

 <sup>(</sup>۲) فى الفيضية ، ش « فبدر » والمثبت من الأصل وملحق القضاة للكندى ص ٥٨٦ ، وهو ينقل عن رفع الإصر . وبَذِرَ فلان : أكثر القولَ وأفشى السر . وبَذَر الحديثَ : أفشاه ونشره . ( المعجم الوسيط )
 (٣) تاريخ بغداد ٣١٣/١ .

۱۷۲ - محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني أبو بكر الحداد المصرى الفقيه المشهور شافعي من المائة الرابعة .

وُلد لسبع بقين من شهر رمضان سنة أربع وستين ومائتين . وذلك حين مات المُزَنيّ .

واشتغل فى الفقه ففاق الأقران ولازم أبا عبيد وتدرَّب به فى معرفة الأحكام . وسمع الحديث من أبى يزيد القَرَاطِيسيّ ، وعمر بن عبد العزيز بن مِقْلاَص ، وأبى الزِّنْبَاع رَوْح بن الفرج ، ومحمد بن جعفر بن أعين ، وعبد الله بن محمد الخفَّاف ، وأبى عبد الرحمن النَّسائيّ فأكثر عنه ولازمه .

روى عنه أبو محمد ابن زولاق ، وأبو منصور الباوردى وهو من أقرانه وكتب عنه غالب مصنّفاته .

قال ابن يونس: كان فيه بَأْقُ وفصاحة لسان ، وكان يحسن النحو والفرائض ويدخل على السلاطين ، وكان حافظا للفقه على مذهب الشافعي كثير الصلاة متعبدًا ، (١) وولى القضاء بمصر خلافة عن ابن هَرَوَان قاضي الرملة .

وقال أبو محمد ابن زولاق: كان فقيها متعبدًا يحسن علومًا كثيرة ، منها: علم القرآن ، وعلم الحديث ، والأسماء والكنى ، والرواة ، والنحو واللغة ، واختلاف العلماء ، وسِير الجاهلية ، وأيام الناس ، والأنساب ، ويحفظ شعرًا كثيرًا ، وينظم ويختم فى كل يوم وليلة ختمة . قائما فى صلاة ويصوم يوما ويفطر يوما ويقرأ القرآن فى ركعتين يوم الجمعة قبل الصلاة . وكان حسن الثياب رفيعها حسن المركوب طويل اللسان غير مطعون عليه فى قول ولا فعل مجمعًا على صيانته وطهارته ، وكان من محاسن مصر حاذقًا بعلم القضاء حسن التوقيعات (٢).

۱۷۲ - أخباره في : طبقات العبادى ٢٥ ، وطبقات الشيرازى ١١٤ ، والأنساب ٧١/٤ ، والمنتظم ٢٧٨٦ ، ووفيات سنة ٣٤٤ ، وتذكرة والمنتظم ٣٧٩٨ ، ووفيات الأعيان ١٩٧٤ ، وتاريخ الإسلام للذهبى وفيات سنة ٣٤٤ ، وتذكرة الحفاظ ٣٩٩٨ ، وسير أعلام النبلاء ٢٥/٥٤ ، والعبر ٢٦٤/٢ ، والوافى بالوفيات ٢٩٨٨ ، ومرآة الجنان ٣٣٦/٢ ، وطبقات الشافعية للإسنوى ٢٩٨٨ ، والبداية والنهاية ٢٢٩/١ ، والمقفى ٢٥٣٥ ، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ٢٤/١ ، والنجوم الزاهرة ٣١٣٣ ، والتلخيص ورقة ٧٨ ، وطبقات الحفاظ الترجمة ٣٩٨ ، وطبقات الداودى ٧٢/٢ ، وطبقات ابن هداية الله ٧٠ ، وشذرات الذهب ٣٦٧/٢ .

<sup>(</sup>١) الخبر في المقفى للمقريزي ٥/٤٥٠ . (٢) الخبر في المقفى للمقريزي ٥/٤٥٠ .

وكان أول ما ولى القضاء فى شوال سنة أربع وعشرين وثلاثمائة بأمر الإخشيد محمد بن طُغْج [ بعد صرف أبى محمد عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زبر ] (١) وكان القاضى يومئذ ينظر فى المظالم ويوقع فيها ، فنظر فى القضاء خلافة للحسين ابن أبى زُرْعة وترك الحسين النظر فى الحكم أصلاً . فكان ابن الحداد يجلس فى الجامع وفى داره وفى دار ابن أبى زُرعة ويوقع فى الأحكام والأنكحة ويكاتب نُحلفاء النواحى . وكان ابن أبى زُرْعة يواصل ابن الحداد بالعطايا وبلغه أنه بنى دارًا فأرسل إليه ثلاثمائة دينار معونة .

ودخل عليه يوما وبيده قطعة عنبر يشمُّها فناولها له فشمُّها وردِّها فلم يقبَلْها . ووقعت بينهما مغاضبة فانقطع ابن الحداد عنه حتى سعى أبو محمد الحسن ابن طاهر بينهما حتى اصطلحاً .

وقال ابن أبى زرعة: ماكان لنا بُدّ من نصِيب يُشير إلى حدة خلق ابن الحداد . فلما توفى ابن أبى زرعة ولَّى الإخشيد قضاء مصر لمحمد بن بدر ثم ولَّى ابن الحدّاد القضاء بمصر مرّة ثانية بعد صرف محمد بن بدر خلافة للحسين بن هَرَوان وذلك فى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وخرج الحسين من مصر واستمرّ ابن الحدّاد .

وكان محببا إلى الناس وأرسل إليه الحسين قبل أن يسافر هديَّة تساوى ثلاثمائة دينار وحضر ابن الحداد الجامع بطيلسان أسود وعمامة سوداء ، واتفق أنه حكم بشهادة واحد ويمين طالب الحق ، وكان الشاهد من شهود أبي عبيد فضرب أبو بكر على فَخِذه وقال : قد حكمتُ بشهادتك وحدك وليست لأحد بعدك . واختص بمجلس ابن الحداد أربعة يجلسون عن يمينه وعن يساره ، منهم : سليمان ابن رُسْتُم ، وأبو الحسن بن رجاء ، والحسين بن كهمش .

وكان قوالا بالحق ، ماضى الأحكام ، ويُكرمه كثير من الناس بسماع كلامه وبديع أحكامه ، وكان يتشبَّه بقضايا أبى عبيد ويحكيه فى أقواله ، ولم يزل مستقيم الأحوال ماضى الأفعال إلى أن وصل كتاب الإخشيد من دمشق لمحمد بن على بن مقاتل أن يسلم القضاء لعبد الله بن وليد . وصُرف الحسين بن هَرَوان . وكانت ولاية أبى بكر الثانية تسعة أشهر .

<sup>(</sup>١) من التلخيص وملحق الولاة والقضاة للكندى ص ٥٥٢ . .

واستمرًّ ابن الحداد على رياسته لا تُعمل فى البلد قضية حتى يُراجع فيها فيفتى فيها أو يُشير بالرأى ، وشقّ عليه مع ذلك عزله عن الحكم ، فبلغ ذلك الحسين بن هَرَوان وكتب إلى ابن الحداد كتابًا حلف له فيه : بالله لأدعن عبد الله بن وليد يُضَرب فى مجلسك بين يديك بالسوط بعد قيام البينة بما نُسب إليه . فلم يتم له ذلك . وقُدّرت وفاة الحسين واستمرّ ابن الحداد إلى أن ولى عمر بن الحسن العباسى فاستخلفه فى الأحكام ، فكان يجلس فى دار العباسي يومى الخميس والسبت وفى دار نفسه يوم الإثنين . وإذا حجم العباسى يجلس بالجامع كما مضى فى ترجمة عمر بن الحسن العباسى . فلما ولى الخصيبيّ كانت بينهما منافسات ومعارضات .

قال ابن زولاق فى أَمراء مصر: حضر ابن الحداد يوما مجلس كافور فى المظالم والقاضى يومئذ الخصيبى ، فعارضه أبو بكر ابن الحداد فى شىء فقال له: كم تُعارضنى! وواحد مثلى لا يوجد ومائة ألف مثلك على المزابل! فتألم ابن الحداد من ذلك فاتَّفق أنه عارضه مرة أخرى وقال: إلى كم تُعارضنى. فقال: أعارضك إذا أخطأت وأدق عُنُقك. وحسر أبو بكر عن ذراعه فأظهر كافور إنكار ذلك، فسعى الخصيبى أن يحجب ابن الحداد وأعانه قوم عند كافور، فسفر نحرير الخادم فى ابن الحداد عند كافور واستأذن له، فأذِن له بعد تَمنَّع فقال: أيّها الأستاذ، هذا الشيخ أبو بكر الفقيه الفاضل المتقن. فقال كافور: والخصيبى أيضا من أهل العلم. فقال: أيها الأستاذ ولا سَوَاءَ. هذا الشيخ عالم وقته، وهو الذى يُتَجَمَّل به. والخصيبى غاطب الشيخ بما لا يصلح. فقال كافور: وقد خاطبه الشيخ أيضا بمالا يصلح. فاغتاظ ابن الحداد وقال مُتَمَثَّلاً:

## فلو كنتَ ضَبّيًّا عرفتَ قَرابتي

فبادر أبو محمد كاتب كافور يده على فم ابن الحداد ومنعه أن يتم البيت وهو:

## وَلَكِنَّ زَنْجِيًّا عَظِيمَ المَشَافِرِ

وهو من شعر الفرزدق: فقام ابن الحداد وانصرف وتأخّر نحرير. فقال كافور: أيش قال الشيخ؟ شتمنى؟ فقال له: لا. ولم يقم نحرير من عند كافور حتى قرّر أنّ ابن الحداد يحضر المجلس بعد أن قال له نحرير: أيها الأستاذ ليس الشيخ ممن يتجمّل بالحضور بل الشيخ بحضوره يجمّل وتأخّره عظيم يُكتب به إلى الآفاق فتحصل

الشفاعة . فقال له كافور : ما حجبته . وتقدّم بإكرامه وأن يرسل إليه بشيء ، وتعصّب الوزير جعفر بن الفرات لابن الحداد وعاد إلى حضور المجلس .

قال ابن زولاق: وكان ابن الحداد لسَعَةِ علمه وكثرة حفظه إذا حضر المجلس لا يكاد يتكلم إلا بما تقدم إليه عالم، لأنه كان كثير التحرز صيّناً عفيفا كثير الديانة يحاسِب نفسه بل أنفاسه. وكان الخصيبي يتوسع في الكلام بما اختار من غير تحفَّظ، فيُنكر عليه ابن الحداد . فطال على ابن الحداد الأمر في ولاية الخصيبي حتى قال مَرَّةً : اصرفوا الخَصِيبيّ ولو بابن مرحبا . يشير إلى طبيب كان بمصر .

قال ابن زولاق: وحضر ابن الحداد جنازةً فيها غالب أهل البلد، فلما قعدوا في المصلّى لم يحضر ابن وليد، فالتفت ابن الحدَّاد إلى بعض أتباعه فقال له: امض إلى محمد بن وليد فقل له:

حَذَرَ العِدَى وبهِ الفُؤادُ يُوَكَّلُ قَسَماً إليك من الصُّدود لَأَميلُ أرضى البغيضَ بهِ حديثٌ مُعْضِلُ یابیتَ عاتکة الذی عنّا انعزلْ إنی لأَمنحُكَ الصدودَ وإننی وتجنّبی بیت الحبیب أزوره

قال فخرج الناس يتحدثون بهذه القصة . فقال يحيى بن مكى بن رجاء : عندى خطّ ابن الحدّاد بالطعن على ابن وليد وأنه غير أهل للقضاء . فقال له الخصيبيّ : أحضره لى . فأتاه فدفعه لمسبّح بن عبّاس وقال له : ظفرت على من حصف (۱) ففعل . فتعصب أتباع ابن الحداد وسبّوا مُسبّحًا ووثبوا به فجاء إلى الخصيبي فقال : أنا رجل غريب وماجرى عليّ قليل . وأعاد له الخطّ . فبلغ ابن الحداد فأطلق لسانه في ابن رجاء وقال : إنما سئلت عن قاض يفعل كذا وكذا فأجبت أنه لا يصلح .

قال ابن زولاق : واتفق أن كنيسة أبى شنودة انهدم جانبها ، وبذل النصارى مالاً كثيرًا ليطلق لهم عمارتها فاستفتوا الفقهاء . فأفتى ابن الحدّاد بهدم عمارتها ، ووافقه أصحاب مالك وأفتى محمد بن على بأن لهم أن يرمّوها ويعمروها . فثارت العامة به وهمّوا بإحراق داره فاستتر ، وأحاطوا الكنيسة . فبلغ ذلك الأمير فاغتاظ ، فأرسل وجوه غِلمانه في جمع كثير ، فاجتمع عليهم العوام ورمَوْهم بالحجارة ، فراسلوه ، فأرسل إلى ابن الحدّاد فقال : اركب إلى الكنيسة ، فإن كانت قائمة فاتركها على فأرسل إلى ابن الحدّاد فقال : اركب إلى الكنيسة ، فإن كانت قائمة فاتركها على

<sup>(</sup>١) حَصْفَ الشئ : كان مُحكما لا خلل فيه ( المعجم الوسيط ) .

حالها ، وإن كانت داثرة فاهدمها . فتوجَّه ابن الحدَّاد وصُحبته على بن عبد الله بن النواس المهندس وكثَّر الزِحام ، فلم يزل يرفق بهم باللفظ ويلين لهم القول ويُعلمهم أنه معهم حتى فتحوا الدروب . ودخل الكنيسة فأخرج جميع من فيها من النصارى وأغلق الباب ودفع للمهندس شمعة . ودخل المذبح وكشفه وقال : يبقى خمس عشرة سنة ثم يسقط منها موضع ثم يبقى إلى تمام أربعين سنة ويسقط جميعها . فأعاد الجواب فتركها ولم يعمرها ، فلما كانت سنة ست وستين عُمرت كلها ولو تُركت لسقطت .

قال ابن زولاق: كانت الإخشيدية كلها تَكْرَه ابن الحدّاد لكراهتهم في الشافعية ولغلظته عليهم، وكان كثير التردّد إليهم مع ذلك، فاتفق أن الإخشيد الكبير غضِب على بعض حشمه وهو مقبل المُغنِّى فحبسه، فسئئل ابن الحداد أن يشفع فيه فشفع فيه فأجابه وقال: أنا أرسله إليك. فأرسل إلى مقبل فقال: خُذ العود وتوجّه إلى ابن الحداد فغنٌ له. فتوجّه إليه وشكره على شفاعته، فأخرج العود وقال: قد أُمرتُ بأمرٍ. ففطِن ابن الحدّاد وقال: والله ماسمعته إلاَّ في دور الناس من السطح. فرجع مقبل وحلف للإخشيد أنه حمل العود معه فوجد ابن الحداد جالسًا في جمع كثير من العلماء والفقهاء والشهود فخِفتُ على نفسى، فعذره.

قال أبو عمر الكندى: اعتل حمزة بن محمد الكِنانيّ فركِبت أنا وابن الحداد إليه فقال: يا أبا القاسم، جئتك عائدًا وزائرًا، وقضيت (١) أن أقعد عندك إلى الظهر، وكان عند حمزة جماعة فجلسوا وأخذ أبو بكر وحمزة في المذاكرة في الحديث والرجال وما يتعلَّق بذلك من فنّ حمزة، وكان ابن الحدّاد يفي بالعلوم لا يبقى علم إلا شارك فيه مع حسن المذاكرة إلى أن اتَّفق أن قال حمزة: ما يردُ القيامة أحد بميزان أثقل من ميزان قُحافة لِأنَّ أبا بكر فيه. فقال أبو بكر الذي أقول: مايرد القيامة بميزان أثقل من فاطمة بنت رسول الله عليه لأن أباها فيه. ونهض فانصرف.

قال ابن زولاق : وكان ابن الحداد إذا صلَّى على جنازة يطيل القيام في التكبيرة الآخرة حتى يجاوز مانقل عن الشافعي .

قال عبيد الله بن عبد الكريم . فتسمَّعتُ عليه فسمعته يقول : ﴿ ٱلَّذِينَ يَجِمُلُونَ الْعَرْيِنُ وَمَنْ حَوَلَهُ ﴾ (٢) .

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصول الخطية وفي ملحق قضاة الكندى وهو ينقل عن رفع الإصر « وقصدت » وقضيت من معانيها : الأداء والإنهاء ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وقضينا إليه ذلك الأمر ﴾ أى أنهيناه إليه وأبلغناه ذلك .
 (٢) الآيتان رقم ٧ ، ٨ من سورة غافر

وحدَّث ابن الحداد بكتاب خصائص على للنَّسائي عنه ، فحكى أنه كان في مجلس أبي القاسم ابن الإخشيد مع جماعة فلما نهضت أمسكني فقلت : أحاجة ؟ فقال : نعم . أيما أفضل أبو بكر وعمر أو على ؟ فقلت : اثنان حِذاء واحد .

فقال : فأيما أفضل أبو بكر أو على ؟ فقلت : إن كان عندك فعليّ ، وإن كان بَرًّا <sup>(١)</sup> فأبو بكر . قال ابن زولاق : وهذا أعجب ما بلغني عنه في ذلك .

قال : ويُشبه هذا ما بلغني عن [ محمد ] بن عبد الحكم أن رجلا سأله فاستعفاه ، فأبى ، فقال له : إن أخبرتَ أحدًا عمَّا أقول لك كلَّمتُ أحمد بن طولون فضربك بالسياط عَلِيٌّ أفضل (٢).

وكانت ولاية ابن الحداد الأولى كما تقدُّم من جهة الإخشيد خلافة للحسين ابن أبي زُرْعَة . وكان ينظر في المظالم ويوقّع فيها . ورُميت في ولايته عدّة رقاع في الجامع منها رقعة فيها أبيات شعر وهي:

ولِيتَ مُحكماً بغير عهد وغير عقد نظرت فيهِ ثم أبحت الفُروج لل وقّعت فيها على البَدِيهِ هذى فَعالَ حملتَ فيها وِزْرَكَ مع وِزِر مَنْ يليهِ (٣) بجائز من مُخَالفِيهِ ما أنتَ فيهِ ومُرْتَضِيهِ لناقض العهد مُبْتليهِ والعُجْب أيضا لمرتديه لكنَّهُ فيك غير نفي للأمر والنهي يَشْتَهيهِ

قولوا لحدَّادِنا الفَقِيه العَالِم الماهِر الوَجِيهِ وهل ترى ذا ولست فيهِ أنكرتَ حالاً من ابن عمرو ونُحنْتَ عَهدًا والله رتبي والمكر في الناس داء شوء

وأجاب جماعة من المصريين عن هذه الأبيات ولم يكن ابن الحدّاد اطلع عليها ، فلما سمع الأجوبة أنكر تواتر القافية ، فبحث عن ذلك إلى أن عرَّفوه بالحال . وكان من جملة من أجاب عنه محمد بن الوجيه بقصيدة جاء منها:

<sup>(</sup>١) بَرًّا : كلمة مولَّده بمعنى : علانية . عن هامش تاريخ الإسلام للذهبي .

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ الإسلام للذهبي ومابين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٣) في الأصول ٥ وليه ٥ والمثبت في ملحق قضاة الكندى وهو ينقل عن رفع الإصر .

ماضرً تَارَانَ (١) وهـ و طـام أن مَـرّ كـلـبٌ فَـبَـالَ فيهِ ونسبوا إلى ابن الحداد أنه رفع له حكم عن ابن حماد فأنشد:

لستُ ابن حمَّاد ولا ابن زَبْرِ ولا السَّرَخْسى ولا ابن بَدْر فبلغه ذلك فقال: لعنة الله على أول من قالها.

ومدحه أحمد بن محمد الكُحُّال (٢) بقصيدة يقول فيها :

كالشَّافعي تَفَقُّهًا والأَصْمَعي تَفَهُمًا والتابعين تَزَهَدا وبلغ الأبيات محمد بن موسى المعروف بِسِيبوَيْه فمدح ابن الحداد بقصيدة جاء نها:

مايضر البحر أمسى زاحرًا أن رَمَى فيه صَبّى بِحَجَرْ قال ابن زولاق: وصار ابن الحداد من ولاية الخصيبى فى كرب شديد. فاتَّفق أن جعفر بن الفرات تأهب للحج وقد غاب الإخشيد ونحرير الخادم عن البلد، فاغتنم ابن الحداد الفرصة وتجهز للحج فركب محمله وهو يقول: قد تركت مصر للخصيبى.

وشمع وهو سائر يقول: اللهم لا تُمِتْنِى فى دار غُربة. فاتفق أنه لما رجع توعَّك فى الطريق فاستمرّ فى ضعفه إلى أن دخل من أبواب المدينة فمات وهو سائر فى المحمل فى الأرض التى بُنيت فيها القاهرة ، فصلى عليه فى مصر ، ودُفِن فى القرافة وقبره معروف .

قال ابن زولاق : مات في صفر سنة أربع وأربعين .

وقال ابن خلّكان : مات في المحرم سنة خمس وأربعين . وابن زولاق أُعرف به فإنه ذكر أن مولده في رمضان سنة أربع وستين : وقال في آخر ترجمته : عاش تسعا وسبعين سنة وخمسة أشهر ، فهذه المدة مطابقة لطرفي كلامه وهو تِلميذه وبلديّه بخلاف ابن خلكان .

<sup>(</sup>۱) تاران : جزيرة في بحر القلزم قريبا من أيلة ، وهو أخبث مكان في هذا البحر ، وذلك أن به دوًارة ماء في سفح جبل إذا وقع الريح على ذروته انقطع الريح قسمين ، فيخرج الريح من جانبين منه متقابلين ، فيفور البحر على كل سفينة تقع في ذلك الدوران ياقوت ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في تاريخ الإسلام للذهبي وسير أعلام النبلاء وطبقات الشافعية للسبكي . وفي الأصل « أحمد بن محمد بن أبي الكحال » .

۱۷۳ – محمد بن أحمد بن قاسم بن زيد الصقلى ويلقب بالرشيد عماد الأحكام ، وقيل هو محمد بن قاسم . وقيل : أحمد بن قاسم . وهو أثبت . فقد ذكره القاضى الرشيد أحمد بن الزبير في كتاب جنان الجنان ، وأنشد له مديحا في الأفضل تقدم ذكره في أخيه قاسم . ولى بعد نعمة الله ابن الجليس .

۱۷٤ - محمد بن أحمد بن أبى بكر الطرابلسى القاضى شمس الدين ولد سنة (١) ...

وقدم الديار المصرية ، فشهد في بعض المراكز ورافق المجد إسماعيل ، وتقدم في الفقه ومعرفة الشروط ، وناب في الحكم ، وترقت به الأحوال .

ولما مات ابن منصور عَيَّنَه القاضى أوحد الدين كاتب السر فاستقر فى ثانى عشرى ربيع الآخر سنة ست وثمانين وسبعمائة . فباشر بعفة ونزاهة وصرامة وشدة وعفة . وتوفر على يده من أوقاف الأسرى ماصيّره حاصلاً للوقف أكثر من ثلاثة آلاف دينار بعد أن اشترى من الفائض ربعا ووقفه ، وجعل مصرفه مصرف الأصل .

وكانت له صولة على الشهود وكتّاب الحكم ، لا يمشى عليه قضية من القضايا فيها تدليس ولا دَسِيسة .

وصُرِف بالمجد إسماعيل في رمضان سنة اثنتين وتسعين . وكان إسماعيل نائبا عنه ، فوقعت بينهما وحشة فعزل إسماعيل نفسه . وأراد أن يعتكف العشر الأخير من رمضان بالطَّيْبَرسِيَّة . فجاءته الولاية في اليوم الثاني فخرج من معتكفه واستمر (٢) . . .

1 \ المحمد بن أحمد بن أبى دُوَاد الإِيادى أبو الوليد . قال (") المُوَاد أبد أبد دُوَاد الإِيادي أبد المؤاد المؤاد

قال (٣) ... لما فُلج أحمد بن أبي دُوَاد في سنة ثلاث وثلاثين [ ومائتين ] ولي

<sup>1</sup>**٧٣ – أخباره في**: التلخيص ورقة ٧٩ وقد ذكر سبط ابن حجر اسمه فقط ثم قال: تقدم في أحمد بن قاسم ، هذا وقد سبق أن ترجم له المؤلف باسم: أحمد بن قاسم بن زيد الصقلى القاضى الرشيد الملقب عماد الأحكام. تحت رقم ٢٧.

١٧٤ – أخباره في : التلخيص ورقة ٧٩ .

<sup>. (</sup>١) بياض بالأصل . (٢) ياض بالأصل .

<sup>1</sup>**٧٥ – أخباره في** : أخبار القضاة لوكيع ١٧٣/١ – ١٧٩ و ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، ٣٠٣ ووفيات الأعيان ٣٢٢، وتاريخ الطبرى ١٨٨/٩ ، ١٨٩ ، ١٩٦ ، ١٩٧ ، وتاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة ٢٤٠ ، والبداية والنهاية ١٢٧/١٠ ، والبداية والنهاية ٢٤٠ ، والبداية والنهاية ٢١٧/١٠ ، والتلخيص ورقة ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

المتوكل ولده أبا الوليد القضاء مكان أبيه والمظالم ، فلم يزل إلى أن عزله ووكل بضياعه وضياع أبيه ، ثم صولح على ألف ألف دينار ، وأشهد عليه وعلى أبيه ببيع تلك الضياع لأمير المؤمنين ، وأخرجهما من شُرَّ مَنْ رَأَى إلى بغداد . إلى أن مات أبو الوليد ومات أبوه بعده بدون الشهر في أول العشر الأخير من المحرم سنة أربعين [ ومائتين ] (١).

۱۷٦ - محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن السُّلمي المُنَاوي صدر الدين أبو المعالى ، شافعي من المائة التاسعة .

ولد في شهر رمضان سنة اثنتين وأربعين ، واشتغل بالفقه في صباه ، وحفظ التنبيه وغيره . وأُسمِع عَلَى ابن عبد الهادى ، والمَيْدُومى ، ومن بعدهما . وخرج له الحافظ أبو زرعة مَشْيَخة في خمسة أجزاء سمعتها عليه . وسمعتُ عليه غيرها . وولى نيابة الحكم قديما . وسكن مصر قاضيا بها منفردًا . لكنه نائب .

فلما كان في سلخ شوال سنة إحدى وتسعين وسبعمائة ولى المنصب في زمان مِنْطَاش . وحضر معه جمع كثير من الأمراء والأعيان وفرح الناس به لأنه كان عارفا بالأحوال له دُرْبَةٌ بالأحكام مع حسن ملتقاه وتأليفه القلوب على محبته . وكان شكلا مهيبا مع كثرة المباسطة والمفاكهة مع خواصه . متنعما من المأكل والمشرب والمنكح والملبس ، وقد ولى تدريس المنصورية بعد الشيخ ضياء الدين وكذلك الشيخونية .

وصنف تخريج أحاديث المصابيح وحدث به ، وسمعت عليه بعضه ، وشرع في شرح جامع المختصرات ، فلم يزل في الولاية إلى أن التمس منه منطاش اقتراض مال الأيتام فامتنع ، فتهدده وتوعده ، فأصر على المنع ، فبلغ ذلك ابن أبي البقاء فبذل ما التمس منه . فعزل الصدر بعد أن كان العسكر خرجوا لقتال برقوق لما بلغهم خروجه من الكرك . فرجع الصدر من مخيمه إلى منزله واستقر بدر الدين ابن أبي البقاء وذلك في سابع عشر ذي الحجة من السنة فكانت ولايته سنة وأربعين يوما .

ثم أعيد المناوى بعد صرف الكركى فى ثانى المحرم سنة خمس وتسعين [ وسبعمائة ] ثم التمس منه الظاهر أن يقرضه مافى المودع لما عزم على السفر إلى حلب فامتنع أيضا ، فسعى البدر ابن أبى البقاء ثانيا فأجيب ، وصرف المناوى أيضا من المخيم

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١٥٦/٤ ومايين حاصرتين منه .

۱۷٦ – أخباره في : المقفى ٥٩/٥ ، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ٥٩/٤ ، وإنباء الغمر ٣١٥/ وذيل الدرر الكامنة ١٠٨ ، والتلخيص ورقة ٨٠ ، والذيل على دول الإسلام ٤١٥، والضوء اللامع ٢٤٩/٦ ، وشذرات الذهب ٣٤/٧ .

في ثالث عشر ربيع الآخر سنة خمس وتسعين . واستقر ابن أبي البقاء وخلع عليه في المخيم ، ثم أعيد الصدر في حادى عشر شعبان سنة سبع وتسعين . فسار على سيرته إلا أنه تعاظم في هذه الولاية الثالثة .

واستمر إلى أن غضب منه الظاهر بسبب قضية سأله فيها فأغلظ في الجواب فاحتمله ، وسأل عن أحوال نوابه فوصف له التقى الزبيرى فعرفه ، فقرره في الحكم في جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وسبعمائة ، فباشر مباشرة حسنة إلى أن صرف في خامس عشر شهر رجب سنة إحدى وثمانمائة .

وأعيد الصدر المناوى فكان له يوم مشهود ، إلا أنه لما وصل إلى باب الصالحية سقطت عمامته ، فصادف بعد استقراره موت الظاهر فى شوال من السنة ، ثم سار صحبة العسكر لقتال نائب الشام تَنَم ، فحصل النصر ، وعظم قدر القاضى لأن السلطان جعله من أوصيائه ، وكان فى هذه السفرة بزى أكابر الأمراء من كثرة الغلمان والحشم والخدم والخيام ، فلما رجع رجع فى صورة الملوك لا يلتف لأحد ولا يأذن لأحد من الشهود وغيرهم فى الجلوس ، بل يؤدون شهادتهم وهم قيام على أرجلهم .

ثم بعد رجوعهم بقليل في أول سنة ثلاث [ وثمانمائة ] ورد الخبر بطَوق اللنكية البلاد الشامية ، فتجهز العسكر لقتالهم ، فخرجوا في سنة ثلاث وثمانمائة ، فلما انهزم العسكر المصرى من اللنكية أسِرَ القاضى صدر الدين ، فبلغ اللنك فاستحضره فدخل وعليه ثوب قصير وهو في حبل ، فقال له : ياقاضى ، أنا كافر ، تنادى على في بلدكم أنى كافر وقتالى واجب! فأنكر . فقال : تحلف وأقيم عليك البينة ثم أقطع رأسك وآمر أن يلقى إلى الفيلة .

فحكى القاضى جمال الدين ابن الكشك أنه كان حاضرًا هو وقضاة دمشق قال: فقمنا فأكببنا على يديه حتى صرفه ، ثم ادعى شخص أنه من ذرية خليفة بغداد ، فأحضر اللنك قضاة دمشق والصدر المناوى ، فجلس الصدر فوقهم فأمر به اللنك فأقيم وأجلس تحت نواب قضاة دمشق . وقال له : المسخوط عليه لا يجلس فوق أحد . قال فكنت أمر به وهو في غرفة محتفظا به فكان يناديني فأطلع إليه وأتحدث معه .

واتفق أن اللنك أمره أن يكتب إلى الناصر فرج كتابًا يأمره فيه بإطلاق أَطْلَمِش قريب اللنك وكان محبوسًا بالقلعة من عهد الظاهر. فقال له الصدر: لستُ في هذه المرتبة، وإنما أكتب إليهم أشفع فيه فقال له: كذبتَ هذه كتبهم إلىّ أنه ليس في دولتهم بأعظم منك . وأخرج كتابا فيه وصف الصدر بذلك وأزيد . وأمر بتقييده والزيادة في إهانته . فلما رحلوا من دمشق استمر مأسورًا إلى أن مرّوا بنهر الزاب ، فيقال إن البغل الذى كان عليه عثر في النهر فسقط الصدر وهو مقيد فغرق . فبلغ اللنك ذلك فاتهم الموكل به أنه ارتشى منه وأطلقه . وأخذ في التفتيش عليه حتى استخرج من آخر النهر وقد تغير وجهه ، وتمعّط شعر لحيته ، وكان ذلك في أواخر شهر رمضان سنة ثلاث وثمانمائة ، فأكمل إحدى وستين سنة .

۱۷۷ - محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن على بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الإسماعيلي ثم الصالحي أبو بكر المقدسي ، ابن أخى الحافظ عبد الغني صاحب العمدة ، حنبلي من المائة السابعة .

ولد فى رابع عشر صفر سنة ثلاث وستمائة ، وعنى بالعلم ، فأحضر على ابن طُبَرْزَدَ عدة أجزاء ، وسمع على الكندى ، والحرستانى ، وابن مُلاعب ، والشيخ الموفق ومَن بعدهم .

وسمع ببغداد من الفتح ابن عبد السلام والموجودين إذ ذاك فأكثر ، وحرّجت له مَشْيَخَة في عشرة أجزاء على حروف المعجم . وحدث بها إلاّ الأخير .

وأخذ الفقه عن الشيخ الموفق وغيره ، وأقام ببغداد مدة يشتغل ، وتزوج بها ورزق أولادًا ، ثم تحوّل إلى مصر بعد الأربعين إلى أن صار شيخ المذهب علما وصلاحا وعلو إسناد .

روى عنه الدمياطي ، والشريف الحسيني ، ومسعود الحارثي ، وعبيد الإِسْعردي ، والبدر الفارقي ، والقطب الحلبي ، وآخرون .

قال القطب في تاريخه: سمعتُ عليه صحيح مسلم، ومعجم شيوخه إلا الجزء الأخير، فإن المنية أدركته قبل أن يحدث به.

وقال التَّقِيّ عُبَيد : كان مشهورًا بمكارم الأخلاق وحسن الطريقة . وولى قضاء القضاة لما قررت المذاهب أربعة وأفتى ودرس .

وقال البرزالي : كان حسن السمت ، وضيء الوجه ، منور الشيبة ، له معرفة بالفروع والأصول ، مع كثرة البر والصلة ، والعبادة ، والتواضع ، والتودد .

١٧٧ - أخباره في : ذيل مرآة الزمان ٢٧٩/٣ ، والعــبر ٣١١/٥ ، والوافي بالوفيات ٢/ ٩،
 وذيل طبقات الحنابلة ٢٩٤/٢ ، والتلخيص ورقة ٨١ ، وشذرات الذهب ٣٥٣/٥ .

وقال القطب الحلبي: كان سخيًا ، كريمَ النفس ، حسنَ الصورة والأخلاق ، كثيرَ الصمت ، جليلَ القدر ، من بيت العلم والزهادة ، مع معرفة المذهب . وولى القضاء ، ومشيخة الخانقاه السعيدية .

وقال الذهبي : كان إماماً محققاً كثير الفضائل والصلاح مليح الشكل .

وقال القطب اليونيني: كان من أحسن المشايخ صورة مع الفضل والدين والكرم وسعة الصدر، قال: وهو أول من درس من الحنابلة بالصالحية، وأول من ولى قضاء القضاة وتولى مشيخة الشيوخ بخانقاه سعيد السعداء، قال: وكان الصاحب بهاء الدين يتحامل عليه ويُغْرى به الملك الظاهر، وكان لا يلتفت إليه ولا يخضع له (١).

وكانت ولايته القضاء في ذى الحجة لما قرر الظاهر بيبرس القضاة أربعة ، فلما كان في ثاني شعبان سنة سبعين أمر بالحوطة على داره ، وعزل عن القضاء ، واستمر مذهبه بغير قاض ، وتأخرت وفاته إلى يوم السبت في ثاني عِشْرِي المحرم سنة ست وسبعين وستمائة ، ودفن بتربة عمه ، وكان الجمع وافرًا . وكان السبب في محنته أنه نسب ودائع كانت عنده لأناس ماتوا عن غير وارث فاعتقل بسبب ذلك سنتين ، ثم أفرج عنه ولزم بيته يدرس ويفتي ويتعبد إلى أن مات .

۱۷۸ – محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن على بن جماعة بن حازم ابن صخر بن عبد الله بن إبراهيم بن أبى الفضل الكنانى الحموى قاضى المسلمين بدر الله الشافعي من المائة الثامنة .

ولد في سنة تسع وثلاثين وستمائة بحماة ونشأ بها ، وكان والده يسلك طريق الزهاد وينتمى إلى الشيخ أبي البيان نَبأ بن محمد بن محفوظ القدوة المشهور ، ولذلك كان ابن جماعة المذكور ينسب بيانيا . ومات أبوه إبراهيم في ذي الحجة سنة خمس وسبعين بحماة .

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان ٢٨٠/٣ .

۱۷۸ - أخباره في : ذيل العبر للذهبي ۱۷۸ ، ومعجم شيوخ الذهبي ٤٤٨ ، وفوات الوفيات ٢٩٧/٣ ، ومرآة الجنان ٢٨٧/٤ ، وطبقات الشافعية ٢٩٧/٣ ، والوافي بالوفيات ١٨/٢ ، ومرآة الجنان ٢٨٧/٤ ، وطبقات الشافعية للسبكي ١٣٩/٩ ، والبداية والنهاية ١٦٣/١ ، والمستقفي ٥/٩٨، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٣٦٩/٢ ، والدرر الكامنة ٣٨٠/٣ ، والنجوم الزاهرة ٥/٩، ولحظ الألحاظ ١٠٠٧ ، والتلخيص ورقة ٨٠ ، وحسن المحاضرة ٢٥/١ ، والأنس الجليل ٢٩٨/٣ ، وطبقات المفسرين للداودي ٤٨/١ ، وقضاة دمشق ٨٠ ، وشذرات الذهب ٢٠٥/١ .

واشتغل ببلده ، ثم قَدِمَ دمشق ، فأخذ عن النووى ، والتقى ابن رَزِين ، وجمال الدين ابن مالك ، وغيرهم فى عدة فنون . وسمع الحديث بحماة والشام ومصر من جماعة منهم : والده ، وأحمد بن عبد الدائم ، وابن عزّون ، وابن أبى اليسر ، والرشيد العطار ، والرّضِيّ ابن البرهان ، وابن علاق ، وشيخ الشيوخ بحماة ، وأجاز له الرشيد بن مُسْلِمَة ، ومكى بن علان فى آخرين .

وخرج له البرزالي مشيخة ، وتصوف وتنزل في الخوانق ، ثم ولى قضاء القدس والخطابة في سنة سبع وثمانين . فلما وقع بين القاضي تقى الدين ابن بنت الأعز وبين الوزير ابن السلعوس ، وتمالأ الوزير عَلَى القاضي في سلطنة الملك الأشرف خليل على ماتقدم في ترجمته ، وكانت بينه وبين ابن جماعة صحبة لما كان بدمشق ، عينه للقضاء ، واستقدمه على خيل البريد في سلطنة الأشرف خليل في ثاني عشر شهر رمضان سنة تسعين وستمائة .

فلما وصل بدأ بالسلام على الوزير وأفطر عنده ، وذلك في تاسع عشر رمضان فجمع بينه وبين الأشرف فولاه الإقليمين ، ثم أفطر في تلك الليلة أيضا عند الوزير وخاطبه بقاضي القضاة وصرح بعزل القاضي تقى الدين ، وأرسل إلى القاضي بدر الدين الخلعة والتقليد ، فأصبح يحكم بين الناس يوم الجمعة .

ثم أضيفت إليه خطابة الجامع الأزهر ، فلبس الخلعة ، وركب إلى بيت الوزير ثم إلى الجامع فخطب ، ثم أمر له بتدريس الصالحية فانتقل إليها ودرّس بها ، فلما كان الجمعة المقبلة ، أمر الأشرف أمير المؤمنين الحاكم أن يخطب به فخطب ، فلما نزل من المنبر أمر القاضى أن يصلى بهم الجمعة ففعل ، وذلك بالقلعة ، واستمر القاضى يخطب بالقلعة واستناب فى الجامع الأزهر صدر الدين ابن شيخه القاضى تقى الدين ابن رزين .

فلما قُتل الأشرف ، وقُبض عَلَى ابن السلعوس ، صرف البدر ، وأعيد القاضى تقى الدين ابن بنت الأعز ، وذلك في أول المحرم سنة ثلاث وتسعين .

ورحل القاضى بدر الدين إلى الشام على قضائها ، فاستمر إلى أن أعيد إلى قضاء الديار المصرية بعد موت الشيخ تقى الدين ابن دَقيق العيد ، وذلك في شعبان سنة اثنتين وسبعمائة .

فشغر منصب القضاء من صفر إلى شعبان . فاستقر إلى أن رجع الناصر من [ رفع الإصر - ٢٤] الكرك ، فصرف في صفر سنة تسع وسبعمائة . ثم أعيد بعد سنة وشهرين في العشرين من ربيع الآخر سنة عشر وسبعمائة ، فاستمر إلى أن كف بصره ، فشق عليه مفارقة المنصب فصنف جزءًا في صحة ولاية الأعمى ، وسبقه إليه أبو سعيد ابن أبي عصرون بدمشق ، ثم تلاه القاضى شرف الدين البارزى بحماة .

وتُمِيَ إلى الملك الناصر أن القاضى أضر وهو يكتم ذلك ، وكان إذا حضر الموكب يقدمه نقيبه فيمشى على حسه ، فأمر مرة بمنع نقيبه من المشى أمامه ففعل ، فعثر فى طرف الإيوان . فعرف الناصر الحال ، فدس عليه من يعرفه أن يطلب الاستعفاء ففعل ، فأعفى وبقيت معه عدة وظائف . وكان ذلك فى عاشر جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين وسبعمائة .

وتأخرت وفاته بعد ذلك ست سنين وهو منقطع بمنزله بشاطىء النيل جوار الجامع الجديد ، وكان قد ولى خطابته وإمامته منذ فتح ، واستمر بيد ذُرِّيته نحوًا من مائة سنة .

ووصف بأنه كان قابض اليد عمّن يقصده ويستعينه ، فسئم الناس منه لطول ولايته ، وصار هو غير مكترث بأحد لأمنه ممن يسعى عليه .

فاتفق أنه كان متوجها إلى درس الخشابية فصدفه شيخ عتيق من أهل مصر ، فقال : اللهم أَزِلْ عن المسلمين مايكرهون . فقال القاضى بدر الدين : آمين ، اللهم آمين . ثم قال لشخص معه : إن هذا قصدنى بدعائه ، فسمعه الشيخ فقال : لا والله يامولانا . فقال : بل الأمر كما أقول لك : فإن الناس طالت عليهم مدتى ، وبَعْدَ عهدهم بقاض جديد وحاشية جديدة .

وكان القاضي كثير الاحتمال ، فلم يصل للرجل منه مكروه .

ودخل إليه البصير الحمامي وكان له مرتب على الأحباس فسأله أن يصرفه له فامتنع ، فغاب أياما ثم دخل إليه ومعه درج طويل فيه نحو عشرين زَجَلا أوله :

قاضى القضاة المفدّى ذو الكائنات المطاعة سألته عن أبيه فقال: أنا ابن جماعة (١)

وشرع يقرأ من الدرج فأمره بالسكوت ، وصرف له من عنده شيئا فأخذه وانصرف بالدرج معه .

<sup>(</sup>١) راجع ابن حجر في الدرر الكامنة ٢٨٢/٣ ، والمقريزي في المقفى ٩٣/٥ .

وكانت له مشاركة في أكثر العلوم ، وله فيها تصانيف لطاف ، واختصر عدة تصانيف منها : علوم الحديث لابن الصَّلاح وغَيَّر ترتيبه وسماه المنْهَل الرَّوِى ، واختصر مبهمات القرآن للسُّهيلي وزاد فيه أشياء كثيرة ، أظنه لخصها أيضا من ذيل ابن عساكر . وكذا صنع في مناسبات أبواب البخارى ، أخذ كتاب ناصر الدين ابن المُنيرِّ فاختصره اختصارًا بالغا ولم ينسبه إليه ، لكنه هو بعينه لم يزد فيه سوى شيء يسير .

وله تصانيف أخرى في عدة فنون حتى في الهيئة والهندسة ، وله نَظْم كثير أورد منه ولده عز الدين في معجم الأدباء كثيرا . وخرج لنفسه أربعين تساعية ، وخرج له البرزالي مشيخة في مجلدة سمعناها على حفيده شرف الدين بسماعه منه . ودرس في الإقليمين في عدة جهات ، وكان يعجبه أن يقيم بدمشق أو القدس وفي ذلك يقول :

يالهفَ نفسى لو تدوم خطابتى بالجامع الأقصى وجامع جِلَّقِ ماكان أهنَى عيشنا وألذه فيها وذاك طرازُ عمرى لو بَقِى الدين فيه سالم من هَفْوَق والرزق فوق كفاية المسترزِقِ (١)

وذكره القطب الحلبى فى تاريخ مصر فقال: ودرّس فى عدة مدارس، وولى مَشْيَخة الخانقاه لمعرفته بطريق القوم، وله معرفة بالتفسير والفقه والحديث وله تصانيف مفيدة، وأفتى سنين كثيرة، وخطب بدمشق وبالقدس، وفيه رياسة وتودد ولين جانب وكيس أخلاق ومحاضرة حسنة. وكان قوى النفس فى ذات الله، من بيت علم وعبادة. قال: حججت معه سنة تسع عشرة، وقرأت عليه فى بعض منازل الحاج وانتفعت به، وولانى تدريس الحديث بمكانين.

وقرأت بخط الجمال البشبيشي فيما جَمَعه من أخبار قضاة مصر: كان شديد الميل الى القضاء يجتهد فيه بكل ما يسعه طرفه لا يقدم عليه شيئا ، وكان عارفًا بأحوال الزهاد والعباد ، وأقام مدة بالديار المصرية يقصد بالفتوى ولا يقصدون عالمًا غيره ، وولى مَشْيَخة خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة مدة ، وكان كثير التودد لين الأخلاق عفيفا عن الأموال ، كثير العبادة ، وحج مرارًا كثيرة .

ويقال إن فتواه عرضت على الشيخ محيى الدين فاستحسن كتابته عليها . وقرأت بخطه كان ابن دقيق العيد قبل أن يلى القضاء مُحِبا في تحصيل الكتب ،

<sup>(</sup>١) راجع الصفدى في الوافي بالوفيات ١٩/٢ ، والمقريزي في المقفى ٩٣/٥ – ٩٤ .

فاتفق أنه اشترى كتبا من تركة ، فجاء أمين الحكم يطالبه فلم يجد معه الثمن ، فرفعه إلى القاضى بدر الدين المذكور ، فتوسط بينه وبين أمين الحكم أن تكون جامكيته بالكاملية في وفاء دَينه ، وَفِي الفاضلية بكلفته ، ولم يكن بيده حينئذ غيرهما وقال له القاضى : ياشيخ تقى الدين ، أنا أغار عليك من هذه الاستدانة . فقال : مايوقعنى فيها إلا محبة الكتب .

قال جمال الدين المذكور: كان من حق القاضى أن يقوم عن الشيخ بثمن الكتب بل بجميع ماعليه من الدَّين ، وكان ذلك يلزمهم من عدة جهات . قلت : هذا مما يتعجب من مثله مع كثرة ماكان للقاضى يومئذ من متحصل الأنظار والمرتبات على جهات المملكة واتساع أموال مودع الحكم ، فلو صرف له ذلك من زكاة يتيم واحد لأمكنه ، فكيف أغفل ذلك واقتنع بالمعاتبة ! والله إن هذا لشيء عجيب .

وقرأت بخط البشبيشي في ترجمة الزرعي: أن الملك الناصر لما عاد إلى السلطنة بعد إقامته في الكرك وسلطنة المظفر بيبرس ، كان الزرعي ممن ينوب عن ابن جماعة ، فسأل الناصر من يثق به عمن يصلح للقضاء فوصف له الزرعي ، فاستدعي به فعينه وألبسه الخلعة وأمره أن ينزل كما هو إلى الصالحية ويسلم عَلَى ابن جماعة ففعل ، فلم يشعر ابن جماعة وهو في مجلس الحكم والنواب بين يديه والموقع يكتب والقاضي يعلم وتارة يحكم والنقيب يقدم الخصوم والقصص إلا والزرعي قد دخل لا بسًا التشريف . فظن ابن جماعة أنه خلع عليه بقضاء الشام ، فنهض له قائما وهنأه ، واستمر الزرعي قائما على قدميه وابن جماعة واقفًا لوقوفه فقال له النقيب : ما الذي وليتم ؟ فقال : قائما على قدميه وابن جماعة واقفًا لوقوفه فقال له النقيب : ما الذي وليتم مَن في الباب من الخلائق وأكثرهم لا يشعر بشيء من حاله حتى ركب ومضى ، وجلس الباب من الخلائق وأكثرهم لا يشعر بشيء من حاله حتى ركب ومضى ، وجلس الزرعي مكانه وانعقد المجلس على ماكان عليه ومضى ابن جماعة في غاية الانكسار والخجل . وبلغ الملك الناصر ذلك فأعجبه جدًّا لأنه كان نقم عَلَى ابن جماعة مسارعته إلى سلطنة المظفر بيبرس .

ومات فى ليلة الاثنين الحادى والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة وقد كمل أربعا وتسعين سنة وشهرًا وسبعة أيام .

\* محمد بن أسعد الميانشي (١) ...

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل وكذا في التلخيص .

المائة الرابعة ] كان أبوه مولى يحيى بن حكيم الكناني وكان صيرفيا موسرا ومن أجله صنّف أبو عمر الكندى كتاب الموالى (١).

وولد له محمد سنة أربع وستين ومائتين ، ومات بدر ولمحمد عشرون سنة ، واشتغل محمد على أبي جعفر الطحاوى حنفيا ، وسمع الحديث من على بن عبد العزيز البغوى بمكة ، ومن غيره بمصر .

قال ابن يونس فى تاريخه: كان أبوه روميا صيرفيا ، وتفقه هو على مذهب الكوفيين ، وجالس الطحاوى ، وحدث عن على بن عبد العزيز وجماعة من المكيين والمصريين ، وكان ثقة .

وقال أبو عمر: يقال إن بدرًا خلف مائة ألف دينار عينا سوى الرباع وغيرها ولم يخلف وارثا غيره. وكتب محمد بن بدر الحديث، وتعلم الفروسية وركوب الخيل، ولازمه جماعة من المصريين، وكان من بداية أمره لَهِجًا بحب القضاء حتى بلغ من شغفه به أنه اجتمع عنده في بستان له بالجيزة جماعة فجلس مجلس القاضى وجلسوا حوله كالشهود يستعرضهم، فعدل جماعة وأوقف جماعة، فاتفق أنه ولى القضاء حقيقة فأجاز من كان عدله وأوقف من كان أوقفه، فَعُدَّ ذلك من عجيب الاتفاق.

ولازم محمد بن بدر القضاة يخدمهم ويتعاطى أمورهم ويتقرب إليهم ، وجهد حتى جلس مع أبي جعفر الطحاوي أيام محمد بن عَبْدَة يكتب في الحكم .

وكان يجالس وصِيفًا صاحب الشرطة ويراجعه في الأمور الشرعية ، فأنشأه الطحاوى ، فلما ولى أبو عثمان ابن حماد القضاء خطب محمد بن بدر القضاء من العراق ، فبلغ ذلك أخاه هارون بن حمّاد فأمر أخاه أبا عثمان أن يسعى في إفساد حاله ، فجمع وجوه الناس من الشهود والتجار وأخبرهم بأن محمد بن بدر يروم ولاية القضاء فتكلموا فيه واستصغروه عن ذلك ، فأمرهم أن يكتبوا فيه محضرًا ، فكتبوا أنهم لا يعلمون أن أباه خرج من الرق ، ونسبوا محمدًا إلى كل قبيح في لسانه وملبسه حتى سراويله . وشهد في المحضر جماعة ، فكتب كل منهم مازعم أنه اطلع عليه .

۱۷۹ – أخباره في : تاريخ الإِسلام للذهبي وفيات سنة ٣٣٠ ، والمقفى ٥/٥ ٤ ، والتلخيص ورقة ٨٢ .

<sup>(</sup>١) التلخيص ورقة ٨٢ ومايين حاصرتين منه .

ومن جملة من كتب أبو الذكر الذى ولى القضاء بعد أبى عبيد بن حربويه وعبد الرحمن بن إسحاق بن معمر الذى ولى القضاء أيضا ، وأسجل أبو عثمان ابن حماد يتفسيقِه (١) وكتب بذلك عدة نسخ ، وأنفذ واحدة منها إلى العراق ، وخلد نسخة منها بديوان الحكم ، وأودع بقية النسخ عند أعيان المصريين .

واستقر محمد بن بدر في منزله فبالغوا في أمره ، حتى قال قائل : أيها القاضى ألا تُسلّم مافي يد محمد بن بدر من المال لمواليه وتسألهم عتقه وأن يدفعوا له بغلا وراوِيةً يستقى عليها الماء ليتكسب بذلك ؟ فبلغ ذلك أبا هاشم المقدسي الذي ولى القضاء أيضا بعد ذلك ، فأرسل إلى محمد بن بدر ليلا فسأله عن حاله فحدثه بتعصبهم عليه ، فركب معه إلى الأمير تكين وكان خاصًّا به ، فسأله مساعدته وعرفه أنه مظلوم . فأرسل تكين إلى أبي عثمان يطلب منه المحضر ونُستخه ، فأرسل إليه بعضًا وأخفى بعضا . فأطلق أبو هاشم لسانه في أبي عثمان .

ولزم محمد بن بدر باب أبى هاشم وصار يصانع الشهود الذين شهدوا عليه ، ويتقاضى أشغالهم ويوفيهم حقوقهم إلى أن حضر عبد الله بن زَبْر إلى مصر قاضياً ، فدخل إليه محمد بن بدر وعرفه حاله فوعده بالنصر ، وساعده الطحاوى والحسين بن محمد المعروف بمأمون فخلا بهما ابن زَبر ، وسألهما عن محمد بن بدر فقالا فيه قولا جميلا . ثم حضر أبو بكر ابن الحداد فسأله عنه فأثنى عليه . فَعَدَّلَهُ ابن زَبر وأحضر مكتوبا شهد فيه محمد بن بدر وأدى بشهادته عنده فقبله مع شاهد آخر ، فأهدى محمد بن بدر لابن زَبر بسبب ذلك ألف دينار ، قاله أبو عمر الكندى .

وقال ابن زولاق: كان محمد بن بدر حسن الهيئة والمركوب والملبوس والمسكن. فلما صرف ابن زَبر قبِله. ثم وليها أبو هاشم فاستكتبه. ثم ولى ابن قتيبة فقام محمد بن بدر بأمره. فكتب ابن قتيبة إلى محمد بن الحسن ابن أبى الشوارب قاضى القضاة وكان ابن قتيبة خليفته يذكر له محمد بن بدر ويثنى عليه. فكتب ابن أبى الشوارب إلى محمد بن بدر بعهد القضاء بعد ابن قتيبة. ويثنى عليه كتاب العهد وليس عنده علم من ذلك. فتوقف الماذرائي عن إنفاذ عهده ثم أمضاه. فحضر إلى المسجد الجامع وحضر مجلسه جماعة من شهود أبى عبيد وفيهم

 <sup>(</sup>١) ش « يفسقه » .

من شهد في المحضر المكتتب عليه . وحضر عنده عفان البزار وهو من وجوه المصريين فأشار عليه بتعديل جماعة كانوا تأخروا عنه ففعل .

واستقامت أموره ، وباشر مباشرة حسنة ، فأعطى القضاء حقه ، ولم يتهاون بشىء من الأمور حتى إنه ابتاع فى ولايته للأيتام رباعا بسبعة عشر ألف دينار ، وكان يجلس يوم الجمعة بالغداة فيحضر إليه الأيتام مع أمهاتهم ومن يكفلهم وأمناؤهم فيشاهد أحوالهم ويسألهم عما غاب عنه ، ويقضى شهواتهم ، وسار على طريقة الاحتمال والتجاوز ، فلم يظهر على أحد ممن شهد عليه حقدًا ولا مجازاة على الإساءة ، وواصل الإحسان للشهود الذين تأخروا عنه يقضى حقوقهم ، ويعود مرضاهم ويشهد جنائرهم .

فلما دخل الإخشيد أميرًا تلقاه محمد بن بدر في جمع كبير من الشهود ولبس يومئذ السواد ، ولم يكن لبسه قبل ذلك . فأعجب الإخشيد بذلك ، وأثنى أهل البلد على سيرته عند الإخشيد ، ودخل ذاك الوقت الوزير أبو الفضل ابن حِنزابة مصر ، فخرج إليه محمد بن بدر فتلقاه وقضى حقه ، ودخل عليه مرة ومحمد بن على الماذرائي عنده مقبوضا عليه في المصادرة فقال له الوزير : هذا إسماعيل بن بيان وكيل جارية محمد بن على فمهما جاءك فيه فامضه . فقال حتى تثبت وكالته عندى بشاهدين عليها . فقال له : أنا أقول لك هو وكيل وتقول لى حتى تثبت عندي ! وخبرك عندى بالتفصيل وليس هذا موضعك ، وإنما تريد أن يشيع هذا القول أقيموه فأقيم واعتقل ساعة في داره ، ثم خوطب فيه فأطلق ، ثم أرسل إليه من تريد من الشهود ؟ قال من شهودى الذين أقبلهم ففعل الوزير ذلك ، وعظم محمد بن بدر في عينه وحسن موقع فعله عنده .

وكان ابن الحداد قد تسلم من محمد بن موسى السرخسى لمحمد بن بدر ، فلما ولى ابن بدر احتاط بنفسه ولم يكل إلى ابن الحداد شيئا ، فانقبض عنه ، فلم يزل محمد ابن بدر يلى الحكم إلى شعبان سنة أربع وعشرين ، فوردت ولاية عبد الله بن زبر على يد عبد الرحمن بن إسحاق ويحيى بن الحسين بن الأشعث فتسلما له من محمد بن بدر ، فكانت ولايته سنتين .

ثم ولى مرة أخرى فى ذى الحجة سنة سبع وعشرين ، فركب إليه الشهود الذين تخلفوا عنه واعتذروا إلى الناس بأن قالوا : ما رأينا منه فى الولاية الأولى إلا خيراً . فلما رأى ذلك تصلب فى الأحكام ، وتوقف عن قبول جماعة ، وجدد شهودًا .

فاتفق الحال أنهم في كل وكالة يشهد أربعة ، اثنان من شهوده واثنان من الشهود الأولين ، فمشى الحال على ذلك إلى أن حضر أبو صالح خير الخادم وكان من أعيان الشهود فشهد عنده شهادة وشهد معه اثنان . فقال له : أين الرابع ؟ فقال : أيها القاضى أشهد عند أبى عبيد مع واحد وأشهد عندك مع ثلاثة ! ونهض فبطل ذلك الشرط وتبَسَّط ابن بدر في هذه الولاية في الإساءة لمن كان أساء إليه أولا .

وأسقط عبد الله بن وليد بإشارة أبي الذكر ، فلزم عبد الله بن وليد داره وأرسل إلى بغداد يسعى في قضاء مصر ، وبذل لأبي الشوارب مالاً فكتب بعهده ، فورد عليه في شهر رمضان سنة ثمان وعشرين ، فركب إليه الشهود فتوجه إلى الحسين بن عيسى بن هرَوان وكان بمصر فأقرأه العهد وسأله الإعانة ، وكان الإخشيد حينئذ يقاتل محمد بن رائق . والحسن أبو (١) المظفر أخو الإخشيد يخلفه على مصر . فركب ابن وليد إليه وأخبره بالقصة فتوجه سليمان بن رستم إمام المسجد الجامع ويحيى بن مكى بن رجاء إلى الحسين بن عيسى فَحسَّنا له قضاء مصر ، وضمِنا له أن محمد بن بدر يخلفه ، فأرسل فركب الحسين إلى الحسن أبي المظفر ووعده بشيء ، فكاتب أخاه ففعل ، فأرسل أبو المظفر إلى ابن بدر أن يخلف الحسين فأجاب وقال : لو أمرتني بلبس السيف والمنطقة لفعلت . ووقف أمر ابن وليد .

ثم ورد عَلَى ابن بدر كتاب الإخشيد بأن يخلف الحسين بن عيسى فشق ذلك على ابن وليد واعتل حتى أشرف على الموت ، فدار بين العامة : عبد الله بن وليد – أبرد من حديد . عبد الله بن وليد – هوذا يموت شهيد . في كلام ساقط يشبه ذلك .

قال ابن زولاق: وعدّل ابن بدر في هذه الولاية جماعة ، فذكر لي ابن الحسين بن على الدقاق أن ابن بدر قال له: ماترى في قبول شهادة ابن يحيى الصيرفي ؟ قال: فقلت له: ما أرى به بأسا إلا أنى سمعته يقول: إن طُعْجًا أودع بدرًا ستين ألف دينار ومات وهي عنده. فقال لي: هذا رجل سوء. فلما أصبح ابن بدر أرسل إليّ وكالةً فشهدت فيها وغدوت عليه فأدّيتها فقبل شهادتي.

فلما كان سلخ صفر وافي ابن زَبْر ، فأقام أياما ، ثم ولاه الإخشيد خلافة عن ابن أبي الشوارب أيضا ، فتسلم من ابن بدر فكانت ولاية ابن بدر هذه سنة وشهرين ،

<sup>(</sup>۱) في الأصول والتلخيص « والحسن بن المظفر » تحريف صوابه في ملحق الولاة والقضاة للكندى ص ١٩١، ١٩١، ١٩٣، والمقفى ٣٣٥/٣.

ووليها ابن زَبْر شهرًا واحدًا وثلاثة أيام وفَجِعَه الموت ، فرد الأخشيد القضاء إلى الحسين ابن عيسى بن هَرَاون فاستخلف ابن وليد ، فلما كان في شوال سنة تسع وعشرين وثلاثمائة صرفه وأعاد ابن بدر ، فاستخلف أبا الذكر على الفرض ، وشرط عليه أن يحكم للمطلقة ثلاثاً بالسّكنى والنفقة اتباعًا لمذهب أبى حنيفة ، وباشر الحكم إلى شعبان سنة ثلاثين وثلاثمائة فمات وسِنّه يومئذ ست وستون سنة وكانت ولايته الأخيرة أحد عشر شهراً [ وولى بعده أبو الذكر محمد بن يحيى ابن مهدى ] (١).

قلت : وقد ذكره مُسلمة بن قاسم فى الصلة التى جعلها ذيلا على تاريخ المحدّثين الكبير للبخارى فقال : كان حنفى المذهب وليس هناك فى الرواية . وكان صاحب رشوة فى قضائه ولم يكن عندهم بالمحمود وأرخ وفاته فى شعبان كما تقدم .

ومن شيوخه مقدام بن داود الرعيني .

وقد ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق مختصرًا جدًّا. فقال: محمد بن بدر بن عبد العزيز المصرى سكن دمشق مدة وحدث بها وبمصر عن على بن عبد العزيز، ثم رجع إلى مصر وولى القضاء بها ومات بها. كتب عنه أبو الحسين الرازى والدتمّام. وذكره في شيوخه ثم نقل وفاته عن أبي سعيد بن يونس فقال: مات محمد بن بدر في يوم الاثنين لست وعشرين ليلة خلت من شعبان سنة ثلاثين وثلاثمائة، كتبت عنه.

واتفق في ولاية محمد بن بدر الأخيرة أن الإخشيد أنشأ قيسارية البَرِّ في سوق الحمام وأراد أن يبني السقيفة ، فتقبل محمد بن عبد الله الخازن قطعة من حبس السرى ابن الحكم في الموضع المعروف بالمدينة المقابل لقيسارية الإخشيد . وأمضى محمد بن بدر وأسجل من يشهد فيه يوم موته ، فكان ذلك آخر شيء حكم فيه ومات في عشى ذلك اليوم .

ولما اعتل وقرب شهر رمضان خوطب في الركوب لرؤية الهلال ، فقال : إن وجدت خفّة ركبت وإلا فاركبوا مع ابنى أحمد ، وكان إذ ذاك صغيرًا ، فمات محمد ابن بدر لثلاث بقين من شعبان وكان سِنّه حين مات ستا وستين سنة ، ولم تكمل ولايته الأخيرة سنة بل تنقص قدر شهر (٢) .

<sup>(</sup>١) من ملحق الولاة والقضاة للكندى ص ٥٦١ .

<sup>(</sup>٢) بعد ذلك في الأصل « محمد بن أبي بكر ، يأتي ذكره في آخر من اسمه محمدا » . يعني عقب ترجمة محمد بن يوسف الركراكي برقم ٥ ٢ ٢ . وقد نتج عن ذلك اضطراب في هذا =

• ۱۸ - محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران السعدى الإِخْنَائِيّ أبو عبد الله تقى الدين المالكي من المائة الثامنة ولد [ في رجب ] سنة [ ستين وستمائة ] (١) .

وكان في أول أمره شافعيا ، ثم تُحول مالكيا ، واستمر أخوه علم الدين شافعيا ونشأ في صيانة وديانة .

واستنابه ابن مخلوف ، فلما مرض راسله الناصر عمن يصلح للقضاء فقال : أما أولادى فليس فيهم أهلية لذلك ، وأجود الجماعة تقى الدين الإِخْنَائِيّ ، وكان إذ ذاك دون الجماعة في أعينهم ، وإنما قدمه ابن مخلوف لأنه كان متدينا متقشفا سالكا طريق السلف في مأكله وملبسه ومجلسه .

وكان ابن مخلوف قصير الباع في العلم ، فكان يعجبه من يكون كذلك . فلما مات ابن مخلوف في سنة ثماني عشرة ، طلب الناصر تقيَّ الدين فخلع عليه وولاه القضاء عوضا عن ابن مخلوف ، وذلك في جمادي الآخرة منها .

فعظم ذلك على المالكية قاطبة ، وكان المترشح منهم للمنصب جماعة فلم يحضروا عنده ، ولا ناب أحد منهم عنه ، ولا ركبوا معه ازدراء له . فمشى على طريقته في الصيانة والديانة والتقشف في الملبس والمركب والتواضع مع حسن السمت .

<sup>=</sup> الترتيب الهجائى للمترجمين . ولكن سبط ابن حجر وهو يلخص كتاب رفع الإصر تنبه إليه . فأورد ترجمة محمد بن أبى بكر بن عيسى بن بدران السعدى الإخنائى المشار إليه كاملة هنا . عقب ترجمة محمد بن بدر ، فابتعد بذلك عن صنيع من قام بالترتيب الهجائى للمترجمين فى نسخة ابن حجر الأولى . حيث أخر هذه الترجمة ليوردها بعد فى آخر من اسمه محمدًا .

وقد آثرت ما صنعه السبط تجنبا للخطأ الذى وقع من جانب من قام بترتيب المترجمين فى رفع الإصر ترتيبا هجائيا . وذلك لأنه لم يفطن إلى أن النهج الذى انتهجه لا يتسق مع عبارة وردت عن صاحب الترجمة التى قدمها فى الترتيب . حيث وصفه ابن حجر بقوله « ابن أخى الذى قبله » ووصف ابن حجر إنما يتسق مع نسخته الأولى التى جعلها طبقات على السنين . وذلك لأن صاحب الترجمة التى وردت بها عبارة « ابن أخى الذى قبله » كان مؤخرًا فى الترتيب حسب الطبقات لأنه توفى سنة ٧٦٠ هـ . والذى توفى سنة ٧٥٠ كان مقدما فى الترتيب حسب الطبقات .

كذلك تتسق عبارة « ابن أخى الذى قبله » مع الترتيب الذى صنعه السبط ، لأنه جعل صاحب الترجمة التي وردت فيها هذه العبارة مؤخرا في الترتيب على الترجمة الأخرى .

<sup>•</sup> ١٨٠ – أخباره في : الوافي بالوفيات ٢٧٢/٢ ، والديباج المذهــب ٣٢١/٣ ، والدرر الكامنة ٣/ ٢٠٠ ، والتلخيص ورقة ٨٣ ، والذيل على دول الإِسلام ١١٢ ، وحسن المحاضرة ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ٤٠٧/٣ ومابين حاصرتين منه . ومكانه بياض بالأصل .

وصار الناصر كلما سمع بحسن سيرته يزيد في تعظيمه ، وطالت مدته لذلك بحيث إنه لم يل المنصب قبله من المالكية مثله في ذلك ، فإنها كانت اثنتين وثلاثين سنة

وحصل له في أيام الناصر رَمد أشرف منه على العمى ، فأمر الناصر نوابه أن يباشروا الحكم عنه ويحضروا المواكب . ولم يعزله إلى أن قدرت عافيته وعاد إلى أحسن ماكان

وكان كثير الحط على الشيخ تقى الدين ابن تيمية وأتباعه ، وهو الذي عزَّر الشهاب ابن مِرَى ، وكان على طريقة الشيخ تقى الدين ويتكلم على الناس بلسان الوعظ لما قدم مصر. ونفقت له سوق واستقر في جامع أمير حسين يعمل المواعيد، إلى أن جرت مسألة التوسل فتكلم فيها بكلام شيخه فأنكروا عليه . وبلغ ذلك القاضي فطلبه وعزّره وطوف به وبالُغ في إهانته وتألم له كثير من الناس. فلم تَمض إلا أيام قليلة حتى وقع من ابن شَأْس نظير ماوقع من ابن مِرى ، فرفع أمره إلى القاضي وشهد عليه جمع كثير من الأعيان والعدول ، والتمس من القاضي تعزيره فدافع عن ذلك ، وأظهر التعصب له ، ونال بعض الشهود منه أذى في الباطن ، وكثرت الشناعة بسبب ذلك حتى قيل فيه - وقيل إنها من نظم الشيخ برهان الدين الرشيدى:

وفي ابن شاس قط ما أثرت فهل أباح الشَّرع كُفر ابن شَأس (١)

يا مالكيا شاد أحكامه على تقى الله بأقوى أساس مقالة في ابن مِرَى لُفِّقَتْ تجاوزت في الحدِّ حدّ القِياس

وشاعت الأبيات حتى بلغت القاضي فعظم عليه لكنه سكَت على مَضَص ، واعتذر عنه بعض أتباعه بأنه رأى أن الذي وقع من ابن شَأْس فلتة لسان فأقال عثرته منها . بخلاف ابن مرى فإن ذلك كان معتقده ، ولم يزل الإخْنَائِيّ يباشر القضاء إلى أن حصل له رمد في صفر سنة خمسين [ وسبعمائة ] فاشتد به فأرسل يستعفي من الحكم فأعفى ومات عقب ذلك.

١٨١ - محمد بن جوهر بن ذَكَا النابلسي يكني أبا الفرج إسماعيلي من المائة الخامسة .

<sup>(</sup>١) أورده المقريزي في السلوك ٢٦٣/٢ ، وفي المقفى ٦٥٨/١ ، والمصنف في الدرر الكامنة ٣٠٣/١ ١٨١ – أخباره في : أخبار الدول المنقطعة ٨٦ ، ٩٢ ، وابن ميسر ٦٨ – ٦٩ ، ١١٢ ، والمقفى ٥٠٩/٥ ، والتلخيص ورقة ٨٤ ، وحسن المحاضرة ١٥١/٢ .

ولى قضاء مصر من قِبَل الأفضل ابن بدر أمير الجيوش فى خلافة المستعلى . ثم صرف فى السابع من صفر سنة خمس وتسعين وأربعمائة . وكانت ولايته بعد وفاة محمد بن رَجَا .

قال ابن مُيَسر: صرف عن قرب لأنه كان يعادى إبراهيم بن حمزة الشاهد. فلما ولى الحكم أسقطه بسعى إبراهيم إلى أن وصل إلى الأفضل أن القاضى أحدث فى مجلس الحكم بمصر، فأمر بعزله فى ربيع الأول منها، وكانت ولايته شهرًا واحدًا.

\* محمد بن الحارث: هو ابن أبي الليث يأتي ذكره (١).

الشوارب أبو الحسن [ من المائة الرابعة ] ( $^{(1)}$ ).

ولد سنة اثنتين وتسعين [ ومائتين ] وسمع من أبي العباس بن مسروق . روى عنه الحسين بن محمد الكاتب . وكان أحد الأجواد لكنه لم يكن محمودًا في الولاية . منسوبا إلى الارتشاء في الأحكام شاع ذلك وكثر الحديث به .

قال ابن الصابى: ضمن ابن أبى الشوارب القضاء بمال مرتب لمعز الدولة فكان يحال به ، فلا يخلو بابه من مطالب ، وربما ضحوا وحملوا الجوارح والكلاب فأرسلوها ببابه فتكثر الشناعة بذلك ، فدخل أبو عبد الله ابن الداعى إلى معز الدولة فقال: رأيت عليا في المنام وحمَّلني إليك رسالة. فارتاع معز الدولة وقال: ماهى ؟ قال: يقول لك: هب لى ماعلى ديوان الحكم من المال. ففعل.

وأرسل لما ولى القضاء الحسين بن محمد المطلبي فتسلّم له القضاء بمصر ، وقُرِىء عهده من قِبَل القاهر ثم وصل أبو جعفر بن قتيبة فناب عن ابن أبى الشوارب في القضاء ، وكان ذلك في الثامن عشر من جمادى الآخر سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة .

<sup>(</sup>۱) ستأتى ترجمته تحت رقم ۲۱۳ .

۱۸۲- أخباره في : تجارب الأمم ۸۳/۲ ، وتاريخ بغداد ۲۰۰/۲ ، والمنتظم ۳۸۹/۳ ، والكامل في التاريخ ۲۰۰/۸ ، والمختصر في أخبار البشر ۱۰۱/۲ ، وتاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة ۳٤٧ ، وتاريخ ابن الوردي ۲۸۷/۱ ، والوافي بالوفيات ۳۳۸/۲ ، والبداية والنهاية ۲۳۳/۱۱ ، والتلخيص ورقة ۸٤ .

<sup>(</sup>٢) من التلخيص .

وكان ولى القضاء ببغداد من قِبَل المستكفى فى صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة، ثم قبض عليه فى صفر سنة أربع وثلاثين، ثم قلده المطيع قضاء الشرقية والحرمين ومصر وسُرَّ مَن رأى وبعض السواد وبعض عمل الشأم. ثم صرف عن جميع ذلك فى صفر سنة خمس وثلاثين. وعمل فيه ابن سُكُّرة الشاعر قصيدة أبدع فى هجائه فيها:

ولقد جنى قاضى القضا ق [حسينُ نَجْلُ ] أبى الشواربُ هـنا الندى هَتَكُ الشرا ئع بالبَدائع والمثالِبُ هـنا المُضَمِّر للفُرو ج وللدماء بغير راكبُ وكانت وفاته في شهر رمضان سنة سبع (١) وأربعين وثلاثمائة.

العباس بن محمد بن الحسن بن عبد العزيز بن أبي بكر عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس الهاشمي العباسي يكني أبا بكر .

ولى قضاء مصر مضافا إلى قضاء الوَّمْلَة وطَبَرِيَّة والإِسكندرية وغير ذلك . فاستخلف أوَّلاً ابن وليد ، ثم استخلف أخاه عمر بن الحسن . وكان خطيب الجامع العَمْريّ بمصر وإمامه وإليه إقامة الحج وإمامة الحرمين . قال الخطيب (٢) ..

۱۸٤ - محمد بن الحسن بن على بن عبد الرحمن اليازُوري إسماعيلي من المائة الخامسة . تقدم ذكره في ترجمة والده .

قال سليمان بن على بن عبد السميع العباسى : ولى محمد بن الحسن هذا القضاء بمصر نيابة عن أبيه ، ولقب خطير الملك وأمين الملك ذا الرياستين . وأضيف إليه جميع أعمال بلاد الشام وأفرد كل منهما بما إليه من ذلك . فلم يزل أمرهما مستقرًا طول ولاية أبيهما الوزارة إلى أن قبض عليه كما تقدم في ترجمته . فقتل هو بعد أن نفى هو وأولاده إلى تنيس سنة خمسين وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) في الأصل والتلخيص وملحق الولاة والقضاة للكندى « سنة تسع وأربعين » والمثبت في سائر مصادر الترجمة .

۱۸۳ – أخباره في : التلخيص ورقة ۸٤ .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل والتلخيص والملحق .

**۱۸٤** – **أخباره في** : ابن ميسر ص ۹ ، ۱۵ ، ۳۷ ، ۳۵ ، ۳۵ ، والمقفى ۹/۵ ، والتلخيص ورقة ۸۶ .

الطرابلس طرابلس الغرب . كان الخسن بن أبي الدبس (١) الطرابلسي طرابلس الغرب . كان قاضيها فاستدعى به الوزير يعقوب بن كِلِّس فأمره بالنظر في الأحكام ، وفوض إليه قضاء دمياط وبلبيس والفرما وغيرها ، عوضا عن محمد بن النعمان . كل ذلك نكاية في على بن النعمان القاضى . والقاضى لا يعترضه في شيء ، ووقع في حق محمد بن الحسن هذا مما تقدم ذكره في ترجمة على بن سعيد الجلُّجُوليّ .

۱۸۹ - محمد بن الحسين بن رَزِين بن موسى بن عيسى بن موسى بن نصر الله العامرى المعروف بابن رَزِين الحموى الأصل تقى الدين [ من المائة السابعة ] (۲) .

ولد سنة ثلاث وستمائة ، وسمع من كريمة الزبيرية والصَّريفيني . وأخذ عن الموفق ابن يَعيش النحوى ، وقرأ عَلَى ابن الصلاح بدمشق ولازمه وسمع منه الكثير، وتميز في حياته ، وأفتى ودرس مدة .

ثم رحل إلى مصر لما جفل أهل الشام من التتار ، وناب في الحكم بالقاهرة ، ولازم ابن عبد السلام . ومن محفوظاته « المستصفى » للغزالي و « المفصَّل » للزَّمَخْشَرى . ثم درس بالصلاحية جوار الشافعي ، ودرس بالظاهرية ، واشتهر بالكتابة على الفتاوى فكان يُقصد من البلاد .

روى عنه الحافظ الدمياطي ، والبدر ابن جماعة ، ومن قبلهما الشيخ محيى الدين النووى .

واستقر في قضاء القاهرة والوجه البحرى ، ثم أضيف إليه قضاء مصر بعد أبي الصلاح الصفراوى ، وعزل في آخر سنة ست وسبعين .

\* محمد بن الحسين بن يوسف الرصافى ... (7) .

١٨٥ – أخباره في : التلخيص ورقة ٨٥ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول. وفي اتعاظ الحنفا ٢٦٢/١ « .. بن أبي الربس » وذكر محققه بالهامش: أن الكلمة غير منقوطة في الأصل.

١٨٦ - أخباره في : ذيل مرآة الزمان ١٢٤/٤ ، وتذكرة الحسفاظ ١٤٦٥/٤ ، والعبر ٥/ ١٨٦ وطبقات الشافعية للسبكي ٤٦/٨ ، وطبقات الشافعية للسبكي ٤٦/٨ ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١٨٧/٢ ، والنجوم الزاهرة ٣٥٣/٧ ، والتلخيص ورقة ٨٥ ، وحسن المحاضرة ٤١/١١ و ٢/ ١٦٧ ، وشذرات الذهب ٣٦٨/٥ .

<sup>(</sup>٢) مِن التلخيص .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصول وكذا في التلخيص .

۱۸۷ - محمد بن رجاء أبو الطاهر ولى القضاء بعد محمد بن عبد الحاكم فلم يزل إلى أن مات سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة وتولى بعده محمد بن جوهر .

ابن محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن حَكمُون بن إبراهيم [ ابن محمد ] (۱) بن مُسْلم (۲) القُضَاعي أبو عبد الله .... (۳) .

وأسند ابن عساكر عن الشيخ نصر المقدسى أنه قال: قدم علينا القضاعى رسولا من المصريين إلى الروم ، فذهب ولم أسمع منه . ثم إنى رويت عنه بالإجــــازة . قال ابن عساكر: يعنى لم يرضه في أول الأمر لدخوله في الولاية عن المصريين .

قرأت على المسند أبي عبد الله محمد بن على بن أحمد بن عبد الله بالإسكندرية عن أحمد بن أبي الحسن بن عبد العزيز بن المصفى في آخرين قالوا: أنبأنا أبو البركات ابن زُوَين ، أنبأنا أبو القاسم ابن مُوقا ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر ابن أحمد بن الخطاب الرازى ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي قاضى مصر ، حدثنا أبو مسلم محمد بن أحمد بن على البغدادي ، حدثنا أبو القاسم البغوى ، حدثنا أبو نصر التمار وعلى بن الجعد وعبد الأعلى بن حماد وكامل بن طلحة وعبيد الله العَيْشِيّ قالوا : حدثنا حَمّاد بن سَلَمة ، عن أبي العُشَرَاء الدَّارميّ ، عن أبيه قال : قلت يارسول الله ! ما تكون الذكاة إلا من اللَّبَة والحَلْق . فقال : « لو طَعَنْتَ في فَخِذِها لأَجْزَأَكَ » (ئ) . قال التمار : ثبت أن سفيان

۱۸۷ – أخبار في : أخبار الدول المنقطعة ٨٦ ، وأخبار مصر لابن ميسر ٦٨ ، ٦٩ ، واتعاظ الحنفا ٢٥/٣ ، ٢٨ ، والتلخيص ورقة ٨٥ .

۱۸۰۱ - أخباره في : ابن الحبّال ص ٣٣٦ ، والإكسمال ١٤٧/٧ ، والأنسساب ١١٠/١ ، والأنسساب ١١٠/١ ، واللباب ١٨٠٨ ، وابن ميسر ص ١٤، ٢٦ ، ووفيات الأعيان ٢١٢/٤ ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ٢٢/ ٢١ ، والمختصر في أخبار البشر ١٨١/٢ ، ودول الإسلام ٢١٧١ ، وسير أعلام النبلاء ١٩٢/٨ ، والعبقات السبكي ١٥٠/٤ ، وطبقات العبر ٣/ ٣٣٣ ، ومرآة الجنان ٣/٥٧ ، والوافي بالوفيات ١٦٦٣ ، وطبقات السبكي ١٥٠٤ ، وطبقات الإسنوى ٢/ ٣٠١ ، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٢/٥٢ ، وخطط المقريزي ١/٥ ، والمقفى ٥/١٧ ، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ٢/٥٤ ، والتلخيص ورقة ٥٨ ، وحسن المحاضرة ٢٩٣١ ، وبدائع الزهور ج ١ ق ١ ص ٢٩٣ ، وشذرات الذهب ٢٩٣٣ ، والرسالة المستطرفة ٢٧ .

<sup>(</sup>١) من التلخيص وبعض مصادر الترجمة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل والتلخيص « بن سلمة » والمثبت في سائر مصادر الترجمة .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل والتلخيص .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه بهذا الاسناد برقم ٣١٨٤ في كتاب الذبائح باب ذكاة الناد من البهائم .

الثورى سمع هذا الحديث من حماد بن سلمة . قلت أخرجه أبو داود عن أحمد بن يونس ، عن حماد بن سلمة فوقع لنا بدلا عاليا .

وأخرجه الترمذي من طريق وكيع ومن طريق يزيد بن هارون كلاهما عن حماد وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد. ولا نعرف لأبي العُشَرَاء عن أبيه غير هذا الحديث. كذا قال. وقد جاءت عن أبي العُشَرَاء عدة أحاديث جمعها تمام الرازي في جزء مفرد. وجاء هذا الحديث من رواية غير حماد. وأخرجه النَّسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدى عن حماد. وابن ماجه من رواية وكِيع.

قال ابن طاهر في ترجمة محمد بن شافعي : مات القضاعي في سنة تسعين أو نحوها .

وقال ابن عساكر: ذكر أبو بكر بن موسى الحداد، أن القضاعي مات سنة اثنتين وخمسين [ وأربعمائة ] وقال أبو محمد الأكفاني: حدثنا أبو محمد الكناني، ورد الخبر من مصر بموت القاضى القضاعي في ذي الحجة سنة أربع وخمسين. وكذا ذكر أبو إسحاق الحبال أنه مات في ذي الحجة وتبعه ابن ناصر، وزاد ليلة الجمعة سابع عشرة. وذكر ابن ميسر أن قبره معروف بجانب الخندق يزار ويتبرك به.

۱۸۹ – محمد بن شاذان بن زكريا الجوهرى ، يكنى أبا بكر . بصرى قدم صر .

ذكره أبو سعيد ابن يونس في الغرباء قال : وكان صاحب بكّار بن قتيبة قاضي مصر وخليفته على مصر لما خرج إلى الشام .

وقال غيره: أقامه أحمد بن طولون يحكم بين الناس عوضا عن بكّار بن قتيبة لما غضب على بكار وسجنه . وكان محمد بن شاذان يمضى الأحكام ، وقد تقدم بيان ذلك في ترجمة بكار .

قال أبو سعيد : كتب عنه بمصر – يعنى الحديث – ومات فى المحرم سنة أربع وسبعين ومائتين .

وقال مُشلمة بن قاسم في « تاريخه » الذي ذيل به على البخاري : كان يرى رأى أبي حنيفة ، وخلف بَكَّارًا في الحكم .

١٨٩ – أخباره في : المقفى ٥/٥٧، والتلخيص ورقة ٨٥.

• 1 9 - محمد بن صالح بن على بن يَحْيى بن عبد الله بن محمد بن عُبيد الله ابن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس الهاشمى .

يعرف بابن أُمِّ شَيْبَان ، وهي والدة يحيى جدّ والده ، وهي تيميَّة من ذرية طلحة بن عُبيد الله ، وهو كوفي نزل بغداد وكان قَدِمها مع أبيه في سنة سبع وثلاثمائة ، فلقى الشيوخ ثم استوطنها سنة ست وعشرين ويكني أبا الحسن .

وكان مولده في سنة ثلاث وتسعين ، وقيل في يوم عاشوراء سنة أربع وتسعين . وأخذ عن أبي بكر بن مجاهد ، وعبد الله بن زيدان [ البّجَلي ] ، ومحمد بن محمد بن عُقبة وغيرهم . وصاهر قاضي بغداد أبا عمر محمد بن يوسف المالكي (١) .

وكان يتفقه لمالك ، فلما ولى قضاء القُضاة ببغداد أضيف إليه قضاء مصر والشأم وغيرهما . فشرط شروطًا ، منها : أن لا يتناول على القضاء أجرًا ولا يقبل شهر شفاعة في فعل مالا يجوز ولا في إثبات حقّ . ورتب لكاتبه في كل شهر ثلاثمائة ، ولحاجبه مائة وخمسين ، ولمن يعرض عليه الأحكام مائة ، ولحازن ديوان الحكم ولمن معه من الأعوان ستمائة ، وتسلَّم عهده من المطيع ، وكان الذي أنشأه أحمد بن عبيد الله الشيرازي .

قال طلحة بن محمد بن جعفر: كان أبو الحسن عظيم القدر، وافر العقل، واسع العلم، كثير الطَّلب للحديث، حسن التصنيف، مُدمِنًا للدَّرْس والمذاكرة والنظر في فنون العلم والآداب متوسطا في الفقه مالكي المذهب. قال: ولا أعلم من تقلَّد القضاء من بني هاشم بمدينة السلام قبله (٢). قال: وكانت ولايته القضاء بمدينة المنصور عوضًا عن أبي السائب عتبة في ربيع الأول سنة أربع وثلاثين. ثم قلده المطيع قضاء الشرقية مضافا إلى مدينة المنصور في رجب سنة خمس وثلاثين فصار على قضاء الجانب الشرقي بأسره، ثم في شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين جمع قضاء بغداد لأبي السائب، وقلد أبا الحسن قضاء مصر وأعمالها والرملة وبعض الشأم.

<sup>•</sup> **١٩٠** – أخباره في : تاريخ بغداد ٣٦٣/٥ ، والمنتظم ١٠٢/٧ ، وتاريخ الإِسلام وفيات سنة ٣٦/١ ، وسير أعلام النبلاء ٢٢٦/١٦ ، والعبر ٣٥٢/٢ ، والبداية والنهاية ٢٩٦/١١ ، والوافى بالوفيات ٣/ ١٥٦، والنجوم الزاهرة ١٣٧/٤ ، والتلخيص ورقة ٨٦ ، وشذرات الذهب ٧٠/٣ .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢٢٦/١٦ - ٢٢٧ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٢) الخبر في سير أعلام النبلاء ٢٢٧/١٦ .

قال: وكان عضد الدولة كثير الغض من أهل بغداد والازدراء لأهلها حتى قال: ما وقعت عينى فى هذا البلد على أحد يستحق اسم الفضل أو أن يُسمَّى برجل غير نفسين – فلمّا تأمَّلت وجدتهما ليسا من أهل بغداد –: أحدهما أبو الحسن ابن أمّ شَيبان ومحمد بن عمر العلوى ، وأصلهما من الكوفة .

قال أبو الفتح ابن أبي الفوارس: مات أبو الحسن فجأة في جمادي الأولى سنة تسع وستين وثلاثمائة . وكان نبيلا سريا فاضلا ولم يُرَ في معناه مثله في الصدق (١) .

الناس لما عصمد بن عَبَّاد بن مُكْنِف أقامه كَيْدَر أمير مصر يحكم بين الناس لما عزل عيسى بن المُنْكَدِر وحُمِل إلى العراق ، فأقامت مصر بغير قاض من ذى القعدة سنة أربع وعشرين ومائتين إلى أن قدم المأمون إلى مصر فى أول سنة سبع عشرة ، فأمر يحيى بن أكثم بالقضاء فى المسجد الجامع ، فجلس يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من المحرم إلى أن رحل المأمون وقرر هارون بن عبد الله فى القضاء .

۱۹۲ - محمد بن عبد البر بن يحيى بن على بن تمام بن يوسف أبو البقاء السبكي بهاء الدين مشهور بكنيته .

ولد في ذي الحجة سنة سبع وسبعمائة ، واشتغل بدمشق والقاهرة كثيرًا ، ومهر وبرع ، وتفقه على [ على القطب السنباطي ، والمجد الزنكلوني ، وعلاء

<sup>(</sup>١) الخبر في سير أعلام النبلاء ٢٢٧/١٦.

 <sup>191 -</sup> أخباره في : في قضاة الكندى ٤٤١ ، التلخيص ورقة ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) كذا في ملحق الولاة والقضاة للكندى والتلخيص لسبط ابن حجر وفي الأصل « نسخ ».

<sup>197 –</sup> أخباره في : المعجم المختص للذهبي ١٦٠ والوافي بالوفيات ٢١٠/٣ ، والذيل على العبر لابن العراقي ٢٠٠٪ ، والديل على العبر العراقي ٢٠٠٪ ، والسلوك ج ٣ ق ١ ص ٢٥٩ ، وطبـــــقات الشافعية لابن قاضــي شهبة ٣/١١، وإنباء الغمر ١٨٣/١ ، والدرر الكامنة ٤٩٠/٣ ، والنجوم الزاهرة ١٨٣/١ ، والتلخيص ورقة ٨٦ ، وبغية الوعاة ١٨٢/١ ، وحسن المحاضرة ٤٣٧/١ ، والدارس ٣٨/١ ، وبدائع الزهور ٢/٢/١ ، 1٥٣ و حسن المحاضرة ١٨٣/١ ، والدارس ١٨٣١ ، وبدائع الزهور ٢٥٣/١ .

الدين القونوى ، والزين الكَثنَاني ] وأخذ النحو عن أبي حَيَّان ولازمه (١) حتى كان والده يغضب منه وينهاه عن الاشتغال فيه ، وبلغ به ذلك إلي أن وجد بيده نسخة من سيبويه بخط ابن خروف فانتزعها من يده وقطّعها بالسكين ، ومع ذلك ففاق أبو البقاء أقرانه في النحو . وسمع الحديث عَلَى الحجار ، والوانى ، وغيرهما وناب عن قريبه الشيخ تقى الدين السبكى في الحكم .

ولما خرج إلى قضاء دمشق لم يخرج معه من أقاربه غيره .

قال الصَّفَدى : لم يوافق على مباشرة النيابة حتى سأله قريبه مرارًا وتحمل عليه برفقته القضاة الثلاثة فسار سيرة جميلة ، ورتبه تنكز مُصدرًا بالجامع فشغل الناس وأفتى (٢) .

ثم ولى القضاء بدمشق استقلالا عوضا عن قريبه تاج الدين ثم صرف عن قريب ودخل القاهرة فولى وكالة بيت المال وناب فى الحكم عن عز الدين ابن جماعة . ثم ولى قضاء العسكر بعد موت تاج الدين المناوى ، وولى قضاء القضاة لما استعفى عز الدين ابن جماعة (٣) .

وتوجه إلى مكة وكان الذي اعتنى به عند يلبغا دواداره طشتمر ، وذلك في ثالث عشري جمادي الآخرة سنة ست وستين وسبعمائة .

قال الصَّفَدي: سألته أن يكتب لى شيئا من نَظْمه فقال:

أَعْرِضُ أَشعارى عليك وإنّها لَمُخْتَلَّةُ الأوزانِ ناقصة المعنى وأنت خليلُ الوقت وارِثُ علمه إليك يشير الفضل إن مُشْكِلٌ عَنّا وإنّ قريضى بين أزهار رَوضِكم أخو البقلة الحَمْقاء في الروضة الغنّا (٤)

قال: وباشر القضاء أحسن مباشرة، وتباين هو وقرينه بهاء الدين ابن تقي الدين، فصار كل منهما يذم الآخر. وكان مهيبا وقورًا إلا أنه كان مَسِيكًا قليل الإفضال على الطلبة، حتى يقال إن أعظم ماكان يعطى لمن يبالغ في الإحسان إليه أربعين درهما.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٨٣/١ ومابين حاصرتين منه ومكانه بياض بالأصل .

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات ٢١٠/٣ - ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) راجع الدرر الكامنة ٤٩٠/١ .

<sup>(</sup>٤) الوافي بالوفيات ٢١٢/٣ .

وقرأت بخط صاحبنا الشيخ جمال الدين عبد الله بن أحمد البشبيشى: حصل بين أبى البقاء السبكى ورفيقه برهان الدين الإخنائى المالكى منافسة اقتضت كلام كل منهما فى الآخر، ودام ذلك بينهما، حتى اتفق أن شخصًا من طلبة الشافعية كان يطالع فى تفسير الزمخشرى مما عدل فيه عن الصواب وأساء فيه الأدب على مقام النبوة، فكان ذلك الطالب يقرأ فى الكراس وهو يمشى، فسمعه بعض اليهود وكان بينهما وحشة، فقال لبعض من حضر: اسمعوا ما يقول هذا واضبطوا، وتوجه إلى البرهان الإخنائى فطلبه من عنده فأحضر فادَّعِى عليه بِمَا فَاهَ به فأنكر، فأقيمت عليه البينة فاعتقله.

فبلغ ذلك بهاء الدين السبكى فخشى من بادرة الإخنائى ، فتوجَّه إلى أبى البقاء فاستنهضه فى خلاص الطالب ، فقال له أبو البقاء : ينبغى للطالب أن يثبت أن بينه وبين من شهد عليه عداوة ، فتحيل البَهَاءُ فى ذلك إلى أن أقام البينة عند أبى البقاء بالعداوة ، فأشهد على نفسه بثبوت العداوة جماعة منهم الشيخ جمال الدين الإسناوى ، وأرسل إلى الإخنائى يعرفه بذلك ، فأجابه غدا أشاور السلطان وأضرب عنقه .

فخشى البهاء من بادرته ، فاستشار أبا البقاء فى ذلك فقال : الذى أراه أن تتوجه أنت إليه وتأخذه بالرغبة والرهبة ، وتوسع الحيلة إلى أن يخلص هذا الطالب ، وإلا فالرجل جَسور وقد يحمله ذلك على أن يقتل الرجل وينكر أن يكون علم بالعداوة ، فإن رجع وإلا فأعلمه أنى حلفت أنه متى سفك دمه لأُقِيدَنَّه به لكونه يقتل مسلما بغير حق .

فتوجه إليه الشيخ بهاء الدين وكان عارفا بالأمور ، فلاطفه وهو يلح ، فلما رأى لجاجه ذكر له ماقال أبو البقاء وعرفه أنه أحد من شهد عليه بثبوت العداوة وكذلك الجمال الإسنوى ، وأنه متى استمر على لجاجه راسل السلطان (١) بحقيقة الحال ، فتحير الإخنائي وخضع وقال : فما الرأى ؟ قال : الرأى إطلاقه ، فأذعن وأمر بإطلاقه .

فتوجه الرجل إلى أبي البقاء فتشكر له ، فأمر له بمبلغ وأرسله إلى الشيخ بهاء الدين ، وشرط عليه أن لا ينظر بعد ذلك في كلام الزمخشري ، وتأكدت الوحشة بين القاضيين

<sup>(</sup>١) ش « أرسل للسلطان » .

حتى قال مرة فى بحث جرى بينهما: قال مالك، فقال أبو البقاء: البحث مع مالك! فعظم ذلك على الإخنائى، وقال: لو غيرك قالها، وبلغ كبار المالكية ذلك فأعظموه وأطلقوا ألسنتهم فى أبى البقاء.

واتفق أن أبا البقاء كان يتصلب في الأحكام ولا يحابي أحدًا من كبار الدولة فيما يتصل به من الأحكام ، فاتفق أن الأشرف أراده أن يبتاع بيت كتبغا وهو وقف ، فالتمس من أبي البقاء إعمال الحيلة في تبطيل وقفيتها فلم يجب لذلك ، فعاوده في ذلك فأصر ، فمضى على ذلك مدة . فاتفق أنه خرج من الموكب ، ودخل السلطان داخل القصر وأمر برده فلما رآه قال له : يا قاضى ، لأى معنى أسألك في شيء لا مشقة عليك فيه فلا تفعل ! فأجابه بغلظة : اسمع يامولانا السلطان ، إن كنت ماتعرفني فأنا أعرفك نفسى ، والله الذي لا إله إلا هو لو علمت أحدًا يصلح للقضاء في هذا العصر غيرى ماتوليت . وحرج مغضبا بغير سلام ، فوجد من كان في نفسه من أبي البقاء من أكابر الدولة الطريق إلى الوقيعة فيه ، فتكلموا مع السلطان في عزله ، وتولية برهان الدين خطيب القدس ، وبالغ بعضهم في وصفه .

فلما جاء الموكب الآخر خرج القضاة فجلسوا في الجامع على عادتهم إذ ذاك، فدخل رجل فأطبق دواة القاضى أبي البقاء، وقال له: السلطان يأمرك أن تلزم بيتك، فصُرف عن القضاء في خامس جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين ووقع الترسيم على أمنائه وحاشيته.

واستقر البرهان ابن جماعة في الولاية ، وخلع عليه ، ونزل القاهرة في موكب عظيم إلى الغاية ماعهد نظيره بعد أن شرط شروطا كثيرة أجيب إليها ، فلما كان في العشر الأخير من رجب أمر بإخراج أبي البقاء إلى الشام ، فوصل إلى بلبيس ثم رفع إليه أن في جهته مالاً من المودع ، فكشف عن ذلك فوجد الخلل من أمين الحكم ، وكان يسمى إسحاق وكان قاصرًا في الحساب ، فدخل عليه الدخيل فقيل لأبي البقاء ماجرى ، فاستدعى به وسأله عن ذلك . وقال له : غررتنى بتعويج رقبتك وسَدْل كمِّك وتشبهك بالكتّاب وأنت لا تحسن شيئا ! ثم قال له : أخيرني ، هل في جهتى من هذا المال شيء ؟ قال : لا والله . قال : فما الحيلة ؟ قال : يتفضل مولانا ويساعدني على الغرامة . فقال : أنا أغرم ماتضيعه ! إن هذا لا يكون وسعى القاضى في براءة نفسه ، وساعده جماعة من الأكابر على ذلك لِلَّا

ظهر لهم من براءته ، وظهرت إمارات التهمة على إسحاق من أنه صار يظهر الثروة الزائدة بعد الإملاق .

ثم اتفق موت بهاء الدين السبكى فاستقر أبو البقاء فى تدريس المنصورية ، والمدرسة المجاورة للشافعى ، ثم شغر قضاء الشام ففوض إليه فى المحرم سنة خمس وسبعين ، فتوجه إلى الشام وباشر مباشرة فاضلة إلى أن مات فى ثالث عشر ربيع الآخر سنة سبع وسبعين وسبعمائة .

الكِيجى يكنى المُلِيجى الحاكم بن وهيب بن عبد الرحمن المُلِيجي يكنى أبا الفضل إسماعيلي من المائة السادسة .

قرأت بخط الحافظ قطب الدين الحلبي في تاريخ مصر: أنه ولى قضاءها بعد على ابن يوسف بن الكمال النابلسي في سنة سبع وثمانين وأربعمائة .

وذكر ابن ميسر في تاريخه : أن القاضي عند وفاة المستنصر – وهي سنة سبع وثمانين – كان أبو الفضل ابن عبد الحاكم ويلقب فخر القضاة .

وذكر فى حوادث سنة خمس وتسعين وأربعمائة فى قضاة المستعلى: ابن الكحال ثم أعيد ابن عبد الحاكم ثم ابن رَجَا ثم ابن ذكا ، ومات المستعلى وهو قاض . وكأنّ هؤلاء كانوا يتناوبون المنصب وقد كان بدر الجمالى أمير الجيوش يعظم هذا الملّيجى ويزوره فى بيته . وكانت ولايته القضاء من قبل الأفضل ابن أمير الجيوش .

194 – محمد بن عبد الدائِم بن سلامة ناصر الدين الشاذلي ابن بنت المَيْلُق وربما قيل له الميلقي [ من المائة الثامنة ] (١) ولد سنة [ إحدى وثلاثين وسبعمائة ] (٢) .

وسمع من جماعة من أصحاب النجيب ، وحدث ببعض مسموعاته في حال ولايته القضاء .

**١٩٣** – أخباره في : ابن ميسر ٥٧ ، ٦٩ ، والتلخي<u>ص</u> ورقة ٨٧ ، وحسن المحاضرة ١٥١/٢ .

<sup>(</sup>١) التلخيص ورقة ٨٧ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٢) من التلخيص ورقة ٨٧ ، ومكانه بياض بالأصل .

ونشأ على طريق الوعاظ ، واشتغل بالأدب فمهر ونظم الشعر الحسن ، فكان يقص ببعض المجامع ، ويجمع له ماينفقه على عياله ، فاشتهر بين العوام والجند ، وكان حسن التَأتّي ، بهج الهيئة ، جميل الشكل والقامة .

وولى الخطابة بالمدرسة الناصرية الحسنية بالرميلة ، وحسن اعتقاد الناس فيه ، فصار يتعفف عن الذى يحصل من الجباية في مجالس الوعظ ويفرق ذلك على الفقراء ، فعظم قدره ، واشتهر صيته ، فاتفق أن الظاهر تغير على القاضى بدر الدين ابن أبي البقاء فالتمس من حاشيته من يصلح للقضاء ، فذكروا له جماعة منهم الشيخ ناصر الدين المذكور . وكان حينئذ كثير التقشف ولبس الصوف الخشن والثياب البيض والطيلسان اللطيف ، فاستدعاه الظاهر وفوض إليه القضاء وخلع عليه ونزل معه جمع كثير من الأمراء والأعيان وسكن بحارة برجوان .

وساق القضاء بحرمة ومهابة ، ولبس الملابس الفاخرة ، والفُرُش الهائلة ، والخيل المسومة ، حتى صار في إصطبله نحو العشرين رأسا من الخيل والغزلان والنعام ، وتشبه بأهل الدولة في استخدام البابا والفراش وغيرهما حتى الشربدار ، وأفرط في التقعير في أقواله وأفعاله .

وادعى أنه شرح مختصر المزنى ، فكان يدفع كراسا بخطه لمن يقرأ عليه فيضحك كل من يحضر من آحاد الطلبة ، وجمع من الخلو من معرفة الأحكام والفقه جملة ، إلى التعاظم المفرط والدعاوى الزائدة ، والتف عليه قوم لاخلاق لهم فصاروا يحسنون أقواله وأفعاله .

ويقال له: إنه لما حضر عند الملك الظاهر كان عليه طيلسان صوف يساوى دينارًا ، فلما تولى وحضر الموكب كان عليه ثياب تساوى ثلاثين دينارا ، فقال الظاهر لمن كان سعى له عنده وأشار عليه بطلب الطيلسان الصوف منه للتبرك ففعل: انظر الرجل الصالح كيف أمالته الدنيا بسرعة! .

ویحکی عن ابن میلق أن رجلا ولدت امرأته وهو مُقِلَّ ، فجاء إلیه یلتمس منه شیئا یعمل به لها عصیدة فلم یسمح له بشیء ، فخرج الرجل فرأی بَطْرِیك النصاری و کان یعرفه فسلم علیه ، وشکی إلیه ضرورته ، فقال : تعال معی علی الفتوح فجلس عنده ، فجاءه عسل ودقیق وشمع فدفعه له کله فحمله ، وجاء بالحمال إلی باب القاضی فقال له : ردَدْتَنی خائبا وأنت قاضی المسلمین ! ففتح الله

لى من كبير النصارى . وأراد أن يوبخه بذلك فما تأثر لذلك ، فاستمر بقية أيام الظاهر الأولى .

ثم غلب يَلْبُغا النَّاصِرِى على المملكة فلم يغيره ، ثم غلب منطاش يلبغا على تدبير المملكة فصرفه في سلخ ذى الحجة سنة إحدى وتسعين ، وقرر المناوى . فلما عاد الملك الظاهر من الكرك في صفر سنة اثنتين وتسعين ، قرر المناوى مع أمين الحكم بمصر بدر الدين البيدفي أن يرفع إلى السلطان قصة تتضمن أن ابن الميلق في حال ولايته أذن في اقتراض مال من المودع يكمل به الحمل للحرمين ، فأحضره الظاهر فأهين بإيقافه مع خصمه ، وادعى عليه فلم يثبت لذلك ، واندهش حتى خرت مغشيا عليه ، فذكر لى بعض أصدقائه عنه أنه كان يقول : ذكرت في تلك الحالة الوقوف بين يدى الله تعالى حيث لا ينفع مال ولا بنون . ومن لا يحبه يقول إنه حصل له قهر فسقط في يده .

وفى الجملة صار السلطان يهزأ به ويضحك منه ، ولم ينفعل له بل قسى عليه ، فسأله عما ادَّعِى به عليك فأجاب بجواب غير سديد ، فسأل من حضر فعرف أن المال لازم له ، فأخرجه موكلاً به فباع بستانا له ووزن المال ، ولزم بيته مقهورًا إلى أن مات غمّا في سنة سبع وتسعين وسبعمائة .

العِجْلى الله الدين القَرْويتي .

ولد في سنة ست وستين وستمائة بالموصل ، وسكن الروم مع والده ، وولى بها قضاء ناحيةٍ وله نحو من عشرين سنة (١) ، وقدم صحبة أخيه الشيخ إمام الدين وهو

<sup>190 –</sup> أخباره في : المختصر في أخبار البشر ١٢٨/٤ ، ودول الإسلام ١٨٦/٢ ، وذيل العبر للذهبي ٢٠٥ ، وتاريخ ابن الوردي ٢٦٤/٢ ، والوافي بالوفيات ٢٤٢/٣ ، وذيل التذكرة ٢١ ، ومرآة الحنان ٢٠٠٨ ، وطبقات الشافعية للإسنوي ٢٩٦٨ ، والوفيات الجنان ٢٠٠٨ ، وطبقات الشافعية للإسنوي ٢٩٨٣ ، والوفيات لابن رافع ٢٥٨/١ ، والبداية والنهاية ١٨٥/١ ، والسلوك ج ٢ ق ٢ ص ٤٧٠ ، والمقفى ٣٨٨٦ ، لابن رافع ٢٥٨/١ ، والبداية والنهاية ٢٧٧٧ ، والدرر الكامنة ٣/٤ ، والنجوم الزاهرة ٣١٨٩ ، والتلخيص ورقة ٨٧ ، وبغية الوعاة ١٥٦/١ ، والدارس ١٩٦/١ ، وقضاة دمشق ٨٧ ، ومفتاح السعادة ١٨٥/١ ، وشذرات الذهب ١٢٣/٢ ، والبدر الطالع ١٨٣/٢ .

<sup>(</sup>١) في الأصل والتلخيص « وولى بها قضاء ناحية نحواً من عشرين سنة » والمثبت في الوافي بالوفيات ٢٤٢/٣ ، وانظر أيضًا الدرر الكامنة ٣/٤

الأكبر، وتصدى للإِشغال، وأخذ في تلك الأيام عن شمس الدين الأيكي، وناب عن أخيه إمام الدين لما ولى القضاء، ثم ولاه السلطان بعده ووصله بمال كثير.

وسمع من العز أحمد بن إبراهيم الفاروثي وغيره . وولى الخطابة بالجامع الأموى ، ثم ولى القضاء وجفل مع من جفل في وقعة قازان ، فسكن الديار المصرية إلى أن ولى القضاء بعد عَمَى القاضى بدر الدين ابن جماعة سنة سبع وعشرين وسبعمائة .

وصنف « تلخيص المفتاح » فتلقاه العلماء في الأقطار بالقَبول وعَنَوْا به وشرحوه ، وبرع في الفقه والنحو والتصريف والمعاني والبيان والأصول ، وله كتاب « الإيضاح » ، وكان جوادًا مفضالاً كثير الإحسان ، متأنقا في المآكل والملابس والمساكن ، وبلغ من العز والجاه وتعظيم السلطان له مالا مزيد عليه .

وحج مع السلطان في سنة اثنتين وثلاثين فوصله بجملة ، وكان إذا جلس في دار العدل لم يكن لأحد معه كلام ، ويرمّل على يد السلطان [ في دار العدل ] وتُخرج القصص الكثيرة ، فترجع بشفاعته مقضية (١) .

وكان ملجأ للسائلين في ذلك ، وحصل لهم بوجوده رفق كبير إلى الغاية .

هذا مع ماكان فيه من جميل المحاضرة ، وحسن الملاقاة ، وفصاحة اللسان ، والجمال وحسن الصورة ، وحلاوة العبارة ، وحدة الذهن ، والإنصاف في البحث والتأنى ، والذكاء المفرط ، والميل الكبير إلى الأدب ، وحسن الخطّ (٢) .

قال الصفدى : كان من كَمَلَة الزمان وأفراد العصر في مجموعه (٣) .

ويحكى أن فقيها من جيرانه كان يؤم ببعض المساجد نيابة عن صاحب ذلك المسجد بستين درهما في كل شهر ، وأنه أقام سنة وصاحب المسجد لا يسمح له بشيء ، فَقَرُبَ عيد الفطر واحتاج إلى توسعة ، فطالب ناظر المسجد فَسَوَّفَ به ، فتوسل إلى القاضى جلال الدين بعض جيرانه أن يرسل إلى الناظر يأمره بصرف معلومه ، فأخذه التاجر وتوجه به إلى منزل القاضى فصلى معه المغرب ، وذلك في أواخر شهر رمضان وهو بمنزله بجزيرة الفيل ، فمد السماط فكان شيئا فاخرًا جدًا ، ولم يحجب عنه أحد .

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات ٢٤٢/٣ ومابين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>۲) راجع المقريزي في المقفى ٤١/٦ .

<sup>(</sup>٣) الوافي بالوفيات ٢٤٣/٣ .

ثم صلى معه العشاء والتراويح ، ثم أتى بالحلوى وهى أنواع كثيرة بديعة ، فيها الكنافة متبلة بدُهن الفستق والقطر النبات ، ثم أمره بالنوم عنده فعند السحر أعيدت تلك المآكل كلها وماهو فوقها ، ففى أثناء السحور سأل القاضى التاجر عن الرجل ، فذكر له ضرورته فالتفت إليه وقال : يافقيه نحن ناس غرباء من هذه البلدة ، وكلامنا ثقيل عليهم ، وقطع الكلام فخجل الرجل . فلما كانت صلاة الصبح صلى معه وخرج فناول التاجر ورقة فقال : أعطيها لذلك الفقيه فوجدها خفيفة ، ففتحها فإذا هى من ذهب ، فأخذه الرجل وتوجه فوسع على عياله ، فما انتصف النهار حتى جاء الناظر إلى التاجر يعاتبه على شكواه للقاضى فقال : معاذ الله ! لم أطلب منه إلا الشفاعة عندك .

ولم يزل أمر القاضى جلال الدين مستقيما حتى نشأ ولده عبد الله ، فإنه بسط يده في نواب البلاد والتمس منهم الهدايا ، وكثرت القالة ، وعظمت الشناعة ، وانتشر الأمر حتى بلغ السلطان وهو لا يقبل في الجلال ملاما ، ثم غلظ الأمر فاقتنى المماليك الحسان الخاصكية ، واستخدم أوجاقية وركايين ، وارتبط خيولا مسومة وسابق عليها ، ثم جاهر بسماع آلات الملاهي مع أنه ساكن في دار الحديث الكاملية ، فرفع حاله إلى السلطان فأمر بإخراجه إلى الشام . فشق على أبيه فصبر إلى أن مضت سنة فتشفع ببعض الأمراء فأمر بعوده فعاد وعدل عن تلك السيرة إلى تعمير دار سكنه ، فشرع فيها وهي بطرف جزيرة الفيل ، ففرض على نواب البر من القضاة بحمل الأحشاب والرخام وغير ذلك ، وأفرط في ذلك حتى كثر من ينكر عليه من الأمراء فضلا عمن دونهم .

وكان عبد الله المذكور قليل المداراة ، كثير المجافاة للناس ، فتألبوا عليه ورتبوا فيه قصصا إلى السلطان كثيرة ، بعضها منظوم ، فأمر الناصر بعض الخاصكية يعرف القاضى أنه إذا احضر الموكب يستعفى من قضاء مصر ، فإنه يستحيى أن يبدأه بالعزل ولابد من ذلك ففعل فأجابه إلى ماطلب ، وولاه قاضيا على الشام عوضا عن الذى مات ، وأمره بالمسير على خيل البريد ، فاستشفع بأن يقيم أياما قلائل يتجهز فيها فأجابه إلى ذلك .

واستحضر مباشرى الأوقاف فحاسبهم على ماصار إليه وإلى أولاده من الأموال ، فكان شيئا كثيرًا جدًّا ، بحيث أنه ثبت في جهتهم للأشرفية المجاورة للمشهد النفيسي نحو من مائتي ألف ، فأخرج كتبه وكانت في غاية من النفاسة فباعها ووقى بها ماعليه .

وباع ولدُه عبدُ الله من الأمتعة شيئا كثيرًا ، حتى قيل إنه باع من الصينى خاصة بأربعين ألفا ، ومن الجوارى نحو العشرين من عشرة آلاف فما دونها ، ومن الجواهر واللؤلؤ والزركش مائة ألف . ويقال إن جميع ما أبيع لهم كان بنصف قيمته . وبعد ذلك كله أكروا ستين محارة خارجا عن الأحمال من الزاد والماء . ومع ذلك شق على أكثر الناس مفارقة القاضى جلال الدين لما كانوا يرون منه من الإحسان بعلمه وجاهه وماله ، ولم يكن جوده مقصورًا على طائفة ، بل يكرم الطلبة والفقهاء والفقراء .

وكان صرفه في سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة . وكان الناصر كثير الميل إليه حتى أنه لما أراد الرحيل راسل السلطان أن يأذن له في توديعه فقال : لا أقدر أن أراه ، فإنني متى رأيته وليته قضاء مصر . وذلك لكثرة ميله إليه ومحبته فيه . ولم تطل مدته بدمشق بل أقام بها إلى جمادي الآخرة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة ومات .

197 - محمد بن عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن على بن صَدَقَةَ بن حَفْص الصَّفْرَاوِيّ شرف الدين أبي المحارم ابن القاضى رشيد الدين أبي الحسن ابن أبي المجد ابن عين الدولة الصفراوى الإسكندراني الأصل ، نزيل مصر ، من المائة السابعة .

ولد في مستهل جمادي الآخرة سنة إحدى وخمسين وخمسمائة ، وكتب لابن درباس ، وناب عنه في الحكم في سنة أربع وثمانين [ وخمسمائة ] وهو من أهل بيت علم وقضاء ومال ، وكان أول أمره مالكي المذهب ، فاتفق أن خطيب الجامع الأزهر عزل ، فأمر صدر الدين ابن دِرْبَاس أبا المكارم أن يخطب وكان يوقع عنه فأجاد وأبلغ وأدى الموعظة أحسن تأدية ، ولما صلى جهر بالبسملة ، فلما فرغ شكره القاضي وأبلغ في الثناء عليه . فقال له بعض من حضر : جهرت بالبسملة وخالفت مذهبك ، فقال :

فراقٌ ومن فارقتُ غير مُذمِّم وأثمٌ ومن يممت خير ميمم

<sup>197 -</sup> أخباره في : التكملة لوفيات النقلة ج ٣ الترجمة ٣٠٥٦ ، والمغرب في حلى المغرب لابن سعيد الأندلسي ( القسم المصرى) ٢٥٦/١ - ٢٥٧ ، وتاريخ الإسلام وفيات سنة ٦٣٩ ، وسير أعلام النبلاء ١٠٥/٣٣ ، والعبر ٥/ ١٦٢، والوافي بالوفيات ٣٥٢/٣ - ٣٥٣ ، وطبقات الشافعية للبن قاضي شهبة ٢/١٠٩ ، للسبكي ٦٣/٨ ، وطبقات الإسنوى ١/ ٤٤٥، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/١٠٩ ، والتلخيص ورقة ٨٨، وحسن المحاضرة ١٢١١ و ٢١٠١ - ١٦١ ، والشذرات ١٨١/٥ – ١٨١ ، وذكر مرة أخرى في ٢٠٥/٥ .

فاستحسن ذلك من حضر ، واستمر شافعيا ، وكان يقول : حَكَم من أقاربي سبعة عشر نفسا ، منهم ثمانية بالإِسكندرية ، وسائرهم بالفيوم والبحيرة .

ويقال إن ابن دِرْباس لما استنابه توقف ، وكان جمال الدولة أبو طالب صهر القاضى حاضرًا فَأْسَرُّ إليه لا تستعف ، فإنك بعد ثلاثين سنة قاضى القضاة ، فكان كذلك ، ثم ناب بعد ذلك لمن ولى بعد صدر الدين إلى أن استقل بالقضاء في سنة ثلاث عشرة [ وستمائة ] واستمر إلى أن مات في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وستمائة ، فكانت مدة حكمه نيابة واستقلالا خمسا وخمسين سنة .

ولما تحول شافعيا تفقه على أبى إسحاق العراقى ، وضياء الدين ابن دِرْبَاس ، وأخذ أيضا عن أخيه أبى القاسم . وروى عن والده ، والسِّلَفِي ، وأبى الطّاهر ابن عوف ، والصدر ابن دِرْباس ، وأبى الطّاهر ابن بُنان ، واليسع بن عيسى بن حزم ، ومحمد بن يوسف القرطبي . وأجاز له أبو الفرج ابن الجوزي وجماعة .

وذكره الحافظ المنذرى وقال: علقتُ عنه شيئًا ، وكان حسن الخط ، له نظم ونثر ويحفظ من الشعر شيئًا كثيرا ، وسمعته يقول: ولدت في جمادى الآخرة سنة إحدى وخمسين [ وخمسمائة ] ، ودخلت مصر في سنة ثلاث وسبعين [ وخمسمائة ] وكتبت في الحكم عند صدر الدين ابن دِرْبَاس سنة أربع وثمانين ، ثم ولى قضاء القاهرة والوجه البحرى في سنة ثلاث عشرة [ وستمائة ] ثم ضم إليه مصر والوجه القبلي في سنة سبع عشرة [ وستمائة ] وأضيفت إليه من بلاد الشام غزة وغيرها ، وكان عارفًا بالأحكام مطلعا على غوامضها (١) .

قرأت فى تاريخ مصر لشيخ شيوخنا القطب: كان هذا القاضى جوادًا زاهدًا ، ولم تجب عليه زكاة قط ، وكانت وفاة والد أبى المكارم فى سنة سبع وسبعين وخمسمائة وله سماع من السلفى . سمع منه ولده ومن نوادره أنه ناظر فقيها فتبين له أن دعواه أكثر من علمه فأنشد:

وادعى أنه خبير بصير وهو فى العمى ضائع العكّاز ومنها أنه تلقى الملك الكامل وقد قدم من سفر وصحبته الملك الناصر داود ابن المعظم فقال له الكامل لمّا سلم عليه: سلم على الملك الناصر، فسلم عليه وقال:

<sup>(</sup>١) التكملة للمنذرى ٩١/٣ ومابين حاصرتين منه .

وكثرة النور تغشى ناظر المُقَلِ فأعجب الكامل سرعة استحضاره . وكتب على نسخته من المقامات للحريرى بخط بعض الأكابر :

وصار الحريري لَمَّا انتسبتْ إليه أجل من المطرز المذهب.

واتفق أن فخر الدين عثمان له بنت تزوجت بالشريف ثعلب فمات فورثت منه . ثم تزوجت بالأمير شجاع الدين ابن علكان فأقر لها أن جميع دوره ملك لها ، وكتب لها بذلك مكتوبا ، فلما وقف ابن عين الدولة عليه قال : كأنها استطابت الميتة فتعجلت الميراث ، وكتب في آخر الإسجال :

وكذا الحلاوة حين طاب مدامها بجعلت مؤخرة عن الألوانِ وثبت عنده لشخص على آخر دين فطلب اعتقاله ، فقال : أنا أحتال له برهن فأنشده القاضى :

الجودُ طبعى ولكن ليس لى مال وكيف يصنع من بالرهن يحتالُ كتب له حسن بن محمود مدة ، وكان فائقا بذلك فاستقل بها ، ثم ولى وكالة بيت المال ، فكتب له المخلص عبد الرحمن بن عبد الملك ، وكان عارفًا بالفقه قادرًا على النظم والنثر . ثم كتب له عبد الكريم بن على العسقلانى ، وكان عفيفًا جوادًا ، ولم يكن له سوى بغلة واحدة ، فإذا كان الربيع استأجر بغلة في كل يوم بثلاثة دراهم .

وقال على بن سعيد المغربي في تاريخه: كان أبو المكارم من أعجب الحكام لأنه كان من أهل الزهد والورع مع النوادر واللطائف (١) ، فكان بالأدباء أشبه منه بالقضاة. قال: وقد أجمع الملأ على أنه مع طول ولايته لم يتهمه أحد بدرهم واحد أخذه على الحكم وكان السلطان الكامل يستطيب مجالسته ويستكثر منها. وسأله مرة عن سنة فارتجل يقول:

فيه السنونَ ألا فاعلمه تَبْيينا فكيف حالى في ثاء الثمانينا ياسائلي عن قُوَى جسْمي ومافعلتْ ثَاءُ الثلاثين أَحْسَسْتُ الفتورَ بها (٢)

<sup>(</sup>١) في المغرب « ذا نوادر وتطايب » .

<sup>(</sup>٢) في المغرب « الفتوَّ ».

قال وأنشدني لنفسه :

سَلَّتْ عليك سيوفَهَا الأَجْفَانُ وتعطَّفَتْ بك للمعاطف رِقَةٌ الله من تلك الجفون (٣) وسِحْرها

وتمايلتْ بك للهوى (١) الأغصانُ أمستْ تُقِرُّ لها (٢) الصَّبا والبَانُ يانائمًا وغرامُه يَـقْظَـانُ

ومن نوادره أن خصمين تقدما إليه ، فقال المدعى : قدِم هذا من سفَر فقدمت إليه كذا وكذا زبدية من طعام . ثم قدمت من سفر فلم يقدم لى شيئا . فقال : يا وفى الدولة ، اسمع مايقول كريم الدولة ، فتبسم من حضر (٤) .

ومن نوادره أن القاضى شمس الدين ابن خَلِّكان استشفع عنده أن يوليه نيابة الحكم فامتنع ، وقال لاخَلَّ كان ولا عَسَلَ صار . فاتفق أن البدر السَّنْجَارِيّ لما قدم إلى القاهرة وخشى أبو المكارم أن ينضم ابن خَلِّكان إلى السِّنْجَارِيّ ، فيتقوى به عليه ، فراسله أن ينوب عنه ويوليه قضاء الغربية فأجابه ابن خَلَّكان عن نادرته فقال : لا شرقية ولا غربية . ثم قدم السنجارى فكان ماظنه أبو المكارم .

ولما صرف العماد ابن السكرى أشار صدر الدين ابن شيخ الشيوخ عَلَى الكامل أن يقسم العمل شطرين ، فولى ابن عين الدولة القاهرة والوجه البحرى . وابن الخراط مصر والوجه القبلى ، فلما صرف ابن الخراط فى قضية ابن مرزوق ، أضيف عمله إلى ابن عين الدولة ، فاستكمل القضاء بالديار المصرية ، وذلك فى سنة سبع عشرة [ وستمائة ] ، وجمع له أبو الغيث منهال ابن عز القضاة محمد بن منصور ابن منهال « سيرة » فى مجلد وقال فيها : كان عالمًا بأمور الشريعة مطلعا على غوامضها بصيرًا بالأحكام عارفًا بالسياسة حافظًا للقرآن ذاكرًا للعلوم مستحضرًا لأيام العرب ملازمًا للصيام كثير الصدقة .

أسند الحديث عن السّلفي ، وابن عوف . وكان يعرف الأنساب وأيام العرب من أبدع الناس خَطًّا وأصحهم ضبطاً ، وكان محاضره يستفيد منه أكثر مما يفيد ، مع الورع

<sup>(</sup>١) في الأصل والتلخيص « في الهوى » والمثبت رواية المغرب .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل « أمست بعَبْرتها الصبا .. » والمثبت رواية المغرب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « العيون » والمثبت رواية المغرب .

<sup>(</sup>٤) المغرب ص ٢٥٦ - ٢٥٧ .

وكثرة الذكر فى الخلوة ، وموالاة الصيام والصدقة ، لا يدخر شيئا ، ولا يعتنى بلباس ولا غيره ، له سجادة خضراء ومشط ومسبحة ومقراض وسواك ، وبِذْلَةٌ واحدة إذا السخت غسلها ليلا .

وقد أضيف إليه الحكم في عدة بلاد من الشام منها: غزة والخليل وبانياس وطَبَرية ودمياط وقطيا ويَنبع. كل ذلك بعد الثلاثين، ولم يزل على حاله إلى سنة وفاته، فإن الملك الصالح أفرد عنه مصر والوجه البحرى وولاها للبدر السِّنْجَارِيّ وذلك في سنة سبع وثلاثين [ وستمائة ]، واقتصر فيه على القاهرة إلى أن مات في تاسع ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وستمائة.

الله بن سعد بن عبد الله بن سعد بن أبى بكر بن سعد المُقدِسى القاضى شمس الدين ابن الدَّيْرى الحنفى أبو عبد الله .

ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة ، وقال مرة : سنة أربع وأخرى سنة ثلاث وأخرى سنة ثلاث وأخرى سنة اثنتين . وكان يذكر أنه اختلف عليه قول أبيه وأمه ، وكان أبوه تاجرًا وحبّب إليه هو الاشتغال ، فقرأ ببلده ، ثم رحل إلى الشام ولم يكن له التفات إلى الحديث لا رواية ولا دراية .

وحدث بالبخارى عن تاج الدين المقدسى بسماعه من الملك الأوحد ، وست الوزراء ، فغلطوه وقالوا : إنما سمعه من وزيرة والحَجّار ، ووجد سماعه للثلاثيات وبعض الكتاب فقط ، ومهر في مذهبه واشتهر بقوة الجنّان وطلاقة اللسان والقيام في الحق .

ودخل القاهرة مرارًا ، وكان حسن القامة ، مهاب الخِلقه ، فلما مات ناصر الدين محمد بن العديم وكاد أمر التَّفَهْنِيّ أن يتم ، طلبه المؤيد فحضر من القدس ، وولى القضاء في سنة تسع عشرة وثمانمائة ، ثم صرف في ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة فولى التَّفَهْنِيّ ، واستقر في مشيخه المؤيدية إلى أن مات ببيت المقدس في ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وثمانمائة ، وكان دَخَله زائرًا لأهله رحمه الله تعالى .

الدين ابن التركماني ولد جمال الدين ابن علاء الدين .

ولى القضاء للحنفية استقلالاً هو وأبوه وجده ، وكان مولده فى رابع شهر رجب سنة ثلاث وأربعين [ وسبعمائة ] واشتغل ومهر وناب فى الحكم عن والده ، ونشأ نشأة حسنة ، وولى القضاء بعد السراج الهندى فى رابع عشر شهر رجب سنة ثلاث وسبعين [ وسبعمائة ] وقد أكمل الثلاثين ، فلم تطل مدته .

وكان حسن الصورة والسمت ، فصيحًا وقورًا مهيبًا ، ولما ولى عرف الناس أن شيوخ العجم حسدوه لما مات أبوه وعسين للقضاء ، فإنهم اجتمعوا وقالوا : لا نرضى به لأنه حَدَث السن قليل العلم والمعرفة بالشروط ، فولى السراج الهندى ، فلما مات واستقر هذا ظهر من سيرته خلاف ماوصفوه ، واغتبط الناس به وأحبوه وعدوه من حسنات الدهر ، وكان ينظم الشعر أحيانا واتفق أنه أصابه رمد فقال :

أفِرُ إلى الظلامِ بِكُلِّ جهْدِى كَأَنِّ النورَ يَطلُبُنى بِدَينِ وما للِنور من طلَب ولكن أراه حقيقةً مطلوبَ عَيْنى (١) ولما حضرته الوفاة أوصى أن يكتب على قبره:

إن الفقير الذى أمسَى بحفرته نزيل رب كثير العفو سَتَّارِ يوصيك بالأهل والأولاد تحفظهم فهم عِيَال على معروفك السَّارِى وكانت وفاته ليلة الجمعة ثالث ذى القعدة سنة ست وسبعين وسبعمائة. ورثاه شهاب الدين ابن العطار بقوله:

وفاتك صدر الدين قاضى قضاتنا قد اغبر من زهر العلوم أنيقُهُ وقطّب بعد الضحك وجها وكيف لا يُقَطِّبُ والنعمان مات شقيقهُ

<sup>19</sup>**٨** - أخباره في : الدرر الكامنة ٤٧٧/٣ ، وإنباء الغمر ١٣٥/١ ، والنجــــــوم الزاهرة ١٣٠ - أخباره في : الدرر الكامنة ١٣٠٨ ، وإنباء الترجمة ٤٣٤ .

<sup>(</sup>١) البيتان في النجوم الزاهرة ١٣٠/١١ ، وفيه « وما للنور من ظل وإني » .

## \* محمد بن عبد الله بن قاسم ، يأتى فى محمد بن قاسم (١) .

۱۹۹ – محمد بن أبى سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن على بن المطهّر ابن أبى عصرُون محيى الدين أبو حامد ابن أبى سعد الشافعي ، من المائة السابعة .

كان موصلى الأصل ، سكن دمشق ، وولى قضاء الديار المصرية بعد صرف زين الدين على بن يوسف الدمشقى فى الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين وخمسمائة ، فى سلطنة الملك العزيز عثمان ابن صلاح الدين ، وصرف فى سادس عشر المحرم سنة اثنتين وتسعين ، وكانت ولايته سنةً واحدةً ، وأمر بعد عزله بلزوم بيته فأغلق بابه وأقام فيه ثم أذن له أن يخرج من مصر فتحول إلى دمشق ، فأقام بها إلى أن مات فى شهر ربيع الأول سنة إحدى وستمائة .

وكان قد سمع أباه ، والسُّلفي وغيرهما ، وحدث باليسير ، وكان شجاعاً جواداً ، وكان أبوه من أعيان الشافعية ومشاهيرهم ، وله تصانيف مشهورة ، استوطن دمشق إلى أن مات فيها .

• • • • • محمد بن عبد الله بن محمد بن الخصيب بن الصقر بن حبيب الإصبهاني ولد سنة ثلاثمائة ، وكتب الحديث ، وكان ينوب في القضاء خلافة عن أبيه ، واستقل بالقضاء بعد وفاة والده في النصف من المحرم سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة ، فلما خُلع عليه وركب إلى الجامع يوم الجمعة ثارت به العامة وشغبوا عليه وحصبوه فصاح: ما الذي يُثقَم عليَّ وقد عمرتُ الأحباس ووفَّرتُها وفُرَقت في مستحقيها! وما يضبط أحد قط أنني ارتشيت أنا ولا أبي ، فما ارتدعوا عنه ، وراسل الأمير وهو يومئذ كافور الإخشيدي فأنفذ إليه غلامه مقبل الخادم يسأله عن حاله فأظهر تجلدًا ، وباحث من حضر من العلماء في شيء من المسائل واستمر إلى صلاة العصر .

<sup>(</sup>١) كذا قال المصنف. وعند ذكره لمحمد بن قاسم. قال: تقدم في محمد بن أحمد بن قاسم. وكيفما كان الأمر فقد تقدمت ترجمة محمد بن أحمد بن قاسم برقم ١٧٣

**١٩٩** - أخباره في : الوافي بالوفيات ٣٤٩/٣ ، والتلخيص ورقة ٨٩ .

٢٠٠ - أخباره في : مختصر تاريخ دمشق ٣٢١/٢٢ ، والمقفى ١٠٤/٦ ، والتلخيص ورقة ٨٩

وكان ضَمِنَ لكافور على ولايته مصر وعملها والرَّمْلة وَطَبريَّه مالاً ، فحلّ الأَجل فطالبه الوزير جعفر وتهدّده فهلع وخار طبعه ، فاعتلّ سبعة أيام ومات ، وقيل إنه مات مسمومًا سمّه خادم له خصيّ .

قال ابن زُولاق : وكان كاتبًا حاسباً يعرف الأدب وأيام الناس ، وكتب الحديث ، وخدم كافور قديما ، وأكل معه وسامره وكان جريًّا على ما يريد . وكان يمازح صالح بن نافع ممازحة قبيحة في الصفاع ، فعمل فيه بعض الشعراء على لسان شخص كان ينقر (١) نقوش الخواتيم بيده :

إِنَّى إِلَى القاضى أُمتُ بِحُرِمةٍ هَى بِيننا حَقَ كَفَرَضَ لَازِمَ سِرٌ لطيف فَى قَفَاه وَفَى يَدَى هَى آية بَهَرَتْ عَقُول العالَم فَقَفَاه يَنتقد الأَّكُفّ بحسه ويداى تَخْشَى فَضَّ نَقْشِ الخاتم

وكان ذلك في رمضان سنة سبع وأربعين ، وكان جوادًا وقد مدحه أبو الطيب المتنبي بالقصيدة التي أولها :

## أَفَاضِل الناس أغراضٌ لِذَا الزَّمنِ

يقول فيها:

قاض إذا التبس الأمرانِ عَنَّ له رأَى يُفَرِّقُ بَيْنَ الماء واللَّبَنِ وذكر ابن زولاق في ترجمة أبيه عبد الله بن محمد أنه كان يباشر معه القضاء ، وأنه كان كثير التزوير ، وأنه زوَّر عهدًا عن المطيع لأبيه ، وشاع عن الخصِيبيّ أنه قال : العمل لولدي وإنما أنا معين له .

وكان الخَصِيبيّ يوقع بيده وبخط أبيه توقيعات ويختمِها ويكتب في عُنوانها « محمد بن عبد الله »، ثم استبدّ بالأنكحة وتقدّم إلى كُتّاب الشروط أن لا يكتبوا إلا للقاضي « محمد بن عبد الله » .

وامتدت يد الابن فعزل وولّى حتى كان هو المستقل بالأمر ، وليس لأبيه إلا الاسم

<sup>(</sup>١) في الأصل « يقرأ » والمثبت من التلخيص وملحق الولاة والقضاة للكندى وهو ينقل عن رفع الإصر .

في الغالب ، وكان إذا بلغه أن أحدًا سعى في قضاء مصر دبّر عليه المكايد واحتال عليه بكل حيلة إلى أن يبالغ في أذاه .

فبلغه أن أحمد بن إبراهيم الأندلسي أحد العدول بمصر سعى من بغداد ، فدبر عليه مكيدة عند كافور حتى قبض عليه وهَم بقتله ، وكذلك صنع بأبى بكر محمد ابن طاهر النقيب ، ولولا أن أبا جعفر مسلمًا العلوى توسَّط في أمرهما لَهَلكا . ثم زاد أمر الولد في مخالفة أبيه حتى تَبَايَناً وتَعَادَيا وتَعَانَدا في كل شيء ، حتى كان الأب إذا قرَّب أحدًا أبعده ابنه وبالعكس .

وانقطع الابن إلى كافور ، وتولّى له عمارة داره وقال له : أنا ألبس الدُّرَّاعة ولا أريد القضاء . ووقع الإِرجاف بمصر بوصول توقيع الأندلسي من بغداد ، فاتفق أن مات ووصل التقليد بعد موته بخمسة أيام ، وكذلك اتفق لمحمد بن طاهر المذكور من فجأة الموت ، لكنه لم يردْ له توقيع . وكان موت أحمد بن إبراهيم سنة اثنتين وأربعين ، وموت محمد بن طاهر سنة ست وأربعين .

وقال ابن زُولاق : إن الابن كان في الغاية في قلة الدين وصَفَاقة الوجه .

قلت : وقع لابن عساكر في تاريخه الكبير مع سعة اطلاعه في ترجمة الخصيبي هذا تقصير كبير فإنه قال مانصه : محمد بن عبد الله بن الخصيب ولي قضاء دمشق نيابة عن أبيه عبد الله بن محمد ، وكان أبوه يلى القضاء عليها من قبل المطيع لله أبي القاسم الفضل بن جعفر (١).

ذكر أبو محمد ابن الأكفاني أن عبد الله بن محمد بن الخصيب ولى القضاء بمصر في أيام المطيع في سنة أربعين وثلاثمائة إلى أن توفى في تاسع المحرم سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة ، وولى ابنه محمد بن عبد الله فأقام ينظر شهرًا ثم اعتل ، ومات لستّ خلونَ من شهر ربيع الأول كذا قال ابن الأكفاني .

وبلغنا من وجه آخر أن محمد بن عبد الله كان يقضى بمصر خليفة لأبيه فى حياته وأبوه يحضر معه إلى أن مات فى يوم الأربعاء لسبع خلون من ربيع الأول سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة بعد وفاة أبيه بخمسة وأربعين يوما هذا آخر كلامه.

<sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ دمشق ۳۲۱/۲۲ .

والذى بلغه عن غير ابن الأكفاني في كونه كان ينوب عن أبيه بمصر صحيح ، وماعدا ذلك القول قول ابن زولاق لأنه أعلم بأهل بلده .

قال أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبى يمدح محمد بن عبد الله بن محمد الخصيب المصرى القاضى وهو يومئذ قاضى أنطاكية فقال:

يخلو من الهمّ أُخْلاَهُمْ من الفِطَن شَرٌّ عَلَى الحُرِّ مِنْ سُقْم عَلَى بَدَن تُخْطى إذا جَئتَ في استفهامها بِمَن وَلَا أَمُرُ بِخَلْقِ غَيرِ مُضْطَغنِ إِلاَّ أَحَقُّ بِضَوْبِ الرَّأْسِ من وَثنِ حَتَى أُعَنِّفُ نَفْسِي فيهِمُ وأنِي فقر الحمار بلا رأس إلى رسن عَارِينَ مِنْ مُحلَل كَاسِينَ مِنْ درَنِ مَكْنُ الضَّبَابِ لهم زَادٌ بِلاثَمَن وما يَطِيشُ لهم سَهمٌ مِنَ الطُّنِن كَيما يُرَى أننا مِثلانِ في الوَهَن فيُهْتَدَى لي فلم أَقْدرْ على اللَّحَنِ وَلَينَ العَوْمُ حَدَّ المَوْكَبِ الحَشِنَ وَقَتْلَةٍ قُرنَتْ بالذمّ في الجُبُنِ وَهَلْ يَرُوقُ دَفِينًا جَوْدَةُ الْكَفَن وَأَقْتَضِي كَوْنِها دَهْرِي وَيُمْطُلُنِي قَصَائدًا من إِناثِ الخيل والحُصُن إِذَا تُنُوشِدْنَ لم يَدْخُلْن في أَذنِ وَلاَ أَصَالِحُ مَغْرُورًا عَلَى دَخَنِ حَرُّ الهَوَاجِرِ فِي صُمِّ مِنَ الفِتنِ على الخَصِيبيّ عند الفرض والشّننِ

أفاضلُ الناس أغراضٌ لذا الزَّمن وَإِنَّمَا نَحْنُ فِي جِيلِ سَوَاسِيَةٍ حَوْلِي بِكُلِّ مكان مِنْهُم خِلَقٌ لا أَقْتَرى بَلَدًا إِلاَّ على غَرَر وَلاَ أُعَاشِرُ مِنْ أَمْلاَكِهِمْ أَحَدًا إنى لأعْذِرهم مِمَّا أَعَنَّفُهُمْ فقر الجهول بلا عقل إلى أدب وَمُدْقِعِينَ بَسُبْرُوتِ صَحِبْتُهم خُرَّابِ بَادِيَةٍ غَرْثيَ بُطُونُهُمُ يَسْتَخْبِرُونَ فَلاَ أُعطِيهِمُ حبرِي وَخَلَّةٍ في جَلِيس أَتَّقِيهِ بها وكُلْمَةٍ في طَريقٍ خِفْتُ أَعْرِبها قَدْ هَوَّنَ الصَّبْرُ عنِدى كل نازِلَةٍ كمْ مَخْلص وعُلاً في خوْض مهلكةٍ لا يُعْجِبَنُّ مَضِيمًا حُسْنُ بِزَّتِهِ لله حالٌ أَرَجِّيها وَتُحْلِفُنِي مَدَحْت قوما وَإِن عشنا نظمتُ لهمْ تَحَتَ العَجاجِ قَوافِيها مُضَمَّرةً فَلاَ أُحارِبُ مَدْفُوعًا عَلَى مُجدُرِ مُخَيِّمُ الجَمْعِ بالبَيْدَاء يَصْهَرُهُ ألقى الكرامُ الأولى بادوا مكارِمَهُمْ

فهنَّ في الحَجر منه كُلَّما عَرَضَتْ قاض إِذَا التّبَسَ الأَمْرَانِ عنَّ لهُ غَضَّ الشباب بعيدٌ فَجْرُ لَيْلَته شَرَابُهُ النَّشْحُ لا لِلرِّيِّ يَطْلُبُهُ النائلُ الصِّدْقَ فيه مايَضُرُ بِهِ الفاصِلُ الحُكْمَ عَيَّ الْأَوَّلُونَ بِهِ أَفْعَالُهُ نَسَب لَوْلَمْ يَقُلْ مَعَها العارضُ الهَتِنُ ابنُ العارض الهَتِنِ اب قَدْ صَيَّرَتْ أولَ الدنيا أوَاخِرَها كأنهُمْ وُلدوًا مِنْ قَبل أَنْ وُلِدُوا الخاطِرينَ عَلى أَعْدَائِهِمْ أَبَدًا للناظرين إلى إقْبَالِهِ فَرَحُ كَأَنَّ مَالَ ابن عبد الله مُغتَرفّ لم نَفْتَقِدُ بِكَ من مُزْنٍ سوَى لَشَق وَلا منَ اللَّيثِ إلاُّ قُبْحَ مَنْظَرِهِ مُنذُ احْتَبَيْتَ بأَنْطاكيةَ اعتدلت وَمُذْ مَرَرْتَ على أَطْوَادِها قُرعَتْ أَخْلَتْ مَوَاهِبُك الأَسْوَاقَ مِن صنع ذا جودُ من ليس من دَهر على ثقِةٍ وهَذِهِ هَيْبَةٌ لَمْ يُؤْتَها بَشَرٌ فَمُرْ وأَوْم تُطعْ قُدّستَ من جَبَل

لَهُ اليَتَامَى بَدَا بِالْجِدِ وَالمِنَنَ رَأَيٌ يُخَلِّصُ بَينَ الماء والَّلَبنِ مُجَانِبُ العَينِ لِلْفَحْشَاءِ والْوَسَن وَطَعْمُهُ لِقِوامِ الجسم لا السِّمَنِ والواحِد الحَالَتين السِّرِّ والعَلَن والمُظْهِرُ الحقُّ للسَّاهِي عَلَى الذَّهن جَدِّى الخصِيبُ عَرَفْنا العِرق بالغُصن ن العارض الهَيْنِ ابن العارض الهَيْنِ آباؤُهُ مِنْ مُغارِ العِلْمِ في قَرَنِ أوكانَ فَهْمُهُمُ أَيَامَ لَم يَكُنِ مِنَ الْحَامِدِ في أَوْقي مِنَ الْجَنْنِ يزيلُ ما بِجِباهِ القَوْم مِنْ غَضَنِ من رَاحَتَيْهِ بأرضِ الرُّومِ واليَمنِ وَلامِنَ البحرِ غيرَ الرّيحِ والسُّفُنِ وَمِن سَواهُ سوى مالَيَسَ بالحسَن حتى كَأَنَّ ذَوى الأَوْتارَ في هُدَنِ منَ السُّجودِ فَلاَ نَبْتُ على القُننِ أغنى نَدَاكَ عن الأعمال والمِهَن وَزُهْد من ليس في دنياهُ في وَطن وذَا اقْتِدارُ لِسانِ لَيْسَ في المُنَنِ تَبارَكَ الله مُجْرى الرُّوح في حَضَن (١)

٠ • ٢ - محمد بن عبد الله بن محمود جار الله أبو الثناء الحنفي .

<sup>(</sup>۱) أبيات هذه القصيدة في ديوان المتنبي بشرح العكبرى جـ ٤ ص ٢٠٩ – ٢٢٠ .

٢٠١ - أخباره في : السلوك ٣٠/١/٣ ، وإنباء الغمر ٣٨/٢ ، والذيل على العبر لابن العراقي =

قدم من الشرق وهو متأهل في عدة فنون ، فصاهر السراج الهندى وناب عنه ، وولى مشيخة سعيد السعداء فثار عليه أهلها وكتبوا على باب داره .

> ياخانقاه شيخنا عن اللواط لم يتب لاتعتبيه واصبرى على أذى الجار الجنب

فاتفق أن الأشرف مرض فعالجه فعوفي ، وكان حسن المعرفة بالطب ، فولاه قضاء الحنفية لكثرة تشكى شرف الدين أحمد بن منصور وتضجره من الإقامة بمصر ، فأذن إله في العود إلى دمشق واستقر الجار مكانه فاستعظم الناس ذلك لما يعرفوه منه من البَأُو وكونه عاريا من الفقه.

فلما ولى ساس الناس سياسة جميلة ، وصفح عمن أساء إليه ، وكان في نفسه مهذَّبا غير فحاش، واعتمد في ولايته عَلَى شمس الدين محمد القرمي صهره على ابنته ، فأغراه القرمي بأن يضاهي قاضي الشافعية في لبس الطرحة والاستنابة في البلاد ، فأنشأ مودعا للحنفية ، وكان السراج الهندي أراد ذلك في أيام يلبغا فلم يتم له ذلك ، فسعى الجار عند بَرَكة فألبس الخلعة ، فسعى ابن جماعة حتى أبطل ذلك وساعده أكمل الدين ، وقال فيه الشعراء ، من ذلك قول ابن العطار :

أمرت تركيًا بمودع حكم حنفى لأجل منع الزكاة رَبّ خُذهم فإنهم إن يعيشوا يُخشَ أن يأمروا بترك الصلاة وقال المجد إسماعيل:

> أراد الجارُ جَوْراً في اليتامي فبالبرهان قد قطع اعتداه ومما مدح به جار الله:

لله جارُ الله حاكِمنًا الذِي حُبًّا له وكرامةً مِن ماجد

وفي الأموال حَيْفًا وفي الأَيَّامَي

ولو قد مُكنَ القرمي ياما

ما مِثلُه يُسعَى له ويُزارُ حَسُنَت خلائِقُه ونِعْم الجارُ <sup>(١)</sup>

<sup>=</sup> ۲/ ۰۰۰، والنجوم الزاهرة ۲۰۳/۱۱ ، والتلخيص ورقة ۹۰ ، وبدائع الزهور ۲۸۰/۲/۱ وشذرات الذهب ٢٧٧/٦.

<sup>(</sup>١) البيتان في النجوم الزاهرة ٢٠٣/١ .

ومات قاضيًا في رابع عشرين رجب سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة . ورثاه الشهاب ابن العطار :

قاضى القضاة جلالُ الدين مات وقد أعطاه ماكان يرجو بَارِئُ النَّسَمِ حاشاه أن يُحْرِم الراجى مكارِمَهُ أو يرجع الجارُ منه غيرَ مُحْتَرمِ (١) حاشاه أن يُحْرِم الراجى مكارِمَهُ أو يرجع الجارُ منه غيرَ مُحْتَرمِ (١) حمد بن عبد الله الميّاروداني (٢) نسبة إلى جزيرة في دجلة .

قال مسلمة بن قاسم: ولى القضاء بمصر سنتين، ثم رجع إلى بغداد فمات بها سنة عشر وثلاثمائة، وكان حنفى الفقه متعصبا فيه، ولعله ولى الحكم فى بعض بلاد مصر (٣).

۳۰۳ – محمد بن عبد المولى أبو عبد الله ابن أبى محمد بن محمد بن عبد الله ابن عتبة اللخمى اللَّبْنى المالكى ، واللبنى : بضم اللام وسكون الموحدة بعدها نون منسوب إلى لُبْنَة ، بُلَيدة بالقرب من المهدية .

ولاه الوزير رضوان عقود الأنكحة وما يتعلق بذلك حاصة بعد موت الأعز أبى المكارم أحمد بن أبى عقيل ، وذلك في شعبان سنة ثلاث وثلاثين ، فباشر ذلك ثلاثة أشهر إلى أن استقر في القضاء فخر الأمناء هبة الله بن حسن ابن الأزرق ، ثم ولاه أبو [ على ] (3) أحمد ابن الأفضل القضاء رابع أربعة كما تقدم بيان ذلك في ترجمة الفقيه سلطان بن إبراهيم (٥) .

٤ • ٢ - محمد بن عبد الواحد بن الحسين

ولاه حسن ابن الخليفة الحافظ عبد المجيد الفاط مي بعد القبض عَلَى أبي على

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ٢٠٣/١١

٧٠٧ - أخباره في : المقفى ١٣٥/٦ ، والتلخيص ورقة ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « المياورداني » والمثبت لدى المقريزي في المقفى ، ولعل الجزيرة التي نسب إليها هنا هي التي وردت لدى ياقوت باسم « مَيَان رُوذان » فقد ذكر أنها جزيرة تحت البصرة يحيط بها دجلة من جانبيها .

<sup>(</sup>٣) بعدها في الأصل والفيضية « فينظر » . \*\*. \* - أخداه في السيد ١٣٠ ، .اته

**۲۰۳** - أخباره في : ابن ميسر ۱۳۱ ، واتعاظ الحنفا ۱٤٢/۳ ، ۱۷۲ ، والمقفى ١٤٦/٦ ، والتلخيص ورقة ٩١ .

<sup>(</sup>٤) من التلخيص وابن ميسر ص ١١٤ ، والمقفى واتعاظ الحنفا ١٤٢/٣.

<sup>(</sup>٥) راجع ابن ميسر ص ١١٤ ، واتعاظ الحنفا ١٤٢/٣

٤٠٢ - أخباره في : التلخيص ورقة ٩١ .

ابن الأفضل وعزل القضاة الأربعة الذين رتبهم أبو على كذا في شرح أرجوزة ابن دانيال حيث قال :

شم وليه ولد الميسر أعنى سناء الملك رب المفخر ثم أبو الفخر ونَجُل جعفرا ثم محمد ولى بلامِرا وبعد هذا ولى الرعينى ثم سنا الملك بغير مَينْ

فذكر بين ابن ميسر سناء الملك اثنين فأبو الفخر هو صالح ونجل جعفر هو أبو الثريا نجم. ومحمد هو محمد بن عبد الواحد بن حسين كذا قال. ولم يذكر هذا ابن ميسر ولا غيره. والذى يغلب على ظنى أن محمدًا هذا هو ابن ميسر سناء الملك أيضا فيكون ولى ثلاث مرات. وأما ولد الرعيني فيقال هو حسن بن قاسم بن طاهر وقد تقدم مافيه فيمن اسمه حسن (١).

۲۰٥ – محمد بن عَبْدَة بن حَرْب البَصْرِيّ العَبّادانّي أبو عُبَيد الله – بالتصغير – حنفي من المائة الثالثة .

وُلد سنة ثمانى عشرة ومائتين . وروى عن أبى الأشعث ، وعمر بن شَبَّة ، وأبى موسى الزمن ، وأبى الربيع الزَّهْرانى ، وإبراهيم بن الحجَّاج ، وهُدْبَة بن خالد ، وعبد الأُعلى بن حَمَّاد ، وعلى بن المدينى ، فى آخرين .

روی عنه عبد العزیز بن جعفر الخیرَقی ، وعلی بن لؤلؤ ، وأبو حفص ابن الزیات ، وعلی بن عمر الحربی ، وآخرون .

قال الدارَقُطتي : لا شيء : سمعت الحسن بن أحمد السبيعي يقول : كان يُظهر جزءًا من سماعه ويحدّث به ، ثم صار يأخذ كُتب الناس ويحدّث بها فانكشف أمره . وقال البَرْقانيّ : تركه أبو منصور ابن الكرخي وغيره ، وكان ابن أبي سعد لايكتب حديثه .

وقال ابن عدى في الكامل: كان يحدّث من كُتُب قوم عن قوم لم يَرَهم ، كتبت عنه ببغداد والموصل ، وادَّعي أنه كتب عن بكر بن عيسي وكذب في ذلك ، فإن بكرًا

<sup>(</sup>١) راجع الترجمة رقم ٥٥ .

٢٠٥ - أخباره في : تاريخ بغداد ٣٧٩/٢ ، وتاريخ الإسلام للذهبي وفيات سنة ٣١٣ ، وسير أعلام النبلاء ٤٠٨/١ ، وميزان الاعتدال ٣٦٣/٣ ، والوافي بالوفيات ٢٠٣/٣ ، والجواهر المضيئة ٣/ أعلام النبلاء ٤٠٨/١ ، ولسان الميزان ٢٧٢/٥ ، والتلخيص ورقة ٩١ ، وحسن المحاضرة ٢٥/٢ .

مات بعد مولده بثلاث سنين فكيف يكتب عنه! والضعف على حديثه بين ، وبكر هذا كتب عنه أحمد بن حنبل ومات سنة أربع ومائتين فكيف يكتب عنه ووفاته قبل مولده بهذه المدة!

قال : وكانت كتبه التي تحدث منها محكوكة الظهر ، وحدث بأحاديث انفرد بها الحفاظ الأجلاد ، يعني فسرقها منهم .

وقال ابن زُولاق: ولى من قِبَل خُمَارَوَيْه بن أحمد بن طولون فى سنة ثمان وسبعين، وكان ينظر فى المظالم قبل ذلك، ثم أظهر ولاية من المعتمد، وكان بين موت بكّار وولايته فترة بقيت فيها مصر بغير قاضٍ سبع سنين، نظر فيها ابن عَبْدَة فى المظالم أربعا قبل أن يلى القضاء.

قال ابن زولاق: كان يذهب إلى قول أبى حنيفة ، وكان متملّكاً جبارًا سخيًّا جوادًا مفضالاً ، كان له مائة مملوك مايين خصيّ وفحل ، وكان يعرف الحديث (١).

واعتذر ابن زُولاق عمًّا رُمى به من الكذب بأن موسى بن هارون الحافظ ببغداد ، كان خرّج لنفسه مجلسا عن جماعة من الشيوخ وحدث به وكتب عنه ، فاتفق أن بعض أصحاب الحديث خرج لأبي عبيد الله مجلسا صادف بعض أولئك الشيوخ ببعض تلك الأحاديث فحدَّث به أبو عبيد الله ، فظنَّ من لم يطلع على صورة الحال أن أبا عبيد الله سرقه من موسى وليس كذلك ، وإنما وقع ذلك اتفاقا . قال : وقد قال القاضى أبو الطاهر الذَّهليّ : إنه كتب المجلس المذكور عن موسى بن هارون ، ثم كتب المجلس الآخر عن أبي عبيد الله .

وقال الخطيب: حدثنى محمد بن على بن يعقوب ، حدثنا محمد بن عبد الله يعنى الحاكم: سمعت أبا على حامد بن محمد الهروى يقول: كان أبو عبيد الله القاضى [ ببغداد ] منصرفًا من قضاء مصر وكان فى مصر يعرف بأبى عبيد الله بن حربويه وكان [ أولا ] يحدّث عن أبى الأشعث وطبقته ثم ارتقى إلى بندار وأبى موسى ثم ارتقى إلى إبراهيم بن الحجاج وأبى الربيع. قال: فحكى لي إبراهيم بن حمزة قال: فقال لى يوما: يا أبا إسحاق ، عزمتُ على أن أحدّث عن الحوضى والطيالسى.

<sup>(</sup>١) الخبر في سير أعلام النبلاء للذهبي ٤٠٨/١٤ .

فقلت: الله الله أيها القاضى كتّا نُوجَم. قال الخطيب: صاحب هذه القصة هو أبو عبيد الله بن عبدة بن حرب لا أبو عبيد بن حربويه فإن أبا عبيد بن حربويه كان أحد الثقات الأمناء الصادقين (١).

قلت : لعله ظنَّ أنهما واحد وليس كذلك .

ومن مناكيره ما أخرجه الخطيب في أماليه من طريقه ، عن إبراهيم بن الحجاج ، عن حماد عن قَتَادة ، عن أنس رفَعَهُ : في الجنة دار يقال لها دار الفرح لا يدخلها إلا من يُفرح الصبيان . قال الذهبي في الميزان : هذا نكرة (٢)

واستكتب ابنُ عبدة أبا جعفر الطحاوى وأغناه وكان مهيبا يرهبه الشهود ويلزمون مجلسه ، فاتفق أنه حضر المسجد الجامع فلما كان قرب انصرافه نظر إلى شاهد لم يحضر فاستدعى به فقال : ما أخَّرَك ؟ قال : شُغل . قال : فلك أشغل منى ! ؟ وأمر به إلى السجن ثم شفع فيه فأطلقه .

ویقال إنه بنی دارًا عظیمة کان یدَّعی أنه صرف علیها مائة ألف دینار ثم یقول: صرفت علیها هذا القدر سوی أصل ثمنها ، ودرهمی دینار والسعید من قضی لی حاجة. یعنی فیکون مصروفها ضعف ماذکر (۳).

وكان أبو الجيش يجلّه ويعظّمه ويُجرى عليه كل شهر ثلاثة آلاف دينار ، وفوض إليه مع القضاء النظر في المظالم والمواريث والأحباس والحِسبة ، وله مجلس في الفقه يحضره الفقهاء من الحنفية والشافعية ، ومجلس للحديث يحضره الحُفَّاظ ، وكان يُطْعِم الناس في داره . وأما في يوم العيد فلا يتأخّر عنه أحد من وجوه البلد من فقيه ومتفقّه وشاهد وصاحب حديث ووجوه الكُتَّاب والقُوَّاد والتجار . وكان الطحاوي يجلس بين يديه فإذا حضر الخصوم قال : من مذهب القاضي – أيَّده الله – كذا – ومن مذهب القاضي كذا . حاملاً عنه [ المَثُونَة ] ومُلقّنا له فأكثر من ذلك فأحس القاضي منه بعض تيه فقال له : ماهذا الذي أنت فيه ؟ والله لو أرسلت بقصبة فنُصِبت في حارتك لترين (٤) الناس يقولون : هذه قَصَبة القاضي . فاحذَرْ يا أبا جعفر (٥) .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٣٧٩/٢ ومابين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ٦٣٤/٣ . (٣) الخبر في سير أعلام النبلاء ٤٠٨/١٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « لترى » والمثبت من تاريخ الإسلام للذهبي وملحق الولاة والقضاة للكندى .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإِسلام وفيات سنة ٣١٣ ومابين حاصرتين منه .

وكان القاضى قوى النفس ، كثير الجُوْأَة ، حتى أن أبا الجيش حصل له غيظ من أكابر جيشه فتوسَّط بينهم القاضى إلى أن انصلح الحال فشكره أبو الجيش . وكان في جملة ماقال لهم القاضى : أنا أشد السيف والمنْطَقَة وأَحْمِلُ عن الأمير . ومازال حتى تراضوا فشكر له الأمير ذلك (١) .

وقال الطحاوى: كانت لأبى الجيش شهادة ، فأمر بإحضار الشهود ، وكان كلما كتب كاتب شهادته يقرأها الأمير ويكتب الشاهد: أشهدنى الأمير أبو الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون مولى أمير المؤمنين على نفسه . فلما وصلت النوبة إلى كتبت : شهدت على إقرار الأمير أبى الجيش بن أحمد بن طولون مولى أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وأدام عزه وعُلاه . فلما قرأها قال للقاضى : مَن هذا ؟ قال : كاتبى . قال : أبو ممن ؟ قال : أبو جعفر . فقال لى : وأنت يا أبا جعفر فأطال الله بقاءك وأدام عزّك وعلاك .

قال : وأراد الطحاوى أن يقاسم عمه في رَبع كان بينهما فحكم القاضي بالقشمة ، وأرسل إلى أبي جعفر قال : تستعين به على ذلك .

واتفق إِمْلَاك عند أبى الجيش فحضر القاضى وأبو جعفر فقراً الكتاب وعقد النكاح، فخرج خادم بصينيَّة فيها مائة دينار وطِيب فقال : كُمّ القاضى . فقال القاضى : كُمَّ أبى جعفر . ثم خرج إلى الشهود وكانوا عشرة بعشرة صوانِ والقاضى يقول : كُمَّ أبى جعفر . فألقيت كلها في كُمّ أبى جعفر ثم خرجت صينية أبى جعفر فانصرف يومئذ بألف دينار ومائتى دينار سوى الطِيب .

قال ابن زولاق : ولم يزل محمد بن عبدة ينظر في القضاء وغيره مما فوّض إليه وهو يصطنع الناس وينفع كل من قصده ، إلى أن قُدّر قتل أبي الجيش فوصل تابوته إلى مصر فصلًى عليه القاضي .

واستقر فى إمْرة مصر ولده جيش ، والقاضى مستمر على حاله إلى أن خُلع جيش ووقع الاختلاف والشغب ، وقُتل على بن أحمد الماذرائيّ وجماعة ، وثارت الفتنة ، وكان القاضى خرج ينظر فبلغه الخبر فرجع إلى داره وأغلق أبوابه واستتر مدة طويلة ، وشغر القضاء . فعمد محمد بن أبَّا خليفة هارون بن [ أبى ] (٢) جيش إلى أصحابه

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ الإسلام للذهبي .

<sup>(</sup>٢) من ملحق الولاة والقضاة للكندى .

فضيق عليهم ، واعتقل الطحاوى وطالبه بحساب الأوقاف ، واستمر أبو عُبيد الله مُسْتَتِراً عشر سنين ، ورضى منه الأمير وغيره بذلك ، فلم يطلبوه ولا سألوا عنه .

قال : وكان على بن أحمد قد أودع عند القاضى مالاً جزيلاً ، وأُودَع عند إبراهيم بن هارون العباسى نحو ذلك ، فطلب أبو بكر محمد بن على الماذرائي المال من القاضى فقال : أمرنى أبوك أن أشترى لكم به ضياعا بالبصرة وأعمال العراق ففعلتُ . وطلب من العباسى فقال : أرسل من يتسلَّم المال . فعاد الرسول فقال له : وجدت الأكياس عَشَّش عليها العنكبوت . فشكر الماذرانيّ للعَبَّاسِيّ ذلك واشترى له دارًا بخمسة آلاف دينار ووهبها له .

وكانت مدة أبى عبيد الله إلى أن استتر ست سنين وسبعة أشهر ، وأقامت مصر بغير قاضٍ مدّة إلى أن ولَّى هارون بن [ أبى ] جيش أبا زُرعة القضاء فى سنة أربع وثمانين ومائتين فباشره إلى أن وُلِّى محمد بن سليمان الكاتب إمرة مصر فأعاد ابن عبدة إلى القضاء وذلك فى مستهل ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين ، فسار سيرة جميلة ، وقُرِىءَ عهده بالجامع من قِبَل المكتفى ، فلما كان فى العشر الأخير من جمادى الأولى مِنْهَا أمسك عن الحكم وسار صحبة محمد بن سليمان الكاتب إلى العراق وذلك بأمر محمد بن سليمان الكاتب ، أخذ صحبته جميع وجوه أهل البلد إلى العراق فأقام محمد بن عبدة بالعراق حتى مات .

ويقال إنه خرج فى تجمّل زائد ، وكان يُوصَف بسَعَة الصدر وكثرة الجود والصدقة ، وكان أبو زرعة أيضا قد سافر وبقيت مصر بغير قاض إلى أن قدم أبو عبيد بن حربويه فى رجب سنة ثلاث وتسعين .

وكان مسير محمد بن سليمان في مستهل شهر رجب [ سنة اثنتين وتسعين ومائتين لثلاث خلون ] (١) منها . وعاش أبو عبيد الله بن عَبدة إلى سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة فمات عن خمس وتسعين سنة (٢) .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين من ملحق الولاة والقضاة للكندى .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل والتلخيص. وفي ملحق الولاة والقضاة للكندى « فمات عن تسعين سنة »
 وفي سير أعلام النبلاء « وعاش نيفا وتسعين سنة » .

٢٠٦ - محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زُرعة ابن أبى زُرعة بن إبراهيم الثَّقفى مولاهم الشافعي الدمشقي .

قال ابن عساكر: ولى قضاء مصر فى سنة أربع وثمانين ومائتين فى إمارة خمارويه ابن أحمد بن طولون كذا قال. وسيأتى أن الذى ولاه هارون بن نحمارويه . قال وروى عن محمد بن يوسف الهَرَوى، والحسن بن حبيب الحصائرِى وآخرون .

قال أبو سعيد ابن يونس: ولى قضاء مصر، وكان محمود الأمر في ولايته ثقة، فلما عزل رجع إلى دمشق، وهو أول شافعي ولى قضاء مصر.

قال ابن الحداد: قال لى ولده الحسين: كان أبى يتعصب للشافعى ، وكان شرط لمن يحفظ مختصر المزنى مائة دينار ، وكان الغالب على أهل دمشق قول الأوزاعى ، فكان أبى هو الذى أدخل دمشق مذهب الشافعى وحكم به (٢) . وتبعه من بعدهُ من القضاة ، وكان حسن المذهب ، عفيفًا عن أموال الناس ، شديد التوقف فى الحكم ، وكانت فيه سلامة ، وكان له مال وضياع كبار بالشأم .

ويقال إِنَّ جَدَّه إبراهيم كان يهوديا فأسلم . وقيل إن ولايته من قبل هارون بن نحمارويه لأنه كان في عهده أن اختيار القضاة إليه ، وقيل بل ولاَّه المعتضد .

وقال ابن زولاق: حدثنى عبيد الله بن عبد الكريم: كان أَبُو زُرْعَةَ دَاهِيَةً أول ماقدم مصر لزم قبر أحمد بن طولون يبكى ويقرأ، فبلغ ذلك نحمارَوَيه فأعجبه، فدخل عليه أبو زُرعة ومعه رغيف فقال: هذا الرغيف ختمت عليه عشر ختمات، وختمت عليه عشرة آلاف ﴿ قُلُ هُو اَللَّهُ أَحَـــ كُ ﴾ (٣) فقبله منه وتبرّك به.

٣٠٦ - أخباره في : مختصر تاريخ دمشق ٢٦/٢١ ، وتاريخ الإسلام وفيات سنة ٣٠١ ، وسير أعلام النبلاء ٢٣١/١٤ ، والعبر ٢٣/٢١ ، والوافي بالوفيات ٨٢/٤ ، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ١٩٦١ ، وطبقات الشافعية للإسنوى ١٩٦١ ، والبداية والنهاية ١٢٢/١١ ، والمقفى ١٨٩/٦ ، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ٢٤/١ ، والنجوم الزاهرة ١٨٣/٣ ، والتلخيص ورقة / ٩٢ ، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ٢٤/١ ، وقضاة دمشق ٢٢ ، وشذرات الذهب ٢٣٩/٢ .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول .

<sup>(</sup>۲) المقفى للمقريزي ١٩٠/٦ .

<sup>(</sup>٣) الآية الأولى من سورة الإخلاص .

وولى قضاء الشام ثم ولاه هارون قضاء مصر . وقال تمام الرازى : حدثنا أبو عبد الله بن مروان ، حدثنا أبو الفيض قال : لمّا قدِم المعتضد لحرب نحمارويه بن أحمد بن طولون أخرج معه إلى العراق أبا خازم عبد الحميد ، وولَّى عوضه أبا زُرْعَة ، ثم ولَّى عبيد الله بن الفتح المظالم ، ثم ولَّى نحمارويه عبيد الله بن محمد العمرى ، ثم أقرَّه على الأُردُنّ وفلسطين وأعاد أبا زرعة إلى دمشق إلى أن قُتل خُمارويه .

ثم إن هارون بن نحمارويه ولَّى أبا زُرْعة قضاء مصر وضم إليه فِلسطين والأُردُنّ وحمص وقِنَّسرين والعواصم ، فاستخلف أبو زرعة على دمشق أحمد بن المعلَّى ، وأبا الحارث بن أحمد بن على ، وفارس بن أحمد ، ثم بعَّده مدة في سنة تسع وتسعين ، ووُلّى أبو زرعة القضاء من قِبلَ الحليفة فدخلها .

قرأت بخط الحافظ أبى محمد بن أبى القاسم ابن عساكر ، أن والده أخبره قال : قرأت بخط أبى الحسين الرازى قال : سمعت جماعة من شيوخ أهل دمشق منهم عبد الرحمن بن عبد الله بن راشد قالوا : لما اتَّصل بأبى أحمد الموفق أن أحمد بن طولون خلعه بدمشق وكتب بذلك كتبا إلى سائر أعماله ، أمر الموفَّق بلعن أحمد بن طولون على المنابر . فلما بلغ ابن طولون أمر بلعن الموفَّق على المنابر بالشأم ومصر .

وكان أبو زُرْعَة محمد بن عثمان ممَّن خلع الموفَّق ولعنه ، وقف قائما عند المنبر بدمشق يوم الجمعة ، فلما خطب الإمام ولعن الموفّق قال أبو زرعة : نحن أهل صِفِّين وأهل دمشق ، وكان فينا من حضر الجَمَل ونحن القائمون على من عاند أهل الشام وأنا أشهدُ الله وأشهدكم أنى خلعتُ أبا أحمق - يريد أبا أحمد - كما يُخلع الخاتم من الإصبع ، فالعنوه لَعَنَهُ الله (١) .

قال: فلما رجع أحمد بن الموفق - يعنى المعتضد الخليفة - من وقعة الطواحين التى كانت بينه وبين نحمارويه فيما حدثنى به إبراهيم بن محمد بن صالح ، وذلك فى سنة إحدى وسبعين ومائتين. قال لأبى عبيد الله أحمد بن محمد الواسطى: انظر مَن انتهى إليك - ممَّن كان يُبغضُ دولتنا من أهل دمشق فليُحمَل إلى الحضرة. قال: فحمل يزيد ابن محمد بن عبد الصمد، وأبو زُرْعَة عبد الرحمن بن عَمْرو، وأبو زرعة محمد بن عثمان القاضى، حتى صاروا بهم إلى أنْطاكِيَّة مقيَّدين، ثم حملوا إلى بغداد. فبينما

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ دمشق ٤٦/٢٣ .

الخليفة يسير يوما إذ بَصُرَ بمحامل الشاميين فقال لأبى عبد الله الواسطى : مَنْ هؤلاء؟ قال : هؤلاء أهلاء أهلاء أهلاء أهل دمشق . قال : وفي الأحياء هم ؟ إذا نزلت فأذكروني بهم (١) .

قال إبراهيم: فحدَّثنا أبو زُرْعَة عبد الرحمن بن عَمرو سنة إحدى وثمانين أنه لما نزل وجلس في مجلسه أحضرنا الواسطى فأوقفنا بين يديه مذعورين فقال: أيكم القائل: قد خلعت أبا أحمق من هذا الأمر كنزعى خاتمى هذا من إصبعى؟ قال: فَرَبَّت (٢) أَلْسِنتُنَا في أفواهنا حتى نُحيّل إلينا أننا نُقتل. فأما أنا فأبلستُ ، وأما يزيد بن عبد الصمد وكان تمتاما فخرس.

وكان أبو زرعة محمد بن عثمان أَحدثنا سِنًا فتكلّم فقال له الواسطى: أمسك حتى يتكلّم من هو أكبر سِنًا منك. فقلنا: أصلحك الله هو رجل متكلّم يتكلّم عنًا . وكان هو المتكلم بالكلمة التي يطالبها القوم منًا ، فقال : والله ماهنا هاشمي صريح ولا قرشي صحيح ولا عربي فصيح ولكنّا قوم مُلِكنا - يعني قُهِوْنا - وذكر أحاديث كثيرة في السمع والطاعة ، ثم أحاديث في العَفْو والإحسان ثم قال : أنا أشهدكم أن نسائي طوالق ، وعبيدي أحرار ، ومالي عليّ حرام إن كان في هؤلاء مَن قال هذه الكلمة ووراءنا حُرمٌ وعِيال وضُعفَاء ، وقد تسامع الناسُ بهلاكنا [ وقد قَدرْتَ ] وإنما العفو بعد القُدرة فقال للواسطى : أطلقهم لاكثر الله أمثالهم . قال : فأطلقنا (٣) .

قال: فاشتغلت أنا ويزيد بن عبد الصمد عند عثمان بن خُرَّ زاذ في نُزَه أَنْطَاكِية ، وسبق أبو زرعة الجميع إلى جمص حتى ورد دمشق قبلنا بأيام كثيرة ، فتحامل أهل دمشق عَلَى أبي زُرْعَة بسببنا فكتبوا فيه كتابًا ذكروا فيه مثالب له ، وتوجَّه أبو زرعة إلى مصر فسبقه كتابهم إلى خُمارَوَيه فدفعه إليه ، فأقسم له أن هذا مختلق عليه وذكرهم بالجميل ، فكتب له بولاية القضاء فرجع إلى دمشق قاضيا ، ثم وضع يده في كل من تكلَّم فيه حتى أفضى له إلى شيخين كانا يلبسان الطويلة فمُدَّا في خضراء دمشق فضُربا بالدُّرَة (٤).

<sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ دمشق ۲/۲۳ ٤ - ٤٧

<sup>(</sup>٢) كذا فى الأصل ومثله لدى ابن عساكر فى مختصر تاريخ دمشق . وربّ : لزم وأقام (القاموس) . وفى ملحق القضاة ص ٥٢٠ وهو ينقل عن رفع الإصر ﴿ فَرَتَّت ﴾ ورتَّ رَتَتًا كان فى لسانه رُتَّة ﴿ عُجْمة ﴾ . ( المعجم الوسيط ) .

<sup>(</sup>٣) مختصر تاريخ دمشق ٤٧/٢٣ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٤) مختصر تاریخ دمشق  $4\sqrt{2}$  –  $4\sqrt{2}$  .

قال ابن عساكر عن غيره : إنه مات في شوال سنة إحدى وثلاثمائة . قال : وكان حافظا للحديث وكان يُرمَى بالنَّصب (١) .

وقال الحسن بن القاسم بن دُحيم الدمشقى : وُلد لأبى زرعة وَلد فسماه الحسين وكنّاه أبا عبد الله ، ثم ولد له آخر فسماه الحسن وكنّاه أبا محمد . قال فكتبت له رقعة أقول فيها : لو عقق القاضى عن ولديه معاوية وعمرًا ماكان إلاَّ ناصبيًّا (٢) .

قال ابن زُولاق: كان أبو زرعة يَرْقى من وجع الضِرس يقرأ عليه ويدفع إلى صاحبه حشيشة فيسكن ، فاتَّفق أن أبا زُنبور الوزير الماذرائي اشتكى ضرسه فجاءَ إلى أبي زرعة وسأله أن يرقيه فوضع رأسه في حجره وشرع في الرُّقية ، فقال له في خِلال ذلك: أسألك أن تترك شيءًا حتى تنفعك الرُّقية ؟ قال: ماهو ؟ قال: الكَذِب! فقال: سبحان الله . قال: الذي عندي قلتُ لك. قال: أَفعلُ . فرقاه فلما فرغ قال له: سكن الوجع؟ قال: لا . قال: سبحان الله . فقال أبو زُنبور: شرطتَ أن لا أكذب فكرهت أن أقول: سكن وهو لم يسكن . فحصل لأبي زرعة بذلك خجل شديد (٣) وكان يألفه هِرٌ ولا يفارقه . وكان يمسح على ظهره وهو يقضى بين الناس .

وزوّج أبو زرعة ولده الحسين ببنت أبى زنبور الماذرائى ، وكان اسم أبى زنبور الحسين بن أحمد وكان حينئذ بدمشق ، فكتب أبو زنبور أسامى مائة نفس فى دَرْج وعدهم بأن يكونوا عنده قبل صلاة الصبح . فحضروا فأخرج إليهم مائة غلام بمائة قدّح غالية (٤) ، ومائة قُمقُم ماء ورد ، ومائة مُشط ، ومائه مِرآة ، ومائة مِبْخرة . ثم عقد النكاح . فخرج مائة غلام بمائة طست ومائة إبريق وعشرة موائد . فعقدوا على كل مائدة عشرة أنفُس ، فأكلوا ، ثم عشرة أنفُس ، فأكلوا ، ثم غسلوا أيديهم ، فألقيت على أيديهم مائة منديل ، وأُعيد عليهم الطيب والبَخُور ، وأُخرجت مائة صينيّة فيها الدنانير وتماثيل الند والعنبر فألقيت فى أكمام الناس ، وكان إملاكاً ما سُمع بمثله . ثم كان العُرس بعد ذلك أعظم من الإملاك (٥) .

وكان أبو زرعة كثير الشفَقَة ، رقيق القلب ، يغرَم عن الفقراء والمستورين إذا أُفلسوا ، حتى كان بعضهم إذا أراد أن يتنزَّه أخذ بيد رفيقه فادَّعي عليه عند القاضي

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ دمشق ٤٨/٢٣ . (٢) الخبر في المقفى للمقريزي ١٩٢/٦ .

<sup>(</sup>٣) الخبر في المقفى للمقريزي ١٩٣/٦.

<sup>(</sup>٤) الغَاليَّة : أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر ( المعجم الوسيط ) .

<sup>(</sup>٥) الخبر في المقفى للمقريزي ١٩٣/٦ - ١٩٤ .

فيعترف ويبكى ويدَّعى أنه لا يقدر على وفائه ويسأَل خصمه فيه فلا يُجيبه فيغرم عنه .

وحكى بعض الشاميين أنه حصلت له إضاقة فقال لبعض أصدقائه: قدّمنى إلى القاضى . فلعلّه يُعطيك عنى شيئا أنتفع به . ففعلتُ وقلت : أيَّد الله القاضى : لى على هذا الرجل ستون درهما صحاحا . فقال : ماتقول ؟ فأقرّ . فقال : أعطه حقَّه ، فبكى وقال : ما معى شيء . فقال لى : إن رأيت أن تنظره ؟ فقلت : لا . قال : فصالحِه . فقلت : لا . فقال : لا تفعل . فقلت : السجن . فقال : لا تفعل . فقلت : السجن . فقال الرجل وآليت أن فأخرج دراهم فعدً لى ستين درهما فدفعتها للرجل وآليت أن لا أفعل ذلك بعدها .

وحكى أبو زرعة أنه كان عند عبيد الله بن سليمان بن وهب وهو وزير وكان قدِم دمشق قال : فقال لى : ياأبا زُرعة ، بلغنى أن القضاة والشهود يركبون بخفاف بغير سراويل ، فقال : معاذ الله أيها الوزير . قال : واتفق أنى كنت بغير سراويل فعاهدت الله إن سلمِتُ من التفتيش أن لا أعود ، فسهّل الله أن نهضت قبل أن يمتحنني بالتفتيش (٢) .

قال ابن زولاق . وكان أبو زرعة أحد الأكلة ، فيقال : إِنه أكل سَلَّة مِشمِش ، وسَلَّة تين ، وسَلَّة خَوْخ (٣) .

قال: ولم يزل أبو زرعة على القضاء إلى سلخ صفر سنة اثنتين وتسعين ومائتين إلى أن صرفه محمد بن سليمان الكاتب بمحمد بن عَبْدَة ، ثم خرج محمد بن سليمان وهما معه فولًى محمد بن سليمان أبا زرعة قضاء الشأم . وتأخرت وفاة أبى زرعة إلى سنة اثنتين وثلاثمائة فمات في شهر ربيع الآخر منها . ويقال مات سنة إحدى وثلاثمائة . حكاه ابن عساكر . وقيل : مات في شوال سنة ثلاث وثلاثمائة .

قال محمد بن يوسف الهروى : قلت لأبى زرعة القاضى : ما أكثر حمل إسماعيل بن يحيى المُزنى على [ عن ؟ ] الشافعى . فقال : لا . بل ما أكثر ظُلم المزنى للشافعى .

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل والفيضية وملحق الولاة والقضاة . وفي ش « إنك لغليظ » .

<sup>(</sup>٢) الحبر في المقفى ١٩٥/٦ - ١٩٦ . (٣) المقفى ١٩٦/٦ .

۲۰۷ - محمد بن عثمان الحريري الحنفي شمس الدين .

ولى بعد عزل شمس الدين السَّرُوجِيّ فى ربيع الآخر سنة عشر وسبعمائة إلى أن مات سنة ثمان وعشرين ، فولى إبراهيم المعروف بابن عبد الحق إلى أن طُلب منه بيع بعض الأوقاف فامتنع ، فعُزل من مصر خاصة ، ووليه عمر الرازى فى مستهل رجب إلى أن مات فى ثالث عشرى رمضان كلة من سنة سبع عشرة ، فأعيد الحريريّ .

محمد بن عطاء الله بن محمد بن أحمد بن محمود ابن الإِمام فخر الدين محمد بن عمر شمس الدين الهَرَويّ الرازى الأصل .

كان اسمه شمس ثم تَسَمَّى محمدًا ، وكان يذكر أنه من ذرية الإمام فخر الدين . ومولده فيما يقال سنة ثمان وستين وسبعمائة ، واشتغل بالعلم فى بلاده حنفيا ثم تحول شافعيا ، وتولع بالحفظ فذكر أنه حفظ تفسير الزهراوين من الكشاف وصحيح مسلم ، وكثيراً من البخارى . وكان ذهنه جيدًا ومشاركته حسنة ، إلا أنه كان كثيرا المجازفة مقتدرًا على الاختلاف فى الحال من غير تلعثم .

قدم البلاد الشامية في سنة أربع عشرة وثمانمائة فحج ورجع إلى الشام ، فقرر في تدريس الصلاحية ، ثم ولى القضاء في جمادى الأولى سنة إحدى وعشرين ، وثمانمائة بعد عزل الجلال البلقيني ، ثم صرف في ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين ، فأعيد الجلال في سادسه ، ثم وليه ثانية في سابع ذى القعدة سنة سبع وعشرين بعد ابن حجر ، ثم صرف في ثاني رجب سنة ثمان وعشرين ، فأعيد ابن حجر وخرج الهروى هاربًا ممن له عليه ظلامة ، فما طلع خبره إلا من بيت المقدس . فاستمر على تدريس الصلاحية إلى أن مات في ذى الحجة سنة تسع وعشرين [ وثمانمائة ] .

۲۰۸ – أخباره في : طبقات الشافع\_\_\_ية لابن قاضى شهبة ١٣٤/٤ ، وإنباء الغمر ١١٣/٨ ، وذيل الدرر الكامنة ٣٠٦ ، والذيــــل على دول الإسلام ٥٤٦ ، والضوء اللامع ١٥١/٨ ، وشذرات الذهب ٧/ ١٨٩، والبدر الطالع ٢٠٦/٢ .

۲۰۹ – محمد بن على بن الحسين بن أبى الحديد العسكرى الفقيه [ من المائة الرابعة ] (۱) .

لما ولى محمد بن موسى السرخسى بعد أحمد بن حماد . ورد كتابه عليه وعَلَى على بن أحمد بن إسحاق . يعنى فتسلما القضاء من ابن حماد . وكان عزله في صفر سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة .

فكان ابن أبي الحديد يركب إلى دار ابن إسحاق وهو أسنّ منه وأُفْقه . ثم دخل السرخسي البلد في جمادي الآخرة .

• ۲۱ - محمد بن على بن مَعْبَد القدسى المعروف بالمدنى المالكى ، كان مؤذنا بالمسجد النبوى .

ولى قضاء المالكية مرتين: الأولى سنة عشر وثمانمائة بعد عزل الجمال يوسف البساطى، ثم عزل فى سنة اثنتى عشرة وثمانمائة، فأعيد البساطى. ثم أعيد ثانية فى سابع عشرى شوال منها بعد عزل البساطى. ثم عزل فى ثامن عشر ربيع الآخر سنة ست عشرة. فولى الشهاب أحمد الأموى.

ومات في ربيع الأول سنة تسع عشرة وثمانمائة عن سبعين سنة . وكان مشكورًا [ في أحكامه موصوفا [ بالعفة مع قلة العلم [ .

. محمد بن على بن منصور صدر الدين الدمشقى الحنفى . أخو القاضى شرف الدين [ من المائة الثامنة ]  $^{(7)}$  .

ولد بدمشق [ سنة سبع وسبعمائة ] ونشأ بها وأخذ الفقه عن البرهان ابن عبد الحق وسمع الحديث [ من الحجار والبندنيجي وغيرهما ] (١٤) .

٧٠٩ – أخباره في : التلخيص ورقة ٩٣ .

<sup>(</sup>١) من التلخيص .

<sup>•</sup> **٢١ – أخباره في** : إنباء الغمر ٢٤٤/٧ ، وذيل الدرر الكامنة ٢٤٥ ، والتلخيص ورقة ٩٣. والضوء اللامع ٢٢٠/٨ ، وشذرات الذهب ١٤١/٧ .

<sup>(</sup>٢) التلخيص ورقة ٩٣ ومايين حاصرتين منه .

۲۱۱ – أخباره في : إنباء الغمر ۱۷۸/۲ ، والنجوم الزاهرة ۳۰۲/۱۱ ، والتلخيص ورقة ۹۳ ، والذيل على دول الإسلام ۳۳٤ .

<sup>(</sup>٣) التلخيص ورقة ٩٣ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٤) مايين حاصرتين عن المصنف في إنباء الغمر ١٧٩/٢ . ومكانه بياض بالأصل .

وروى عنه [ شمس الدين محمد بن على المصرى الزَّراتِيتي ، ومحب الدين ابن جمال الدين ابن هشام وغيرهما ] (١) .

وكان واسع العلم ، لين الجانب ، مهذب الأخلاق ، كثير التودد والبشر .

استدعاه برقوق بعد موت جار الله ، فولاه القضاء في ثامن رمضان سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة فباشر مباشرة حسنة ، وكان متحفظا في أحكامه نَزِهًا ، مات في حادى عشر ربيع الأول سنة ست وثمانين وسبعمائة .

۲۱۲ – محمد بن على بن وَهْب بن مطيع بن أبى الطاعة القُشَيْرِيّ أبو الفتح المعروف بابن دَقِيق العيد ، الإِمام العلم الشهير الماهر في الفقه والحديث ومعرفة طرق الاجتهاد ، تقى الدين .

ولد بطريق مكة في المحرم سنة خمس وعشرين وستمائة ، ويقال إن والده طاف به على يديه ودعا له بالعِلم والعمل .

ونشأ مع أبيه بقوص ، وتفقه على مذهب مالك ومَهَر فيه ودرس بقوص ، ثم تَمذهب للشافعى ، ورحل قاصدًا ابن عبد السلام ولازمه ، وَبَرَعَ فى علم الحديث وأصول الفقه حتى فاق الأقران .

وصنّف التصانيف المشهورة ، وله النظم الرائق ، والدين المتين ، والأحكام المسدّدة ، والنوادر العجيبة ، ومن أعظم ما حكى عنه أنه كان يقول : ما تكلمت بكلمة ولا فعلتُ فعلاً إلا أعددتُ له جوابًا بين يدى الله تعالى ، وكان الذى أشار به على المنصور لاجين الضياء العبدى . فقال : أدلك على محمد بن إدريس الشافعى ، وسفيان الثورى ، وإبراهيم بن أدهم ؟ .

وولى القضاء بعد موت التقى عبد الرحمن ابن بنت الأعز ثامن عشر جمادى

<sup>(</sup>١) التلخيص ورقة ٩٣ ومايين حاصرتين منه ومكانه بياض بالأصل .

ودول الإسلام ١٩٨٢، والطالع السعيد ٥٦١، والوافي بالوفيات ١٩٣٤، وتذكرة الحفاظ ١٤٨١، ودول الإسلام ١٩٨١، وفوات الوفييات ١٩٣٤، ومرآة الجنان ١٩٣٤، وطبقات الشافعية للإسنوى ٢٠٧٩، وطبقات الشافعية للإسنوى ٢٠٧٨، وطبقات الشافعية للإسنوى ٢٢٧/٢، والبداية والنهاية ٢٧/١، والديباج المذهب ٣٢٤، والسلوك ١٩٢٩، والمقفى ٢٧/١، والدرر الكامنة ١٩١٤، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ٢/ ٩٩١، والنجوم الزاهرة ٢٠٦/٨، والتلخيص ورقة ٩٣، وطبقات الحفاظ الترجمة ١١٣٦، وحسن المحاضرة ٢١٧١، وشذرات الذهب

الأولى سنة خمس وتسعين وستمائة ، فباشره إلى أن مات في سنة اثنتين وسبعمائة . وكان قد عزل نفسه يوم الأربعاء سادس ربيع الآخر سنة ست وتسعين ثم أعيد في اليوم الثاني .

قرأتُ بخط صاحبنا الشيخ جمال الدين بن عبد الله بن أحمد البشبيشي الشاهد: أخبرني قاضى القضاة بدر الدين محمد بن أبي البقاء ، عن والده ، عن أبي حيّان النحوى ، أن ابن دقيق العيد أكمل شرح الإلمام وأنه جاء في نحو ستين سِفْرًا أو أكثر من ذلك ، وأن بعض المالكية حَقَدَ عليه انتقاله عن مذهب مالك وحسد الشافعية كيف صار منهم ، وأنه ارتصد غيبة الشيخ فصادف فرصة فأخذ الكتاب فوضعه في فسقية الصالحية ، فلما فَقَدَ الشيخ الكتاب تألم ، وأصبح الناس فرأوا ماء الفسقية أسود فبحثوا عن ذلك فوجدوا الكتاب داخل الفسقية ، وأن القطعة الموجودة بأيدى الناس كان بعض الطلبة انتسخها ، انتهى .

وفى سياق هذه القصة مُجَازَفَات كثيرة ، وقد كنت أسمع شيخنا حافظ العصر أبا الفضل ابن الحسين يحكى أن الشيخ أكمل الإمام فجاء فى عشرين مجلدًا ، وأن بعض المحدثين حسده عليه فَتَرَقَّبَ وفاته فأخذ الكتاب فأعدَمه . وكان شيخنا فى بعض الأحيان يسمى الذى أخذ الكتاب وهو من الحنابلة فلا أُوثر تسميته ، لأن شيخنا كان يجزم بذلك .

وصاحبنا جمال الدين لم يفرق بين الإمام وبين شرح الإلمام ، كأنه كغيره من الطلبة يظن أن الإمام شرح الإلمام وليس كذلك ، فالإمام كتاب في أحاديث الأحكام على الأبواب ، وكان استمداد الإلمام منه ، والموجود منه قطعة نحو الربع ، لكنها مفرقة ، وأكثرها من ربع العبادات وليس فيها شيء من الاستنباط وإنما يذكر علل الحديث كثيراً . وأما شرح الإلمام فهو الذي يوجد منه قطعة من أول الطهارة .

قال الحافظ قطب الدين شيخ شيوخنا في حقه: قيل إنه لم يتكلم على الحديث من عهد الصحابة إلى زماننا مثل ابن دقيق العيد، ومن أراد معرفة ذلك فعليه بالنظر في القطعة التي شرح فيها الإلمام، فإن من جملة ما فيها أنه أورد حديث البراء بن عازِب أمرنا رسول الله عليه بسبع ونهانا عن سبع واشتمل على أربعمائة فائدة.

ومن تصانيفه شرح العُمدة أملاه على إسماعيل ابن الأثير لما قرأ عليه العمدة ، وهو جم الفوائد . وشرح مقدمة المطرزي في أصول الفقه . وعمل الاقتراح في بيان الاصطلاح . وخرّج الأربعين المسلسلة بأهل العلم . وشرح مختصر ابن الحاجب الأصلى والفرعي ولم يكملهما .

وذكر القطب أنه جمع أسماء كل من وصف فى الأسانيد بالحفظ ، وكانت ولايته فى العشرين من جمادى الأولى سنة حمس وتسعين وسِنَّه يومئذ سبعون سنة . وباشر القضاء بنزاهة وعفة وقيام فى الحق وصلابة فى الحكم .

وكان إذا تخاصَم إليه أحد من أهل الدولة بالغ في التشدد والتثبت ، فإن سمع مايكرهه عَزَلَ نفسه ، فعل ذلك مرارًا ، ولم يَدخل عليه شيء فيما يتعلق بالقضاء ، إلا أن جماعة من حاشيته كادوه في توليته الحكم لمن لا يصلح .

وكانوا إذا اعتنوا بشخص عرفوه موضع الدرس فإذا حضر مع الشيخ أخذ في الكلام معه فيعجبه ويصفه بالفضل ويسأل عنه فيصفونه بزيادة على ذلك ، ولكنه يحتاج إلى ما يعينه على القيام بأوده ، ويسألونه له في جهة معينة فيوليه .

وكان يحب أهل العلم ويكرمهم ويتفضل عليهم ، ولم يكن للدنيا عنده قيمة ، وكان مغرى بتحصيل الكتب حتى كان قبل أن يلى القضاء يركبه الدَّين بسبب ذلك . ويقال إنه اشترى كتباً من تَرِكَة ليتيم فطالبه أمين الحكم فلم يكن معه ما يدفعه له ، فأحضر مجلس القاضى بدر الدين ابن جماعة وادعى عليه ، فعرّف البدر بحاله ، فلا مَه على الاستدانة والابتياع وليس عنده ما يوفى به ، فاعتذر بمحبة الكتب ، فتوسط شخص بينه وبين أمين الحكم حتى أحاله بمعلوم الكاملية . وعاب الناس على القاضى بدر الدين لكونه سمع هذه الدعوى ولم يوف الثمن عن الشيخ .

وكان كثير الورع والمحاسبة لنفسه حتى قال التاج الدِّشناويّ : خلوتُ به مرة ، فقال لى : فزتَ برؤية الشيخ زكى الدين المنذرى ؟ فقلت له : وبرؤيتك . فقال : كان الشيخ زكيُّ الدين أديَنَ مِنِّى وسكتَ ساعة ثم قال : غير أنى أعِلْه منه (١) .

وانتزع فى أيام ولايته كثيراً من الأوقاف كانت أخرجت إقطاعات ، وهو أول من غير خِلَع القضاة من الحرير إلى الصوف ، وكان يرتب مع الأوصياء من يباشر أحوالهم ويطالعه بها ، وكان يقول ضابط ما يطلب منى أن يجوز شرعا ثم لا أبخل ، وكان يتكلم على الخواطر ويخبر بأمور ستأتى فيقع كما قال ومجرّب له ... (٢) .

<sup>(</sup>١) الطالع السعيد ٥٩٦ .

## نبذة من نظمه

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن إذنا مشافهة عن الحافظ أبى الفتح اليعمرى ، أنشدنا قاضى المسلمين أبو الفتح محمد بن المجد على بن وهب بن مطيع القشيرى لنفسه يمدح رسول الله ﷺ:

ياسائراً نَحو الحجاز مُشمّرا وتَدَرَّعِ الصبرَ الجميلَ ولا تكُنْ المصدْ إلى حيثُ المكارم والنّدى (١) وإذا سهرتَ الليلَ في طلب العُلا (٣) إنْ كلّت النجبُ الركائب تارة وابعث لها سيَر المدام فإنها وإذا اختفت طرق المسير وظلَّ مِنْ فالقصد حيث النور يشرق ساطعا وقتُ آثار النّبي فضع بها وإذا رأيتَ مَهَابط الوحي التي فاعلم بأنك مارأيتَ شبيهها فاعلم بأنك مارأيتَ شبيهها فتأثّرت عنه بأحسن بهجة فتردد المختارُ بين بعيدها

اجْهَدْ فَدَيْتِك في المسير وفي السُّرى في مطلب الجَدِ الأثيل مُقَصرًا يلقاكَ وجههما مضيعًا مُقمرا (٢) فحذار ثم حَذَار من خدع الكَرَى فأعِد لها ذِكر الجبيب مُكررا بالذكر لاتنفك حتى تَسْكَرًا أشكالها نظر البصير محيرا أشكالها نظر البصير محيرا والطرف حيث ترى الثَّرى مُتعطرا متشرفًا خَدَّيك في عَفْر الثَّرى نشرت على الآفاق نورًا أنورا مذكنت في ماضى الزمان ولايرى (٤) مذكنت في ماضى الزمان ولايرى (٤) جبريل عن رب السماء مُخَبِّرًا ومُؤَثِّرا ومُؤَثِرا ومُؤَثِّرا ومُؤَثِّرا ومُؤَثِرا ومُؤرِّرا ومؤرِّرا ومؤرِّرا

<sup>(</sup>١) في الأصل « والعلا » والمثبت من ديوانه وهو أولى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « مسفرا » والمثبت من ديوانه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( المني ) والمثبت من ديوانه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ( ترى ) والمثبت من ديوانه . وعلق عليه محققه بقوله : هي في جميع الروايات (ولا ترى) بالتاء لا بالياء . والأصل أبلغ لأنه يفيد نفي الرؤية من المخاطب وغيره في الماضي والحاضر والمستقبل .

بجلاله ورأت مقامًا أكبرا يبدى لنا معنى الكمال مُصَوَّرًا وأجلُّ رفْعَتَه عَلَى كُلِ الوَرَى وترفعتْ في منتهي شرف الذَّرَي أعلى عُلاً منها وأشرف جوهرا وأعاد من عهد النبوة أعْصُرًا مَوْتَى المعارف والقلوب فأنشرا مع ما نؤمل في القيامة أن نرى وله الجميل مُحقَّقًا ومقَرَّا أعيا على حُسَّايه أن يُحْصَدَا هو ثابت أزلاً فلن يَتَغَيرا سيما إذا قدموا عليها المحشرا وَزَهَادَةً مَا استصلحت شيئًا من الدنبيال الله يُصغِي إليه وينظرا أثنى عليها (٢) من بَرَاهُ وَصَوَّرا يندَى (٣) مع الأعراف مسكًا أَذْفَرَا ويغادر الذنب الكبير مُحقرا تقصى فيرجع عندها مستقصرا واستنزلت كِبْرَ الملوك مصغَّرا للَّيْتُ نال بها الفريسة (٤) مُخْدَرًا ماء الغَمامة والنسيم إذا سَرَى

فَتَبرجَت بجماله وتَشَرَّفَتْ واستودعت من سره ما كاد أن الله أكبر ما أعز جنايه ولقد أقول إذا الكواكب أشْرَقَتْ لانفخرن زهر فإن محمدا أحيى الله ببعثه سُنَن الْهُدَى وأتى به والناس في ظُلَم الْعَمَى نلنا (١) به ماقد رأينا مِن عُلاً فبه الملاذ تقدُّمًا وتأخرا لله ما فيه من الشرف الذي فسعادة أزلية سبقت وما وسيادة بارى الأنام بها ولا وجلالة في الخلُّق حتى أنَّه وطهارة في الخلق حتى أنَّه وتجاوزٌ يُنسى العيوب تكرمًا ومواهب يأتي لها التَّأميلُ مُسْد ومَهَابِة مَلاً القلوب بَهاؤها ولربما كفت القتال فلوغدت وبديع لطف شمائل من دونها

<sup>(</sup>١) في الأصل « بلسانه » والمثبت رواية الديوان وهي أقوم لاستقامة المعنى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « عليه » والمثبت من ديوانه .

<sup>(</sup>٣) يندي تحرفت في الأصل إلى « في لوامع » وصوابه من الديوان .

<sup>(</sup>٤) الفريسة تحرفت في الأصل إلى ﴿ الفراسة ﴾ وصوابه من الديوان .

مع سطوة لله في يوم الوَغَي متعادل الطرفين في طرق العلا الأيُنكرُ المعروفُ من أخلاقه عضبا لو أن البيض تدرك كنهه (٢) شوقي لقرب جَنَابه وصحابه أفني كنوز الصبر من إسرافه إن لاح صبح كان وجدًا مقلقًا لا وَاخَذَ الله النزمانَ فإنه أرجو وصال أحبتي فكأنما وأسير نحو مقامهم حتى إذا متلونا في الحال والمتغير الأحوا يا خاتم الرسل الكرام نداءَ مَنْ أنا ضيفك المدعو يوم معادنا ال

تعنو لشدّة بأسها أشدُ الشَّرى عدلا وحاشاه بأن يَسْتَجُورا (١) فإذا استبيح حِمَى الإلهِ تنكّرا دانت لها رعبا فسالَت أنهرا شوقاً يجل يَسيره أن يُذكرا وجرى على الأحشاء منه ماجرى أوجنَّ ليل كان هَمَّا مسهرا أعنى مرادى منه أن يتيسرا أرجو المحال وجُودَه المتعذّرا شارفتُ رُؤْيته رجعتُ القَهْقَرا لله يعلما لله يلك مديحه مستعدرا وافى إليك مديحه مستعذرا مرجو فاجعل منْ قراىَ الكوثرا

وبهذا السند إلى الإِمام القشيرى قال يمدح رسول الله ﷺ:

ليس يحصى لكثرة تعدادة بيد الله قِدْحُه وزنادة مستحيل عليهم إغمادة دُ الهدي والتقى معا ميلادة ب لذائه ومنها مِدادة مُ كمالٌ تَشْجَى به حسّادة لدَّحُ فيها عُتُوهُ وعتادُة وأقرت بفضلها أضدادة

شرف المصطفى رفيع عمادة لأخ للمهتدين منه سراج وبدا للغاوين سيف انتقام بعثه بعث كل خير وميلا فالمعالى لذاتِه وعلوم الغيد وله فى صفاته ومزايا لا ينال العدو منها ولا يقبهرت كل من رآها كمالا

<sup>(</sup>١) يستجورا ، تحرفت في الأصل إلى « يتجورا » وصوابه من الديوان .

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى « غُصْنا لو أن البعض يدرك كنهه » وصوابه من الديوان .

سمح الطبع في البذل الجزيل جوادة عَدْل هَيِّن المرام سَهْلُ قيادهُ فِر فَخْرٌ تنمَّى به أجدادهُ ق لايدعيه تلأدة أرض لما طغى عليهم عبادة قائم بينهم بعيد كسادة ين غَـطى وجه الصباح سواده واضح حقه جلى سدادة محكم الرَّصف كامل إرشاده درسُـهٔ لا يمله ترداده لَبَ بحرا أودت به أطواده صامت نطقه وحيا جمادة بعد قرب المزار منه بعادة د طوعا لما أريد انقيادة خبر عنه ثابت إسنادة صار خَرْق العادات فيها اعتياده ن فضلا أؤلا اكتفت آحادة واضحا حسن شرعه واعتقادة قاه إلا على الإله اعتمادة ل ومُحكّم لا تقتضيه بلاده ملالا وطال فيها اجتهادة بَة لَا اشتكى الفراق وساده ـه مـن راحة المعاد مرادّة زاد به شوقه وصح ودادُهْ يا شديد غلوه واقتصاده

ثابت الجأش طاهر النفس حامل الكُلّ وافر الفضل وافي الـ أبطحي له من النسب الوا وله فوق فخرهم من مساعيه طريه وبه قد تدارك الله أهل ال وغدا فيهم لإبليس سوق وضلال لو أنه لاح للعَيْد فأتاهم نور مبين ودين جاء من عند ربه بكتاب هو غَض على الزمان لذيذٌ أعجز العالمين طرًا ومن غا سخر الكون للرسول فأبدى وله الجذع حينً لما شيجاه وأجاب استدعاه الشجر المنقا وأتى بانشقاق بدر الدياجي كثرت معجزات أحمد حتى هي كالدر في الغنا إن تؤلف كا ثم لو لم یکن لکان دلیلا ويقينا بالله حقًا فلا تلْ وعلوم لم يدرها قومه قبد وعباداته التي لم يَحُل عنها سعدتَ منه أنْجُمُ الليل بالصُّحْ تَعَبْ للجسوم يبدله الك يارسول المليك دعوة من لك أشكو حالا من الدين والدنه كدّر العيش عكشه واطراده أنت في الحشر كنزه وعتاده

هو حَدّ بَيْنَ السرور وبَيْني فعليك السلام من ذي اشتياق وبه إليه مخمس يشكو حاله:

لذيذ الكرى واجفوا له كل مَضْجع تحية مُضْنَىً هائم القلب موجع سريع إلى داعى الصَّبابة طيِّع

ذَرُوا في السري نحو الجناب الممنع وأهدوا إذا جئتم إلى خير مربع

يقوم بأحكام الهوى ويُقيمها فكم ليلة قد نازلته همومها فسامرها حتى تولَّتْ نجومُها له فكرة فيمن يحب نديمها وطَوْفٌ إلى اللقيا كثير التّطلع

وكم ذاق في أحواله طعم محنة وكم عارضته من مواقف فتنة وكم أنّةٍ يأتي بها بعد أنَّةٍ تَنِمٌ على سرِّ له في أكِنَّة وتخبر عن قلب له متقطع

نعى صَبْرَه شَوْقٌ أقام ملازما وحب يحاشي أن يطيع اللوائما وجفن ترى أن لا يرى الدهر نائما وعقل ثوى في سكرة الحب دائما وأقسم أنْ لا يَسْتَفِيقَ ولا يَعي

أقام على بُعد المزار متيما وأبكاه بَرْق بالحجاز تبسما وشوّقه أحبابه نظرُ الحمى دعوه لأمر دونه تقطر الدَّما فيا ويحَ نفس الصب ماذا له دُعي

له عند ذكر المنحني سَفح عَبرة وبين الرجا والحوف موقف عبرة فحينًا يوافيه النعيم بنظرة وحينًا ترى في قلبه نار حسرة يجيء إليه الموت من كل مَوْضِع

سلامٌ على صفو الحياة وطيبها إذا لم تَفُرَعَيْني بلقيا حبيبها ولم تحظ من إقباله بنصيبها ولا استعطفته عبرتي بصبيبها ولا وقعت شك\_\_واي منه بموقع

موكل طرفى بالسها المؤرق ومجرى دموعى كالحيا المتدفق وملهب وجد في فؤادى محرق بعينك ما يلقى الفؤاد ومالقى [ وعندك ماتحوى وتخفيه أضلعي ] (١)

## و به له :

تمنیت أن الشیب عاجل لمتی لآخذ من عصر الشباب نشاطه وبه له:

تهیم نفسی طربا عندما ویستخف الوجد عقلی وقد یاهل أقضی حاجتی من منًی وأرتوی من زمزم فهی لی وبه له:

یامُنْیتی أَمَلی ببابِكَ واقِفَ أَشكو إليك [صبابةً قد أَتْرَعَتْ ونِزَاعَ شوق لم تزل أیدی النوی وبه له:

عطيّتُهُ إذا أعطى سرور فأى النعميين أعُدُّ فضلا أنعمته التي كانت سرورا وله:

سحاب فكرى لا يزال هاميا

وقرب منی فی صبای مزاره وآخذ من عصر المشیب وقاره <sup>(۲)</sup>

أستلمح البرق الحجازيا لبست أثواب الحجى زِيّا وأنحر البزل المهاريًا ألذ من ريق المهاريا (٢)

والجُودُ يَأْبَى أَن يكونَ مُضَاعَا لى فى الهوى كأسَ النَّوى إتراعَا تَنْمِى به حتى استحال ] نِزاعا (<sup>1)</sup>

فإن سلب الذي أعطى أثابا وأحمد عند عقباها إِيَابَا أم الأخرى التي جلّت ثوابا (٥)

وليل همي لا أراه راحلا

<sup>(</sup>١) مايين حاصرتين من الديوان .

<sup>(</sup>٢) فوات الوفيات جـ ٣ ص ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٣) فوات الوفيات جـ ٣ ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) مابين حاصرتين من ديوانه ، ومكانه بياض بالأصل .

<sup>(</sup>٥) فوات الوفيات جـ ٣ ص ٤٤٥ .

فلیتنی کنت مهینا جاهلا (۱)

وسَيْرى حثيثا في مصيرى إلى القبر تسعُ هموما دونها وابِلُ القَطْرِ تعبثُ به مذ كنتُ في مَبْدَإ العمرِ تكدره والموت خاتمة الأمر (٢) قد أتعبَتْنى همتى وفطنتى وله:

أفكر فى حالى وقرب مَنيتى فيُنشىءلى فكرى سَحَائِبَ للأسى إلى الله أشكو من وجودى فإننى نروح ونغدو للمنايا فجائعٌ

 $^{(7)}$  محمد بن قاسم الصقلى . تقدم في محمد بن أحمد بن قاسم  $^{(7)}$ 

۱۹۳ - محمد بن أبي الليث الحارث بن شَدَّاد الإِيادي الخوارزمي الحنفي يكني أبا بكر .

قال ابن يونس: ويقال إن أصله من بلخ ولد سنة ... (3) وتفقه على مذهب الكوفيين ثم دخل مصر فيما ذكر أبو عمر الكندى قبل أن يلى القضاء في سنة خمس ومائتين (6) ، فأقام بها ثم قدم أبو الوزير صاحب الخراج ومعه عهد من قبل المعتصم في ربيع الآخر سنة ست [ وعشرين ومائتين ] وكان بفلسطين قاض يقال له محمد بن الحارث بن النعمان الإيادي ، فكانا يتجاذبان مايرد من العراق إلى محمد بن الحارث القاضى ، فانتسب محمد قاضى مصر لكنية أبيه فصار يقال له محمد بن أبي الليث لذلك . قال أبو عمر : كان أول ماصنع ابن أبي الليث لما ولى أن أرسل مناديا ينادى : برئت الذّمة ثمن كان في يده شيء من مال يتيم أو غائب إن لم يحضره . فتسارع الناس

<sup>(</sup>١) فوات الوفيات ج ٣ ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>۲) فوات الوفيات جـ ٣ ص ٤٤٦ والوافي جـ ٤ ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) مضت ترجمته تحت رقم ۱۷۳.

**۲۱۳** – أخباره في : فتوح مصر ۲۷۰ ، والولاة والقضاة ٤٤٩ ، وتاريـــــخ بغداد ۲۹۲/۲ ، وتاريــــخ بغداد ۲۹۲/۲ ، وتاريخ الإِسلام وفيات سنة ۲۰۰ ، والجواهر المضيئة ۱۱۱/۳ ، والمقى ۱۱۶/۰ ، والتلخيص ورقة ٥٠ ، وحسن المحاضرة ۱٤٤/۲ .

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٥) سنة خمس ومائتين تحرفت في الأصل إلى « سنة خمس وثلاثين ومائتين » وصوابه من الكندى والمقريزي في المقفى .

إلى حمل ما بأيديهم فأدخلوه بيت المال ، وأقام في قبض ذلك رجلا يقال له حمدون ابن عمر ، ثم باشر الأحباس بنفسه ودونها بخطه وقضى في كثير منها (١).

وكان يقول: لقد هممت أن أضع يدى على كل محبس بمصر حتى الأهلية احتياطا ثم لم يفعل ذلك ، فقيل إن الحارث بن مسكين كان يقول: ليته فعل.

ودَس ابنُ أبى الليث من ادعى عَلَى هارون بن عبد الله الذى كان قاضيا قبله أنه استهلك من مال بيت المال ، فأمر بإحضاره ، فأحضر مجلسه ، ونُوظِر فى ذلك مرة بعد أخرى إلى أن ثبت عليه مارفع عليه . وكان سبب ذلك أنه كان يدفع المفتاح إلى مَن يثق به فحاز منه مالا كثيرا . وكان ابن أبى الليث يمتهن هارون ويجلسه مع الخصوم بين يديه إلى أن ورد عليه كتاب من العراق بعدم التعرض له فكف عنه .

وقال أبوغمر: أخبرني ابن قُدَيْد أن الواثق لما ولى الخلافة ورد كتابه بواسطة ابن أبي دُواد عَلَى ابن أبي الليث بأن يمتحن الناس بخلق القرآن ، فشدّد في ذلك ولم يترك فقيها ولا متحدثا ولا مؤذنا حتى أخذه بالمحنة ، وملأ السجون ممن لم يجب ، وهرب كثير من الناس ، وأمر بأن يكتب على المساجد لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق . ومنع الفقهاء من أصحاب مالك من الجلوس في المسجد الجامع .

وقال نصر بن مَرْزُوق : كنت في المسجد فسمعت صُراحا ورأيت الناس قد ماجوا ، فنظرت فإذا هارون بن سعيد الأيلى وطَيْلَسانه تحت عضُده وعمامته في عنقه ، ومَطَر غلامُ ابن أبي الليث يسوقه [ بعمامته ] وهارون ينادى بأعلى صوته : القرآن مخلوق . ثم أخرجه من المسجد فطوف به وهو على تلك الصورة (٢) .

وكذلك صنع بمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، هجم عليه مَطَر فأَخذ برِجله فوثَب محمد فأراد مطر أن يأخذ قَلَنْسُوتَه فبادر محمد [ فأخذها ] فجعلها في كُمّه ، ثم أقامه مطر فطوف به ينادى بخلق القرآن فمضى على طائفة المعتزلة فقالوا له : الحمد لله الذى هَدَاك يا أبا عبد الله . وهرب أحمد بن صالح من ابن أبي الليث إلى اليمن ولزم يوسف بن أبي طيبه منزله فلم يظهر . وكذلك محمد بن سالم ، ثم ظفر به فحمله إلى العراق . وهرب ذو النون الإخميمي ثم جاء فوضع (٣) يده في يده وأجاب (٤) .

<sup>(</sup>١) الخبر في الكندي ٤٤٩ – ٤٥٠ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٢) الخبر في الولاة والقضاة للكندى ٤٥١ - ٤٥٢ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٣) في الكندي ( فوقع ) .

<sup>(</sup>٤) الخبر في الولاة والقضاة للكندي ٤٥٢ – ٤٥٣ ومابين حاصرتين منه .

قال أبو عُمر: كان أحمد بن أبى أمية أوصى إلى يونس بن عبد الأعلى وابن الغَمر (1) وغيرهما ، ومات ولم يخلف إلا بنتا ، فوضع الأوصياء أيديهم على المال فقضى ابن الغَمر عن نفسه دينا كان عليه من ذلك المال ، فطولب يونس بالمال لما ولى محمد بن أبى الليث فحمل ماكان حمل إليه منه ، فبقيت بقايا فطولب بها فشهد عليه اثنان أن المال حمل إليه ، فأمر ابن أبى الليث بسجنه عدة سنين إلى أن حضر قاصد المتوكل ، فأمر برفع المحنة ، وانكشف عن محمد بن أبى الليث ، فقيل له إن يونس بن عبد الأعلى [ يشهد عليه وهو ] في سجنه فأحضره وسأله عن محمد بن أبى الليث فقال : ليس الذنب له . فقال : ما علمت إلا خيرا ، فقيل له : فإنه سجنك عدة سنين ! فقال : ليس الذنب له . الذنب للذي شهد على فأطلقه القاصد (7) .

ويقال إنه أقام في سجنه سبع سنين . فلما قدم يزيد التركى بعد ذلك من قبل المتوكل لاستخراج أموال الجروى أخرج ابن أبي الليث من السجن ، وكان سجن لما عزل وأمره أن يحكم على بني عبد الحكم فحكم عليهم وحكم ببراءة يونس بن عبد الأعلى مما كان رمى به شكرا على كلامه الماضى في حقه .

وقال نصر بن مرزوق كان سعيد بن زياد المعروف بالقطاس من أهل الدين والفضل ، وكان شهد عند لَهيعة بن عيسى ومن بعده ، وله حلقة في المسجد ، فلما ولى ابن أبي الليث بلغه عنه أنه يذكره بالسوء ويرميه بالبدعة ويدعو عليه ، فأحضره وأنكر عليه مابلغه عنه فَجَحَد فصرفه ، ثم بلغه أنه عاود ذلك .

وذكر له شخص أن القطاس لم يعتق  $(^{7})$  ، فأقام شهودًا فشهدوا عند ابن أبى الليث بذلك ، فأحضره وأقامه للناس ، فأتى  $(^{3})$  رجل يقال له ابن الأبرش فادعى رقبته  $(^{\circ})$  وأقام شهودًا فشهدوا بذلك . فحبسه القاضى خمسة أيام ، ثم حكم بشهادتهم ، وأمر به فنودى عليه فبلغ ثمنه دينارًا ، فاشتراه ابن أبى الليث ودفع الدينار لابن الأبرش ، وأشهد عليه أنه أعتقه .

ونقل الطحاوى عن يحيى بن عثمان بن صالح أنه حضر ذلك . قال : وسمعت محمد بن العباس يقول : ماعلمت أن أحدًا نَزَلَ به مانزل بالقطاس .

<sup>(</sup>١) ابن الغمر تحرف في الأصل إلى « ابن أبي الغمر ، وصوابه في الولاة والقـــضاة ص ٤٥٤ والمقفى ٢٥١/١ .

<sup>(</sup>٣) في الولاة والقضاة ( أن القطاس مملوك لم يجر عليه عتق » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « فانتدب » والمثبت لدى الكندى .

<sup>(</sup>٥) في الأصل « رقيته » والمثبت لدى الكندى .

وكان ابن قُدَيْد يقول : أقبح ما أتى به أهل المسجد شهادتهم على القطاس حتى باعوه .

قال الطحاوى: وقلت لمحمد بن العباس: ماكان حال الذين شهدوا عليه ، قال: لم يكونوا عدولا ، وإنما رَدِّ ابن أبى الليث أمرهم إلى رجلين فعدلاهم فحكم عليه بالرق.

قال الطحاوى : وأخبرنى غير واحد من أهل الثقة أن الشهادة المذكورة كانت زُورًا .

وقرأت في بعض التواريخ أن محمد بن أبي الليث أولا كان ينكر القول بخلق القرآن حتى كتب إلى ابن أبي دُواد ينكر عليه ذلك ويقول في كتابه: لقد أعظمت على الله الفِرْيَة . هل كان الخلفاء الراشدون يقولون ماقلت أو يفعلون مافعلت ؟ الويل لك من ديان يوم الدين . ويقال إنه لما عزل قام رجل ليضربه فعجز فقال ابن أبي الليث : ماكان الله ليسلط أيدى الظالمين على أجساد تتجافى جنوبهم عن المضاجع .

قرأت على أم الحسن التنوخية ، عن سليمان بن حمزة أنبأنا جعفر بن على أنبأنا السلفى أنبأنا على بن الحسين الموازيني ، عن محمد بن سلامة القضاعي قال قرأت على محمد بن أحمد بن سعدون بن عباد محمد بن أحمد بن شاكر أن الحسن بن رشيق حدثه ، حدثنا أحمد بن سعدون بن عباد المروزي قال سمعت أبا إبراهيم المزني يقول قال لى أبو بكر محمد بن أبي الليث القاضى : قطع العادة عداوة مستفادة .

وقال يحيى بن عثمان بن صالح: كان يحيى بن زكريًاء مولى كندة مقبولا عند القضاة وشهد عند ابن أبى الليث زمانًا ثم أوقفه . وكان يجلس في الجامع فيرجف بعزل ابن أبى الليث ويشنع بذلك ، فبلغ ذلك ابن أبى الليث فنهاه فعاد فأرسل إليه فحبسه زمانا .

وقال كَهْمَس بن مَعْمَر : لما أمر ابن أبى الليث بطَرح القلانس الطوال لم يستمر على لباسها إلا محمد بن رُمح بن المهاجر فلم يعارضه محمد بن أبي الليث .

وقال إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم بن تميم توقّف النيل فاستسقى أهل مصر فحضر ابن أبى الليث مع الناس وهو قاض ، فوثب به العامة فأخذوا قلنسوته ، فلعب بها بعض الصبيان . وكان ذلك بعدما فعل بقلانس الشيوخ بثمانية أيام .

وقال ابن قديد: قدم الحارث بن مسكين بعد أن أقام بالعراق خمس عشرة سنة ، فاتفق موت حمدون بن عمر بن إياس وهو ابن أخت محمد بن أبي الليث ، فحضر الحارث بن مسكين جنازته ، وأطال الجلوس على باب داره ، فشكر له ذلك ابن أبى الليث ، فأراد أصحاب ابن أبى الليث بعد ذلك أن يمتحنوا الحارث فكفهم عنه ابن أبى الليث وقال لهم : أليس كان بالعراق ؟ قالوا : بلى . قال : فإذا كان السلطان هناك كف عنه ! فمالنا وله فسكتوا عنه (١) .

وقال يحيى بن عثمان: قدم قوصرة واسمه يعقوب بن إبراهيم من العراق على البريد في ربيع الأول سنة خمس وثلاثين، وقدم معه حسن الخادم المعروف بعَرَق الموت. فطالبوا بني عبد الحكم بمال على عبد العزيز الجروى، فأحضر بنو عبد الحكم براءة بينهم وبين الجروى فمال نحوهم قوصرة وتحامل عليهم ابن أبي الليث، وكتب إلى العراق بأن قوصرة مال معهم، فجاء الأمر بعزل قوصرة عن البريد فخرج عن مصر، فلما كان ببعض الطريق ورد عليه كتاب يأمره بالرجوع والكشف على محمد بن أبي الليث، فرجع وكشف عنه وبالغ في أمره وكاتب المتوكل بما صح من أمره، فورد عليه كتاب المتوكل بما صح من أمره، فورد عليه كتاب المتوكل بعدس ، وحبس أولاده وأعوانه (٢).

ووثب أهل مصر على مجلس ابن أبى الليث فرموا محصُره وغسلوا موضعه [ بالماء ] وذلك في شعبان سنة خمس وثلاثين [ ومائتين ] (٣) .

ثم ورد كتاب المتوكل يأمر بلعن ابن أبى الليث على المنبر فلعن ، وضجت العامة بلعنه وبقى بالسجن إلى شهر ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين [ ومائتين ] فورد كتاب المتوكل صُحبة عبد الله بن عبد العزيز الجروى بمطالبة بنى عبد الحكم بالمال وأذن لابن أبى الليث بالحكم عليهم فأخرج من السجن فحكم على زكرياء كاتب العُمرى بمائة ألى دينار . واشتد الأمر على بنى عبد الحكم حتى مات عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم فى العذاب .

ثم ورد كتاب المتوكل بإطلاق بنى عبد الحكم وردّ أموالهم عليهم وبأن يطاف بابن أبى الليث على حمار بإكاف. فطيف به فى جميع الفسطاط وذلك فى رمضان سنة سبع وثلاثين [ ومائتين ] ولم يزل فى السجن إلى ذى القعدة سنة إحدى وأربعين ومائتين.

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة ٤٦٣ .

<sup>(</sup>٣) الخبر في الولاة والقضاة ٤٦٣ ومايين حاصرتين منه .

قال يحيى بن عثمان بن صالح المصرى: كان زى أهل مصر وجمال شيوخهم وأهل الفقه والعدالة منهم لبس القلانس الطوال ، وكانوا يبالغون فيها ، فأمرهم ابن أبى الليث بتركها ومنعهم من لبسها وأن يتشبهوا بلباس القاضى وزيه ، فامتنعوا . فجلس فى مجلس حكمه فى المسجد وقد اجتمع أولئك الشيوخ ، فأقبل عبد الغنى ومطر جميعا فضربا رءوس الشيوخ حتى ألقوا قلانسهم .

قال ابن أبى الحَديد: [ حدثنى عُتبة بن بِسطام قال ] رأيت قلانس الشيوخ يومئذ في أيدى الصبيان والرعاع يلعبون بها ، وكانوا بعد ذلك لا يدخلون إلى ابن أبى الليث ولا يحضرون مجلسه بقلنسوة (١) .

ولما عزل ابن أبى الليث استمر كثير من الشيوخ على ترك لبس القلانس. واتفق أن أهل مصر خرجوا إلى الاستسقاء فخرج ابن أبى الليث فبصر به بعض المصريين فوثبوا به ورموا قلنسوته ، فرأيت بعد ذلك يلعب بها بعض الصبيان . وكان بين ذلك وبين مافعله بقلانس الشيوخ ثمانية أيام .

ولما أذن المتوكل لابن أبى الليث بالحكم فى أموال الجروى على بنى عبد الحكم أخرج ابن أبى الليث من السجن ، فأمره عبد الواحد بن يحيى أمير مصر أن يحكم فحكم عليهم بألف ألف دينار وأربعمائة ألف دينار وأربعة آلاف . وحكم على زكرياء كاتب المُمَرى بثمانية آلاف دينار ، وذلك لثمان خلون من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين [ ومائتين ] (٢) .

ومات عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم في العذاب لأنه كان أُقَرِّ أنه صار إليه من مال الجروى تسعة آلاف دينار ، فألزم بحملها ، فلم يجد عنده مايرد به ، فعذب حتى مات في ذلك .

وذكروا أنه صار لقوصرة صاحب الخبر اثنا عشر ألف دينار ، ولابن أبي عون ستة عشر ألف دينار ، ولابن أبي عون ستة عشر ألف دينار ، وعيسى بن صفوان النصراني كاتب قوصرة ستة آلاف دينار وأقر محمد بن هلال أن عنده من مال الجروى نيفا وثلاثين ألف دينار أودعها عنده بنو عبد الحكم .

وقال أبو عمر : أخبرني أحمد بن الحارث بن مسكين ، حدثني نصر بن مرزوق ،

<sup>(</sup>١) الخبر في الولاة والقضاة للكندى ٤٦٠ ومابين حاصرتين .

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة ٤٦٤ .

أن ابن أبي الليث لما أذن له في الحكم وضع يده على ماوجده في بيت المال وهو نحو مائة ألف دينار . وعشرين ألف دينار ، فبذرها كلها عطايا وجوائز ، ودفع إلى كل مَن كان معه في الحبس الألف والألفين إلى العشرة ، حتى قال لي جارى : إنه دخل إليه فقال له: إنك تكثر الدعاء لنا والثناء علينا فخذ من [ ذلك ] المال ماشئت. قال: فأخذت ماقدرت على حمله قال فأرانيه فإذا هو كثير جدا . فقال : ما استطعت أن أحمل أكثر من هذا (١).

وبعث إلى أبي قولة <sup>(٢)</sup> - رجل كان ينادمه في أيام قضائه – بثلاثة آلاف دينار فتحدث أبو قولة بها يثني عليه حتى يبلغه فيزيده . فبعث أمير البلد فأخذها <sup>(٣)</sup> منه .

وقال عُتْبَة بن بسطام سألت ابن أبي الليث عن مذهبه في القَدَر فأجاب بجواب أهل السنة ، ولم أسأله عن مذهبه في القرآن . وقد شهد عنده شاهدان فقبلهما . فقال له رجل أتقبلهما وهما لا يقولان بخلق القرآن ؟ فلم يلتفت ابن أبي الليث لقوله ، فلعله كان يفعل ذلك لأجل رضا السلطان (٤).

وقال يحيى بن عثمان : حدثني نوح بن عيسي بن المُنكَدِر ، قال : رأيت ابن أبي الليث في مجلسه في الجامع وهو مشجوج فسألت عن ذلك فقيل لي : إن شيخا ينادمه ضربه علیه فشجه (°).

وقال إبراهيم بن عبد الصمد: دعوته إلى وليمة فكان أجودنا شربا (٦). وتأخرت وفاة ابن أبي الليث إلى سنة خمسين ومائتين فمات فيها حينئذ ببغداد. وقد مدح الحسين بن عبد السلام الشاعر المصرى المعروف بالجمَل محمد بن أبي

الليث بقصيدة طويلة ذكر فيها سيرته فيما تقدم في المصريين يقول فيها:

ووَليت مُحكمَ المسلمين فَلَمْ تَكنْ بَرم اللَّقاء ولا بِفَظَّ أَزْوَر ولقد بَجَسْتَ العِلْمَ في طُلاَّبِهِ وَفَجَّرْتَ منه ينابعًا لم يُفْجَرِ ومحمد واليوشفي الأذكر

فحميتَ قولَ أبي حنيفة بالهُدَى

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة ٤٦٥ - ٤٦٦ ومابين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٢) في الكندى « قديسة » بدل « قولة » .

<sup>(</sup>٣) الولاة والقضاة ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٤) الولاة والقضاة ٤٦٦ - ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٥) الولاة والقضاة ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٦) الولاة والقضاة ٤٦٧ .

زُفَرِ القِيَاس أُخِى الحَجاجِ الأَنْظَرِ ومقالة ابن عُلَيَّة لم َ تُصْحَرِ عَرْضَ الحضيض فَإِنْ بَدَالَكَ فَاشْبُر أَخْمَلْتَها فَكَأَنَّها لَمْ تُذْكُر ماذًا تقوَّل بالمقال الأَجْوَر لَبِثَتْ عَلَى قِدَم المَدَى لَمْ تُجُبَر وَأَتَتْكَ أَلسِنةً بمالَمْ تُضْمِرِ فِي كُلِّ مَجْمَع مَشْهَدٍ أَوْ مَحْضَرِ وأخاه يَنْعَقُ َ بِالصِّياحِ الأجْهَرِ فَشَهَوْتَهُم بمقالةٍ لِّه تُشْهَرُ حتى المساجِدُ خَلْقَهُ لَمْ تُنْكِر زعموا بأن الله غَيْرُ مُصَوَّر فَطَوَتْه عنك وطَالَمَا لم يحجر (١) وَعَمَرْتَ مِنْه مَدَاخِلاً لَمْ تُعْمَر حَتَّى ابنُ صَالح الْحَبَيِثِ الأَكْفَرِ ثُمّ امْتَطَى غَلَسً الظَّلاَم الأَسْتَرِ وَالنَّاسُ بَيْنَ مُهَلِّل وَمُكَبِّرَ بَعْدَ الإجَابَةِ بِالْخَبِيثِ الأَغْدَر مِنْ سَائِقِ يَشْتَالُهَا أَوْمُجْرِر وَالنِّصْفُ عِنْدَ مُحَلِّق وَمُقَصِّر قَعَدُوا عَلَيْهِ مِنَ التُّرَاثِ الأَوْفَرِ وَطَوَى الْوَصِيَّةَ كُلُّ عَوْدٍ مُجْسَرٍ لًا يَأْنَسُونَ بِمُقْبِلِ أَوْ مُدْبِر

وفتى أبى ليلى وقَوْلِ قَريعِهِمْ وَحَطَمْتَ قُولَ الشَّافِعِيِّ وَصَحْبِهِ أَلْزَمْتَ قولَهم الحضيضَ فلم يَجز والمالكية بعد ذِكْرِ شائِع إِنَّ ابنَ هُرْمُزَ أَوْربيعة لا يَرَى كَسَّرْتُه فَهَوَى بِرَأْيِكَ كَسْرَةً أَعْطَتْكَ أَلْسِنَةٌ أَتَتْكَ ضَمِيَرها وأطَفْتَ بالأَيّلِيّ يَنْعَقُ صائحًا ومحمدُ الحكَمِيُّ أنت أَطَفْتَهُ كُلُّ يُنَادِي بالقرآن وَخَلْقِه لَمْ تَرْضَ أَنْ نَطَقَتْ بها أَفُواهُهُمْ لما أرَيْتَهُمُ الرَّدَى مُتَصَوَّرًا أَحْجَرْتَ يُوسُفَ في خِزَانَةِ بَيْتِهِ أأخليت من عُمَر الزناء مقامه (٢) وَكَفَوْنَكَ الأَرْضُونَ حِين سَأَلْتَهَا وَثَوَى ابنُ سَالِمَ خُفْيةً فِي بَيْتِهِ فَأْتِي بِهِ كَفُرَيْجَ أَوْ كَأَبِي النَّدَى وَكَذَاكَ دَاوُدُ بْنُ حَمَّادَ اختَفَى أَسَفِي عَلَى شُمْطَانِهِ إِذْ أَفْلَتَتْ أَنْ لَا أَرَى مَطَرًا يَطُوفُ بِنِصْفِهَا وَدَعَوْتَ أَصْحَابَ الْوَصَايَا بِالَّذِي فَأَتَاكَ مَنْ خَشِيَ الْعِقَابَ بِمَالِهِ فَجَعَلْتَ أَطْبَاقَ السُّجُونِ يُيُوتَهُمْ

<sup>(</sup>١) كذا لدى الكندى الذي ينقل عنه المصنف . وفي الأصل « وطردته ولطال مالم يحجر » .

<sup>(</sup>٢) كذا لدى الكندى الذي ينقل عنه المصنف . وفي الأصل « أخليت من عمر الرياء مقامه » .

وَفَتَى أَبِي عَوْنِ الْخَتُونِ الْأَكْبَرِ وَلَقُوا السُّجُونَ بِقِعْدَةٍ وَتَصَبُّر (١) وَلَجَاجَ رَأْيِكَ فِي الْأَلَدُ الْأَفْخَر حَتَّى غَشُوا ثُلُثَ الضَّعِيفِ الْأَفْقَرَ وَعْرَ السُّجُونِ وُكُلَّ حَبْسِ أَقْذَرِ بِالْحُقِّ غَيْرِ مُقُصِّرٍ وَمُعَذِّرِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَنِ الْمُبِيِّنِ الْأَظْهَرِ يَطَأُ الْحُرَائِرَ وَهُوَ غَيْرُ مُحَرَّر عند ابتياع بطائل مستكبر إِنْ جاء فِيهِ بِغَيْرِ فَلْسٍ أَقشر والْعَبْدُ غَيْرُ مُكَاتبٍ وَمُدْبِرٍ فَرَمَوْا بِكُلِّ طَويلَةٍ لَمْ تُقْصَرِ وَالْمُشْى نَحْوَكَ بِالرُّءُوسِ الْحُسَّرِ بَعْدَ ٱلْجُمَالِ خَطِيَّةً لَمْ تُغْفَر يَجِدُونَهَا مِنْ أَعْيَنُ وَمُخَبِّر وَتَأَبُّطُوهَا فِي الْكَانِ الأَعْمَرِ ذَعَرتْ وَمَنْ بِرُؤَائِهَا لَم يَذْعُر أَمْضَى عَلَيْهِ مِنَ الْوَشِيجِ الْأَسْمَرِ أَعْتَيْتَهُ مِنْ بَعْدِ جَهْدٍ مُفْقَر أَوْفَى الْعَجَاجَ مُدججًا فِي مِغْفَرِ وَلَقُوا القُضَاةَ بِمِشْيَةٍ وَتَبَحْتُر دُمِغَتْ رُءُوسُهُمُ (<sup>٣)</sup> بِحُمَّى خَيْبَر

وَثَنْيتَ وَحْدَتَهُم بِيُونُسَ مُؤْنِسًا طَرَمُوا لَهَا الْأَمْوَالَ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ أَرْضَى لَهُمْ ضَنْكَ السُّجُونِ وَضِيقَهَا لَمْ يُشْبِعِ الثُّلُثَانِ جُوعَ بُطُونِهِمْ فَكَأَنَّنِي بَكَ قَدْ حَشَوْتَ بِيَعْضِهِمْ وَبَطَشْتَ بالقَطُّوسِ بَطْشَةَ قَائِم مَازِلْتَ تَفْحَصُ عَنْ أَمُورِ شُهُودِهِ فَرَبَطْتَهُ فِي رقِّهِ وَمَنْعَتهُ والآخمذوه رأوه فى أيديهم هَذِا النُّدَاء وَهَذِه أَذُنِي لَهُمْ يُفْتِي وَيَنْظُرُ في المُكَاتب دَائِبًا وَأَخَفْتَ أيام (٢) الطِّوَالِ وَأَهْلَهَا مَازِلْتَ تَأْخُذُهُمْ بِطَرْح طِوَالِهِمْ حَتَّى تَرَكْتَهُم يَرَوْنَ لِبَاسَهَا يَتَفَزَّعُونَ بِكُلِّ قِطْعَة خِرْقَةِ فِإِذَا خَلاَبِهِم الْكَانُ مَشَوْابِهَا فَلَئِنْ ذَعَرْتَ طِوَالَهُم فَلَطَالَا كَانُوا إِذَا دَلَفُوا بِهِنَّ لِفْضَلِ كَمْ مُوسِرِ أَفْقَرْتُهُ وَمُفَقَّرً مَا إِنْ عَلَيْكَ لَقِيتَ مِنْهُمْ وَاحِدًا لَبِسُوا الطِّوَالَ لِكُلِّ يَوْم شَهَادَةٍ مَالِي أَرَاهُمْ مُطْرِقِينَ كَأَنَّمَا

<sup>(</sup>۱) وتصبر. رواية الكندى « وتبصر ». (۲) فى الأصل « أمثال » والمثبت عن الكندى. (٣) فى الأصل « دمعت عيونهم » والمثبت عن الكندى وانظر محمد حسين : الحياة الفكرية والأدبية بمصر ص ١١٤ - ١١٥.

١٤ ٢ ١ - محمد بن محمد بن أبى بكر بن عيسى بن بدران السَّعْدِي الإِخْنَائيّ تاج الدين أبو عبد الله ابن علم الدين ابن أخى الذى قبله [ فى الولاية ] كان شافعيا على مذهب أبيه وجده ثم تحول مالكيا واشتغل بالكتابة وولى نظر الخزانة السلطانية وغيرها ، وناب فى الحكم ، ثم ولى القضاء استقلالا بعد عمه فى سنة خمسين [ وسبعمائة ] .

وكان وسيما رئيسا عفيفا عارفا بالأحكام ، فأقام إلى صفر سنة ست وحمسين وسبعمائة فصرف بالسخاوى ، فلبث نيفا وسبعين يوما ومات ، فأعيد التاج في سابع جمادى الأولى منها فاستمر إلى ثامن صفر سنة ثلاث وستين [ وسبعمائة ] ومات قاضيا وقرر أخوه برهان الدين بعده (١) .

السبكى البر على بن على بن تمام ] السبكى البر [ بن يحيى بن على بن تمام ] السبكى الأنصارى الخزرجي أبو عبد الله ، [ بدر الدرين ] (7) ابن أبي البقاء .

ولد سنة [ إحدى وأربعين وسبعمائة ] ( $^{(7)}$  ونشأ  $^{(3)}$  ... وسمع من زينب بنت إسماعيل ابن الخباز ، وعبد الرحيم بن أبي اليسر في آخرين . وتفقه على أبيه وغيره [ من علماء العصر ، وفضل في عدة فنون ]  $^{(\circ)}$  وولى قضاء الشافعية بعد قتل الأشرف شعبان في ثامن عشر شعبان سنة تسع وسبعين [ وسبعمائة ] .

قرأت بخط الشيخ جمال الدين البشبيشي : كان يقرر الدروس أحسن تقرير مع قلة مطالعته ، وكان يعرف الفقه والنحو والأصول والمعاني والبيان ، وليست له في

<sup>\*</sup> ۲۱ - أخباره في : ذيل العبر للحسيني ٣٤٨ ، ووفيات ابن رافع ٢/ الترجمة ٧٦٣ ، والبداية والنهاية ٤ / ٢٤ ، وذيل العبر لابن العراقي ٨٨/١ ، والسلوك ٧٩/١/٣ ، والدرر الكامنة ٤/٥٤ ، والنجوم الزاهرة ٢٤/١١ ، والتلخيص ورقة ٩٦ ، والذيل على دول الإسلام ١٩١ ، وبدائع الزهور ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>١) التلخيص ورقة ٩٦ ومايين حاصرتين منه .

<sup>•</sup> ٢٦ – أخباره في : المقفى ٤٣/٧ ، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ٧٥/٤ ، وإنباء الغمر ٣٣٣/٤ وذيل الدرر الكامنة الترجمة ١٣٠ ، والتلخيص ورقة ٩٦ ، والذيل على دول الإسلام ٤١٥ ، والضوء اللامع ٨٨/٩ ، وحسن المحاضرة ١٧١/٢ ، والدارس ١/ ١٣٥، وقضاة دمشق ١١٧ ، وشذرات الذهب ٣٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) من التلخيص .

<sup>(</sup>٣) مابين حاصرتين عن الضوء اللامع والتلخيص وموضعه بياض بالأصل .

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل . (٥) مابين حاصرتين عن التلخيص وموضعه بياض بالأصل .

التاريخ والآداب يد ، وكان دمث الأخلاق طاهر اللسان عفِيف الفَرْج . وسلك في ولايته خلاف ما ألف من البرهان ابن جماعة من عدم التوقف في الأمور وإجابة الرسائل . فاستكثر من النواب ومن الشهود ومن تغيير الحكام في البلاد لمن يبذل في ذلك المال ، وكثرت الشناعة إلى أن وقعت كائنة الشيخ سراج الدين ابن الملقن .

وملخصها : أنه كان يصحب برقوق قبل أن يلى السلطنة ويسمع عنده صحيح البخارى ، وكان حسن السمت ، بهى الشيبة ، فعينه لقضاء الشافعية .

وكان من عزمه أن تكون ولايته مجانا ، فاستبطأه فأشار عليه أن يجتمع بالأمير بركة ، فتوجه إليه فتكلم معه أستاداره أن يبذل للأمير مالاً ، فكتب له خطه بألفى دينار أو أكثر ، فاجتمع بركة ببرقوق وأراه الخط فانزعج وأمر شاد الدواوين أن يستخلص منه المال ، وغضب عليه وأبعده ، فما خلص منه إلا بشفاعة الركراكى . وكان يدل على برقوق وحضر الشفاعة معه الضياء والبلقيني والأبناسي وغيرهم ، كذا قرأت بخط البشبيشي وهو قد أدرك الواقعة ، فلما خلص لزم منزله وصرفه ابن أبي البقاء من النيابة عنه .

ثم كثرت الشناعة على ابن أبى البقاء فعزل بالبرهان ابن جماعة . وكان قد أحضر على البريد من القدس فى ثالث عشرى شهر ربيع الأول سنة إحدى وثمانين [ وسبعمائة ] (١) . ثم أعيد البدر ثانيا فى يوم الخميس سلخ صفر سنة أربع وثمانين [ بعد صرف البرهان ] (١) فسار على عادته ، إلا أنه لم يستكثر من النواب ولا الشهود .

واتفقت له كائنة بسبب تركة ابن مازن شيخ عرب البحيرة ، وكان لما مات ترك أيتاما وتركة واسعة جدًّا ، فاختلس بعض معارفه من التركة مالاً كثيرًا . ثم جاء إلى القاضى فالتمس منه أن أمين الحكم يضع يده ليستتر هو فسارع القاضى إلى ذلك ، فشاع فى الناس قصة الذى اختلس ، فنسبوا ذلك للقاضى وأمينه ، إلى أن طلب الظاهر القاضى وكلمه بكلام سيىء فالتجم ولم يحسن يتخلص ، فأغرمه فى تلك الكائنة مائة ألف قيمتها إذ ذاك خمسة آلاف دينار . فباع فيها ثيابا وكتبا وغير ذلك . ولما أكملها عزل وقرر ابن ميلق فى رابع شعبان سنة تسع وثمانين .

<sup>(</sup>١) من التلخيص.

ثم أعيد ابن أبى البقاء الولاية الثالثة ، وذلك فى صفر سنة إحدى وتسعين [ وسبعمائة ] ، ثم صرف بالعماد الكركى فى رجب سنة اثنتين وتسعين ، ثم صرف العماد وأعيد المناوى .

ثم أعيد ابن أبى البقاء الولاية الرابعة فى شهر ربيع الأول سنة أربع وتسعين ، وصرف فى شعبان سنة سبع وتسعين .

وعظم الخطب في ولايتيه الثانيتين بولده جلال الدين حتى كان الملك الظاهر يقول: لولا جلال الدين لما عزلت بدر الدين. لكن جلال الدين لا يطاق. ولما صرف المرة الأخيرة قرر معه تدريس الصلاحية بجوار الشافعي ، ونظر الظاهرية ، واستمر معه إلى أن مات في سابع عشر ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانمائة بالقاهرة.

۲۱۲ - محمد بن محمد بن عبد المنعم بن داود بن سليمان (١) البغدادى الحنبلى بدر الدين ، ابن ناصر الدين ، ابن الشيخ شرف الدين .

وكان الشيخ شرف الدين قدم من بغداد فأقام بدمشق وصحب التاج السبكى وغيره ، وتمهر في مذهبه مع الكياسة والحشمة والمروءة وحسن الشكل والتواضع والسكون والوقار ، ثم تحول إلى القاهرة وولى إفتاء دار العدل ، وتدريس مدرسة أم السلطان الأشرف ، عوضا عن البدر حسن النابلسي ، إلى أن مات في شوال سنة سبع وثمانمائة (٢).

وخلفه في وظائفه ولده ناصر الدين ، فلم تطل مدته فمات ، وأنجب ولده القاضى بدر الدين فمات و تركه صغيرا ، فنشأ طالبا للعلم حريصا على جمعه إلى أن استقر في جهات والده ، وناب في الحكم عن القاضى علاء الدين ابن المغلى ، ثم استقل بولاية قضاء القضاة بعد موت القاضي محب الدين سنة خمس وأربعين (٣) .

**٢١٦ – أخباره في** : المقصد الأرشد ٢/٤ ٥١ ، والتلخيص ورقة ٩٨ ، وذيل رفع الإِصر ٣٤٩. والضوء اللامع ١٣١/٩ .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل ( بن سليمان بن داود ) والمثبت من الضوء اللامع 0.00 فى ترجمة جده (1) عبد المنعم بن داود (1) حيث قال السخاوى عقبها (1) وقد ذكره شيخنا فى إنبائه ووقع عنده سليمان (1) الخبر فى الضوء اللامع (1) قبل داود وأظنه انقلب (1)

<sup>(</sup>٣) الخبر في ذيل رفع الإِصر ٣٥٥ . نقلا عن ابن حجر ثم ذكر السخاوى في نهايته « ثم استقل بولاية قضاء القضاة بعد موت القاضى محب الدين سنة خمس وأربعين كذا رأيت بخطه «خمس» وهو سبق قلم والصواب ما قدمته » . يعنى سنة ٨٤٤ هـ .

\* محمد بن محمود بن محمد ، ويقال : محمود بن محمد بن محمود جار الله النيسابورى (1) .

\* محمد بن محمود بن محمد النيسابورى جار الله - تقدم في الجيم . ويقال كان اسمه محمودًا - فَتَسَمَّى محمدًا (٢) .

بن المُؤرُبَان بن النَّعمان بن زيد (٣) بن شرحبيل بن يزيد بن المُورُبَان بن النَّعمان بن زيد (٣) بن شرحبيل بن يزيد بن المرىء القيس بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور الكندى الكوفى الأصل نزيل مصر يكنى أبا عبد الرحمن حنفى المذهب.

روى عن عبد الله بن الوليد الرصافى ، والوليد بن جميع ، وإسحاق بن الفرات ، وسفيان الثورى ، وأبى جناب الكلبى ، ومحمد بن عمرو بن علقمة ، وأبى معشر ، وشيبان بن عبد الرحمن ، ومهدى بن ميمون .

روى عنه عبد الله بن وهب ، وإسحاق بن الفرات ، وسعيد بن أبى مريم ، وسليمان بن عبد الرحمن ، ومحمد بن خليل بن حماد البلاطى ، وهشام بن عمار ، وموسى بن عبد الرحمن المسروقى – وهو ابن ابنه ، وسعيد بن عفير ، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرهم وقع لنا حديثه فى فوائد تمام .

قال سعيد بن عمرو البرذعي: سألت أبا زرعة عن محمد بن مسروق القاضي

<sup>(</sup>١) أمام هذا في حاشية الأصل « كتبه المؤلف هنا بعد أن قدمه في محمد بن عبد الله بن محمود، فجمعتهما هناك ».

وفى متن الفيضية « محمد بن محمود بن محمد ، ويقال : محمود بن محمد بن محمود جار الله النيسابورى . كتبه هنا بعد أن تقدم فى محمد بن عبد الله بن محمود ، فيحرر . وقد كتبت نص ماكتبه هناك . ثم قال هنا أيضا : محمد بن محمود بن محمد النيسابورى ، جار الله - تقدم فى الجيم . وكان اسمه محمودًا فتسمّى محمدًا » .

<sup>(</sup>٢) كذا ذكره المؤلف هنا مرتين. ثم قال في الثانية: تقدم في الجيم هذا والذي تقدم في الجيم هو الله عندم في الجيم هو لقبه فقط، ونص كلامه هناك ٥ جار الله النيسابوري، هو محمد بن عبد الله بن محمد - يأتي في حرف الميم ٥ ولم يزد على ذلك. وكيفما كان الأمر فقد ترجم المؤلف لجار الله هنا برقم ٢٠١، باسم: محمد بن عبد الله بن محمود.

**۲۱۷ – أخباره في** : فتوح مصر ۲۷۳ ، والولاة والقضاة ۳۸۸ ، والمغرب في حلى المغرب 70% ، ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ۲۱/۳۳ ، والوافي بالوفيات ۲۱/۰ ، والجواهر المضيئة ۳٪ ۳۲۸ ، ولسان الميزان ۳۷۹/۰ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وهو يوافق مافي مختصر تاريخ دمشق والمقفى . وفي الفيضية والتلخيص والمغرب في حلى المغرب « يزيد » .

فقال: شيخ حدّث عن الوليد بن جميع عن أبى الطفيل عن سعيد بن زيد بحديث أوهم فيه قلت: فما صوابه ؟ قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الوليد حدثنى من سمع سعيد ابن زيد.

وقال ابن يونس: قدم على القضاء بعد المفضل بن فضالة سنة سبع وسبعين، وذلك لخمس خلون من صفر، وخرج عنها في سنة أربع وثمانين [ ومائة ] واستناب إسحاق بن الفرات، ثم ورد الأمر بعزله في سنة خمس وثمانين.

ثم أسند من طريق ابن عُفَيْر قال : قدم علينا محمد بن مسروق الكندى على القضاء وكان متجبرًا فأعدى على العمال وأنصف منهم ولحق جماعة البلد منه استخفاف . ثم ذكر قصته مع أمير مصر وامتناعه عن حضور مجلسه .

وذكر أبو عُمر فى كتاب الموالى عن ابن وَزِير قال : كان عبد الله بن محمد بن حكيم من أشراف الموالى ومن شراتهم وذوى الجاه ، وكان مقبولا عند غوث والمفضل وغيرهما من القضاة ، فشهد عند محمد بن مسروق فأوقفه فقال له : لِمَ أوقفت شهادتى ؟ فقال : شهد عندى رجلان أنك طربت على غناء جارية عمرو بن يسار وهى تغنى ! .

ولما التقينا عند أسفل واضم وأيقن قلبي أنها أم جعفر أتتنى تزياها الصَّبا منذ نسمت (١) أفانين من مِسْك ذَكيّ وعَنْبَرِ

قال : صدقا أصلحك الله امرأته الطلاق إن كان غنّى بذلك غير امرأته وهى الطلاق إن لم تكن كنيتها أم جعفر . فقال ابن مسروق : فإنهما شهدا عندى و أيضا ] (٢) أنك طربتَ وصفَّقتَ بيديك حين غَنَّت :

يوم اللَّوَى أَبكاك نوح حمامة هَتُوف الضحى بالنوح ظلت تفَجَّعُ فادرى ولا نبكى وتبكى ومادرت بعولتها عند البُكى كيف تصنع

فقال: صدقا أصلحك الله ولم أدر إلا الخير. قال: فإنا لا نقبل شهادة من فيه هذه الأريحية عند السماع فإن السماع ليتمل كما يتمل الشراب، انصرف راشدا. فقال: السلام عليك. فلما ولى العمرى بعث إليه يقول: أخبرني ماقال لك ذاك الجافى.

<sup>(</sup>١) كذا بحاشية الكندى ص ٣٨٩ وهو ينقل عن رفع الإصر . وفي الأصل ، ف « أتتنى برياها الصبا قد تسلمت » .

<sup>(</sup>٢) من التلخيص .

فأحبره فقال له العمرى: نحن نقبل شهادتك. قال بعض من سمع هذه القصة: ليس بالجافي من حفظ تلك الأبيات.

قال أبو عمر الكندى: لما ولى محمد بن مسروق تشدّد فى الحكم وأعدى على العمال وأنصف منهم وباعد الخصوم وأظهر التكبر على الأمراء وكانت القضاة يحضرون مجالس الأمراء. فلما قدم ابن مسروق أرسل إليه الأمير عبد الله بن المسيب يأمره بالحضور فقال. لو كنت تقدمتُ إليك فى هذا لفعلت بك وفعلت ياكذا وكذا. فانقطع ذلك عن القضاة من يومئذ (١).

واتخذ قوما للشهادة ورسمهم بها وأوقف شهادة غيرهم فوثبوا به ووثب بهم وشتموه وشتمهم وتولع بأشرافهم حتى خوصم إليه هاشم بن محديج فقال له: إنما أنت من السّكون ولست من الملوك. فقال: ليس لهذا حضرنا والله لاحضرت لك مجلسا أبدا، ومن تظلم إليك منى فأعده على واقض له في مالى مايدّعيه بالغا مابلغ (٢).

وكانت أموال اليتامي والأوقاف والغائبين تحمل إلى بيت المال من عهد المنصور ، فلما ولى محمد بن مسروق تحامل على أهل مصر شاعوا عنه أنه يريد أن يحمل مافي بيت المال من هذه الأموال إلى الخليفة فقام أبو إسحاق الحوفي وكان مثريا (٣) فنادى في المسجد الجامع يدعو على محمد بن مسروق فأمر بإحضاره وناله بمكروه فازداد عند أهل البلد مقتا (٤).

وكان هارون بن سليم بن عياض يتكلم مع طائفة معه في العصبية فأرسل إليه محمد بن مسروق فقال مايؤمنك (٥) أن أكتب [ فيك ] إلى أمير المؤمنين بما تضرب به بين الناس فلم يرجع . فأخذ جمعا من جلسائه فضربهم وطوَّف بهم (٦) .

وقال يونس بن عبد الأعلى: لما تفاقم الأمر بين ابن مسروق وبين أهل مصر وقف على باب المقصورة ونادى بأعلى صوته: أين أصحاب الأكسِية العسَليَّة ؟ أين بنو البغايا ؟ لم لا يتكلم متكلمّهم بما شاء حتى يرى ويسمع ؟ فما أجابه أحد بكلمة (٧).

<sup>(</sup>١) الخبر في الكندى ٣٨٨ . (٢) الخبر عند الكندى في الولاة والقضاة ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل والفيضية . ولدى الكندى الذى ينقل عنه المصنف « وكان متقربا » وبهامشه « ولعله متقرئا » (٤) الخبر عند الكندى ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٥) كذا لدى الكندى الذي ينقل عنه المصنف. ومكانه في الأصل كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>٦) الخبر عند الكندى ٣٩١ ومايين حاصرتين منه . (٧) الخبر في الولاة والقضاة ٣٩٠ .

وقال يحيي بن بكير: ماكان بأحكام محمد بن مسروق بأس إلا أنه كان من أعظم الناس تكبُّرًا (١).

وقال الحارث بن مسكين: كان محمد بن مسروق يُذلّ الجبارين فما فضحه إلا ابنه يعنى أن ابنه لما قدم عليه صارياتي إلى من عنده مال من الودائع فيقول: أَعطِنيه حتى أَجّر فيه فآخذ الفضل وأعيد لك الأصل! فتلف على يديه شيء كثير (٢).

ولم يكُن للقضاة قِمَطْر [ فيما مضى ] وإنما كان الكاتب يحضر ومعه الكتب في المنديل فاتخذ محمد بن مسروق القمطر فهو أول من اتخذه بمصر ، وكان يختمه فيودع فإذا جلس أحضر عنده (٣) .

وكان يروح من داره ماشيا إلى المسجد . وخوصم إليه وكيل زُبيدة فأمر بإحضاره فجلس مع خصمه متربِّعا فأقامه وأمر به فَبُطِح وضُرب عَشر درر (٤) .

قال أبو عمر: اسم هذا الوكيل عبد الرحمن وكان مولى زبيدة فأرسل إلى زبيدة يشكوه. وشدد على عبد الوهاب بن موسى بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى فخافه، فشخص إلى الرقة فشكاه للرشيد ورفده القرشيون فلم يزل حتى أمر أبو البَحْتَرَى بعزله فبلغه ذلك فخرج عن مصر قبل أن يقدم الذى ولى أبو البخترى عوضه واستخلف إسحاق بن الفرات ويقال إنه مات بعد أن رجع إلى العراق (°).

\* محمد بن مَعْبد - تقدم في محمد بن على بن مَعْبد (7) .

۲۱۸ – محمد بن مُكْنِف (۷) بن عَبّاد الكوفى قدم مصر وكان يَنْزِل عند دار أبى عون . أذن له كيدر أمير مصر لما عزل المعتصم عيسى بن المنكدر وسجنه ثم حوله إلى العراق ، وبقيت مصر بغير قاض ، فأذن كيدر لمحمد في الحكم بين الناس ، فكان

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) الخبر في الولاة والقضاة ٣٩١ – ٣٩٢ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٤) الولاة والقضاة ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٥) الولاة والقضاة ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٦) مرت ترجمته تحت رقم ۲۱۰ .

٢١٨ -- أخباره في : الولاة والقضاة ٤٤١ ، والتلخيص ورقة ٩٩ .

<sup>(</sup>V) كذا في الأصل والتلخيص . وفي الكندى « محمد بن عباد بن مكنف » .

الوكلاء يحضرون عنده وله صاحب مسائل [ يسأل ] (١) عن الشهود ، فلما ولى هارون الزهرى فسخ لمحمد بن مكنف أحكاما كثيرة .

٧١٩ – محمد بن موسى بن إسحاق السَّرَخْسِّي الحنفي من المائة الرابعة .

ولى بعد صرف أبى عثمان أحمد بن إبراهيم بن حمّاد فى صفر سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة ، فكتب إلى محمد بن على بن أبى الحديد وعلى بن إسحاق المعدّل أن يتسلما من أبى عثمان فتسلما منه ، وتوجه محمد بن موسى طالبا لمصر من العراق ، فلما وصل إلى الفرّما وجد الفتنة قائمة بمصر فتأخر دخوله إلى الخامس والعشرين من جمادى الآخرة ، فباشر الأمور مباشرة حسنة ووقف عن قبول كثير من الشهود تحرزاً من غير غَرَض ، وتصلَّب فى كثير من الأحكام ، ولم يتساهل فى شىء ، واحتاط فى أموال الأوقاف والأيتام ، ولم يُطلق من الرّزق إلا القليل .

وكان عبد الله بن محمد الخَصِيتي يقول: وليتُ قضاء الرَّمْلة وولى محمد بن موسى قضاء مصر في وقت واحد، فشاورَني فيمن يكاتبه فأشرت عليه بأبي بكر ابن الحدّاد، فبلغني أنه كتب إلى ابن أبي الحديد فالتقينا فاعتذر بأنه بلغه أن ابن الحداد كان يعمل مع ابن قيس قال: فعذرته. قلتُ: كذا ذكر ابن زُولاق هذه الحكاية عن الخصِيبيّ كان يكرَه ابن الحدّاد لسلاطته عليه بلسانه لمَّا ولى القضاء بمصر كما مضى في ترجمته فلا يُقبل قوله فيه.

قال أبو عمر: كان محمد بن موسى فقيها على مذهب الكوفيين ، حافظا لمذهبه ، عفيفا عن الأموال ، سَتيرًا ، كثير الصمت . وأكثر الشهود التردد إليه فقال لهم : مالكم معاش عندنا ، فلا يجيء أحد منكم إلا لحاجة أو لشهادة .

وسأل بعض شهوده أن يشترى له خلاً بدينار فأرسل له حملين فاسترخصه وسأل سرًا ، فقيل له : إن الذى أُحضر يساوى أربعة دنانير ، فردّ الخلّ وطلب من نائبه أبى الحسن بن إسحاق أن يعمل له بَهَطَّة (٢) ، فتوجه مهتمًّا بعمل ذلك ، فوافاه غلام القاضى ومعه زنبيل فيه جميع آلات ذلك .

وحكى متولى الأحباس في زمانه أنه باع ثمرة الأحباس مَرَّةً بخمسة آلاف دينار

<sup>(</sup>١) من الكندى .

٢١٩ – أخباره في : تاريخ بغداد ٢٤٦/٣ ، والتلخيص ورقة ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) البَهَطَّة : أرز يطبخ باللبن والسمن ( القاموس ) .

وزيادة . قال : فعملت الحساب فنظر فيه محمد بن موسى فوجد فيه باسم المتولى لذلك خمسمائة دينار فسأله عنه : هل لك فيه شِركة ؟ قال : لا . ولكن هذا حق العمل . فقال له : كم عملتَ هذا الحساب في يوم ؟ فقال له : في ثلاثة أيام . فأطلق له ثلاثين دينارًا ، فكلمه أبو الحسن بن إسحاق فما بلغه خمسين دينارًا إلا بعد مجهد . قال : وكان يحبّ مذاكرة العلم .

وانقبض عنه أبو بكر ابن الحداد لأنه بلغه أنه سأل عنه فقيل له إنه شافعي فقال: ليته كان حنفيا. فانقطع عنه.

قال ابن زولاق: رأیت أبا الحسن محمد بن علی بن أبی الحدید ركب إلی دار محمد بن موسی حتی ینظر بین الناس وهو أفقه من محمد وأسن بثلاث عشرة سنة.

واستمر محمد بن موسى إلى أن صُرف فى الخامس والعشرين من شوال سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة بمحمد بن بدر . ورد كتاب محمد بن الحسن بن أبى الشوارب قاضى القضاة ببغداد وسائر الممالك بذلك فوقف فى أمره محمد بن على الماذرائى مدبر المملكة . فلم يزل الطحاوى وغيره به إلى أن أذعن له فتسلم له ابن الحداد من ابن موسى ، فتوجه ابن الحداد إلى ابن موسى ففرح لما قيل له إنه توجه إليه ، وظن أنه جاء ليسلم عليه ، فلما تحقق أنه جاء بعزله قال له : هذه السلال بخواتمها . فقال : لا أتسلم إلا مفتوحا . فقتحت وتشدد ابن الحداد فى التسليم حتى إن الشهود كتبوا : شهد من تسمّى فيه أنهم حضروا مجلس محمد بن موسى القاضى . فقال ابن الحداد : لاتكتبوا - القاضى - فقال محمد بن موسى لا تكتبوا فقال ابن الحداد : اكتبوا - السّرَحْسي . فقال : اكتبوا فإن هذه النسبة لا تزول عنا ليوم القيامة . وتعجب الناس من عقله وجلَده وعتب بعضهم ابن الحدّاد على ماصنع فقال : حاجة فى نفس يعقوب قضاها .

وقال ابن زُولاق: وكان بعد ذلك يظهر عليه الندم بما صنع. وتهيأ محمد بن موسى للرحيل فركب إليه الماذرائي وسأله التأتي حتى يكاتب فيه لبغداد فامتنع. وباع جميع مافي منزله حتى بغلته ولجامه وسرجه. ثم سأل الذي اشترى ذلك أن يُعيره السرج واللَّجام إلى تنيس ففعل. وسار في النيل إلى تنيس وحرج محمد بن بدر معه يودّعه ويشيّعه. فلما ودَّعه قال: يأمر القاضي بشيء ؟ فقال: آمرك بتقوى الله. وإن كان ماقاله هؤلاء عنك حقا فما يَحِلّ لك أن تنظر بين اثنين.

وأشار إلى شهوده فخجل محمد بن بدر وأطرق وانصرف . فكانت مدَّة السَّرُخْسَى سَتَة أَشْهُر وأَيَامًا . ومات في [ سنة ثلاثين وثلاثمائة ] (١) .

قلت : أخلَّ بَذكره أبو سعيد ابن يونس في تاريخ الغُرَباء الذين قدموا مصر . واستدركه ابن الطحان في ذيله لكنه اختصره جدًّا ، فلم يزد على أن قال : محمد بن موسى السَّرَخْسي كان قدم على قضاء مصر حُكى عنه .

ووجدت فى تاريخ بغداد للخطيب مانصه : محمد بن موسى بن أحمد السَّرَخْسى ، قدم بغداد وحدَّث بها عن أحمد بن إبراهيم بن مَزِيز من أهل سَرَخْس . روى عنه عبد الله بن عثمان الصفار (٢) . ولم يزد الخطيب على هذا ، فما أدرى أهو قاضى مصر أو غيره ؟ ولكن ظاهر تسمية جده أحمد أنه غيره . فإن اسم جد القاضى كما تقدم – إسحاق . ثم رأيت فى المؤتلف : محمد بن أحمد ابن إسحاق إبراهيم بن مزيز السرخسى وآل بيته وضبطوا – مَزِيز بوزن عظيم وزايين منقوطتين .

• ٢٢ - محمد بن نَامَاوَر (٣) بن عبد الملك أفضل الدين الخُوَنِجيّ شافعي من المائة السابعة .

ولد سنة تسعين وخمسمائة ، واشتغل بعدة علوم ، وغلبت عليه العلوم العقلية حتى مهر فيها ، مع معرفة تامة في الفقه .

قال ابن أبي أصيبعة في طبقات الأطباء بعد أن أثنى عليه بأنه أوحد زمانه وأنه تميز في العلوم الحكمية وأنه اجتمع به سنة اثنتين وثلاثين وستمائة وقرأ عليه بعض الكليات

<sup>(</sup>١) من ملحق الولاة والقضاة ٥٥٠ ومكانه بياض بالأصل .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۲٤٦/۳ .

<sup>•</sup> ۲۲ – أخباره في : ذيل الروضتين لأبي شامة ۱۸۲ ، وعيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أمي أصيبعة ٥٨٦ ، والوافي بالوفيات ١٠٨/٥ ، أمي أصيبعة ٥٨٦ ، والوافي بالوفيات ١٠٨/٥ ، وطبقات الشافعية للإسنوى ٥٠٢/١ ، والبالة والنهاية والنهاية ١٠٥/١ ، وحسن المحاضرة ١٠٤/١ ، ومفتاح السعادة ٢٤٦/١ ، وشذرات الذهب ٢٣٦/٥ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل والتلخيص « ناماورد » والمثبت فى مصادر الترجمة عدا عيون الأنباء وحسن المحاضرة ففيهما « ناماوار » وفى حواشى طبقات السبكى أن « ناماور » ضبط بفتح الواو ضبط قلم فى الطبقات الوسطى .

لابن سينا . قال : وكان يعتريه في بعض الأوقات انشداه (١) خاطر لكثرة انصباب ذهنه إلى العلم . قال : ووجدته الغاية القصوى في سائر العلوم ، وكانت ولايته قضاء مصر إلى أن مات في خامس شهر رمضان سنة ست وأربعين وستمائة ورثاه عِزُّ الدين الإِرْبِليّ بأييات منها :

وماتت بموت الخُونجيّ الفضائلُ عداه أحبوه ومن هو حامل فما علمه عن طالب العلم زَائل أُفُولا وأن البدر في التَّرْبِ نَازِلُ (٢)

قضی أفضلُ الدنیا فلم یبق فاضل أیدری بمن قد سار حامل نعشه لئن أَفَلَت شمس المعالی بموته وماكنتُأدرىأنللشمسفىالنَّرى

القيرَوَاني نزيل القاهرة إماميّ من المائة الرابعة .

ولد في ثالث صفر سنة أربعين وثلاثمائة بالمغرب ، وقدم القاهرة صُحبة والده مع المُعِزّ وناب عن أخيه على بن النعمان في آخر أمره ، وولاه العزيز استقلالاً بعد موت أخيه في يوم الجمعة ، لسبع بقين من رجب سنة أربع وسبعين [ وثلاثمائة ] ، وتُحلع عليه وقلد سيفا ونزل إلى مصر من يومه في قُبّة على بغلٍ لعِلَّة كانت به ، فدخل الجامع فلم يقدِر على الجلوس فرجع إلى داره ، وجلس ولده عبد العزيز وأولاد إخوته وجماعة الشهود حتى قُرىء عهده في الجامع بعد صلاة الجمعة بالقضاء على الديار المصرية والإسكندرية والحرمين وأجناد الشام .

وفُوّض إليه الصلاة وعيار الذهب والفِضَّة والمواريث والمكاييل، وذُكر في سِجِلّه أبوه وأخوه فأُثني عليهم.

ثم أرسل ابن أخيه الحسين بن على إلى الجامع للحكم بين الناس، وكاتب تُحلفًاء النواحي .

 <sup>(</sup>١) في الأصل « انشراح » وما أثبته من عيون الأنباء . وشَدِه فلانًا شَدْها : أدهشه . ويقال :
 شُدِه : دُهِشَ بالأَمر وتحير . وأشدهه : أدهشه ( المعجم الوسيط ) .

<sup>(</sup>٢) الأبيات لدى ابن أبي أصيبعة ص ٥٨٧

۲۲۱ – أخباره في : أحبار الدول المنقطعة ٤١ ، ٦١ ، والعبر ٤٥/٣ ، والوافي ١٣١/٥ ، والوافي ١٣١/٥ ، والعاظ الحنفا ٢١٠/١ ، ٢٦٧ ، ٢٧٠ ، ٢٨٠ ، ٢٩١ ، ٢٩٢ ، ٣٩٣ و ٢/٥ ، ٢١ ، ٢١ ، والمقفى ٣٤٧/٧ ، والتلخيص ورقة ١٠٠ .

فلما كان يوم الجمعة أول جمادى الأولى سنة خمس وسبعين [ وثلاثمائة ] عقد لابنه عبد العزيز على بنت جوهر القائد في مجلس العزيز ، وكان الصداق ثلاثة آلاف دينار ، والشاهدان : محمد بن عبد الله العُتقيّ وعبد الله بن محمد بن رجاء ، وخلع العزيز على الزوج وانصرف محمد بن النعمان في جمع كثير من الخواص .

ثم قرَّر ابنه عبد العزيز في نيابته ، وصرف ابن أخيه الحسين بن على .

قال المُسَبِّحيّ : كان محمد بن النعمان خبيرًا بالأحكام حسن الأدب والمعرفة بأيام اس .

قال العُتَقَى فى تاريخه: أمر المعز وهو بالمغرب قاضى بلاده النعمان بن محمد أن يعمل له أَسطُرْ لابات (١) وأن يُجلس مع الصانع بعض ثِقَاته، فأجلس النعمان ولده محمدًا، فلما فرغ توجه به إلى المُعِرِّ فسأله: مَنْ أجلستَ مع الصانع؟ قال: ولدى محمدًا. فقال: هو قاضى مصر. قال محمد بن النعمان: كان المعز إذا رآنى قال لولده وأنّا صَبِى : هذا قاضيك (٢)!

قال المسبحى: وعدّل محمد بن النعمان في أيامه نحوًا من ثلاثين نفسا ، وكان محمد بن النعمان جيّد النظر في الأحكام . تقدمت إليه امرأة طالبت زوجها بحقها فامتنع من دفعه لها ، فسألت القاضي أن يحبسه فأمر بذلك ، ثم نظر إليها فوجدها جميلة وظهر عليها السرور ، فلما توجه إلى الحبس أمر القاضي بحبسها مع زوجها فغضبت فقال لها : حبسناه لحقك ونحبسك لحقّه . فلما تحققت ذلك أفرجت عنه . فلما توجهت قال القاضى : رأيتها فرحتْ بحبسه فخشيت أنها تخلو بنفسها لغيبة زوجها .

قال: وكان الوزير ابن كِلِّس كثير المعارضة لبنى النعمان فى أحكامهم ، فاتفق أن الحسن بن الحسين بن على بن يحيى الدقّاق زَوَّج ولده يتيمة تعرف ببنت الديباجى بإذن محمد بن النعمان ، فقام فى ذلك بكر بن أحمد المالكى أحد الشهود وادَّعى فَساد العقد لكونها غير بالغ ، وبالغ فى ذلك فقال ابن النعمان : ثبت عندى بإقرارها أنها بلغت . فَحُملَت إلى القصر ورُفع أمرها إلى العزيز وكشف عنها فوجدت غير بالغ ،

<sup>(</sup>١) الأسطُّرُلاب : جهاز استعمله المتقدمون في تعيين ارتفاعات الأجرام السماوية ، ومعرفة الوقت والجهات الأصلية ( المعجم الوسيط )

<sup>(</sup>٢) الحِبر في المقفى ٣٤٨/٧ .

فتقدم إلى القاضى بفسخ النكاح فأحضر الوزير القاضى والشهود وتهدَّدهم وقال: يتقدم مولانا بفسخ هذا النكاح وبالوقوف عن قبول شهادة هؤلاء الشهود، ففعل. وكتب بذلك سِجلاً بإمضاء ذلك، وفيه: أنه ثبت عنده أنها غير بالغ. ثم بالغ الوزير في الإنكار على الشهود في التساهل، وكان ذلك في سلخ جمادى الأولى سنة خمس وسبعين، وأمر بحفظ مال الصبية ثم ابتاع لها منه ربعا.

ورُفع إلى محمد بن النعمان أن نصرانيًّا أسلم ثم ارتد وقد جاوز الثمانين ، فاستتيب فأبى ، فأنهى أمره إلى العزيز فسلَّمه لوالى الشرطة ، وأرسل إلى القاضى أن يرسل أربعة من الشهود ليستتيبوه فإن تاب ضَمِن له عنه مائة دينار ، وإن أصرّ فليقتل ، فعرض عليه الإسلام فأبى فقُتل ثم أمر بتغريقه فى النيل .

ورفع إليه رجل من ولد عقيل بن أبى طالب زوجته ومعها ابنة لها جحدها فتلطف به النعمان فلم يجد فيه حيلة ، فأنهى أمره إلى العزيز فأمره بالملاعنة بينهما ، وكتب فى ذى القعدة سنة ثمان وسبعين إلى الجامع العتيق فاجتمع الشهود ووعظ الزوج فأبى إلا اللعان ، فلاعن بينهما ، ثم فَرَّق بينهما .

ثم استخلف ولده عبد العزيز في الحكم وكان ينظر كل اثنين وخميس. وفي أول سنة إحدى وثمانين عدَّل جماعةً من الأشراف. وفي صفر سنة اثنتين وثمانين رتَّب رجلاً جعفريًّا بالجلوس في الجامع مع الفتوى على مذهب أهل البيت ، فشغب عليه الفقهاء من أهل الجامع فبلغ ذلك القاضى فقبض على بعضهم وطوَّف بثلاثة منهم على الجمال.

وعَلَتْ منزلةُ القاضى عبد العزيز وقطع النزول إلى الجامع ، ونظر فى الحكم فى داره ، ولم يكن أحد يخاطبه إلا بسيدنا ، فلما توفى العزيز سكن محمد بن النعمان فى داره بالقاهرة ورتَّب ابنه عبد العزيز كل اثنين وخميس ينظر فى الأحكام بمصر .

قال ابن زُولاق: ماشهدنا لقاض من القضاة بمصر ماشاهدناه لمحمد بن النعمان، ولا بلغنا ذلك عن قاض بالعراق، وكان مع ذلك مستحقًا لما هو فيه من العلم والصيانة والتحفّظ والهيبة وإقامة الحق. وفيه يقول أبو عبد الله السمرقندي:

وحيد في فضائله غريب خطير في تألَّق الله عنه اعتزاما كما يتألَّقُ الله ويقضى والسَّداد له حليفٌ ويعطى والله إذا ركِب المنابر فهو قُسُّ وإن حضر المنابر فهو قُسُّ وإن حضر المنابر فهو قُسُّ وإن حضر المنابر فهو قُسُّ

خطير في مفاخره جليلُ كما يتألَّقُ السيفُ الصقيلُ ويُعطى والغَمام له زميلُ وإن حضر المشاهد فالخليلُ قال المُسبِّحيّ : وله نظم كثير ليس بالقوى فمن أجوده :

أيا مُشْبِه البدر بدر السما لسبع وخمس مضت واثنتين وياكامل الحسن في نَعْتِهِ شغلتَ فَوَادى وأسهرتَ عينى فهل ليَ في فِيكَ من مَطْمَع وإلا انصرفتُ بخُفَّى مُنينِ

قال : وفى ولايته رجم رجلا خبارًا أصاب امرأة علويّة من زناء . وكان رجمه بسوق الدواب بقرب الجامع الطولوني وذلك سنة اثنتين وتسعين .

قال: ولمَّ حصل له التمكّن وعلت رُتبته لَزِمته الأمراض كالنَّقْرس (۱) والقُولَنْج (۲)، وكان أكثر أيامه عليلا، وولده عبد العزيز ينظر في الأحكام ويُسجل في دار أبيه وغيرها. وكان بَرْجَوان يعوده في كل خميس مع عَظَمة بَرْجَوان. قال: وكان فيه إحسان لأتباعه مع حسن الحُلُق والبِنَّة والركوب وكثرة الطيب والبخور إذا جلس في مجلسه وإذا ركب. وكان إذا أعطى عطاء كثَّره وعجَّله. وكانت وفاته وهو على القضاء في ليلة الثلاثاء الرابع من صفر سنة تسع وثمانين وثلاثمائة، فركب الحاكم فصلَّى عليه في داره ودفنه تحت قُبَّها، ثم نقل بعد إلى القرافة.

وكانت مدة ولايته أربع عشرة سنة وستة أشهر وعشرة أيام .

ووجد عليه من أموال اليتامى وغيرهم ستة وثلاثون ألف دينار ، فأمر الحاكم بَرْجَوان أن يحتاط على موجوده ، فأرسل كاتبه أبا العلاء فهدًا النصراني فاحتاطوا عليه وشرعوا في البيع وفي تغريم الشهود الذين كانت الودائع تحت أيديهم ، فمن أحضر ورقة بخط القاضى تُرك ، ومن لم يُحضر خطّ القاضى غُرم ، إلى أن تحصّل قدر نصف الدَّين فدفع للمستحقِّين بقدر النصف .

وتقدَّم أمر الحاكم أن لا يُودَع بعد ذلك عند أحد من الشهود مال يتيم ولا غائب ، وأفرد موضع بزُقاق القناديل يوضع فيه المال ويختم عليه أربعة من الشهود لا يُفتح إلاَّ بحضور جميعهم فاستمر الأمر على ذلك مدة .

وكان محمد بن النعمان سلَّم لعبد الله بن محمد المداديّ أحد الشهود مال يتيم

<sup>(</sup>١) التُقْرِس : مرض مؤلم يحدث في مفاصل القدم وفي إبهامها أكثر ، وهو ماكان يسمى داء الملوك ( المعجم الوسيط ) .

<sup>(</sup>٢) القُولَنْج : مرض معوى مؤلم ( المعجم الوسيط ) .

وأراد الإِشهاد عليه بذلك فامتنع ، فقال محمد : ما كان بالذى يودع الإِشهاد . فاتفق أن المدادى مات فى سنة تسع وسبعين وعنده ودائع كثيرة ، فراسله يزيد بن السندى كاتب الحكم قبل أن يموت حتى أشهد عليه بما عنده . فلما مات لم يوجد أكثر ذلك ، فباع القاضى داره بخمسة آلاف دينار فوفَّى بها الودائع .

٧ ٢ ٢ - محمد بن هبة الله بن أحمد بن شكر أبو البركات نفيس الدين مالكي من المائة السابعة .

ولد سنة حمس وستمائة ، واشتغل بالفقه على مذهب مالك ومهر ، وأول شيء وليه قضاء دمياط نيابة عن القاضى تاج الدين ابن بنت الأعز ، ثم ولى القضاء بالقاهرة استقلالاً بعد موت شرف الدين السبكي في ذي القعدة سنة تسع وستين .

وكان الشيخ أبو عبد الله ابن النعمان يستعين به فيما يرومه من إزالة المنكرات وقمع اليهود والنصارى ، وكان القاضى كريم النفس كثير الفتّوة حسن الاعتقاد كثير البر بأصحابه والمباسطة لهم ، ولم يزل على حاله إلى جمادى الأولى سنة ثمان وسبعين فعزل هو ورفقته جميعا ، وهم : تقى الدين ابن رزين الشافعى ، والمعز الحنفى والحنبلى ، وعاش بعد ذلك إلى ذى الحجة سنة ثمانين وستمائة فمات رحمه الله .

۲۲۳ - محمد بن أبي الفرج هبة الله بن مُيَسَّر أبو عبد الله القَيْسَرَانيّ الأصل المصري .

شافعي من المائة السادسة ، قدم والده من قيسارية في ولاية بدر الجمالي وهو معه شاب ، وكان بدر قد استدعى بذوى الأموال واليسار فأنزلهم مصر لِما كان جرى لها من الخراب بالغلاء الشديد ، ففوض بدر لأبي الفرج الخطابة بالجامع العتيق بمصر ، وكان فقيهًا شافعيا ، فعمل فيه أبو على حسين بن سعيد العسقلاني الشاعر المعروف بالمكرئل (١) قوله :

إن الشريعة قد وَهَت أركانها وتغيَّرت بالنقص أى تغير بوزارة ابن أسامة وشهادة ابد من قَتادة وخطابة ابن مُيسر

۲۲۲ – أخباره في : الديباج المذهب ۳۲۱/۲ ، والمقفى ۳۹۵/۷ ، والتلخيص ورقة ۱۰۱ . ۳۲۲ – أخباره في : أخبار الدول المنقطعة ۱۰۰ ، وأخبار مصر لابن ميسر ۱۰۱ ، ۱۰۷ ، ۱۰۲ ، ۱۰۸ ، وأخبار مصر لابن ميسر ۱۰۱ ، ۱۰۸ ، ۱۰۲ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، والتلخيص ورقة ۱۰۱ ، وحسن المحاضرة ۲۵۲/۲ .

<sup>(</sup>١) الضبط عن ابن حجر في نزهة الألباب في الألقاب ١٩٤/٢.

ومات أبو الفرج سنة خمس عشرة ، ونشأ ولده فاضلا ، وولى قضاء مصر فى ذى الحجة سنة إحدى وعشرين وخمسمائة بعد يوسف بن أيوب المغربي ، ولُقّب ثقة الدولة سناء الملك شرف الأحكام ، فباشر القضاء واستكثر من قبول الشهود حتى بلغت عدتهم فى زمانه مائة وعشرين . وكانوا قبله ثلاثين .

ثم فوض إليه النظر في المظالم ، فاستوضح أحوال المسجونين وأطلق منهم جمعا كثيرًا كانوا أيسوا من الخلاص لطول العهد بتركهم في السجن ، فطالع بأمرهم الخليفة ، وسأل في الإفراج عنهم فأذن له في ذلك .

قال ابن أَسْعَد الجُوّاني في كتاب النقط على الخطط: هو صاحب القيسارية بمصر، واستعمل منارة من النحاس ذات سواعد تُجر قدّامه على عجلة تُوقَد فيها الشموع ليالى الركوب إلى رؤية الهلال. وتفقّد المساجد. فلما عملها اجتازوا بها في مكان فيه أغصان سِدرة فعاقتهم عن جَرِّها فأمر بقطع السِّدرة أو بعضها، فحذروه من ذلك وذكروا له حديث أبى داود « مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ الله مُ رَأْسَهُ فِي النَّار » (١). فتمادَى على قطع بعضها وذلك في ليلة نصف شعبان فما أسنى بل قتل تلك السنة.

قال وكانت القضاة تركب في النصف من شعبان لتفقّد الجوامع والمساجد لما يحتاج إليه من الإصلاح. وكان كبراء الدولة يبذلون في ذلك على سبيل المساعدة لابتغاء الثواب، فيحصل للقاضى من ذلك مقدار جيد، فركب القاضى في نصف شعبان ورجع فما أتت بعد ذلك إلا دون السنة، بل قُتل في شهر ربيع الأول من السنة المقبلة. وكانت له أسمطة عظيمة في المواسم وهو أول من عمل الفستق الملبس بمصر، وكان مشهورًا بالكرم.

قال الشريف الجواني سمع القاضي ابن ميسر أن الوزير المَاذَرَائيّ عمل الكعك المسمى « افْطِنْ له »، يشير إلى ماحكاه ابن زولاق أن المَاذَرَاتي عمل خُشْكَنَانا (٢) في العيد محشوًا بالفُستق والسُّكر وفيه دنانير ، فكان يعطى منه للشريف ويقول احتفظ بحشوه ، ففطن له بعض الناس فسموه « افْطِنْ له » . فأحب ابن ميسر أن يصنع ذلك

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في باب قطع السدر ٢/١٥٠ وسئل أبو داود عن معنى هذا الحديث، فقال: هذا الحديث مختصر، يعنى من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها، صوب الله رأسه في النار.

 <sup>(</sup>٢) الخُشْكُنَان : خُبْرة تصنع من خالص دقيق الحنْطة ، وتملأ بالسكر واللَّوز ، أو الفستق ، وتُقْلَى .
 ( المعرب للجواليقي ص ١٨٢ ، والمعجم الوسيط ٢٤٥/١ )

فأمر يعمل الفُئتُق المُلَبَّس بالسكر ، وأمر بسبك قطع ذهب قدر الفستق فلبس منها بالسُّكر قَدْر صحن ، فلما مد سماط الحلوى وضع ذلك الصحن فى الوسط وكان على المائدة خادم ، فلما أكلوا أشار الخادم لصديق له أن يأكل من ذلك الصحن فأكل منه وتفطن لما فيه ، فصار يأكل ويمص النوى ويضعه فى كُمه إلى أن حصل على مجملة ، ففطن له بعض من حضر فتزاحموا على ذلك الصحن وتناهبوه من قدّامه ، وهو يضحك فسمى من يومئذ : « افْطِنْ لَهُ (١) » .

وكان قبل ولايته القضاء يباشر مشارفة المقياس أمينًا على ابن أبي الرَّدَّاد فلم يزل معه حتى قُتل وأضيفت إليه بعد ولايته القضاء الوكالة (٢).

وذكر ابن ميسر في تاريخه: أنه أمر أن لا يحكم إلا بمحضر من أربعة فقهاء من جملتهم الفقيه سلطان بن رَشَا المقدسي الذي ولي القضاء بعد .

ويقال إن سبب ذلك أنه كان قاصرًا في العلم ، وإنما كانت رياسته بالكرم والجاه .

ويقال إنه كان تفقه على مذهب الشافعي ولم يزل ينظر في وظائفه إلى خلافة الحافظ، فعزله في ربيع الآخر سنة ست وعشرين بصالح بن عبد الله بن رجاء ؟ ثم أعيد في ثاني ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وخمسمائة .

قال ابن ميسر في تاريخه: حكى لى خال والدى أن القاضى كان أسقط شاهدًا يقال له ابن الزعفراني، فسعى الزعفراني بأن رفع للخليفة الحافظ أن القاضى لما خلع أبو على بن الأفضل الخليفة واعتقله دخل الشعراء فأنشدوه مدائح منها قول على بن عباد الإسكندراني فأنشده قصيدة أولها:

## تبسَّمَ الدهرُ لكن بعد تَعْبِيسِ

إلى أن قال:

هذا سُلَيْمانكم قد رُدِّ حاتَمُه واستنزع اللَك من صَحْر بن إبليس فلما أنشد هذا البيت قام القاضى فألقى على هذا الشاعر عرضيَّته (٣) طَرَبًا فحقدها الحافظ، وأمر بإحضار الشاعر وكان يلقب جلال الدولة فاستنشده القصيدة فجحدها، فألزمه وأوهمه أنه لا يصل إليه منه بسببها مَضرة، فأنشدها إلى أن بلغ البيت المذكور فأشار إلى الغلمان فَلكَمُوهُ إلى أن مات بين يديه (٤).

<sup>(</sup>١) الخبر عن ابن ميسر في أحبار مصر ١٢٧ . وعند السيوطي في حسن المحاضرة ١٥٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) الخبر عند ابن ميسر ١٠٧ . (٣) العرضية : العمامة . (٤) ابن ميسر ١٢٧ - ١٢٨ .

ولما كان في السابع من المحرم سنة إحدى وثلاثين في وزارة بهرام عزل القاضى ونفى إلى تنيس فلما وصل إليها قُتل بها عشية الإِثنين ثاني شهر ربيع الأول من السنة (١).

الأَسْوَانِيّ التَّمَّارِ أَبُو الذِّكْرِ - بكسر المعجمة وسكون الكاف - الفقيه المالكي من المائة الرابعة .

ولد في ربيع الأول سنة خمس وخمسين ومائتين ، وتعانى التجارة في التمر ، ويقال إن أصله من إِخْمِيم . وسمع من محمد بن عمر الأندلسي ، واعتنى بالفقه فمهر فيه حتى كان المشار إليه في مذهب مالك بمصر . وأول من نوّبه (٢) أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، فإنه فوض إليه الفَرض للنّساء ، وتصدّى للتدريس والإفتاء .

قال ابن يونس: كان له بمصر قَدْر ومنزلة جليلة ، وهو الذى تسلّم القضاء من أبى عبيد ابن حَرْبَويه لما انفصل من مصر وتولى قضاء مصر عبد الله بن إبراهيم بن مُكرّم البغدادى ، فأرسل إلى أربعة من أهل مصر أن يختاروا من أهل مصر من ينوب عنه ، فاختاروا أبا الذِّكر ، وكانت ولايته لليلتين خلتا من ذى القعدة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة .

قال ابن يونس: وكان جَلْدًا وقد حدَّث بشيء يسير، وكان عابداً وأصابه الباسور وكان يُضعفه عن إدمان التعبّد، وكانت له حَلقة في جامع عمرو، ويتناظر عنده الفقهاء من القرويين وغيرهم (٣)، وكان يجلس للإِشغال (٤) بالعلم من الصبح إلى الزوال ثم بعد صلاة الظهر إلى العصر.

<sup>(</sup>۱) ابن میسر ۱۲۲.

<sup>\*</sup> ۲۲ - أخباره في : طبقات الفقهاء للشيرازي ١٤٥ ، وترتيب المدارك ٢٧٩/٣ ، والطالع السعيد ٦٣٨ ، والوافي بالوفيات ١٩١٥ والمقفى ٢٥٧/٧ ، والتلخيص ورقة ١٠١ ، وحسن المحاضرة ١٤٥ ، و٤٤٩ ، ونيل الابتهاج الترجمة ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( نوه به ) والمثبت في ملحق الولاة والقضاة للكندى ٥٣٢ وهو ينقل عن رفع الإصر. (٣) في ملحق الولاة والقضاة ( من الفرس وغيرهم ) .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل ، ش وملحق الولاة والقضاة « للاشتغال » والمثبت من الفيضية والتلخيص .
 والإشغال تعنى إقراء الفقه وتدريسه للمتفقهة . أما الاشتغال فتعنى تعلم الفقه وطلب العلم فيه .

وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازى فى « طبقات الفقهاء » بعد الحارث ابن مسكين فقال: ومن دون هؤلاء أبو الذكر محمد بن يحيى المالكي قاضى مصر تفقه عَلَى يوسف بن عيسى المغامي (١). أخذ عنه أبو الطاهر محمد بن عبد الغنى (٢).

وقال الحسن ابن زولاق نظر في الأحكام وتصلّب في حساب الأَمناء وكان من جملتهم ابن الحدّاد ، وكانوا قد تهيئوا لتوديع أبي عبيد ابن حربويه فمنعهم أبو الذكر ، وكان له عندهم أموال فسلّموها ثم أُخْرِجُوا (٣) وأسمعهم المكروه فتأخروا ، ولو أمكنهم الذهاب مع أبي عبيد إلى العراق لفعلوا ، فولى أبو الذكر القضاء إلى يوم الخميس ثامن عشر صفر سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة فوصل أبو محمد إبراهيم بن محمد بن عبد الله الكُريْزِيّ من قبل ابن مُكرَم فباشر القضاء ، وكانت مدة ولاية أبي الذكر ثلاثة أشهر وعشرة أيام ، وعاد يتعاطى الشهادة مع الشهود ويشهد عند الكُريْزِيّ الذي ولي بعده ، ثم استنابه أبو جعفر ابن الشهادة مع الشهود ويشهد عند الكُريْزِيّ الذي ولي بعده ، ثم استنابه أبو جعفر ابن المنه كان يحكم للمطلقة ثلاثا بالسكني والنفقة عملا بمذهب مستنيه تاركا لمذهبه في ذلك .

ولما اعتل محمد بن بدر علّته التي مات فيها استخلف أبا الذكر في النظر في الأحكام ، فنظر إلى أن مات . فلما مات محمد بن بدر وذلك لثلاث بقين من شعبان أمر الإخشيد أمير مصر أبا الذكر أن ينظر في الأحكام ، فركب إلى مسجد محمود لالتماس هلال رمضان على العادة ، وركب معه الشهود وأعيان البلد وغيرهم من الناس . فلم يكمل عشرة أيام حتى جاء كتاب الحسين بن عيسى باستخلاف الحسن بن عبد الرحمن بن إسحاق الجوهرى . وتأخرت وفاة أبي الذّكر إلى يوم الفطر سنة أربعين [ وثلاثمائة ] فمات وصلى عليه أخوه مؤمّل بن يحيى الأسواني ، وبلغ أبو الذكر خمسًا وثمانين سنة .

<sup>(</sup>١) طبقات الفقهاء ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك ٥/٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) كذا في التلخيص وملحق القضاة للكـــندى وهو ينقل عن رفع الإصر وفي الأصل « ثم خرجوا » ولدى المقريزى في المقفى ٤٥٩/٧ « وقال لهم - أبو الذكر - : في أيديكم أموال فسلموها وأسمعهم المكروه » .

و۲۲۰ – محمد بن يوسف شمس الدين الرِّكْرَاكِيّ المالكي من المائة الثامنة ولد سنة ... (١) تقريبا .

وقدم من المغرب وقد رَاهَق أُوبَلَغ الحلم ، فلازم الاشتغال على مشايخ عدة من أبناء العرب وأبناء العجم ، ومَهَر في المعقول ، وقرأ الأصْلَيْن والعربية ، وكان غاية في الذكاء ، وحصل من الفقه طرفا جيدًا ، فأول ما اشتهر أمره أن نازع البرهان الإخنائي في تدريس المنصورية وانتزعها منه بمساعدة الأمير الكبير أُلْجاكى ، وهو يومعذ ناظر المارستان .

وكان كثير الاستهتار بالكبار ، والاستهزاء بالصغار ، والازدراء بالجميع ، فأغروا به ، وتعصبوا عليه ، وكتبوا فيه محاضر ونسبوه إلى العمل بالسحر والنجوم ، فطرح نفسه على أكمل الدين فحمله إلى الصدر التركماني فسمع الدعوى عليه وحَقَنَ دمه واستتابه ، فأشار عليه أكمل الدين بالغيبة عن القاهرة فرحل إلى الشام فأقام هناك مدة حتى مات الإخنائي ، وأكثر من كان ساعده عليه .

فقدم القاهرة ، ثم ثار عليه بعض المالكية وأراد تجديد ماذكر عنه ، فحماه بعض الأمراء فلم يزل حتى ولاه بدر الدين الإخنائي تدريس الحجازية فدرس بها ، وتصدر بالجامع الأزهر ، ثم شغر درس الفقه بالشيخونية فقرّره فيه الأكمل ، ثم درس بالقمحية بحصر ، واتصل بالملك الظاهر ، فَرَاجَ عليه وقرره في أول سلطنته وأجلسه عنده يوم المحاكمات .

ثم فسد الحال بينه وبين أكمل الدين إلى أن كانت كائنة برقوق وإخراجه إلى الكرك ، فلما استقل منطاش بالتحدث في الدولة أمر بكتابة فتاوى وأخذ خطوط العلماء فيها فيما يتعلق بالظاهر برقوق ، فكتب أكثرهم وامتنع الركراكي ، فأغرى أعداؤه منطاشًا بِه فأهانه وأمر بضربه ثم قيد ، فلم يثبت القيد في رجله فأعيد فيها فانكسر فترك ، فتحيروا في أمره ، فمن قائل إن ذلك من جملة سحره ، ومن قائل إن هذا صلاحا ، ومن قائل إن ذلك وقع اتفاقا ، وقد سئل الحداد الذي ... (٢).

٢٢٥ - أخباره في : إنباء الغمر ١٠٢/٣ ، والنجوم الزاهرة ١٢٤/١٢ ، والتلخيص ورقة
 ١٠٢ والذيل على دول الإسلام الترجمة ٦٦٣ ، وشذرات الذهب ٣٣١/٦ .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصول .

۲۲۹ - محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود العينتايي الحنفي .

ذكر لى أنه ولد فى نصف رمضان سنة اثنتين وستين [ وسبعمائة ] (١) بحلب . قال : وكان أبى قد ولى قضاء عين تاب فنسب إليها ، ثم قدم القاهرة وأول شىء ولى بها من الوظائف التصوف فى الظاهرية لما فتحت ، ثم الخدمة بها ، ثم أخرج منها .

وتنقلت به الأحوال حتى ولى الحِيشبة ، ثم ولى نظر الأحباس ، ثم أعيدت له الحسبة مضمومة إليها ، ثم صرف .

ثم أعيد في الدولة الأشرفية . وولى القضاء في سابع عشرى ربيع الآخر سنة تسع وعشرين [ وثمانمائة ]  $^{(7)}$  ثم صرف في أوائل [ صفر ]  $^{(7)}$  سنة ثلاث وثلاثين .

ثم أعيد في رجب سنة خمس وثلاثين ثم صرف في [ أوائل سنة اثنتين وأربعين ] (٤) .

وقد سمع من بعض شيوخنا كالشيخ زين الدين العراقي والشيخ تقي الدين العروى. وصنف شرح الطحاوى وأفرد رجاله ، وشرح الكنز والمنار (٥) ، وله في العروض والتاريخ وغير ذلك . وكان قد شرع في شرح على البخارى وكتب منه قطعة جيدة ثم كمل بعد ذلك ، وله تاريخ كبير لازم قراءته عند الملك الأشرف [ بَوْسَبَاى ] (٢) وحظى عنده .

**٢٢٦ – أخباره في** : النجوم الزاهرة ١٨/١٦ ، والتلخيص ورقة ١٠٣ ، والتبر المسبوك ٣٧٥، والذيل على رفع الإصر ٤٢٨ ، والضوء اللامع ١٣١/١٠ ، وبغية الوعاة ٢٧٥/٢ ، وحــسن المحاضرة ٢/ ١٨٦، ونظم العقيان ١٧٤ ، وشذرات الذهب ٢٨٦/٧ ، والفوائد البهية ٢٠٧ .

<sup>(</sup>١) من التلخيص .

<sup>(</sup>٢) من التلخيص .

<sup>(</sup>٣) من التلخيص .

<sup>(</sup>٤) مايين حاصرتين من التلخيص ومكانه بياض بالأصول وانظر حسن المحاضرة ١٨٦/٢ .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل ، ف « البيان » وفي ش « التبيان » والمثبت من التلخيص والتبر المسبوك والذيل على رفع الإصر والضوء اللامع والفوائد البهية .

<sup>(</sup>٦) من التلخيص .

الديار المصرية فقطنها .

وكان ماهرًا في عدة فنون في العربية والمعاني والبيان وغير ذلك ، وتكسب في ابتداء أمره بتعليم مماليك بعض الأمراء ، ثم نزل في طلبة الصَّرْغتمشية في غاية الضَّنْك وخُشونة العيش ، ثم لم يزل يترقى حتى ولى الحِسبة بعناية الأمير اللفاف وذلك في ذي القعدة سنة ثمان وسبعين [ وسبعمائة ] بعد قتل الملك الأشرف .

ثم صرف عنها لتغير الدول إذ ذاك في سلطنة وَلدَى الأشرف شعبان ، ثم أعيد مرارًا حتى صحب الأمير بَرَكة واختص به وولاه نظر الأوقاف ونظر المارستان المنصورى ، فلما قبض عَلَى بركة عُزل مِنْ جميع مابيده ، وأمر برقوق أن ينادى لمن ظلمه فما ثبت عليه شيء ، وأقام في داره عاطلا إلى أن سعى بعد مدة في الحسبة فأعيد إليها ، ثم غضب عليه بكلام نقله عنه إلى قاضى القضاة صدر الدين ابن منصور ، فأمر بأن ينفي إلى الشام ، فخرج من القاهرة وأقام بتربة في الصحراء ليتجهز للسفر ، فشفع فيه الشيخ أكمل الدين فأمره أن يلازم داره ، ثم أعيد إلى الحسبة ، ونظر الأوقاف ، ثم ولى قضاء العسكر وقوى جاهه ثم ولى نظر الجيوش في أيام تكلم منطاش وسافر صحبة العسكر .

فلما غلب الظاهر برقوق قبض عليه ثم أطلقه ، فقدم القاهرة فأقام مدة ثم توصل بصهره المعلم شهاب الدين الطولوني فتزوج جمال الدين ابنته ، وكان الملك الظاهر تزوج ابنته الأخرى . فسعى له إلى أن ولى القضاء في النصف من شعبان سنة ثلاث وتسعين [ وسبعمائة ] ، ثم أعيد إلى نظر الجيش فباشر مباشرة حسنة . وكان رئيسا مفضالاً جواداً مسعود الحركات ، ولم يزل على عظمته إلى أن مات في سابع ربيع الأول سنة تسع وتسعين وسبعمائة .

**۲۲۷ – أخباره في** : إنباء الغمر ٣٦٢/٣ ، والنجوم الزاهرة ١٥٨/١٢ ، والتلخيص ورقة ١٠٨/١٢ و ١٠٨/١ ، والفوائسد البهية ١٠٥، والذيل على دول الإِسلام ٣٨٩ ، وحسن المحاضرة ٤٧٢/١ و ١٨٥/٢ ، والفوائسد البهية ٢٠٩ .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصول .

\* محمود (١) بن محمد بن محمود النيسابورى المعروف بجار الله تقدم في الجيم .

۲۲۸ - مسعود بن أحمد بن مسعود بن زَيْد الحارِثِيّ نزيل القاهرة كان أبوه تاجرا فقدم ... (۲) .

وسمع الكثير من النجيب عبد اللطيف ، وعبد الله بن عَلَّاق ، وإسماعيل بن عبد القوى ابن عَزُّون وطبقتهم في القاهرة .

ورحل إلى الشام فأكثر عن أحمد ابن أبى الخير ، والرضى ابن البرهان ، والجمال ابن الصيرفى ، وشمس الدين ابن أبى عمر فى آخرين . وتفقه لأحمد فمَهَرَ واشتهر ، وصنف ، وخرّج لجماعة ، وروى العالى والنازل ، ودرس بالصالحية والناصرية وغيرهما .

ثم ولى القضاء في شهر ربيع الآخر سنة تسع وسبعمائة ، فباشره مباشرة مرضية مع يقظة واحتياط ، وكان مفرط العصبية لمذهبه في الأصول والفروع . فحكى الشيخ شمس الدين ابن القماح أنه قال له كل ما يلزم من يقول بالجهة أقول به ، ويقال إنه دخل إلى الكاملية ليجتمع بابن دقيق العيد فلما رآه قال دَاعِية وامتنع من مكالمته .

وقال الصَّفَدى في أعيان العصر: شرح « سنن أبي داود » شرحاً حافلاً لكن لم يكمل. وشرح « المقنع » في مذهبه وأتى فيه بفوائد ومباحث ونقول كثيرة ولم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول.

وعبارة التلخيص هنا « محمد بن محمود النيسابورى المعروف بجار الله . تقدم في محمد بن عبد الله » . وهذا التعبير أكثر وضوحا وأولى مما ذكره المصنف هنا . يضاف إلى ذلك أن المصنف ذكر جار الله فعلا وترجم له في حرف الميم تحت رقم ٢٠١ باسم « محمد بن عبد الله بن محمود جار الله النيسابورى هو محمد الله » هذا وقد سبق للمصنف أن أشار إليه في حرف الجيم بقوله : « جار الله النيسابورى هو محمد ابن عبد الله بن محمود يأتى في حرف الميم » .ثم عاد فذكره بإيجاز في صورة أخرى عقب الترجمة ابن عبد الله : « محمد بن محمود بن محمود النيسابورى جار الله - تقدم في الجيم . وكان اسمه محمودًا » .

۲۲۸ – أخباره في: تذكرة الحفاظ ١٤٩٥/٤ ، ودول الإسلام ١٦٥/٢ ، وذيل العبر للذهبي ٦٤ ، ومعجم شيوخ الذهبي ٦٤/١ ، والمعجم المختص ١٨٨ ، والبداية والنسهاية ١٦٤/١٤ ، والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ٣٣٣/٢ ، والدرر الكامنة ٣٤٧/٤ ، والنجوم الزاهرة ٢٢١/٩ ، والمقصد الأرشد ٣٩/٣ ، والتلخيص ورقة ١٠٤٤ ، وطبقات الحفاظ الترجمة ١١٤٢ ، وحسن المحاضرة و١٨٥٣ ، وشذرات الذهب ٢٨/٦ .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصول .

يكمل أيضا . وكان فصيح الإِيراد حسن الخط جدًّا ، عذْب العبارة وافر الحرمة فاخر البزة .

وجرت للطوفى معه كائنة مشهورة مذكورة فى ترجمة الطوفى ، وكان أولها أن الحارثي تكلم فيمن بلغ رتبة الاجتهاد فقسم المجتهد إلى ثلاثة أقسام ، فقال له الطوفى : فسيدنا من أى الأقسام ؟ فسكت فغضب ولد القاضى وثار على الطوفى .

ثم جرت له معهم كائنة أخرى ، وادعى عليه عند نائب الحكم بأنه رافضى فأنكر ، فقامت عليه البينة فأمر به فضرب وطوف به وشجن ثم نفى إلى الشام ، فتوجه من الطّينَة إلى دمياط فأقام بها مدة ثم توجه إلى قوص فأقام بها مدة ، ثم حج منها ، ثم جاء إلى القدس .

ثم صرف الحارثي عن القضاء بعد سنتين ونصف من ولايته واستقر تقى الدين أحمد بن عوض ، واستمر مقبلا على الإفادة حتى كانت وفاته في رابع عشر ذى الحجة سنة إحدى عشرة وسبعمائة . ودرس بالجامع الطولوني والصالحية وقَدَّمَ الفضلاء من أهل مذهبه على غيرهم .

٢٢٩ - مُسَلَّم - بتشديد اللام - بن على بن عبد الله أبو الفتح الرَّسْعَنى يلقب ثقة الملك الإسماعيلي من المائة السادسة .

ولى [ القضاء ] (١) في سنة ثلاث عشرة وخمسمائة ، وصرف في ذى القعدة سنة ست عشرة . ولما ولى المأمون ابن البطائحي اتفق أن مات في ولايته عز الأمة محمود بن ظفر والى قوص فعمل عَزَاءه وبات في تربته ومعه أعيان الدولة ، فحضرت صلاة الصبح فتقدم القاضي فأم الناس فحصل له زمع (٢) فَأُرْتِج عليه في قراءة الفاتحة فلحن ، ثم قرأ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُعَنها ﴾ فوقف عند قوله : ﴿ نَاقَةَ الله ﴾ ساعة ، ففتح عليه الوزير فلم يتيقظ ثم قرأها وسقناها – بالنون بعد القاف – فأكمل المأمون الصلاة . ولما انفصل المجلس وكل الوزير بالقاضي من يحقّظه من القرآن ما يصلى به ، وصرفه عن القضاء وقرر له راتبا في كل شهر ، وولى مكانه يوسف بن أيوب المغربي .

۲۲۹ – أخباره في : أخبار الدول المنقطعة ۹۲ ، وابن ميسر ۸۳ ، ۸٤ ، ۹۰ ، ۱۰۲ ، ۱۱۲ ، والتلخيص ورقة ۱۰۲ .
 (۱) من التلخيص .

<sup>(</sup>٢) الزمع : الرعدة أوشبهها تأخذ الإنسان إذا هَمّ بأمر ( المعجم الوسيط ) .

ومن سيرة مسلم المذكور أنه أراد التقرب من خاطر الأفضل وهو يومئذ سلطان مصر ، فكتب إليه رقعة يقول إنه وجد في حاصل المواريث مالا يبلغ مائة ألف دينار وليس له طالب من عدة سنين ، ورَفْعُها إلى بيت المال أولى ، وأراد بذلك التقرب إلى خاطره ليحظى عنده بذلك ، فوقع فيها : قلدناك قاضيا ، ولم نجعلك ساعيا ، ولا أرب لنا فيما لا نستحق قبضه ، فاتركه على حاله حتى يحضر مستحقه ولا تراجع في ذلك بعدها (۱).

وفى ولايته أمر الخليفة بتوريث ذوى الأرحام، وفى أيامه قرر لشهود التركات جامكيات على الأموال الحشرية (٢) وكانوا يأخذون من أموال الأيتام ربع العشر يتوزعونه بينهم فى مقابل الجامكية، فوفر ذلك على الأيتام بأمر الأمير المذكور، وكانت وفاة الرسعنى المذكور بعد ذلك فى سنة ... (٣).

### \* مظفر بن ظافر أبو العز ... (<sup>٤)</sup> .

۲۳۰ – المُفضَّل بن فَضَالة بن عُبيد بن فضالة بن مَزيد بن نَوْف بن النَّعمان بن مَسْروق الوُعَيني القِتْبَانّي يكني أبا معاوية .

جاء کتاب المهدی إلی موسی بن مُضعَب بولایته وأجری علیه ثلاثین دینارا فی کل شهر .

قال أحمد بن يحيى بن وزير: حدثني أبو ثمامة بن المُفضَّل بن فضالة عن أبيه قال:

<sup>(</sup>۱) الخبر لدى ابن ميسر ص ۸۳ – ۸٤

<sup>(</sup>۲) هى تركات من يموت ولا وارث له ( صبح الأعشى ٤٦٠/٣ ، وسعيد عاشور : العصر المماليكي في مصر والشام ، ص ٤٥٦ )

<sup>(</sup>٣) يياض بالأصول . (٤) يياض بالأصول .

<sup>•</sup> ٣٣٠ - أخباره في : التاريخ لابن معين ٥٨٣ ، وفتوح مصر لابن عبد الحكم ٢٧٣ ، والتاريخ الصغير ٢٢٣/٢ ، وطبقات ابن سعد ١٩٧/٥ ، والجرح والتعديل ٢١٧/٨ ، والولاة والقضاة ٢٧٧ - ٣٥٥ ، والخوت والتعديل ٢١٧/٨ ، والولاة والقضاة ٢٧٥ - الأولياء ٢٢١/٨ ، وترتيب المدارك ٢٠٥/٣ ، والأنساب للسمعاني ٢٠/١٠ ، وتهذيب الكمال ٢١٥/٨ ، وطبقات علماء الحديث الترجمة ٢٢١ ، والعبر للذهبي ٢٨٢/١ ، وتذكرة الحفاظ ٢٥١/١ ، وسير أعلام النبلاء ٨/ ١٥٣ ، ومسيران الاعتدال المادي ١٠٤١ ، والبداية والنهاية ١٧٩/١ ، وتهذيب التهذيب ٢٧٣/١ . والتلخيص ورقة ١٠٤ ، وطبقات الحفاظ الترجمة ٢٢٧ ، وحسن المحاضرة ٢٧٩/١ ، ٣٤٦ ، ٣٤٦ ، ٢٤١/٢ .

سألت يَزيد بن أَبِي حَبِيب عن مسألة في الأحكام وأنا قد ناهزت الاحتلام فضحك وقال تحبُ (١) أن تكون قاضيا ؟ بلغك الله ذلك .

وكانت ولاية المفضل القضاء في جمادي الآخرة سنة ثمان وستين .

قال أبو الطاهر ابن السَّرْح: رأيت المُفضَّل بن فَضَالَة وأنا صبى ، رجل أبيض عليه وَفْرة جسيم كأنه من رجال المغرب يعتمّ بعمامة سوداء على قلنسوة طويلة.

ويقال إن المفضل دعا الله أن يُذهب عنه الأمل فذهب فكاد أن يُخْتَلَس عَقْلُه فدعا الله فرده عليه .

روى عن يزيد بن أبى حبيب ، ومحمد بن عَجْلان ، وعَيَّاش بن عَبَّاس القِتْبَانِيّ ، وولده عبد الله بن سُلَيْمان الطَّويل ، وعُقَيل ، وعبد الله بن سُلَيْمان الطَّويل ، وعُقَيل ، ويونُس ، وهشام بن سَعْد ، وابن مجرَيْج ، في آخرين .

روى عنه ابنه ، والوليد بن مسلم ، وحَسَّان بن عبد الله الواسِطى ، وأبو الأُسْوَد النَّهْ الراسِطى ، وأبو الأُسْوَد النَّضْر بن عبد الجَبَّار ، وسعيد بن عيسى بن تَليد ، وزكريا بن يحيى كاتب العُمَرى ، ويزيد بن خالد الرَّمْلي ، وقُتَيبة بن سعيد ، ومحمد بن رُمْح ، وغيرهم .

قال ابن مَعِين : ثقة . وفي رواية : رجل صدق . وكان يُجَبِّر ، وإذا جاءه رجل قد انكسرت يده أو رجله جَبَّرها ، وكان يصنع الأرحية .

وقال أبو زُرْعة : لابأس به . وقال أبو حاتم وابن خِرِاش : صدوق .

وقال ابن يونس: كان من أهل الفضل والدين ثقة في الحديث ، من أهل الورع . ذكره أحمد بن شُعَيْب يوما وأنا حاضر ، فأحسن الثناء عليه ووثَّقَهُ . وقال: سمعت قتيبة يذكر عنه فضلا .

وقال الآبحريّ عن أبي داود : كان مُجابَ الدعوة ، ولم يحدث عنه ابن وهب لأنه قضي عليه بقضية .

وقال عيسى بن حماد : كان مجاب الدعوة طويل القيام مع ضعف بدنه . وقال أشهب بن عبد العزيز : لم يكن في قضاتنا أقوم بأمر اليتامي من المفضل بن فضالة . قال أشهب وسمعته يقول غير مرة : وليّ اليتيم كأبيه .

<sup>(</sup>١) في الولاة والقضاة والتلخيص « يجب » .

وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم : أخبرنى بعض مشايخنا أن رجلا لقى المُفضّل بن فَضَالَة بعد أن مُزِلَ عن القضاءَ فقال له : حَسِيبُك اللهُ قضيتَ على بالباطل [ وفعلتَ وفعلتَ ] فقال له المُفَضَّل : لكنَّ الذى قضينا له يُطيِّب الثناءَ (١) .

وقال أبو زُرَارة القِتْبَانِيّ : كان المُفَضَّل يجلس في مسجده يقضى بين الناس فيمر به عبد الله بن عياش بن عَبّاس القِتْبَانِيّ فيقول : إذا رأى اجتماع الناس عليه : أهذا الثور يُحسن القضاء ! . ويضرب بإحدى يديه على الأخرى .

وقال أحمد بن يحيى بن وزير : كان المُفَضَّل أول من طوّل السِّجلاّت ونسخ فيها كتب الأحباس والوصايا والديون .

وقال يحيى بن بكير: كان إسحاق بن معاذ بن مجاهد شاعرًا ، فخاصم [ إلى ] الْمُضّل ، وكان قد هجا المُفضَّل ، فأدخل يده إلى كُمّه ليخرج قصتهُ فأخرج الهجو فدفعه إليه وهو:

خَفِ اللهَ واسْمَعْ مِنْ مَقَالِى مُفَضَّل فَإِنَّكَ عَنْ فَصْلِ الْقَضَاءِ سَتُسْأَلُ وَقَدْ قَالَ أَقْوَامٌ عَجِبْتُ لِقَوْلِهِمْ أَقَاضِ لَهُ شَعْرٌ طَوِيلٌ مُرَجَّلُ فرمى الْمُفَضَّل بالرقعة وقال: قم لا حَيّاك (٢) الله .

وكان إسحاق قد مدح المفضل قبل ذلك بأبيات على هذه الروى ثم هجاه بهذه وهي طويلة يقول فيها :

أَفِى الْعَدْلِ أَنْ أُقْصَى وَأُخْرَجَ مُتْعَبًا وَتُدْنَى بلطف (٣) مِنْكَ خَصْمِي وَيَدْخُلُ وَتُقْبَلُ منه في مَغِيبي شُهُودُهُ وَبَيِّنَتِي لَيْسَتْ إِذَا غَابَ تُقْبَلُ وَتُقْبَلُ منه في مَغِيبي شُهُودُهُ وَبَيِّنَتِي لَيْسَتْ إِذَا غَابَ تُقْبَلُ

وقال يحيى بن عثمان عن صالح بن أبيه: لم يكن يتبع القاضى فيما مضى غير كاتبه ومن يقوم بين يديه فى مجلس الحكم حتى كان المفضّل فى ولايته الثانية فإنه رسم أقواما بالشهادة فكانوا عشرة رجال فرأى الناس أن [ قد ] أتى أمــرًا عظءًا (٤)

<sup>(</sup>١) فتوح مصر لابن عبد الحكم ٢٧٣ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٢) الولاّة والقضاة ٣٧٩ – ٣٨٠ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٣) في الكندى « بفضل ».

<sup>(</sup>٤) الولاة والقضاة ٣٨٦ ومايين حاصرتين منه .

وقال فيه إسحاق بن معاذ:

سأدعو إلهى حتى الصَّبَاح لِكَيْمَا يُعِيدُك كَلْبًا هَزِيلاً سَنَنْتَ لَنَا الْجُوْرَ في محكْمِنَا وَصَيَّرْتَ قَوْمًا لُصُوصاً عُدُولاً وَلَمْ يَسْمَعِ النَّاسُ فِيمَا مَضَى بَأَنَّ العدول عديدا قليلا وقال سعيد بن عُفَيْر: جعل المفضل صاحب مسائل يبحث له عن أحوال الشهود وكان كاتبه فُليح بن سليمان الرُّعَيْني (١) فيقال: إنه كان يرتشى من أقوام ليذكرهم بالعدالة لكونه رسم لذلك قال: فَشكى الناس من كاتب المفضل ومن أمرائه ومن ولده.

وقال محمد بن رُمْح: كان بينى وبين جار لى مشاجَرة فى حائط فقالت لى أمّى: امضِ إلى القاضى المفضل بن فضالة ليأتى فينظر فيه . فأخبرت المفضل فأتى العصر فدخل دارنا فنظر إلى الحائط ثم دخل إلى دار جارنا فنظر إليه فقال : الحائط لجاركم . وانصرف (٢) .

وذكر أبو عُبَيد الله محمد بن الربيع الجيزى في كتابه أخبار قضاة مصر عن فضالة ابن المفضل بن فضالة عن أبيه قال: كتبت إلى مالك في محبس عمير بن أبي مدرك الخولاني أسأله عنه وكتبت له نسخته حرفا بحرف ، وكتبت له إن الذين طلبوا إثبات الحبس هم من ولد البنين الذين كانوا أجازوا قضاء أبيهم فيه واحتجوا بأن خير بن نعيم كتب لهم بإجازة الحبس للآخر فالآخر من ولد البنين وأن القضاة قبلي لم يقضوا لنساء البنين ولا لغيرهم فيه بميراث . واحتج من طلب أن يكون ميراثا بأن جدهم لم يصرفه بعد انقراضهم إلى شيء من وجوه الأحباس . فكتب ميراثا بأن جدهم لم يصرفه بعد انقراضهم إلى شيء من وجوه الأحباس . فكتب فوجدت في كتاب ابن أبي مدرك الذي جاء به بنوه وأقروا به وأنفذوه : أن كل دار فوجدت في كتاب ابن أبي مدرك الذي جاء به بنوه وأقروا به وأنفذوه : أن كل دار هي له حبس على بنيه ، وثلث فضل خراجها بعد مسكن بنيه ] . في سبيل الله . قال : والطاحونة مثل ذلك (٣) .

<sup>(</sup>١) الرعيني . تحرف في الأصول إلى « العمرى » . (٢) الولاة والقضاة ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٣) النص فيه تحريف وسقط فى الأصل وقد اعتمدنا فى تكملة النص وتصويبه على ماجاء بترتيب المدارك عن المفضل بن فضالة٣/٢٧٦ - ٢٧٧ وأمام هذا النص فى حاشية الأصل « قلت : وحاصله أنه لم يذكر له مالا يستمر ، فأجابه مالك بأن الوقف لا يبطل بذلك » .

وقال الحارث بن مِسْكِين : سمعت المفضل بن فضالة وقد سأله رجل عن وطء الزوجة في دُبُرها ؟ فقال إن أصحاب هذا لم يجدوا أصفق وجهًا منه فأرسلوه إلى ! لو كان هذا حلالا ماكان في ذكره في المسجد حير (١) .

وقال الحارث بن مسكين عن ابن القاسم سألت مالكاً عن النصراني الذي ذكر النبي عليه بالشعر وكان [ ذكره للنبي عليه أن ] قال : مسكين محمد ، يقول لكم : إنكم في الجنة . أهو الآن في الجنة ؟ مسكين فماله لا ينفع نفسه إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه لو كان أُحرق بالنار استراح الناس منه . فقال : اكتبوا للقاضي يضرب عنقه . وكان القاضي إذ ذاك المفضل بن فضالة فاجتمع القاضي والأمير فقتل ذلك النصراني (٢) .

قال أبو عمر: وتَحَاكَم إليه أبو الكَرَوَّس وامرأته فخاطبه بأبيات يقول فيها: وَقَدْ أَخَذْتَ مَهْرًا لما كان عندها (٣) وهذى شُهُودِى حِمْيَرٌ والمعافرُ

فقال له : يا أبا الكَرَوَّس إن شهدوا لك بالبراءة حكمنا لك . وإن شهدوا عليك فعلينا الوفاء (٤) .

وقد ذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل مصر وقال : منكر الحديث (٥) . ولم يتابع ابن سعد على ذلك بل هو صدوق في الحديث كما قال أبو حاتم الرازى (٦) . وحديثه في الكتب كلها .

ولم يزل المفضل قاضيا حتى مات المهدى وولى الهادى فصرفه ، وولى عبد الملك الحزّمي (٧) ، وذلك في شوال تسع وستين ومائة ، فكانت ولايته سنة وثلاثة أشهر ، فقدم الحزّمي مصر في أول سنة سبعين ، ثم صرف الحزمي في جمادى الأولى سنة أربع وسبعين [ ومائة ] وأعيد المفضل إلى القضاء وذلك في شهر

<sup>(</sup>١) الخبر في الكندي ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة ٣٨٢ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( مهرًا لها كان عندنا ) والمثبت من الكندى ٣٨١ .

<sup>(</sup>٤) الخبر في الكندى ٣٨١ .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ١٧/٧ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣١٧/٨ .

<sup>(</sup>٧) الحزمى: تحرف فى الأصول إلى « الجرمى » وصوابه من الكندى ٣٨٣.

رجـــب منها فى إمرة داود ابن يزيد بن حاتم المهلبى بكتاب الرشيد إلى داود . ولم يزل المفضل على ولايته إلى أن صرف فى صفر سنة سبع وسبعين فكانت ولايته الثانية ثلاث سنين إلا شهرين .

وتأخرت وفاته بعد ذلك إلى النصف من شوال سنة إحدى وثمانين وصلى عليه أمير مصر إسماعيل بن صالح بن على .

وقبره من المشاهد التي تذكر بالقرافة . ومات فضالة والده سنة اثنتين وعشرين ومائة .

ولولده فَضَالة ولد يقال له المفضَّل بن فضالة ذكره ابن يونس فقال: روى عن أبيه عن جَده . روى عنه أهل مصر ، مات في رجب سنة اثنتين وخمسين [ وماتين ] (١) . ومات فضالة والده سنة ست وعشرين وماتين .

وأفاد القضاعي في الخطط أن القبر الذي يزوره الناس يوم السبت ويسمّون الذي فيه المفضّل بن فضالة هو قبر المفضّل بن فضالة بن المفضّل بن فضالة حفيد القاضي . وكثير من الناس يظنه القاضي وليس كذلك .

قلت: والناس فى عصرنا لا يقولون المفضَّل بل يسمونه فضل بن فضالة بغير ميم فى أوله. وكذا ذكره ابن يونس فى حرف الفاء: فضل بن فضالة بن مفضَّل بن فضالة. وقال يحيى بن بكير: ولد سنة مائة ومات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومائة. وجزم ابن يونس بأنه مات سنة إحدى وكذا قال البخارى فى شوال.

\* المفضل بن كامل هو : هبة الله بن عبد الله بن كامل بن عبد الكريم . يأتى في حرف الهاء :

۲۳۱ - موهوب بن عمر بن موهوب الجزرى أبو منصور شافعي من المائة السادسة .

ولد في نصف جمادي الآخرة سنة تسعين وخمسمائة ، وكان يقال له ابن الطيب ، نشأ ببلاده ، وتفقه على أبي القاسم عبد القاهر بن مهران ابن البزري ،

<sup>(</sup>١) الخبر في تهذيب الكمال للمزى ٤١٩/٢٨ .

۲**۳۱** – **أخباره في** : ذيل الروضتين ۲٤٠ ، وطبقات الشافعية للسبكي ٣٨٧/٨ ، والتلخيص ورقة ١٠٥٠ ، وبغية الوعاة ٢٠٩/٢ ، وحسن المحاضرة ٤١٥/١ و ١٦٤/٢ .

واشتغل بعدة علوم ، وولى قضاء الجزيرة ، وقدم القاهرة فناب عن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام . فلما أمسك عن الحكم أذن السلطان الصالح نجم الدين أيوب لنوابه بالاستمرار في الحكم منهم موهوب بمصر ، وذلك في ذي القعدة سنة أربعين .

وكان موسعا عليه في الدنيا ، ومع ذلك يقتصد في ملبسه ونفقته ، ويديم الاشتغال والإشغال ويقرىء النحو والتفسير والكلام .

ثم صرف في ذي الحجة سنة إحدى وأربعين بالخونجي وغيره ، إلى أن أعيد في جمادي الآخرة سنة ثمان وأربعين ، فباشره قليلا ثم صرف في ذي القعدة منها .

وتأخرت وفاته إلى شهر رجب سنة خمس وستين وستمائة ، فمات فجأة بالمعشوق من مصر ، وكان يأكل بسِيسة فشرق بلقمة منها فكانت فيها مَنِيّته .

والمعشوق المذكور كان هناك ولعله المعروف بالمشتهى ، وأما البستان المعروف بالمعشوق بالقرب من بركة الحبش فهو إنشاء الصاحب تاج الدين ابن حنا . وهو بعد هذا بمدة .

۲۳۲ – أبو منصور ، كان ينظر بين الخصوم منذ قُتِل مالك بن سعيد إلى أن
 ولى أبو العباس ابن أبى العَوَّام هو ويعقوب بن إسحاق أكثر من مائة يوم .

#### حـــرف النـــون

٣٣٣ - نجم بن جعفر سراج الدين أبو الثريا الإسماعيلي مذهبا .

ولاه الحافظ العبيدى قاضى القضاة وداعى الدعاة بعد أبى الفخر صالح بن عبد الله ابن رجاء فى يوم الخميس لثلاث عشرة بقيت من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين وخمسمائة . فلم يزل على ذلك حتى قبض عليه حسن ابن الحافظ لما تغلب على الأمر ، وحَجَر على أبيه . ثم قتل القاضى فى ثامن شوال سنة ثمان وعشرين وخمسمائة . وقتل معه الشريف معتمد الدولة على بن جعفر ناظر الدواوين . وعلى بن السعيد بن زنبور وغيرهما – وقرر بعده ابن ميسر .

قال ابن دانيال في أرجوزته :

ثم وليه ولد الميسر أعنى سناء الملك رب المفخر ثم أبو الفخر ونجل جعفرا ثم محمد ولى بلا مرا وبعد هذا ولد الرعينى ثم سنا الملك بغير مين

وأبو الفخر هو صالح المتقدم ، ونجل جعفر هو نجم هذا . ومقتضاه أن سناء الملك ولى ثم صرف ، فولى بعده اثنان ، ثم أعيد وهو المراد بقوله : ثم محمد . ثم صرف بالرعيني ثم أعيد وهو سنا الملك المذكور . والمراد ولد الرعيني ، حسن بن قاسم بن طاهر الرعيني ، وقد تقدم في الحاء المهملة .

۲۳٤ - نصر بن يونس بن عطية بن أوس بن عَرْفج بن ضَمار بن مَرْثَد بن أمامة بن رحب الحضرمي (۱).

يقال إنه ولى مكان أبيه لما حصل له المرض مستهل سنة ست وثمانين ، فأقام إلى أن مات أبوه بعد شهرين ، فولى عبد الرحمن بن معاوية ، ويقال إن المَولَّى تلك المدة أوس ابن عبد الله بن عطية ابن عم المذكور .

**۲۳۳ – أخباره في** : أخــبار الدول المنقطعة ١٠٠ ، وابن ميسر ١١٨ ، ١٢٠ ، واتعاظ الحنفا ١٤٦/٣ ، ١٥١ ، والتلخيص ورقة ١٠٧ وحسن المحاضرة ١٥٢/٢ .

۲۳۶ - أخباره في : التلخيص ورقة ١٠٧ .

<sup>(</sup>١) الاسم محرف في الأصول والتصحيح من ولاة مصر للكندي ص ٧٥ تحقيق د. حسين نصار .

۲۳۵ – نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هاشم بن إسماعيل بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد الكناني العسقلاني الحنبلي ناصر الدين أبو الفتح .

ولد سنة ثمانى عشرة وسبعمائة ، واشتغل بالفقه ، وسمع الحديث بنابلس من عبد الله بن محمد بن يوسف بن نعمة ، وبدمشق من أحمد الجزرى ، وبمصر من حسن الإربلي ، والدَّلاصي وغيرهما .

وصاهر موفق الدين - يعنى على ابنته زينب - وناب عنه ، ثم استقل بعد وفاته يوم مات في سابع عشري المحرم سنة تسع وستين وسبعمائة .

وكان دينا عفيفا مصونا ، صارما ، مهيبا ، محبا في الطاعة والعبادة . حدّث ودرس وأفاد . وكانت وفاته في شعبان سنة خمس وتسعين وسبعمائة . فولى بعده ولده إبراهيم .

\* نصر الله بن عبد الله بن كامل .... (١) .

\* النضر .... (۲)

٢٣٦ - النعمان بن الحسن بن على بن يوسف الحِطِّينيّ معز الدين الحنفي من المائة السابعة .

كان عارفًا بمذهبه حيرًا ، ناب عن صدر الدين ابن العِز ، ثم ولى قضاء العسكر . ودرس بالصالحية في المحرم سنة ثلاث وثمانين وستمائة بعد العِز المارديني (٣) ثم ولى

٣٣٥ – أخباره في : إنباء الغمر ١٨٩/٣ ، والدرر الكامنة ٣٩٠/٤ ، والنجوم الزاهرة ١٢/ ١٣٧، والمقصد الأرشد ٣٠٤/٣ ، والتلخيص ورقة ١٠٧ ، والذيل على دول الإسلام ٣٧٤/١ ، والجوهر المنضد ١٦٩ .

<sup>(</sup>١)كذا ورد اسمه فقط بالأصل ، وجاء في التلخيص على النحو التالى « نصر الله بن عبد الله ابن كامل . قلت : كذا قرأت في رفع الإصر لجدى وبيض له . والذى يظهر أنه : هبة الله بن عبد الله ابن كامل الآتي في حرف الهاء . تصحف على بعض من صنف في القضاة فأثبته شيخنا لينبه عليه وإلا فلا أعلم من هو . والله أعلم » .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل وكذا التلخيص .

**۲۳۳ – أخباره في : ا**لجواهر المضيئة ٣/الترجمة ١٧٦٠ ، والسلوك ٦٦٨/١ ، ٦٧٨ ، ٧٢٢ ، ٧٢٢ ، ٧٢٧ ، والتلخيص ورقة ١٠٧ وحسن المحاضرة ١٨٤/٢ ، والفوائد البهية ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) راجع السلوك للمقريزى جـ ١ ص ٧٢٢ حوادث سنة ٦٨٣ . وكان الأولى ذكر هذا الخبر مسلسلا بعد أخبار سنوات ٦٧٧ ، ٦٧٨ كما فعل سبط ابن حجر في التلخيص .

القضاء استقلالاً في شعبان سنة سبع وسبعين وستمائة ، وصرف في جمادي الأولى سنة تسع سنة ثمان هو وابن شكر المالكي ، وابن رزين الشافعي ، ثم أُعيدوا في رمضان سنة تسع إلى أن مات ، وكانت وفاته في سابع عشر شعبان سنة اثنتين وتسعين وستمائة (١) ، فولى بعده شمس الدين أحمد السروجي .

۲۳۷ - النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حَيّون الإِسماعيلي المغربي يكني أبا حنيفة تقدم نسبه في ترجمة ولده على .

وكان قدومه صُحبة المعِز من المغرب وهو يتولّى القضاء في عسكر المعز ، فأقر المُعِزّ أبا الطاهر على حاله ، وأول مافوض للنعمان الحكم في الضيعة التي كان محمد بن على الماذرائي حبسها ثم باعها في المصادرة فاشتراها منه عمر بن الحسن العباسي ثم باعها أولاده فاشتراها فرح التحكيمي (٢) ، فأثبت أحمد بن إبراهيم بن حماد تحبيسها ، ثم اتصل بالخصيبيّ فحكم بأنها محبسٌ ، ثم اتصل ذلك بأبي الطاهر فأمضى ذلك ، فتظلم فرح التحكيمي ، إلى المعز فأمر النعمان بن محمد أن ينظر في أمرها ، فاتصل به إشهاد أبي الطاهر بجميع مافي كتاب التحبيس فشهد عنده الحسين بن كهمش ، وعبد العزيز بن أعين على إشهاد أبي الطاهر بما في فناحلت النعمان المنية قبل إكمال القضية فكانت وفاته في سنة [ ثلاث وستين فعاجلت النعمان المنية قبل إكمال القضية فكانت وفاته في سنة [ ثلاث وستين

وكان يسكن مصر ويغدو منها إلى القاهرة في كل يوم ، واستمر أبو الطاهر على حاله ولكن أضاف إليه المعز ، على بن النعمان ، فكان يحكم بالجامع العتيق أيضا ، ثم بعد موت المعز وتولى العزيز ، رَدَّ أمر دار الضرب والجامع لعلى بن النعمان بن محمد ،

<sup>(</sup>۱) سنة اثنتين وتسعين وستمائة : تحرفت في الأصول وكذا التلخيص إلى « سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة » وجاء أمامها في هامش التلخيص « وأرخه ابن حبيب في سنة ٦٩٢». وانظر الجواهر المضيئة ٣/الترجمة ١٧٦٠ والسلوك ٧٨٧/١ حوادث سنة ٦٩٢ ، والفوائد البهية ص ٢٢١ ، وحسن المحاضرة جـ ٢ ص ١٨٤ .

**۲۳۷ – أخباره في** : أخبار الدول المنقطعة ۲۰ ، ۲۸ ، ۲۹ ، وابن ميسسر ۱۵۹ ، ۱٦١ ،

 <sup>(</sup>۲) في الأصول « التحكمي » والمثبت من ملحق الولاة والقضاة وهو ينقل عن رفع الإصر .
 (۳) مايين حاصرتين مكانه بياض بالأصول والتلخيص . وهو من ملحق الولاة والقضاة للكندى ص ٥٨٦ .

فحضر الجامع وحضر أبو الطاهر في مجلسه على العادة وحكم ، وحضر معه جمع كثير من الشهود والفقهاء والتجار وأعلنوا بالدعاء لأبي الطاهر .

فأحضر متولى الشرطة الذين أعلنوا بالدعاء لأبى الطاهر فسجنهم ، فشفع فيهم على بن النعمان فأطلقوا ، وواصل أبو الطاهر الجلوس بالجامع ، ولم يزل أمره مستقيما إلى أن حصلت له رطوبة عطلت شِقَّه فعجز عن الحركة إلا محمولاً .

فركب العزيز يوما في مستهل صفر سنة ستين وثلاثمائة فتلقاه أبو الطاهر وهو محمول عند باب الضيافة (١) ، فسأله أن يأذن له في استخلاف ولده أبي العلاء ابن أبي الطاهر نيابة عنه بسبب مابه من الضعف فقال العزيز: مابقي إلا أن يقددوه.

ثم في ثالث يوم صَرف أبا الطاهر ، وقلَّد على بن النعمان كما سبق في ترجمته .

۲۳۸ - نِعْمة بن بَشِير بن أحمد أبو الفضل النابلسي المعروف بابن الجليس إسماعيلي من المائة الخامسة ولى في سنة خمس وتسعين وأربعمائة بتعيين الأفضل أمير الجيوش إلى أن مات في سنة [ ثلاث عشرة وخمسمائة ] (٢) فاستقر بعده مُسَلَّم بن على الرسْعَني .

\* نعيم ، هو - خير بن نعيم . إلا أن ابن جماعة وابن دانيال في منظومتهما سمياه نعيما . وقد تقدم في الحاء المعجمة  $^{(7)}$  .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ، وفي التلخيص وملحق القضاة للكندى وهو ينقل عن رفع الإصر « دار الصناعة » .

**۲۳۸** – أخباره في : ابن ميسر ۷۹ ، ۸۳ ، ۱۱۲ ، والتلخيص ورقة ۱۰۸ ، وحسن المحاضرة ١٠١٨ .

<sup>(</sup>٢) مابين حاصرتين مكانه بياض بالأصل وهو من التلخيص وانظر أحبار مصر لابن ميسر ص ٨٣.

<sup>(</sup>٣) ترجمة رقم ٧٢ .

#### حرف الهاء

۲۳۹ – هارون بن إبراهيم بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأَزْدى نزيل بغداد ، يكنى أبا بكر ، مالكى من المائة الرابعة ، ولد سنة ثمان وسبعين ومائتين .

وسمع من العباس بن محمد الدورى ، وعم أبيه إسماعيل بن إسحاق ، وإبراهيم الحربي . وغيرهم .

وتولى القضاء ببغداد ، وأضيف إليه القضاء في مدن كثيرة ، منها قضاء مصر من قبل المقتدر بعد صرف أبي يحيى عبد الله بن إبراهيم بن مُكرَم ، فاستخلف أولا عبد الرحمن بن إسحاق الجوهري ، ثم عزله واستخلف أحاه أحمد ، وكان ذلك في حياة والدهما .

وهو من بيت قضاء ورياسة .

وكان لين الجانب ، جميل الطريقة ، حسن المذهب والسمت ، وافر الحُرْمة ، مشكور السيرة ، عارفًا بالأحكام .

ولمًّا تُحزل هارون من القضاء انعزل أخوه بعزله ، وذلك في سنة ست عشرة [ وثلاثمائة ] .

روى عن هارون جماعة منهم : أبو القاسم الطبراني . ومات فجأة في جمادى الأولى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة . ومات أبوه قبله بخمس سنين في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة .

• ٢٤ - هارون بن عبد الله بن محمد بن كَثِير بن مَعْن بن عبد الرحمن بن عَوْف

**٢٣٩** – أخباره في : تاريخ بغداد ٣٠/١٤ ، وترتيب المدارك ٢٦٣٥ ، والتلخيص ورقة ١٠٨ .

<sup>•</sup> ٢٠٠ - أخباره في : نسب قريش لمصعب ٢٧٢ ، وأخبار القضاة لوكيع ٢٤٠/٣ ، ٢٧٣ ، ٢٧٠ ، ٢٧٤ ، والولاة والقضاة ٤٤٣ ، وتاريخ ٢٧٠ ، ٢٧٥ ، ٣٢٦ ، والجرح والتعديل ٩٢/٩ ، والولاة والقضاة ٤٤٣ ، وتاريخ بغداد ١٣/١٤ ، وطبقات الفقهاء للشيرازى ١٤٤ ، وترتيب المدارك ٣٥٣/٣ ، وتاريخ الإسلام وفيات سنة ٢٣٢ ، والعبر ٤١٢/١ ، والديباج المذهب ٢٩٤٢ ، والعقد الثمين ٢٥٦/٧ ، والتلخيص ورقة ٨٠٠، وحسن المحاضرة ٤٤٧/١ و ٢٥٤٢ ، وشذرات الذهب ٧٥/٢ .

القرشى الزُّهْرِى يكنى أبا يحيى وقيل أبو عمرو . مالكى من المائة الثالثة وأصله من المدينة . وأمه من رهط أبيه وهى : سَهْلة بنت مَعْن بن محمد بن كثير بن معن بن عبد الرحمن بن عوف (١) .

قال الشيخ أبو إسحاق في الطبقات في أصحاب مالك: ومنهم هارون بن عبد الله . أخذ عن أبي مصعب [ الزهرى ] والهديرى وغيرهما ، وكان أعلم من صنّف الكتب في مختلف قول مالك (٢) .

وذكره ابن سفيان في أصحاب مالك .

وذكره عياض في المدارك وقال: ذكره ابن سفيان فيمن روى عن مالك ، وأسند له أحاديث وحكاية تشهد بسماعه من مالك . وكان فقيها على قول مالك ، وسمع من ابن وهب وابن أبي حازم ، وعبد الملك بن الماجشون ، والمغيرة المخزومي ، والواقدى وغيرهم . روى عنه يحيى بن عمرو ، ويونس بن عبد الأعلى ، وهارون بن سعيد الأيكى ، وآخرون (٣) .

قلت: وأخرج له الخطيب في الرواة عن مالك من طريق أبي الفتح الأزدى ، حدثنا محمد بن أحمد بن الهيثم ، حدثنا الوليد بن مسافر ، حدثنا هارون بن عبد الله القاضى ، حدثنا مالك ، عن حبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة ، وعن أبي سعيد [ الخدرى ] أن رسول الله ﷺ قال : « مايين قبرى ومِنْبرى رُوضة من رِيَاض الجنة » تابعه إسماعيل بن أبي أويس ورواه غيره عن مالك فقال فيه عن أبي هريرة [ أ ] وعن أبي سعيد [ الحُدْريّ ] كذا في الموطأ (٤٠) .

وذكره الدارقطني في الغرائب ، والإسماعيلي في المستخرج ، وابن عبد البر في التمهيد .

وأخرجه البخاري من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن مالك فلم يذكر أبا سعيد .

<sup>(</sup>۱) هكذا ساق نسبها ابن حجر . أما الخطيب البغدادى فقد ساقه فى تاريخ بغداد ١٤/١٤ نقلا عن الزبير بن بكار على النحو التالى « وأمه سهلة بنت معن بن عمر بن معن بن عبد الرحمن بن عوف » كما ساقه على هذا النحو الفاسى فى العقد الثمين ٣٥٦/٧ نقلا عن الزبير بن بكار أيضا . كذلك ساقه على هذا النحو القاضى عياض فى ترتيب المدارك ٣٥٣/٣ نقلا عن المصعب الزبير . وانظر نسب قريش لمصعب ٢٧٢ .

<sup>(</sup>۲) طبقات الشيرازى ص ۱۶۶ ومايين حاصرتين منه . (۳) ترتيب المدارك ج ۳۵۳/۳ .

<sup>(</sup>٤) موطأ الإِمام مالك ص ١٣٣ حديث رقم ٤٦٣ ومابين حاصرتين منه .

ولم أَرَفى شيء من طُرقه عن مالك لفظ « قبرى » إلا من رواية هارون هذا . والكل قالوا : « بيتي » .

وقال الزَّبير بن بكّار : كان هارون من كبار الفقهاء ، وكان يقوم بنصرة قول أهل المدينة . سمعتُ منه بمكة وكان سَكنها . وله رواية عن مالك . وقال لى ابن عبد الحكم : لقيته وكان من أهل الأدب الواسع (١) .

وقال الحميدى: كان محمودًا فى قضائه عفيفاً ، وأول شىء وليه قضاء المصيصة ولاه المأمون ، ثم ولاه قضاء الرقة ثم ولاه قضاء عسكر المهدى ثم ولاه قضاء مصر وشَافَهه بذلك . فأول مادخلها كان فى النصف من رمضان سنة سبع عشرة [ ومائتين ] (٢) .

قال يحيى بن عثمان: قدم فجلس في المسجد الجامع وكان في الشتاء فجلس في مقدَّم المسجد وأسند ظهره إلى القبلة بجدار المسجد ومنع المصلين أن يقربوا منه، وباعد كتّابه والخصوم، فكان أول من فعل ذلك، وكان يجلس في الصيف في صحن المسجد ويسند ظهره للحائط الغربي (٣).

وقال يحيى بن عثمان: لما قدم هارون لم يبق شئ من أمور القضاء حتى باشره بنفسه وحضره، ولم يبق محبس يتولاه القاضى حتى وقف عليه وعرف وجوه متحصله وغلته وأحاط عِلما بأموال اليتامى وحاسب عليها بنفسه. وضرب رجلا كان فى حجره يتيم فرأى فى أمر اليتيم بعض الخلل فضربه وطوّف به وحمل أموال الغائبين ومَن لا وارث له إلى بيت المال (٤).

وكان صليبًا في الأحكام ، قوى النفس ، وكانت العادة الجارية أن للخليفة في كل

<sup>(</sup>۱) كذا وردت هذه الأخبار منسوبة للزبير بن بكار على هذا النحو في الأصل والتلخيص . وأوردها القاضي عياض في ترتيب المدارك ٣٥٣/٣ أثناء ترجمته لهارون الزهري على النحو التالى « قال الزبير في جمهرته : كان من الفقهاء وكان يقوم بنصرة قول أهل المدينة فيحسن . قال مطرف بن قيس : سمعت منه بمكة وكان لزمها ، وكان عظيم القدر ، وله رواية عن مالك . وقال لى محمد بن عبد الحكم : إن لقيته فاحمل عنه . وقال القاضي وكيع : كان هارون الزهري من الفقهاء بمذهب أهل المدينة من أصحاب مالك . ومن أهل الأدب الواسع » .

 <sup>(</sup>۲) من الولاة والقضاة للكندى ٤٤٣ وانظر أخبار القضاة لوكيع ج ٣ ص ٢٤٠ ، وتاريخ بغداد
 ج ١٤ ص ١٤ .

<sup>(</sup>٣) الخبر في الولاة والقضاة للكندى ٤٤٣ . (٤) الخبر في الولاة والقضاة للكندى ص ٤٤٤ .

بلد صاحب خبر يكتب بجميع مايقع إلى الخليفة مع البريد شيئا فشيئا ، فبينا هارون فى مجلسه إذ جلس معه رجل فقال له : ماحاجتك ؟ قال : إن زكريًاء بن سعد صاحب البريد أمرنى أن أجلس معك . فقال : هذا مجلس أمير المؤمنين لا يجلس فيه أحد إلا ياذنه ! فركب زكرياء إلى أمير مصر فذكر له ذلك فحضر هارون فى الحال ، فوجد عند الأمير إسحاق بن إبراهيم بن تميم وأحمد بن محمد بن أسباط . فقال أحمد لهارون : أشهد عليك بما قلت . فقال : من يكون هذا ؟ فقال له كاتبه : هذا أحمد بن محمد بن أسباط . فقال له هارون : لعلك ياكلب تتكلم . والله لقد هممت أن لا أقوم من أسباط . فقال الأمير لأحمد مجلسى هذا حتى يُضرب ظهرك لِا صحّ عندى من سوء سيرتك . فقال الأمير لأحمد حوضي عليه من زيادة هارون -: انصرف من هنا .

وكتبوا إلى المأمون بالقصة فجاء – جوابه: إن أُحبّ هارون أن يجلس معه أحد وإِلاَّ فَلاَ. فقال هارون لما بلغه ذلك: أما إِذْ رَدَّ إلىّ أمير المؤمنين الأمر فليجلس من شاء (١).

قال أبو عمر الكندى: ولم يزل أمر هارون مستقيمًا حتى وقعت المحنة ، فكتب أبو إسحاق – وأَمْرُ مصر يومئذ إليه –: مِن أبي إسحاق ابن أمير المؤمنين الرشيد أخى أمير المؤمنين إلى نصر بن عبد الله ، فذكر الكتاب وفيه أن أمير المؤمنين أمرنى أن أكتب إلى قضاة عمّلى بامتحان الشهود . فمن أقرّ منهم بأن القرآن مخلوق استمر ، ومن أبّى ذلك اعتزل عن الحكم . وأن يمنع أهل الحديث والفقه من الجلوس للناس إلا من انتحل منهم هذه النّحلة . فذكر بقية الكتاب وهو مؤرخ بعشر بقين من جمادى الآخرة سنة ثمانى عشرة [ ومائتين ] ، فأحضر الأمير يومئذ وهو نصر بن عبد الله المعروف بكيدر مولى أمير المؤمنين القاضى هارون بن عبد الله وامتحنه بما فى الكتاب ، فأجابه إلى ذلك ، وَوَافَقَه عليه وتابَعه عامة الشهود وأكثر وامتحنه بما فى الكتاب ، فأجابه إلى ذلك ، وَوَافَقَه عليه وتابَعه عامة الشهود وأكثر عنده ، فإن أقر بذلك قبله ، وإن امتنع وقفت شهادته (٢) .

قال أبو عمر الكندى: حدثني محمد بن محمد بن أبي الحديد ، حدثني عنه عُتبة

<sup>(</sup>١) الخبر في الولاة والقضاة للكندى ص ٤٤٤ - ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٢) راجع الولاة والقضاة ٤٤٦ – ٤٤٧.

ابن بَسْطام ، قال : كان هارون بن عبد الله إذا شهد عنده شاهدان سألهما عقب الشهادة عن القرآن . فإن أقرّا أنه مخلوق قَبلَهما ، وإلاّ فلا (١)

ثم استشعر أحمد بن أبي دُوَاد مِن هارون بعض التصبر في ذلك ، ففوض أمر المحنة إلى محمد بن أبي الليث ، وذلك قبل أن يلي القضاء ، فشدَّد في ذلك بحيث أمر بحمل البُويطيّ ونُعَيْم بن حمَّاد وغيرهما إلى العراق (٢) .

قال محمد بن الربيع الجيزِيّ : وكان أَبِي يقول : سمعت هارون بن عبد الله يحمد الله على المعافاة من الدخول في المحنة (٣) .

ثم حَمِد أَحمدُ بنُ أَبِي دُوَاد قيامَ محمد بن أبي الليث ، فصرف هارون عن القضاء وأضافه إلى ابن أبي الليث <sup>(٤)</sup> فكان منه ماتقدم في ترجمته .

ويقال إنه رفع إلى ابن أبى دُوَادَ قوله: اللهم لك الحمدُ على مُعَافاتى [ مما بَلَوْتَ به غَيرى ] فصرَفه (°). وصرف هارون فى صفر سنة ست وعشرين ومائتين فكانت ولايته ثمان سنين وستة أشهر (٦).

وذكره ابن يونس فى الغرباء فقال بعد أن نسبه : قدم مصر على القضاء سنة سبع عشرة ، ثم صرف فخرج إلى العراق فأقام بسُرٌ مَن رَأَى حتى مات يوم السبت لإِحدى عشرة ليلة بقين من شعبان سنة اثنتين وثلاثين ومائتين . وقد كتب عنه بمصر .

قال أبو عمر الكندى : كان ورود كتاب المعتصم إليه يأمره بالتوقف عن الحكم لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة ست وعشرين فوليها زيادة على ثمان سنين . وعاش بعدها زيادة على ثمان سنين .

ومما أورده له محمد بن حلف القاضي المعروف بوكيع من الشعر أشياء حسنة منها في الغَزَل والفخر العام:

ماذا على الحيي يوم البَينْ لو رَجَعُوا ﴿ وَوَاصَلُوا مِنْ حِبَالِ البَينْ ماقَطَعُوا

<sup>(</sup>١) الخبر في الولاة والقضاة ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الولاة والقضاة ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٤) الولاة والقضاة ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٥) الخبر في الولاة والقضاة ٤٤٨ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٦) الولاة والقضاة ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٧) الولاة والقضاة ٤٤٩ .

مَن لم ينالُوا أسيرًا في الديار ولو لما رأيت حمول الحي باكرة ناديث ليلي ولا ليلي تودعني ياليل أهلك أحموني زيارتكم فالآن مر على العيش بعدكم هل الزمان الذي قد مرّ مُرْتجع قالت سليمي عَلَاك الشيب من كبر ياسلم إنى وإن شيب يفزعني ولن أرى بطرًا يوما لمفرحة قد جربتني صروف الدهر فاعترفت فرد الخلائق لايقتادني طمع هذا وخائن قوم ظل يشتمني تركته معرضًا لى واستهنت به لا واضعا غضبي في غير موضعه ولا ألين لقوم خاضعا لهم حلما بحلم وجهلا إن هم جهلوا ومنها في الحكم:

أمسى مشيبك فى المفارق شائعا وتركت وصل الغانيات وطالما ولقد لبست من الشباب غضارة أزمان تصغى للصبا وحديثه فَدَع الغواية بالشباب وذكره

نالوه لم يصنعوا من ذاك ماصَنعوا يَحثها جذل بالبَينْ مُنْدَفع منها السلام فكاد القلب ينصدع والدار واحدة والشمل مجتمع فلست بالعيش بعد اليوم أنتفع أم هل يرد على ذي العلة الجزع والشيب أهون مالم يأتك الصَّلَع رحب اليدين بما حملت مضطلع ولن أرى لصروف الدهر أختشع صلب القناة صبورا كيفما يقع إن اللئيم الذي يقتاده الطمع كالكلب ينبح حينا ثم يَنْقَمع إذ لم يكن فيه لى رى ولا شبع ولا انتصارى إذا ما نالني الفزع ولا أكافئهم بالشر إن جمعوا (١) إنى كذلك ما آتى وما أدَعُ (٢)

ورددت من عهد الشباب وَدَائعا غاضبت فيهن العواذل طائعا ونضارة لو كان ذلك راجعا سمعا يميل إلى الغواية سامعا كم موضع في الغي أصبح نازعا

<sup>(</sup>١) في الأصل « جزعوا » .

 <sup>(</sup>۲) الأبيات في أخبار القضاة لوكيع ج ٣ ص ٢٧٦ وأوردها كذلك القاضى عياض في ترتيب المدارك ج ٣ ص ٣٥٩ .

لا تعط نفسك ماتريد ولا تكن لا تمش عبداللمطامع ولتكن] (١) كن للعشيرة في الأمور إذا عَدت لا تحسدن نبيهها واخضع له سهًل له فيما يريد طريقه فمتى ينل حظا يكن لك حظه فمتى ينل حظا يكن لك حظه وإذا نشا لك ناشيء فانهض له كار العداوة من عدوك بالتقى أكثر صديقك ما استطعت فما به حافظ عليه واتخذه عُدة وإذا دَعَاكَ إلى الرجوع مُجاملا واحبر عليه فليس فيه حيلة واصبر عليه فليس فيه حيلة ومنها:

أيام معروفك مالم تعن فاصبر لها واصبر لمكروهها ورب أمر مرتج بابه ضاق بذى الحيلة فى فتحه حتى تلقته مفاتيحه والرزق فاطلبه على أنه وليس يبطىء عنك فى وقته فلا تقم عبدًا على مطمع

[ فيما يضرك إن دعيت مُسَارِعاً للفضل متبوعا ولاتَكُ تابعاً كهفا وعنها في الخُطُوب مُدَافِعاً حتى تلين به وتصبح خاضعا حتى يكون برفعه لك رافعا وتكون فيه مفارقا ومجامعا وامنعه من ضيم يكن لك مانعا واحذر عدوك دانيا أو شاسعا ضر إذا مالم يكن لك نافعا سيفا إذا لقى الكريهة قاطعا فارجع له وليلف سربك واسعا تبدى الرضا وتكون سما ناقعا ولتطلعن طوالعا وطوالعا (٢)

بالصبر أحوالٌ وأحوالُ فللذى يدبر إقبال عليه أن يفتح أقفال حيثة والمرء مُحتال من حيث لم يخطر به البال آت له وقت وآجال ولا له عن ذاك إعبال فرما أخنى بك الحال

<sup>(</sup>١) مايين حاصرتين من أخبار القضاة وترتيب المدارك .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في أخبار القضاة لوكيع ج ٣ ص ٢٧٤ - ٢٧٥ وأوردها القاضي عياض كذلك في ترتيب المدارك ج ٣ ص ٣٥٨ .

يكون فيه لك إذْلَال والفَقْر خَير من غِني يافتي لم يَكُ منه فيه إفضال والمال للمكثر شين إذا يمنعه من ذاك إقْلال (١)

وأن يستطيل العهد وهو قريب وللشوق داع مسمع ومجيب يحل بها شخص إليَّ حبيب إليهم لمشتاق الفؤاد طروب وأهون مابي أن يكون شحوب تقطع أنفاسي لها وتذوب فللعين من فيض الدموع غروب (٢)

والحر محر حيث أمسى ولا وأنشد له الزبير بن بكَّار يتشوق إلى المدينة المنورة : هل الشوق إلا أن يحن غريب أرى الشوق يدنيني إلى من أوده سقى الله أكناف المدينة إنه وإنى وإن شطت بي الدار عنهم وقائلة مابال جسمك شاحبا فقلت لها في الصدر مني حرارة

إذا ماتذكرت الحجاز وأهله

قال يونس بن عبد الأعلى: ماولينا قاض مثل هارون بن عبد الله ، ما استفاد عندنا إلا دارًا ، فلما انصرف باعها وتحمل بثمنها . وكان هارون أديبا فذكر عَلْقَمة بن يحيي عن هارون ، قال : أنشدت عبد الملك بن عبد العزيز الماجِشون :

ولما رأيتُ البَيْنَ منها فجاءةً وأهون للمكروه أن يتوقّعا ولم يَبْق إلا أن يُودِّع ظاعِنٌ مُقِيمًا ويذرى عبرة إن تودُّعَا نظرت إليها نظرة فرأيتها وقد أبرزت من جانب الخِدْر إصبعا

فقال : لمن هذه ؟ قلت : قالها رجل من قريش . فقال : أحسن والله . فقلت

له : أنا والله قُلتها في طريق سرتها إليك . قال : قد والله عرفت الضعف فيها حين أنشدتها <sup>(۳)</sup> .

وقال القاضي أبو القاسم على بن المحسن التنوخي في فوائده : حدثنا أحمد بن عبد

<sup>(</sup>١) الأبيات في أخبار القضاة لوكيع ج ٣ ص ٢٧٥ – ٢٧٦ وأوردها كذلك القاضي عياض في ترتیب المدارك ج ۳ ص ۳۵٦ – ۳۵۷

<sup>(</sup>٢) الأيبات في ترتيب المدارك ج ٣ ص ٣٥٧ وأخبار القضاة لوكيع ٣٧٤/٣

<sup>(</sup>٣) الخبر بما تضمنه من الشعر أورده الكندى في الولاة والقضاة ص ٤٤٨ وأورده أيضا وكيع في أخبار القضاة ج ٣ ص ٢٧٧ وانظر ترتيب المدارك ج ٣٥٧/٣

الله بن أحمد الدورى ، أنبأنا القاضى أبو بكر أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الملحمى ، حدثنى أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم المرادى بمصر ، حدثنا هارون بن عبد الله الزهرى – قاضى مصر سنة ست وعشرين ومائتين – بعد أن صُرف عن الحكم قال: رفع الواقدى قصة إلى المأمون يذكر فيها غَلَبة الدَّين . فذكر القصة المشهورة وفيها . قال المأمون : وأنت حدثتنى عن محمد بن إسحاق ، عن الزهرى ، عن أنس ، أن النبى على قال للزبير : « يازُبَيْر ، إن باب الرزق مفتوح بباب العرش ، ينزل الله على العباد أرزاقهم على قَدْر نَفَقَاتهم ، فمن كثَّر كُثِّر له ، ومن قَلَّلَ قُلِّلُ له (١) » .

وأخرجها أبو القاسم ابن عساكر في ترجمة الواقدى ، عن أبي القاسم النسيب ، قال : حدثنا أبو بكر الخطيب ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن دُوسْت البزاز ، حدثنا على بن محمد المصرى ، حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم المرادى ، حدثنا هارون بن عبد الله الزهرى – الذى كان قاضى مصر – قال : كتب الواقدى رقعة إلى المأمون يذكر فيها غلبة الدَّين وغَمّه بذلك ، فوقع المأمون على ظهرها : فيك خلتان : السخاء والحياء . فأما السخاء فهو الذى أطلق ماملكت . وأما الحياء فهو الذى منعك من إبلاغنا (٢) ما أنت عليه ، وقد أمرنا لك بكذا وكذا ؛ فإن كُنا أصبنا إرادتك في بسط يدك فإن خزائن الله مفتوحة .

وأنت كنت حدثتنى وأنت على قضاء الرشيد فذكر الحديث . لكن لفظه أن رسول الله على قضاء الرق مفتوح بباب العرش ينزل الله إلى العباد أرزاقهم » والباقى مثله . وفي آخره قال الواقدى : وكنت قد أنسيت الحديث ، فكان تذكرته إياى أحب إلى من جائزته . قال هارون القاضى [ الزهرى ] : بلغنى أن الجائزة كانت مائة ألف ، فكان الحديث أحب إلى من مائة ألف ، .

1 £ ٧ - هاشم بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية عن الزبير ج ١٠ ص ٧٣ وأخرجه أيضا الخطيب البغدادي في تاريخه ج ٣ ص ١٩ . وانظره في كنز العمال برقم ٦٢٨ .

<sup>(</sup>٢) في تاريخ بغداد « اطلاعنا » .

<sup>(</sup>٣) الخبر في تاريخ بغداد ج ٣ ص ١٩ ومايين حاصرتين منه .

۲۲۱ - أخباره في : فتوح مصر ۲۷۶ ، والولاة والقضاة ۲۵۲ ، ۲۷۰ ، ۲۰۱ ، ۱٤۲/۲ .
 ۱۱۸ - ۲۱۷ ، والمغرب لابن سعيد ۳۵٦ ، والتلخيص ورقة ۱۰۹ ، وحسن المحاضرة ۱۲۲/۲ .
 ۱۳۱ - ۲۱۷ ، وفع الإصر - ۳۱ ]

بكر الصديق أبو بكر البكرى المدنى الأصل ، من أهل الكوفة ، وكان يذهب إلى قول أبى حنيفة من المائة الثانية .

قال أبو عُمر وَابن يونس: تولى من قبل الأمين محمد بن هارون الرشيد في جمادي الآخرة سنة أربع وتسعين بعد صرف العمري (١).

قال الطحاوى عن يحيى بن عثمان : [ أن ] البكرى [ كان يقول ] : دخلتُ مصر وأنا مُقِلّ فزرعتُ زرعا فَلَحِقَته آفة فانكسر على خراجه ، فطُولبت بذلك ، وشدّه على فيه ، وكان كاتب الخراج يعرف بمقارّة ، فقال لما عرفوه بيتى : ياسبحان الله ! ابن صاحب نبيكم والذى قام بعده يُطالَب [بمثل ] هذه المطالبة ، ما كان عليه فهو على صاحب نبيكم والذى قام بعده يُطالَب [بمثل ] هذه المطالبة ، ما كان عليه فهو على [ وهو له على ] (٢) في كل سنة . فكان البكرى بعد ذلك لما ولى القضاء يقرب الكاتب المذكور ويقرب إدريس بن يحيى الخولاني لزهده .

وكان السبب في ولايته أن القاضى قبله وهو عبد الرحمن بن عبد الله العمرى لما أثبت نسب أهل الحرس وألحقهم بالعرب ، وَقَدْ أهل مصر - ومعهم أبو رَحْب العلاء بن عاصم الخولاني وهاشم بن حُدَيْج - وَفْدًا إلى العراق بما فعل العمرى بأهل الحرس وأنه ألحقهم [ بالعرب ونسبَهم إلى ] حَوْتَكة بن أسلم بن الحاف بن قضاعة . فكتب [ محمد ] الأمين إلى البكرى بولاية القضاء ؛ وأن يمنع من ينتمي إلى العرب وأن يرد أهل الحرس إلى ماكانوا عليه من أنسابهم . فرجع البريد بذلك (٣).

فدعا البَكرى أهل الحَرس فطلب منهم قضِيَّة العمرى فأحضروهَا لَهُ ظنا منهم بأنه يطلب منهم زيادة من الشهود . فلما مَلكها في يده أخرج مقْرَاضًا من تحت مُصلاه فقطع القضيَّة وقال لهم : العرب لا تحتاج إلى كتاب من قاضٍ ، إن كنتم عَرَبًا فليس ينازعكم أحد (٤) .

فقال في ذلك مُعَلَّى الطائيّ .

يا بَنِي البَظْرَاءِ مُوتُوا كَمَدًا واسْخَنُوا عَيْنًا بِتَخْرِيقِ السِّجلْ في أبيات (٥) .

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة ٤١٢ . (٢) الخبر في الولاة والقضاة ٤١٦ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٣) الخبر في الوَلَاة والقضاة ٤١٣ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٤) الخبر في الولاة والقضاة ٤١٤ .

<sup>(</sup>٥) أوردها الكندى في الولاة والقضاة فذكر بعد هذا البيت :

وقال يحيى بن بُكَير: أمر البَكريّ بإقامة البيّنة عنده على بطلان دعوى أهل الحرس فحضر من أهل مصر عنده: ابن وهب ، وسعيد بن أبى مَرْيَم ، وسعيد بن عُفير ، وناس كثير من أهل العدالة ، فَشَهِدوا عنده أنّ أهل الحرّس من القِبْط ، وأن العُمَريّ قضى لهم بالباطل: فأبطل قَضِيَّة العُمَريّ فيهم وأشهد على نفسه بردّهم إلى [ أصلهم من ] القبط فقال الشعراء في ذلك (١) وتتبع البكرى أصحاب العمرى كلهم وسجنهم ، وأشار عليه أبو رَحْب بمطالبة العمرى وسجنه ففعل ، وطالبه بما صار إليه من الأموال والأوقاف وغيرها ، وأسقط كل مَن شَهِد لأهل الجرس ، ونادى على بعضهم وشهّره بخيانته في ذلك منهم يحيى بن عبد الله بن أكثر . وقام عبد العزيز بن مُطرَف في نصر العمرى وضمِن عنه مالاً كثيراً ، ورفع أهل مصر للبكرى أن العمرى استفاد مائة ألف دينار من جهات عَدَّدُوها ، فطالبه البكريّ بها وعرّفه وجوهها ، ثمّ هرب العُمَريّ من السجن (٢) .

وكان قد حول أمواله قبل ذلك إلى مَدْين ، فتوجه إلى مَدْيَن فتحمل بماله وصَحِب خفيرًا من البَوادِى فلما وصل إلى فَيْد خرج عليه قوم من أَسَد وطَيىء فأوقعوا به وأخذوا جميع مامعه ، ونَجَا بحُشاشة نفسه .

وكان كاتب البكرى : محمد بن عميرة النَّخَعِيّ ، وأحمد الكوفى . وكان عمرو بن خالد الحراني يلزَمه وربما كتب له (٣) .

وروى أبو عُمر من طريق عَمْرو بن خالد قال : كان البكرى لا يجلس للقضاء حتى يتغدَّى ويشرَب ثلاثة أقداح نبيذًا (٤) .

لَـوْ أَرَادَ الله أَنْ يَـجْـعَـلَكُمْ مِنْ بَنِى الْعَبَّاسِ طُوًّا لَفَعَلْ
 لَكِـنِ الرَّحْـمَـنُ قَـدْ صَـيَّرَكُمْ قِبْطَ مِصْرَ وَمِنَ الْقِبْطِ سِفَلْ
 كَيْفَ يَاقِبْطُ تَكُونُوا عَرَبًا وَمَرِيسٌ أَصْلُكُمْ شَرُّ الجِيَـلْ
 (۱) الخبر في الولاة والقضاة ١١٤ ومايين حاصرتين منه وقد أورد الكندى كثيرًا من الشعر الذي قيل بهذه المناسبة. وانظر ص ١١٤ - ١٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الخبر في الولاة والقضاة ٤١٢ .

<sup>(</sup>٣) الولاة والقضاة ٥١٥ – ٤١٦.

<sup>(</sup>٤) الولاة والقضاة ٤١٦ .

وأخرج ابن يونس من طريق عمرو بن حالد أيضا أن البكرى كان يشرب النبيذ الشديد .

قال ابن يونس: وحدث البكرى بمصر وكتب عنه ولم يَزَل قاضيا إلى أن مات في المحرم سنة ست وتسعين ومائة. فكانت مدة ولايته سنة وستة أشهر.

٧٤٧ – هبة الله بن الحسين بن عبد الرحمن بن نُبَاتة يكنى أبا الفضل . ولى القضاء في رابع شعبان سنة خمس وسبعين وأربعمائة بعد جلال الدولة على بن أحمد ابن عَمّار .

**٢٤٣ – هبة الله بن عبد الله بن حسين بن محمد الأنصارى** الأوسى المعروف بابن الأزرق يكنى أبا الفضائل إسماعيل من المائة السادسة .

قال ابن ميسر في تاريخه: ولآه أبو على أحمد (١) بن الأفضل رابع أربعة الحكم من كل مذهب قاضى وهم: سلطان بن إبراهيم الشافعي. وأبو الفضل ابن الأزرق ويقال كنيته أبو الفضائل الإسماعيلي. ومحمد بن عبد المولى اللّبني المالكي. وابن أبي كامل الإمامي (٢). وكان يلقب فخر الأمناء، ولى في حادى عشر ذى القعدة سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة (٣).

وكان الحافظ فوض إليه قبل ذلك نظر دار العلم والتدريس بها مضافا إلى الحكم ، وكان مدرسها قبله أبو الحسن على بن إسماعيل . فجرى بينه وبين القاضى مفاوضة أدت إلى الخصام ثم إلى المصافعة والملاكمة حتى تقطعت ثيابهما وسقطت عمائمهما ، فخرج القاضى وهو حنق على حالته حتى أتى القصر ماشيا بغير عمامة وثيابه مخرقة ، فأعلم الحافظ بذلك فعظم عليه ماصنع فصرفه عن الحكم ، وأغرمه مالا ، وألزمه داره ، ورد أمر القضاء إلى أبى الطاهر إسماعيل بن سلامة المعروف بالموفق في الدين ، وأخرجها أبو القاسم بن ... (٤) .

٧٤٢ – أخبار في : ابن ميسر ٥٧ ، والتلخيص ورقة ١٠٩ وحسن المحاضرة ١٥١/٢ .

**٧٤٣ – أخباره في** : أخبار الدول المنقطعة ٨١ ، وابن ميسر ١١٥ ، ١٣١ ، ١٣٢ ، واتعاظ الحنفا ١٤٢/٣ ، والتلخيص ورقة ١١٠ ، وحسن المحاضرة ١٥٢/٢ .

<sup>(</sup>١) في الأصل « أبو أحمد » تحريف صوابه من ابن ميسر واتعاظ الحنفا

<sup>(</sup>۲) ابن میسر ۱۱۶ – ۱۱۰ .

 <sup>(</sup>٤) بياض بالأصول وقد انتهت الترجمة في التلخيص وهو ينقل عن رفع الإصر عند قوله
 « المعروف بالموفق في الدين » .

الله بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن أبي كامل. كان على مذهب الشيعة الإمامية . ولاه أبو على أحمد بن الأفضل رابع أربعة (١) كما ذكر في ترجمة الذي قبله وكان من فقهاء الإمامية وصدورهم .

\* - هبة الله بن عبد الله بن كامل بن عبد الكريم بن الحسن بن محمد بن أبى كامل المُضَرى - بضم الميم وفتح الضاد المعجمة - الشَّهْرزُوريّ ثم الصورى القاضى المفضل يكنى أبا القاسم (٢).

\* \* \*

٢٤٤ – أخباره في : ابن ميسر ١١٥ ، والتلخيص ورقة ١١٠ .

<sup>(</sup>۱) ابن میسر ۱۱۶ – ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٢) أمامه في حاشية الأصل ( كتبته في عبد الله بن هبة الله بن معالى ) .

#### حسرف الواو

المطلب بن أسد بن وهب بن [ كبير بن عبد الله بن زَمْعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَى  $(^1)$  [ ... القرشى الأسدى أبو البَخْتَرِى المطلب بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَى الله مناة من فوق مفتوحة – تقدم فى ترجمة محمد بن مسروق أن الرشيد أمر أبا البخترى أن يعزله عن قضاء مصر فعزله ، وولى بعده عبد الرحمن بن المجبّر ، وهذا يدل على أنه كان الرشيد ولاه القضاء على البلاد عموما ، وكانت القضاة فى البلاد نوابه كما كان ذلك لأبى يوسف من قبل.

<sup>(</sup>١) كبير: تصحف في مصادر الترجمة جميعها إلى « كثير » عدا نسب قريش وتوضيح المشتبه فقد ورد فيهما على الصواب ومكان مابين الحاصرتين بياض بالأصول وهو في ابن خلكان وسير أعلام النلاء.

#### حرف الياء المثناة من تحت

٧٤٦ - يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن بن سمعان بن مُشَنَّج بن عبد عمرو ابن عبد العُزَّى بن أكثم بن صَيْفى بن شريف التميمى الأُسَيِّدى المَوْوَزِى أبو محمد نزيل بغداد حنفى ويقال شافعى من المائة الثالثة .

قال أبو عمر الكندى: ولاه المأمون قضاء مصر لما دخلها سنة سبع عشرة ، فجلس يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر المحرم منها ، فقضى بين الناس . ويقال إنه لم يباشر القضاء بها سوى ثلاثة أيام ، وتوجه صحبة المأمون إلى سَخًا ، ثم رجع إلى مصر فحكم بها أيضا أياما ، ثم رحل المأمون فرحل معه ، وتشاغَل المأمون بالحرب حتى خرج منها وخرج معه يحيى ولم يقرر فيها قاضيا بعد أن عرض عليه جماعة من أهلها ، وعين على بن مَعْبَد بن شَدّاد فامتنع ولَجُ في الامتناع (١) .

وكان مولد يحيى بن أكثم فى سنة [ تسع وخمسين ومائة ] (٢) وسمع ببغداد ومكة وغيرهما من شفيان بن عُيينة ، وأبى بكر بن عَيّاش ، والفضل ابن موسى المروزى وعبد الله بن المبارك ، وحفص بن غياث (٣) .

<sup>727 -</sup> أخباره في: تاريخ البخارى الكبير ٨/ الترجمة ٢٩٣٢ ، وأخبار القضاة لوكيع ٢/ ١٩٠ ، ١٩٠١ ، ٢٢٢٥ و ١٩٨١ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢٣٣ ، ٢٦٢ والجرح والتعديل ١٢٩٨ ، ١٢٩٥ ، ومروج الذهب للمسعودى ٢١/٤ ومابعدها ، والولاة والقضاة للكندى والجرح والتعديل ٢٠٥٠ ، وتاريخ بغداد ١٩١/١٤ ، والمنتظم ٢١٣١١ ، ومعجم البلدان ٢/ ٣٦٤ ، ووفيات الأعيان ٦/ ١٤٧ ، وتهذيب الكمال ٢٠٧/٣١ ، وسير أعلام النبلاء ٢١٥٥ ، والعبر ٢٣٩١ ، وميزان الاعتدال ٤/ ٣٦١، ومرآة الجنان ٢٠٥/٣ ، والبداية والنهاية ١٩١٠ ، والجواهر المضيئة ٢/ ، ٢١ ، وحياة الحيوان للدميرى ٢/٢ ، ٣ ، وتهذيب التهذيب ١٩/١١ ، والنجوم الزاهرة ٢١٦٠ ، والتلخيص ورقة ١١٠ ، وطبقات المفسرين ٣٦٢/٢ ، وخلاصة تذهيب الكمال ٢٢١ ، وشذرات الذهب ٢/٢١ .

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة ٤٤١ – ٤٤٢ .

 <sup>(</sup>۲) أثبتنا مابين حاصرتين اعتمادا على ما ورد في تهذيب الكمال للمزى ۲۲۱/۳۱ - ۲۲۲ .
 ومكان مابين الحاصرتين بياض بالأصول والتلخيص .

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٢٠٨/٣١ .

روى عنه التَّرمذيّ في الجامع ، والبخارى خارج الصحيح ، وإسماعيل القاضي . وكان يبرئه مما يرميه به الناس من حب الولدان .

وكان أحمد يقول : ما عرفناه ببدعة . وذكر له ما يقال عنه فأنكَرَ إنكارًا شديدا . وقال : سبحان الله ! مَن يقول هذا ! (١) .

قال ابن الجوزى: لما استخلف المتوكل وقبض على ابن أبى دُوَاد صَيَّر يحيى بن أكثم فى مرتبته وخلع عليه خمس خلع (٢). فلم يزل إلى أن كان فى صفر سنة سبع وثلاثين (٣) ومائتين. فعزل المتوكل يحيى بن أكثم من القضاء وقدم يعقوب بن قوصرة فأخذ من منزله خمسة وسبعين ألف دينار [ وصولح ] على أن يؤدى [ تمام ] ألف دينار وعشرين ألف دينار. وولى مكانه فى قضاء بغداد جعفر بن عبد الواحد الهاشمى (٤).

ويقال : إن سبب عزله قصته المتقدمة مع ابني مسعدة <sup>(°)</sup> .

قال ابن الجوزى: وكان شاع عنه ذلك ، يعنى محبة الغلمان ولعله كان يقنع بالنظر حسب ما أسند عن أبي العيناء (٦) .

قال: وتولى يحيى بن أكثم ديوان الصدقات فلم يعط الأضِرَّاء (٧) شيئا، فَطَالَبُوهُ فَمَطَلَهم، فاجتمعوا فلما رأوه انصرف من مجلسه بجامع الرصافة سألوه وطالبوه فقال: ليس لكم عند أمير المؤمنين شيء. فقالوا له: إن جئتنا (٨) لأمير المؤمنين يزيدنا على هذا الجواب؟.

قال : لا . قالوا لا تفعل ياأبا سعيد ! فقال : الحبس الحبس . فَأُخِذُوا وحُبِسُوا - جميعا . فلما كان الليل ضجوا فسمع المأمون ، فسأل : ماهذه الضبخة ؟ قالوا : الأضِرّاء

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال ۲۰۹/۳۱ . (۲) المنتظم ۲۰۹/۳۱ .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن الجوزى عزل يحيى بن أكثم في حوادث سنة ٢٣٩ هـ . وانظر جـ ١١ ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٤) المنتظم ٢٦٦/١١ ومايين حاصرتين منه .

 <sup>(</sup>٥) اقتضب المصنف الأخبار وهو ينقلها عن المنتظم فلم يتقدم هنا شيء بخصوص قصة ابنى
 مسعدة . والقصة مذكورة في المنتظم وتاريخ بغداد . من أرادها فليرجع إليها .

<sup>(</sup>٦) المنتظم ٢١٧/١١ .

 <sup>(</sup>٧) الأضراء: جمع ضرير ، وهو من فقد بصره ورواية الأصل « الأجراء » والمثبت لدى الخطيب البغدادي في تاريخه .

<sup>(</sup>٨) ش والتلخيص « إن جئنا » .

حَبَسهم يحيى بن أكثم . فقال : لِمَ حَبسهم ؟ قالوا : كَنّوه فاستدعى به فقال : تحبسهم إذْ أَكْنَوك ! قال : لا . إنما حبستهم على التعريض . قالوا لى : ياأبا سعيد وهى كنية شيخ مشهور باللواط من أهل الحَرْبيَّة (١) .

وقال ابن الجوزى: أخبرنا محمد بن أبى طاهر ، أخبرنا أبو الحسين بن المهتدى ، أخبرنا أبو الفضل ابن المأمون ، حدثنا أبو بكر ابن الأنبارى ، حدثنا ابن المرزبان ، قال حدثنا الحسن بن المقدام قال : استعدى ابن عمار ابن أبى الخصيب [يحيى بن أكثم على ورثة أبيه ، وكان بارع الجمال [فقال : أيها القاضى أعدنى عليهم ] فقال له يحيى ابن أكثم فمن يعدينى [أنا على عينيك ؟]. قال فبلغ ذلك أم الصبى فهربته إلى بغداد (٢) [فقال لها وقد تقدمت إليه : والله لا أنفذتُ لكم حكما أو ترديه فهو أولى بالمطالبة منك ] (٣) واتفق أن يحيى بن أكثم خرج إلى مكة فحج وعزم على المجاورة فبلغه أن قلب المتوكل صلح له فخرج يريد العراق فمات بالوّبذَة ودفن هناك وذلك في سنة ثلاث وأربعين وقيل في التي قبلها (٤).

وذكر الحاكم عن عبيد الله بن محمد بن عبد الرحمن الضبى عن الحسن بن محمد الكاتب عن بشر بن الوليد قال: قال لى المأمون إذا أردت العفيف فذكر رجلاً ثم قال وأما يحيى بن أكثم فما أدرى ما عَيبه . أما ظاهره فَأَعَفّ خلْق الله تعالى .

وقال أبو الفرج في الأغاني : أخبرني محمد بن العباس اليَزِيديّ ، حدثني عمى عُبَيد الله قال : زامل المأمونُ في بعض أسفاره بين يحيى بن أكثم وعبّادةَ المضحك (٥) فقال عمى إبراهيم :

ولم تَزَل تلك له عَاده يَحكم في قيمته لُبّاده وافتْ قَفَاه منه سجاده (٦) وحاكم زاملَ عبّاده لو جَازَ لى حُكم لما جازَ أن كم من غُلام عزّ في أهله

<sup>(</sup>۱) المنتظم ۲۱۷/۱۱ – ۲۱۸

<sup>(</sup>٢) في المنتظم « فهربت به إلى بغداد » .

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٣١٨/١١ ومابين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٤) الخبر في تاريخ بغداد ٢٠٢/١٤ - ٢٠٣ وانظر أيضًا المنتظم ٢٤٣/١١ ، وتهذيـــب الكمال ٢٢١/٣١ .

<sup>(</sup>٥) في الأغاني « المخنَّث » . (٦) الأغاني ٢٧٢/٢٠ .

قال وأخبرنى عمى ، حدثنا أبو العيناء ، قال : نظر المأمون إلى يحيى بن أكثم يلحظ خادمًا له ، فلما قام إلى المستراح قال للخادم : تَعَرّضْ له وأخبرنى بما يقول لك . وتوجه المأمون وقَعَد يحيى إلى أن يجيء . فلما غاب المأمون غمز الحادم يحيى بعينه فقال يحيى ﴿ لَوَلَا أَنتُمْ لَكُنّا مُؤْمِنِينَ ﴾ (١) فلما خرج المأمون أخبره فقعد المأمون للوضوء واستدبر يحيى وقال للخادم : قل له ﴿ أَنَحَنُ صَدَدُنكُمُ عَنِ المَّدُىٰ ﴾ (٢) الآية .

فقالها له . ففهم أنها من المأمون فكاد يموت فزعا ، ففرغ المأمون من صلاته ثم التفت إلينا وهو يقول :

متى تَصلحُ الدنيا ويصلح أهلها <sup>(٣)</sup> . البيت .

ومن كلام يحيى بن أكثم قال له رجل: أصلحَ الله القاضى كم آكُل ؟ قال: فوق الجُوع ودُونَ الشِّبع. قال: فكم أَضْحَك ؟ قال: حتى يُسفرَ وجهُك ، ولا يَعلو صوتك. قال: فكم أَبكى ؟ قال: لا تَمل من البكاء من خشية الله. قال: فكم أُخفى [ من ] عَمَلى ؟ قال: ما استطعت . قال: فكم أُظهِر منه ؟ قال: ما يقتدِى بك [ البَرِّ ] الخيِّر ، ويؤُمن عليكَ قول الناس. فقال [ الرجل ]: سبحان الله! قول قاطِن ، وعَمَلُ ظَاعِن (٤).

٧٤٧ - يحيى بن الحسن بن على بن الأشعث : باشر قضاء مصر نيابة عن أبى محمد عبد الله بن أحمد بن زَبْر في ولايته الثالثة شهرين ، ولم يقدم ابن زبر مصر في هذه الولاية ، ثم صرف يحيى بصرف ابن زبر ، وولى الحسين بن أبي زرعة .

٢٤٨ – يحيى بن عبد المنعم بن حسن جمال الدين شافعى من المائة السابعة .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ الآية ٣١ .

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) بقية البيت ( وقاضي قضاة المسلمين يلوط! ) والخبر في الأغاني ٢٧٢/٢٠ - ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) الخبر في تاريخ بغداد ٢٠٠/١٤ ومايين حاصرتين منه . وانظره أيضًا في تهذيب الكمال للمزى ٢٠٠/٣١ .

٧٤٧ – أخباره في : التِلخيص ورقة ١١١ .

**۲٤٨** - أخباره في : طبقات الشافعية للسبكي ٣٥٥/٨ ، والتلخيص ورقة ١١١ ، وحسن المحاضرة ٤١٨/١ .

ولى قضاء مصر استقلالاً فى شهر رمضان سنة ست وأربعين [ وستمائة ] وكان قبل ذلك ينوب فى الحكم عن الخُونجيّ فى الجيزة ثم ناب عنه بمصر . وكانت ولايته استقلالاً سبعة أشهر ، وعاش بعد ذلك دهرًا طويلا إلى أن مات فى تاسع رجب سنة ثمانين وستمائة .

ذكره تاج الدين محمد بن عبد الوهاب ابن المتوج ، ولم يذكره ابن دانيال في منظومته .

**٧٤٩** - يحيى بن ميمون بن ربيعة بن إياس بن ربيعة بن مِخْمَر بن مالك بن شَراحيل بن ربيعة الحِضرميّ يكني أبا عَمْرَة . من المائة الثانية (١) .

قال ابن يونس : روى عن سَهْل بن سعد السَّاعِدِيّ .

روى عنه عَمرو بن الحارث ، وعَيّاش بن عُقبة [ الحضرمي ] وعطاء بن دينار ، وغيرهم (٢٠) .

وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم في الفتوح: لم يكن بالمحمود في ولايته. ثم أسند عن المفضَّل بن فضالة أنه كان يقول: بنْس القاضي. وحكى عن المفضل أيضا أن كُتَّابَه كانوا لا يكتبون قضية إلا برَسُوة فكُلم في ذلك فلم ينكره (٣).

وقال أبو عمر : تولى من قِبَل هشام بن عبد الملك في شهر رمضان سنة خمس ومائة (³) .

وقال عبد العزيز بن أبى مَيْسَرة : لما استخلف هِشام وَلَّى قضاء مصر يحيى بن ميمون (°) .

وقال ابن يونس كان الناس يعيبونه لكثرة مايشكون من كُتَّايِه فلا ينكِر عليهم .

**٧٤٩ – أخباره في** : تاريخ البخارى الكبير ٨/الترجمة ٣٠٩٢ ، والجرح والتعديل ٩/الترجمة ٧٨٣ ، وثقات ابن حبان ٥٣٠/٥ و ٢٠٤٧ ، والولاة والقضاة ٣٤٠ ، وتهذيب الكمال ١٢/٣٢ ، وميزان الاعتدال ٤/ الترجمة ٩٦٤١ ، وتهذيب التهذيب ٢٩١/١١ .

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٣/٣٢ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٣/٣٢ ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٣) فتوح مصر ٢٦٨ وانظر الخبر أيضا في الولاة والقضاة ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٤) الولاة والقضاة ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر والصفحة .

. ذكره النَّسائى فقال : لا بأس به . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وأخرج له أبو داود والنَّسائى .

وأسند أبو عمر الكندى إلى ابن قُدَيْد أن يتيمًا من مُراد كان في ولاية يحيى بن ميمُون [ وهو على ] القضاء تحت حجر رجل من قومه ، فبلغ فتظلَّم من العريف فلم ينصفه القاضى . فأحضر بيّنة شهدت عند القاضى بأنه مظلوم ، فلم يقبلهم يحيى بن ميمون فكتب إليه الغلام بأبيات أبى شِمْر :

أَلاَ أَبْلِعْ أَبَا حَسَّانَ عَنِّى بِأَنَّ الْحُكُمَ لَيْسَ عَلَى هَوَاكَا حَكَمْتَ بِبَاطِلٍ لَمْ تَأْتِ حَقًّا وَلَمْ يُسْمَعْ بِحُكْمٍ مِثْلِ ذَاكَا وَلَمْ يُسْمَعْ بِحُكْمٍ مِثْلِ ذَاكَا وَتَرْعُمُ أَنَّهَا لَيْسَتْ كَذَاكَا وَتَرْعُمُ أَنَّهَا لَيْسَتْ كَذَاكَا أَلُمْ تَعْلَمُ فَدْ يَرَاكا

فلما قرأ الرقعة أمر بسجنه فبلغ ذلك هشام بن عبد الملك فكتب إلى أمير مصر الوليد بن رِفاعة يأمره بعزله ، وفي الكتاب : اصرفه مَذْمُوماً مَدْحُورًا . وعين للقضاء رجلا عفيفا تقيًّا لا تأخذه في الله لَومة لائم (١) .

وكان ذلك في سنة أربع عشرة ومائة . ومات في آخرها .

أخبرنى المحب محمد بن محمد بن منيع ، أخبرنا عبد الله بن الحسين الأنصارى ، أخبرنا محمد بن أبى بكر البلخى عن السّلَفِيّ ، أخبرنا أبو [ القاسم ابن بيّانَ وثلاثة آخرون . قال الأربعة : ] (٢) أخبرنا أبو القاسم بن بِشْرَان ، أخبرنا أبو محمد الفَاكِهِي ، أخبرنا أبو يحيى بن أبي مَيْسَرَة ، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرىء حدثنا سعيد بن أبى أيوب ، عن عطاء بن دينار ، عن حكيم بن شَرِيك ، المقرىء حدثنا سعيد بن أبى أيوب ، عن عطاء بن دينار ، عن حكيم بن شَرِيك ، عن يحيى بن ميمون الحضرميّ ، عن ربيعة الجُرَشِيّ ، عن أبى هريرة ، عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله عليه عن دو لا تُعَاكِحُوهم » . اخرجه أحمد عن المقرىء (٣) .

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة ٣٤١ .

 <sup>(</sup>٢) مايين الحاصرتين من حاشية الأصل ومكانه بياض بالأصل وانظر عن تكملة هذا الإسناد :
 سير أعلام النبلاء ٤٥١/١٧ و ٢٥٧/١٩

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ٣٣٣/١.

وأخرجه أبو داود عن أحمد . وأخرجه أبو يَعْلَى عن أبي خَيْتُمَة عن المقرىء . وأخرجه ابن حِبّان في صحيحه عن أبي يَعْلَى . وأخرجه الهَيْتُم بن كُليب في مسنده عن ابن المناوى وعباس الدورى كلاهما عن المقرىء . وأخرجه أبو داود أيضا عن أحمد بن سَعِيد الهَمْداني ، عن ابن وهب ، عن ابن لَهِيعَة ، وعَمرو بن الحارث ، وسعيد بن أبي أيوب ، ثلاثتهم عن عطاء بن دينار .

# • ٢٥ - يزيد بن عبد الله بن خُذَامِر من المائة الثانية .

قال ابن يونس: أصله من الفُرس من موالى سبأ. ولى قضاء مصر. انتهى . وقد أخَلَّ بذكره بعض من صَنَّف فى قضاة مصر. وذكره ابن دانيال فى أرجوزته وقال: أقام يسيرًا ، وكانت ولايته فى سنة حمس عشرة ومائة عوضا عن الخيار بن عبد الله .

## ١٥١ - يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بلال الخضرمي . يكني أبا خالد .

ذكره بعضهم في قضاة مصر ولم يكن ولى القضاء استقلالاً ، وإنما كان ولى نيابة عن غَوْث بن سليمان لما خرج مجاهّدا ، ثم فوض إليه غوث الحكم نيابة عنه في البلد واستراح غوث مدة (١) .

قال ابن يونس: ولاه غَوْث بن سليمان خلافته، وكان قَبْل ذلك على قضاء إخميم، فبقى في الحكم أربعة أشهر، وكان في تلك المدة يكتب القضايا باسم غوث ابن سليمان ولا يثبت اسمه على شيء منها. قاله سعيد بن عُفَيْر.

وقال أبو عمر الكندى بسنده إلى زَيد بن بشر عن ربيعة ابن أخى غوث بن سليمان ، أن غوث بن سليمان استخلف يزيد بن عبد الله لما خرج إلى الصائفة . ثم أسند عن ابن قُدَيد أن ابن بلال مات فجأة فى ذى القعدة سنة أربعين ومائة . فكانت مدة نظره أربعة أشهر (٢) .

<sup>•</sup> **٢٥** – أخباره في : فتوح مصــــر ٢٦٨ ، والتلخيص ورقة ١١٢ ، وحسن المحاضرة ٢/ ١٣٨.

٢٥١ - أخباره في : الولاة والقضاة ٣٥٨ ، والتلخيص ورقة ١١٢ .

<sup>(</sup>١) الولاة والقَضاة ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة ٣٦٠ .

وعن عبد الرحمن بن عبد الحكم ، أن ابن بلال كان يجلس للناس في المسجد الأبيض بحَضْرَمَوْت إلي أن مات . ولما مات رَكِب غَوْث فضم الديوان إليه فصاحت ابنة يزيد وَاذُلاه . ولما تكاثرت الخصوم على غوث قال : رحمة الله على أبي خالد ، لقد كان يسد عَنَّا مسدًّا (١) .

۲۵۲ – يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خُنيَس (٢) بن سعد بن بُجيْر بن معاوية البجلى حليف الأنصار أبو يوسف القاضى إمام أصحاب أبى حنيفة ومقدمهم . وجد جده سعد يقال له : ابن حَبْتَة – بفتح المهملة والمثناة بينهما موحدة ساكنة – وهى بنت خَوَّات بن جُبيْر الأنصارى . ولسعد صحبة وشهد الخندق .

وكان مولد أبى يوسف بالكوفة سنة ثلاث عشرة ومائة وطلب العلم من صغره وسمع الحديث من هشام بن عُروة ، وعبد الله بن دينار ، ويحيى بن سعيد الأنصارى ، وأبى إسحاق الشيبانى ، وعطاء بن السائب ، ويزيد بن أبى زياد ، والأعمش ، وعبيد الله بن عمر العمرى ، وحَجّاج بن أَرطاه وغيرهم .

ولازم أبا حنيفة في الفقه وأخذ عن ابن أبي ليلي وغيره .

روى عنه محمد بن الحسن الشيبانى ، وهِلال الرَّأَى ، ومُعَلَّى بن منصور ، ومحمد بن سماعة ، وبشر بن الوليد ، وأسَد بن الفُرات وإبراهيم بن الجراح . أخذوا عنه الفقه وسمعوا منه الحديث .

<sup>(</sup>١) الخبر في فتوح مصر ٢٧١ وانظره أيضا في الكندي ٣٦٠ .

۲۰۲۷ و المعارف في : التاريخ لابن معين ٦٨٠ ، والتاريخ الكبير ٣٩٧/٨ ، والتاريخ الصغير ٢ / ٢٢٨ والمهارف ٤٩٩ ، والمعرفة والتاريخ ١٩٣/١ ، وأخبار القضاة ٢٠٤/١ ، والفهرست لابن النديم ٢٠٨ ، وتاريخ جرجان للسهمي ٤٤٤ ، والإرشاد في معرفة علماء الحديث ٢٠٨١ و ٢٩٩٥، وتاريخ بغداد ٢٠٤/١٤ ، وطبقات الشيرازي ١٢٨ ، ووفيات الأعيان ٢٧٨/١ ، وتسذكرة الحفاظ ٢٩٢/١ ، وسير أعلام النبلاء ٢٠٠/١ ، والعبر ٢٨٤/١ ، وميزان الاعتدال ٤٤٧/٤ ، ومرآة الجنان ٢٩٢/١ ، والخواهر المضيئة ٣/الترجمة ١٨٢٠ ، ولسان الميزان ٢٠٠١ ، والنجوم الزاهرة ٢٠١٢ ، وطبقات الحفاظ الترجمة ٢٦٠ ، ومفتاح السعادة ٢٠٠/١ ، والتلخيص ورقة ١١٢ ، وشذرات الذهب ٢٩٨١ ، والفوائد البهية ٢٢٥ ، وهدية العارفين ٢٩٣١ .

<sup>(</sup>٢) الضبط عن ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ٩٢/٣.

وروى عنه من المحدِّثين : يحيى بن مَعِين ، وأحمد ، وعلى بن الجَعْد ، وأحمد بن مَنيع ، وعمرو الناقد ، وعلى بن مُشلم الطوسي وآخرون .

ولاه ... (١) قضاء الممالك فكان يولى القضاء في كل مصر مِنْ قِبَله . وهو أول مَن قيل له : قاضى القضاة .

وكان أبوه فقيرًا فكان أبو حنيفة لما رأى نَجَابَةَ أبى يوسف يتفقده بالمائة بعد المائة ليتوفر على طلب العلم (٢) .

فجاء عن أبي يوسف قال: كنت أطلب الحديث فجاء أبي يومًا وأنا عند أبي حنيفة فقال: يابُنيّ لا تَمُدَّنَّ رِجُلكَ مع أبي حنيفة ، فإنك تحتاج إلى المعاش فأطعته وانقطعت عن أبي حنيفة . فتفقدني أبو حنيفة فلما أتيته دفع إلىّ مائة درهم وقال لى : تعاهد الحلَّقة فإذا فَرَغَتْ هذه فَأَعْلِمْني (٣) .

ويقال إن أباه مات وهو صغير وأن القصة كانت مع أمه وكانت أَسْلَمَته إلى قَصَّار الثياب يُعلمه (٤).

وعن محمد بن الحسن قال: مرض أبو يوسف فَعَادَه أبو حنيفة فلما خرج قال: إن مات هذا الفتى مات أعلم من عليها [ وَأُوماً إلى الأرض ] (°).

وقال الإمام أحمد بن حنبل: أول ما طلبت الحديث اختلفتُ إلى أبى يوسف فكتبتُ عنه ، ثم دُرت على المشايخ وكان أبو يوسف أَمْيَل إلى المحدِّثين من شيخه ومن محمد (٦).

وقال أحمد أيضا : كان أبو يوسف منصفا في الحديث  $(^{\vee})$  . وقال إبراهيم بن سليمان البُرُلُسِيّ : سمعت يحيى بن مَعِين يقول : مارأيت في أصحاب الرأى أثبت في الحديث ، ولا أحفظ ، ولا أصح رواية من أبي يوسف  $(^{\wedge})$  .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل . (٢) تاريخ الإسلام .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢٤٤/١٤ ووفيات الأعيان ٣٨٠/٦ ، وتاريخ الإسلام .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإِسلام .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام ومابين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢٠٢/٩ ، وتاريخ الإسلام .

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد ٢٦٠/١٤ ، وتاريخ الإسلام .

<sup>(</sup>٨) تاريخ بغداد ٩/١٤، وتاريخ الإسلام .

وقال عباس بن محمد الدورى عن ابن مَعِين : أبو يوسف صاحب حديث وصاحب سنة (١) .

وقال عمرو الناقد أبو يوسف صاحب سنة (٢) .

وقال إبراهيم الحربي : كان أبو يوسف قد اطلع الفقه والعلم اطلاعا يتناوله كيف شاء (٣) .

وقال بكر العَمِّيّ عن هلال الرَّأْى كان أبو يوسف يحفظ التفسير والمغازى وأيام العرب وكان أحد علومه الفقه (٤).

وعن بشر بن غياث قال: قال أبو يوسف: صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة (°). وعن محمد بن سماعة: كان أبو يوسف يصلى كل يوم مائتي ركعة بعد أن ولى القضاء (٦).

وقال علىّ بن المَدِينيّ : ما أحذت على أبى يوسف إلا حديثه في الحَجْر ، عن هِشام بن عُرْوة . وكان صَدوقًا (٢) .

وقال يحيى بن يحيى التَّمِيمِى : سمعت أبا يوسف يقول عند وفاته : كل ما أفتيتُ به فقد رجعتُ عنه ، إلا ما وافَقَ القرآن والسنة . وفي رواية : واجتمع عليه المسلمون (^).

وقال بِشْر بن الوليد: سمعت أبا يوسف يقول: مَن تتبع غريب الحديث كُذِّب، ومن طلب الدِّين بالكلام تَزَنْدَقَ (٩) .

وقال محمد بن سَماعة: سمعت أبا يوسف يقول يوم مات. اللَّهم إنك تعلم أنَّى لم أَجُرُ في مُحُكِم حكمتُ به متعمداً ولقد اجتهدتُ في الحكم بما يوافق كتابك وَسُنَّة نبيّك (١٠).

(١) تاريخ الإسلام . (٢) تاريخ بغداد ٢٥٣/١٤

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام (٤) تاريخ بغداد ٢٤٦/١٤ – ٢٤٧ ، وتاريخ الإسلام

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٢٥٢/١٤ ، وتاريخ الإسلام

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٢٥٥/١٤ ، وتاريخ الإسلام .

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد ٢٥٥/١٤ ، وتاريخ الإِسلام . (٨) تاريخ الإِسلام .

<sup>(</sup>٩) تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء ٤٧٢/٨ .

<sup>(</sup>١٠) تاريخ بغداد ٢٥٤/١٤ ، وتاريخ الإسلام .

وقال الطحاوى: حدثنا بَكّار، حدثنا أبو الوليد الطّيالسيّ قال: قدم أبو يوسف البصرة مع الرشيد فاجتمع أصحاب الرأى وأصحاب الحديث على بابه. فأشَرفَ عليهم ولم يأذَن لأَحَدِ منهم، وقال: أنا من الفريقين جميعا. ولا أُقدِّم فرقةً على فرقة، ولكنى أسأل عن مسألة فمن أصاب دخلت طائفته. ثم قال: رجل مَضَغَ خَاتمى هذا حتى هَشَمه، ماذا عليه? فاختلف أصحاب الحديث، فلم يعجبه جوابهم. وقال رجل من الفقهاء: عليه قيمته صحيحاً، ويأخذ الفضة المهشُومة إلا إن شاء رب الخاتم أن يسكه لنفسه فلا شيء على هاشِمه. فقال أبو يوسف: يدخل أصحاب هذا الجواب.

قال أبو الوليد: فدخلنا معهم فأملَى حديثا عن الحسن بن صالح ، ثم قال ما أخاف على رجل من شيء خوفي عليه من كلامه في الحسن بن صالح فوقع لي أنه أراد شُعبة ، فقُمْتُ وقلت: لا أجلس في مجلس يُعرَّض فيه بأبي بِسْطام . ثم رجعتُ إلى نفسى فقلت هذا قاضي الآفاق ، ووزير أمير المؤمنين ، وزميله في حجِّهِ ، وَمَايَضُرُهُ غضبي ، فرجعتُ وجلستُ حتى فرغ المجلس . فأقبل عَلَيَّ إقبالَ رَجُلِ ماكان له هَمِّ غيرى ، فقال : ياهشام ، وإذا هو يُثنيني لأنّى كنت عنده ببغداد ، والله ما أردتُ بأبي بسطام سوءًا .

وهو فى قلبى أكبر منه فى قلبك فيما أرى . ولكنى لا أعلم أنى رأيتُ رِجلا مثل الحسن بن صالح . قال بكّار : فذكرت ذلك لهلال الرَّأَى فقال : أنا والله أُجبتُ أبا يوسف عن مسألة الخاتم (١) .

وقال محمد بن شجاع البلخى: سمعت الحسن بن أبى مالك يقول: سمعتُ أبا يوسف يقول: القرآن كلام الله ، مَن قال كيف ؟ ولِمَ ؟ وتعاطى مجادلة فيه استوجب الحبس والطَّرْبَ المبرح. ولا يُفلح مَن استحلى شيئا من الكلام. ولا يُصَلَّى خلف مَن قال: القرآن مخلوق (٢).

وقال أبو خازِم القاضى: سمعتُ الحسن بن موسى قاضى هَمَذَان ، يحدث عن بِشْر بن الوليد قال : كان أبو يوسف إذا ذُكِر محمد بن الحسن يقول : أيّ سيف هو ، غير أن فيه صَدَأ يحتاج إلى جِلاء . وإذا ذُكر الحَسَن بن زياد [ اللؤلؤى ] يقول : هو عندى كالعَطّار إن سألته يعطيك ما يُشهِلْ ويعطيك ما يمسِك . وإذا ذكر بشر بن الوليد

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ الإِسلام وفيات سنة ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ الإِسلام .

يقول: هو كإبرة الرَّفَّاء، طرفها دقيق (١)، ومدخلها لطيف وهي سريعة الانكسار. وإذا ذكر الحسن بن أبي مالك يقول: هو يحمل حمل جَمَل في يوم مَطِير، فتذهب يده هكذا مرَّة، وهكذا مرة، ثم يسلم (٢).

وقال أبو سليمان الجَوْزجانيّ : سمعت أبا يوسف يقول : دخلتُ على الرشيد وفي يده دُرَّتان يقلبهما ، فقال : هل رأيتَ أحسنَ منهما ؟ قلت : نعم ، ياأمير المؤمنين ! قال : ماهو ؟ قلت : الوعاء الذي هما فيه . فرمي بهما إليَّ وقال : شأنك بهما (٣) .

قال بِشر بن الوليد : مات أبو يوسف يوم الخميس لخمسٍ خَلُون من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين ومائة .

وقال غيره : في ربيع الآخر (٤) .

وقال عباد بن العوام وهو في جنازته: ينبغي للمسلمين أن يُعزّى بعضهم بعضًا في أبي يوسف (°).

**۲۵۳** - يعقوب بن إسحاق . كان يفصل المحاكمات بين الخصوم منذ قتل مالك ابن سعيد الفارقي إلى أن استقر ابن أبي العوام كما مضي في ترجمته . ومن خبر يعقوب هذا ... (٢) .

\* يعقوب بن إسحاق أبو يوسف من المائة الخامسة ... (٧) .

ابن النعمان مايدل على أن أمر القضاء في جميع المملكة كان مفوضًا للوزير ، فكان النعمان مايدل على أن أمر القضاء في جميع المملكة كان مفوضًا للوزير ، فكان القاضى لا ينفذ أمرًا دونه ، ولا يعدّل شاهدًا إلا بإذنه ، ولا يقلد قاضيًا إلا بعد مطالعته ومراجعته .

<sup>(</sup>١) في الأصل « فيها دقة » والمثبت من تاريخ الإسلام

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ الإسلام ومايين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٣) الخبر في تاريخ الإِسلام وانظر سير أعلام النبلاء ٤٧٣/٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام .

<sup>(</sup>٥) الخبر في تاريخ بغداد ٢٦٢/١٤ وانظره أيضا في تاريخ لإسلام .

٢٥٣ – أخباره في : التلخيص ورقة ١١٣ .

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل . (٧) يباض بالأصل .

**۲۰٪ – أخباره فی** : أخبار الدول المنقطعة ۲۰٪ ۳۰٪ ۳۰٪ ۳۰٪ ۳۰٪ وابن ميسر ۱۹۳٪ ۱۲۰٪ ۱۷۰ ، ۲۰٪ وابن ميسر

ثم جلس الوزير في الإيوان ونظر في الأحكام ، وكل ذلك لا يظهر من على ابن النعمان اعتراض وكان في طول نظره لا يرد إلى على بن النعمان حكومة وإنما يردها تارة إلى أبي طالب أحمد بن القاسم بن المنهال الذي قدَّمت ذكره في الأحمدين . وتارة إلى محمد بن الحسن بن أبي الدبس الذي قدمت ذكره في المحمدين .

المغربي كان قاضى الغربية نيابة عن قضاة مصر ، فلما صرف أبو الفتح الرَّسْعَنى المغربي كان قاضى الغربية نيابة عن قضاة مصر ، فلما صرف أبو الفتح الرَّسْعَنى قرره الوزير الملقب بالمأمون البَطَائحى في القضاء وذلك في ذي القعدة سنة ست عشرة [ وخمسمائة ] ولُقّب جلال الملك تاج الأحكام ، وخلع عليه في القصر بذلة مذهبه وأدخله على الخليفة فسلم عليه ، ودَفعَ له سِجل يشتمل على توليته القضاء والخطابة والصلاة وديوان الأحباس ودار الضرب . وذكر فيه له أوصافاً جميلة من العلم والدين ، فأخذ سِجله فَقَبَّلَه وَوَضَعَه على رأسه (۱) .

وتوجه إلى الجامع فَقُرِئَ على المنبر ، وواظَب الجلوس يومى الاثنين والخمس عند المأمون بمجلس المظالم ، فكانت القصص تُعرَض عليه فيجيب عنها بأحسن الأجوبة ويناقش في كثير مما يتعلق بأصحابها ، ويرشد إلى أشياء تخفى على كثير من الناس . فكان ذلك يعجب المأمون ويزيده فيه رغبة .

وكان المأمون يعرفه قديماً لأنه أقراً أخاه المؤتمن القرآن والعربية واشترط علي المأمون ان لا يستشهد إلا مَن يقع عليه الاختيار ممن يتعاطى الشهادة ، فاختار سبعة عشر نفسًا ومنع الباقين ، ولم يزل يوسف في ولاية الحكم إلى أن مات في جمادى الآخرة وقيل في شوال من سنة إحدى وعشرين وخمسمائة ، واستقر بعده ابن مُيسر واسمه محمد بن هبة الله . وقد تقدَّم ذكر أسماء الشهود الذين اختارهم : أبو محمد حسن بن آدم متولى دار العلم ، وأبو الكرم المتكلم ، وأبو الفخر الخطيب وخازن الكتب ، وأبو على الحسن ابن سالم بن على بن حسن بن أَنجَب موقع الحكم ، وأبو البركات بن نجايه (٢) ، والشريف الخطيب أبو الفتوح ناصر بن الحسن الرندى الفقيه ، وأبو مروان عبد الملك بن

۱۹۳ ، ۱۱۹ ، ۹۳/۳ الحنفا ۹۳/۳ ، ۱۰۹ ، واتعاظ الحنفا ۹۳/۳ ، ۱۱۹ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۲۳ والتلخیص ورقة ۱۱۳ .

<sup>(</sup>۱) الخبر لدى المقريزي في اتعاظ الحنفا ٩٣/٣

<sup>(</sup>٢) وردت غير معجمة في الأصل والفيضية ، والمثبت من ش .

خَلاّد النائب بالجيزة ، وولدا وَلى الدولة ابن العرفى (١)، وولدا إبراهيم بن مسلم ، وأبو الحسن خلف بن عمار ، وأبو البركات عبد المنعم بن طاهر وأبو الفتح يحيى بن حسين ، وأبو المنجا سالم بن عبد الغالب .

۲۵٦ – يوسف بن الحسن بن على بن عبد الله الزّرزارى الكُردى المعروف بالسّنْجِارى بدر الدين أبو المحاسن شافعي من المائة السابعة .

ولد سنة تسعين وخمسمائة ، واشتغل قليلاً حتى كان من أعيان بلاده رياسة وحِشمة وجودًا ، وقدم سِنْجَار في شُبُوبيته فاتصل بالأشرف موسى ، فلما ولى مملكة دمشق ولاه قضاء بعلبك وغيرها ، وكان كثير التَّجَمُّل في مَجلسه ومَلْبُسه وَمَرْكَبه بحيث يضاهي في ذلك أكابر الوزراء .

ثم رجع إلى بلاده وفوض إليه قضاء سِنْجار ، فلما كان بين الصالح نجم الدين أيوب والخوارزمية ماكان ، نازَله صاحب المُوْصِل بِسِنْجَار ، فأنزل الصالح القاضى بدر الدين من السور وذهب إلى الخوارزمية واستمالهم وَوَعَدهم ومَنَّاهُم إلى أن أنجدوا الصالح صُحبة ولده المغيث ، فَرَحَل عنهم صاحب الموصل ، واستولت الخوارزمية على اثقاله ، وعظم قَدْر البدر عند الصالح . فلما ولى السلطنة بمصر وَفَدَ عليه البدر فبالغ في إكرامه وولاه قضاء مصر في سنة تسع وثلاثين ، أفرده عن ابن عين الدولة ، فلما مات ضم إليه قضاء القاهرة وصار عنده في أعلى المراتب (٢) .

وكان فخر الدين ابن الشيخ يكرهه فكتب إلى الصالح يذكر له سيرته وما هو عليه وما يُنْسَب إليه من تناول الرشوة من الشهود وقُضاة البلاد ، فكتب له الجواب على رأس ورقته : ياأخى يافخر الدين ، للقاضى بدر الدين علينا حقوق عظيمة لا أقوم بشكرها ، والذى تولاه قليل فى حقه فلم يراجعه فى أمره بعدها ، ولم يزل إلى أن صرف [ سنة ثمان وأربعين وستمائة ] (٣) واستقر عوضه [ ابن المقنشع ] مدة يسيرة ، وأعيد [ السنّنجارى ] إلى ولاية القضاء فى شعبان سنة تسع وأربعين (٤) فتنشط فى الأحكام

<sup>(</sup>١) وردت غير معجمة في الأصل والفيضية ، والمثبت من ش .

۲۰۲ – أخباره في : السلوك ٢٥٨١ ، ٣٠٧ ، ٣٠٧ ، ٣٠٩ ، ٣٥٣ ، ٣٥٢ ، ٣٥٠ ، ٣٥٥ ، ٣٥٥ ، ٣٥١ والتلخيص ٢٥١ ، ٣٧١ ، ٣٨١ ، ٣٧١ ، ٣٧١ ، ١٦١ ، والتلخيص ورقة ١١٣ ، وحسن المحاضرة ٢١٦ ، ١٦١ ، ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) السلوك للمقريزي ٣٠٩/١ . (٣) من السلوك .

<sup>(</sup>٤) السلوك ٣٨١، ٣٧١/١ ومابين حاصرتين منه ومكانه بياض بالأصل .

وشاع عنه الارتشاء ثم أضيفت إليه الوزارة في جمادي الأولى سنة حمس وخمسين لما مات الفائزي .

واستناب القاضى شمس الدين ابن خلِّكان فحكم بالبلاد المصرية مدة نيابة ، وصارت أكثر الثبوتات والتعلقات : منوطة به ، وكان صرف البدر بعد الرجوع من وقعة عين جالوت وسَلْطَنة الظاهر بيبرس وذلك في سنة تسع وخمسين ، فقبض عليه وعوق بالقلعة ، ثم أفرج عنه واستقر عوضه (١) تاج الدين ابن بنت الأعز ، ولزم بيته بطّالاً إلى أن مات وهو على ماكان عليه من الرياسة ، وحج وجاور بمكة وحصل لأهل البلد والمجاورين به نفع كثير .

ويحكى من مكارمه ورياسته أشياء معجبة ، وذكره مُصَنِّف نَجَم المهتدى فقال : تَفَقَّه ببلاد الشَّرق وَرَحَل إلى بغداد وغيرها ، ثم لما استقر الصالح أيوب في مملكة مصر رَحَل إليه فَتَمَكَّن منه تَمَكَّنَ الروحِ من الجسد ، وكان جميل الأخلاق ، كريم النفس ، كثير المروءة والفتوة ، وكان يتعصب للأشاعرة ، ويغض من الحنابلة .

وكانت وفاته في رجب سنة ثلاث وستين وستمائة .

ذكر ابن مسدى في ترجمة أبي المكارم عبد الله بن الحسن الدمياطي : أنه كان يلى القضاء والخطابة والتدريس بدمياط مدة حتى ولى البدر السَّنْجَارِي فعزله عن بلده وتعرض لما في يده ، فَقَدِمَ مصر متوجها بِذِي الجاه ، فلم يجد عن بذل المال مَنْجَاة ، فأعطاه ماطلب منه ولم يرض عنه ، بل كدّر مَسَرته وسدّ ميسرته ، وتوفى على تلك الحال .

**٧٥٧** – يوسف بن خالد بن نعيم بن مقدم بن محمد بن حسن بن عليم بن محمد بن على جمال الدين البساطى المالكى من المائة التاسعة ولد [ فى حدود الأربعين وسبعمائة ] وتفقه على أخيه ، وعلى شيخ المذهب خليل بن إسحاق ، ويحيى الرهونى، وابن مرزوق ، ونور الدين الحلاوى ، وسراج الدين عمر بن عادل الحنبلى ، أخذ عنه العربية والحساب . والشيخ محمد الكلائى ، والشيخ تاج الدين القروى وغيرهم (٢) .

<sup>(</sup>١) آخر الموجود من الأصل .

**۲۵۷ – أخباره في** : التلخيص ورقة ١١٤ ، وذيل دول الإِســـلام ٥٤٧/١ ، والضوء اللامع ١/٠٤ ، وحسن المحاضرة ١٨٩/٢ – ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٣١٢/١٠ ومايين حاصرتين منه ومكانه بياض بالأصل .

وناب في الحكم عن أخيه ثم عن التحريري ، ثم عن ابن خلدون ، ثم عن البهنسي . ثم وقع بينه وبين ابن خلدون ، فانجمع عنه ثم سعّى عليه فولى المنصب استقلالا في رابع عشرى شهر رجب سنة أربع وثمانمائة ، فباشر مباشرة حسنة وأحبه أكثر الناس لما كانوا عليه من الكراهية لابن خلدون ، ثم لم ينشب ابن خلدون أن أعيد في أواخر ذي الحجة من السنة . ثم أعيد الجمال البساطى في شهر ربيع الأول سنة ست وثمانمائة فباشر إلى شعبان سنة سبع وثمانمائة . فصرف وأعيد ابن خلدون . ثم صرف في أواخر ذي القعدة [ سنة سبع وثمانمائة ] وأعيد البساطى . ثم صرف [ في رمضان سنة ثمان وثمانمائة ] وأعيد ابن خلدون [ ثم لم يلبث أن مات في رمضان من عامه (۱) ] ثم أعيد في [ سادس عشر شوال سنة ثمان وثمانمائة ] ثم صرف [ سنة اثنتي عشرة وثمانمائة ] بسمس الدين محمد بن على بن معبد المدني ، واستمر خاملاً إلى أن مات جمال الدين عبد الله بن مقداد الأقفهسي [ سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة ] فعين للقضاء وقبل التهنئة ، ثم صرف عنه ذلك لابن عمه شمس الدين البساطي [ سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة بعناية نائب الغيبة ططر وثمانمائة ] إلى أن ولى الحسبة في سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة بعناية نائب الغيبة ططر الذي ولى السلطنة في أواخر السنة (۲) .

ثم صرف عنها ولزم منزله إلى أن مات [ سنة تسع وعشرين وثمانمائة ]<sup>(٣)</sup>. قرأت بخط الشيخ جمال الدين البشبيشى : أنه كان فاضلا فى عدة علوم وأنه صنَّف مصنَّفات كثيرة منها ، شرح بانت سُعاد . وأفرد منها جزءا فى شرح قوله : « حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها » وتصوير ذلك فى الآدميين (٤) .

۲۰۸ – يوسف بن عمر بن أبى عمر محمد بن [ يوسف بن يعقوب بن إسماعيل ] بن حماد بن زيد المالكى . ولى قضاء بغداد (٥) وأضيف إليه قضاء الممالك . فقلد قضاء مصر للحسين بن أبى زُرعة وفى كتابه : وهذا عهدى إليك بخط يدى . وكان حسن الخطّ . وقد ذكر ذلك فى ترجمة الحسين بن أبى زرعة .

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة ١٨٩/٢ – ١٩٠ ومايين حاصرتين منه ومكانه بياض بالأصل .

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة ٢/١٨٩ – ١٩٠ ومابين حاصرتين منه .

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٣١٣/١٠ ومايين حاصرتين منه . ومكانه بياض بالأصل .

<sup>(</sup>٤) الخبر في الضوء اللامع ٢١٢/١٠ .

۲۵۸ – أخباره في : تاريخ بغداد ٣٢٢/٤ ، والتلخيص ورقة ١١٤ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٣٢٢/١٤ ومايين حاصرتين منه ومكانه بياض بالأصول وكذا التلخيص .

۲۵۹ - يوسف بن موسى بن محمد الملكطى الحنفى جمال الدين الحلبى . نشأ بحلب وبرع فى الفقه واشتهر ذكره . فأحضره الظاهر منها فولاه القضاء فى العشرين من ربيع الآخر سنة ثمانمائة بعد موت شمس الدين محمد الطرابلسى بقريب أربعة أشهر فباشره [ مباشرة عجيبة فإنه قرّب الفُساق واستكثر ] من الاستبدال (١) .

ثم أضيف إليه تدريس الصَّرْغَتْمِشِيّة بعد موت الكُلُسْتاني كاتب السر سنة إحدى و وثمانمائة ] (٢) واتفق أنه قتل مسلما بنصراني فشنع الناس عليه ذلك . ويقال : إنه كان يفتى بإباحة الحشيشة ، واشتهر أنه كان يقول : من أكثر النظر في كتاب البخارى تَزَنْدَقَ . وأفتى بأنواع من الربا بالحيلة (٣) .

وذكر محب الدين ابن الشّحنة أنه دخل يوماً فذاكره بأشياء وأنشده كأنما يخاطب غيره وإنما عناه :

عجبتُ لشيخ يأمر الناس بالتُّقَى ومارَاقَبَ الرَّمْنَ يوماً ومااتقَى يَرَى جَائِزاً أَكلَ الحَشِيشَة والرَّبا ومَنْ سَمع بالوَحى حقا تَزَنْدَقا مات ثامن عشر ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانمائة . فولى بعده أمين الدين الطرابلسي نحو أربعين يوما .

• ٢٦ - يونس بن عطية بن أوس بن عَرْفج بن ضَمار بن مَرْثَد بن أسد بن رحب ابن وائل بن نعمان بن يزيد بن يسار بن ربيعة بن عمرو بن حجر بن عمرو بن قيس بن كعب بن سهل بن زيد الحضرمي أبو كثير من المائة الأولى .

قال ابن يونس كان تابعيا . روى عن عثمان بن عفان وذكر أنه رأى العباس وعليا في مجلس عثمان .

**٢٥٩ – أخباره في** : إنباء الغمر ٣٤٦/٤ ، وذيل الدرر الكامنة ١١٥ ، والتلخيص ورقة ١١٥ . والضوء اللامع ٣٣٥/١٠ ، وشذرات الذهب ٤٠/٧ .

 <sup>(</sup>۱) مایین حاصرتین فیه تحریف وسقط فی نسختی ف ، ش ، وقد اعتمدنا فی تکملة النص وتصویبه علی ماجاء بإنباء الغمر للمؤلف ۳٤٧/۶ – ۳٤۸ .

<sup>(</sup>٢) ذيل الدرر الكامنة ٧٩ - ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ١٨/٤ ، والضوء اللامع ٢٠/٥٣٠ .

<sup>•</sup> **٢٦٠** - أخباره في : فتوح مصر ٢٦٤ ، وأخبار القضاة لوكيع ٢٢٥/٣ ، ٢٢٦ ، ٣٢٠، وكتاب الولاة والقضاة ٥٣ ، ٣٢٤ - ٣٢٤ ، ٤٢٥ ، وتاريخ الإسلام وفيات سنة ٨٧، والتلخيص ورقة ، ١١٤ وحسن المحاضرة ١٣٨/٢ .

ولاه عبد العزيز بن مروان ثم أضاف إليه الشُّرَط فوليهما جميعا (١). وكان كثير التلاوة .

قال أبو عمر: كتب عبد الملك بن مروان إلى أخيه عبد العزيز أنه اختلف على بدمشق في نَفقَة المبتوتة فاكتُبْ إلىّ بما عندك . فجمع الأشياخ وتكلموا . وكان يونس في أُخريَاتهم . فتكلَّم فأعجب عبد العزيز كلامه . فسأل عنه فقالوا هذا من سادات حَضْرَمُوْت (٢) . فولاه قضاء مصر عوضا عن مالك بن شَراحيل وذلك في جمادى الأولى سنة أربع وثمانين (٣) . وصرفه في مستهل سنة ست وثمانين وكان اشتد به الضعف حتى ثقل فيه . فكانت مدة ولايته سنة ونصفا وشهرا . ومات بعد قليل في ربيع الأول منها (٤) . وقيل عاش إلى سنة سبع وثمانين وولى بعده ابن أحيه أوس ابن عبد الله بن عطية (٥) .

المعروف الحسن المقدسي القرشي ، كمال الدين المعروف بجوامرد شافعي من المائة السادسة . ولى في سابع المحرم سنة ثلاث وأربعين من قبل الخليفة الحافظ بإشارة الوزير العادل على بن سلار .

قال محمد بن أسعد الجوانى: كان من الأعيان النزهين ، كثير الهمة ، عظيم القدر ، لم يأكل لسلطان قط خبرًا ، وله رواية فى الحديث عن جده . ويقال : إنه لم يشرب من ماء النيل قط . وإنما كان يشرب من ماء البئر . وكان قبل أن يلى القضاء خطيب القدس . آخره (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتوح مصر ٢٦٤ ، والولاة والقضاة ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الولاة والقضاة ٣٢٢ ، ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) الولاة والقضاة ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٤) الولاة والقضاة ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٥) فتوح مصر ٢٦٤ .

**۲۲۱** – أخباره في : ابن ميسر ۱۳۹ ، ۱٤٥ ، والتلخيص ورقة ۱۱٤ ، وحسن المحاضرة ٢/ ١٥٢ . وحسن المحاضرة ٢/

<sup>(</sup>٦) كذا في : ف ، وفي ش : انتهي آخره .

#### ذكر من ولى قضاء مصر ولم يباشر بها القضاء (١)

أو باشره من غير أن يتولى من قِبَل الخليفة ، أو أقيم للحكم في الفترة بين قاضيين ، أو اختلف فيه .

إبراهيم بن يزيد الرعيني ، استخلفه غوث [ بن سليمان ] قبل يزيد [ بن عبد الله الحضرمي ] ثم استعفاه . أحمد بن أبي دُوَاد . إسحاق بن الفرات .

بدر الجمالي ، كان إليه أمر القضاة وهو الذى يوليهم . السائب بن هشام . شاهنشاه الأفضل ابن أمير الجيوش ، كان إليه أمر القضاة وهو الذى يوليهم .

عبد الله بن شریك . عبد الأعلى أو عبد الله أو عبد الرحمن بن خالد بن ثابت العبسى . محمد بن شاذان الجوهرى ، كان يحكم في مدة حبس بكار .

محمد بن عباد بن مكنف . النضر بن يونس بن عطية . يزيد بن عبد الله بن بلال الحضرمي ، استخلفه غوث بن سليمان لما غَزَا سنة أربع عشرة . أبو الحسن محمد بن الحسن بن على بن عبد الرحمن اليازُوري ، خليفة والده لما ولى الوزارة . أبو عبد الله المشرف بن محمد بن جعفر الموسوى .

أبو محمد العليمي ، خليفة أبي على أحمد بن عبد الحاكم بن سعيد لما ولى الوزارة .

أبو يحيى عبد الله بن إبراهيم بن مكرم البـــغدادى ، صــرف أبو الحسن ابن الفرات به أبا عبيد بن حربويه ، فاستخلف على قضاء مصر أبا الذكر المالكى ، وخبره فى ترجمة أبى عبيد .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) من المحقق أن هذا الفصل من صنع ابن حجر ، لقول تلميذه السخاوى فى الذيل على رفع الإصر فى ترجمة عبد الله بن شريك ص ١٨٤ : « كذا أثبت شيخنا اسمه فى الفصل المعقود لمن ولى قضاء مصر ولم يباشر أو باشر بدون ولاية من قبل الخليفة ...» .

### باب الكنى للقضاة بالديار المصرية من غير استيعاب (١)

أبو إسماعيل : عياض

أبو البقاء: محمد بن عبد ألبر السبكي

أبو بكر جماعة : عبد الله بن محمد بن الخصيب ، ومحمد بن أحمد بن محمد بن جعفر ابن الحداد ، ومحمد بن بدر ، ومحمد بن أبى الليث ، وهارون ابن إبراهيم ، وهاشم بن عبد الرحمن .

أبو بكرة : بكار بن قتيبة

أبو الثريا : نجم بن جعفر

أبو حامد : محمد بن عبد الله بن أبي عصرون

آبو الحسن ، اثنان : مالك بن سعيد الفارقي ، ومحمد بن أحمد بن الحسن بن أبي الشوارب

أبو الذكر : محمد بن يحيى بن مهدى

أبو زرعة : محمد بن عثمان

أبو سلمة : عبد الرحمن بن سالم

أبو شرحبيل: عمران بن عبد الرحمن

أبو صالح: عبد الله بن محمد

أبو الطاهر جماعة : إسماعيل بن سلامة ، وعبد الله بن محمد بن أبى بكر ، ومحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر الذهلي ، ومحمد بن رجاء .

أبو عبيدة بن حربويه : هو على بن الحسين

أبو عبيد الله ابن حرب: هو محمد بن عبدة

أبو عثمان : أحمد بن إبراهيم بن حماد

أبو العز : مظفر بن ظافر

<sup>(</sup>١) أمامها في حاشية « ش » : لم يرتب ذلك المصنف ، فرتبه شيخنا شمس الدين السخاوى لطف الله به وأبقاه في خبر وعافية - انتهى . كتبته كما في نسخة الأصل المنقول منها .

أبو عكرمة : لهيعة بن عيسي

أبو على : عبد الرحمن بن إسحاق

أبو عمر : يحيى بن ميمون

أبو عمرو: الحارث بن مسكين

أبو الفتح: عبد الجبار بن الجليس، وعبد الحاكم بن سعيد الفارقي ومسلم بن على الرسعني

أبو الفخر : صالح بن عبد الله بن رجاء

أبو الفرج : محمد بن جوهر

أبو الفضائل: يونس بن محمد

أبو الفضل ، جماعة : أحمد بن عبد الله الكشى ، وسلطان بن الأزرق ، ونعمة بن بشير

أبو القاسم ، جماعة : إسماعيل بن عبد الواحد ، وعبد العزيز بن محمد بن النعمان ، وعبد الملك بن درباس ، والقاسم بن إبراهيم بن المقيشع

أبو كثير : يونس بن عطية

أبو محجن : توبة بن نمير

أبو مسعود : عبد الله بن يزيد

أبو المعالى : مجلى بن جميع

أبو معاوية : عبد الرحمن بن معاوية ، والمفضل بن فضالة

أبو المكارم ، ابن عين الدولة الصفراوى : محمد بن عبد الله بن حسن

أبو المنصور : موهوب

أبو النجم ، اثنان : بدر الخوافي ، وبدر بن عالي بن نصر

أبو نضلة : الخيار بن خالد

أبو نعيم : إسحاق بن الفرات

أبو هاشم: إسماعيل بن عبد الواحد

أبو يحيى ، جماعة : غوث بن سليمان ، وعبد الله بن إبراهيم بن مكرم ، وهارون بن عبد الله الزهرى

#### باب الألقاب (١) من غير ترتيب ولا استيعاب

الأعرج ، هو : عبد الملك بن محمد بن أبى بكر الأنصارى جار الله جلال الدين : محمد بن محمد بن محمود

جلال الملك : أحمد بن عبد الكريم الفارقي

دحيم ، هو : عبد الرحمن بن إبراهيم

الرشيد الصقلى: محمد أو أحمد بن قاسم

سناء الملك : محمد بن هبة الله بن ميسر

الأعز ابن أبي عقيل ، هو : أحمد بن عبد الرحمن

فخر الأمناء : هبه الله بن حسين وهو ثقة الدولة عمدة الأحكام

فخر الحكام: أبو الفضل محمد بن عبد الحاكم

المفضل بن كامل ، هو : هبة الله بن عبد الله بن كامل

أمين الدين الطرابلسي : عبد الوهاب

بدر الدين ، ابن جماعة : محمد بن إبراهيم

بدر الدين السبكي: محمد بن محمد بن عبد البر

بدر الدين السنجاري يونس بن الحسن

برهان الدين: ابن جماعة

برهان الدين السنجاري ، اسمه : خضر

برهان الدين : إبراهيم بن عبد الرحيم

بهاء الدين ابن عقيل: عبد الله بن عبد الرحمن

بهاء الدين أبو البقاء : محمد بن عبد البر

تاج الدين ، ابن بنت الأعز : عبد الوهاب بن خلف

تاج الدين ، ابن الخراط : عبد السلام بن أبي الحسن

تقى الدين ، ابن بنت الأعز : أبو القاسم عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) رغم أن العنوان عقد للألقاب إلا أنه تخلله بعض الأنساب مثل : الزرعي وغيره .

تقى الدين ، ابن رزين : محمد بن الحسين

تقى الدين السروجي : أحمد بن إبراهيم

تقى الدين : محمد بن على بن وهب

جلال الدين البلقيني: عبد الرحمن بن عمر

جلال الدين القزويني: محمد بن عبد الرحمن

جمال الدين التركماني : عبد الله بن على بن عثمان

جمال الدين الملطى : يوسف

جمال الدين ابن عبد المنعم: يحيى بن عبد المنعم

حسام الدين الرازى: حسن بن أحمد

حسام الدين الغورى: حسن بن محمد

زين الدين البسطامي : عمر بن عبد الرحمن

زين الدين الدمشقى : على بن يوسف

سراج الدين : نجم بن جعفر

السراج الهندى: عمر بن إسحاق

السراج الهندي المسراج المادي

شرف الدين ، ابن منصور : محمد بن على بن منصور

صدر الدين ، ابن بنت الأعز : عمر (١) بن عبد الرحمن بن خلف

صدر الدين ، ابن درباس عبد الملك

صدر الدين ، ابن العز : سليمان بن وهب

صدر الدين ، ابن الكشك : على بن على بن محمد

صدر الدين ، ابن منصور : محمد بن على بن منصور

صدر الدين التركماني: محمد بن عبد الله بن على بن عثمان

صدر الدين المناوى: محمد بن إبراهيم

عز الدين ، ابن جماعة : عبد العزيز

عز الدين ، ابن عبد السلام : عبد العزيز

علاء الدين التركماني : على بن عثمان

<sup>(</sup>١) عمر : تحرف في الأصول إلى « عثمان » وصوابه من التلخيص وحسن المحاضرة .

عماد الدين ، ابن السكرى : عبد الرحمن بن محمد عماد الدين الكركي: أحمد بن عيسى كمال الدين ابن أبي عصرون : محمد ابن عبد الله مجد الدين : إسماعيل بن محمد بن على البلبيسي ناصر الدين ، ابن الميلق : محمد بن عبد الدائم . نجم الدين ، ابن الكشك : أحمد بن إسماعيل الوجيه البهنسي: عبد الوهاب بن الحسين الإخنائي شمس الدين: محمد بن عثمان البلقيني جلال الدين : عبد الرحمن الخويي شمس الدين : محمد بن أحمد الحريري شمس الدين: محمد بن خلف الخونجي : محمد بن ناماور الزبيرى تقى الدين: عبد الرحمن الزرعى: سليمان بن عمر الصالحي ناصر الدين: محمد بن محمد الصفراوى: محمد بن عبد الله بن حسن الطرابلسي: محمد بن أبي بكر

#### فصل:

قال أبو محمد عبد السلام ، ابن الطوير المصرى في كتاب نزهة المقلتين في أخبار الدولتين (١): أما القاضى فكان له النظر في الأحكام الشرعية ، ويدعى قاضى القضاة ، إلا إذا كان وزير السيف موجودًا فإنه هو الذي يلقب بذلك ويكون هو القاضى فقط . فإن كان للخليفة وزير سيف كان هو الذي يوليه نيابة عنه وإلا فالخليفة هو الذي يوليه .

وربما أضيفت إليه الدعوة فيكون قاضى القضاة وداعى الدعاة . وحال الداعى في التقليد كحال القاضى ، ولا يخرج شئ من الأمور الدينية عن القاضى إلا للداعى إذا كان مستقلا به ، وإلى القاضى استخلاف النواب في جميع الأعمال ، وتقرير الخطباء بالجوامع ، والمصدرين وأئمة المساجد ، وكتاب الشروط الحكمية ، والنظر في أحوال الجوامع وقَوَمَتها ، ومؤذنيها ، ومن بالأسواق من الدلالين على الرقيق ، ومن يكتب العهد .

وله صناديق مُعَدّة بالجامع العتيق توضع فيها السجلات في كل شهر ، يرجع إليها من بَعُد عهده أو جحد عند المخاصمة ، وكذا مَايَرِدُ من المكاتبات ويصدر إلى النواب

ولم يكن أحد من النواب يتولى إلا بخط منه على قصته ، وكان جلوسه بالجامع يومى السبت والثلاثاء بزيادة الجامع ، ويفرش له طرحة ومرتبة حرير ومسند، ثم بطل ذلك من حين ولى ابن أبى عقيل ، واقتصر على الطراحة السامان واستمر ذلك بعده

وكان الشهود يجلسون حوله يمنة ويسرة ، وجلوسهم بحسب السبق من تاريخ تعديله ، وبين يديه حاجبان ، وعلى باب المقصورة التي يحكم فيها آخران ، وله خامس على باب الجامع يوصل الخصوم إليه . وله أربعة من الموقعين ، اثنان يقابلان اثنين .

ودواته محلاّة بالفضة ، تحمل إليه من خزانة الخليفة ، وتوضع على كرسى لطيف ، ولحاملها جامكية شهرية على ديوان السلطان .

<sup>(</sup>١) نزهة المقلتين ص ١٠٧ فما بعدها ، وخطط المقريزى ٤٠٣/١ ، وصبح الأعشى ٤٨٢/٣

ويقدم له من الإصطبلات برسم ركوبه بغلة شهباء تختص بهذا اللون دون غيره، وعليها من الخزانة السلطانية سرج ثقيل برادفتي فضة. ويخلع عليه الخلع المذهبة الفائقة.

ويزاد الداعى ، الطبل والبوق والبنود ، وإذا كان أول ولايته مشى حوله القراء ، وبين يديه المؤذنون يعلنون بذكر الخليفة والوزير ، ولا يتقدم عليه أحد فى محفل إذا خضر ، لا من أصحاب السيوف ولا الأقلام . ولا يحضر إلى جنازة ولا إلى إملاك إلا بإذن ، ولا يقوم لأحد وهو منتصب للحكم إلا إذا كان فى داره ، ولا يعدل شاهدًا إلا بإذن بشرط أن يموت واحد أو يتعذر ، ولا يستخدم أحدًا إلا بمطالعة يستأذن فيها فيوقع له فيها بإمضاء ما أراد ، وإذا أراد أحد أن يؤدى شهادة ، قام فيقوم رفقته بقيامه ، وكذا إذا أدى شهادته وعَادَ

وإذا انقضى المجلس انصرف إلى داره بهيئة جميلة . ويجلس بالقصر يومى الخميس والإثنين ، فيبدأ أولا بالسلام على الخليفة .

وكان له بالقاهرة ومصر أربعة أنفس ينوبون عنه لا يفترون عن تعاطى الأحكام، ويحضر إليه وكيل بيت المال في أمر المواريث بما يحمله لبيت المال وبما يصرفه، وكل ذلك بتوقيعه. ويطالع بكل شئ فيكتب له بالحمل كل ماثبت عند القاضى، وكذا شأنه في دار الضرب، فيتولى التغليق بنفسه، ويختم عليه بختمه، ثم يحضر مرة أخرى لكشفه، فإذا وضعت الصفيحة في الميزان رفع شاهد من شهود القاضى يده فإذا رأى صحتها دفعها لآخر، فإذا رأى ذلك دفعها للقاضى وأديا عِنده بصحتها فتنقش حينئذ عليها السكة.

وكان القاضى إذا عُزل بسبب من الأسباب يُقرَّر له عَلَى مال الجوالى فى الشهر عشرة دنانير ، وما يكفيه وعياله من القمح فى كل سنة . وكانت إليه أموال الأيتام والسفهاء ، ويستعمل فى ذلك أمناء له ، وكان له بمصر أمين حكم وبالقاهرة آخر ، وبالضواحى آخر ، وعلى كل منهم شاهدان يضبطان عليه ما يدخل ويخرج .

وكان للعمال على ذلك ربع العشر من مال الأيتام أجرة في كل سنة ، بشرط أن يكون مما يتصرف فيه بالدخل والخرج والبيع والجباية . وأما ما يوجد نقدًا حاصلاً فَلَا عمالة له ، وكانوا لا يسمعون الدعوى إلّا في أربعين دينارًا فصاعدًا .

وكان المقرر للشهادة فيما يتعلق بالأيتام والوصايا عَشرة أنفس ، ولمن يزكّى من يشهد عشرون نفسا ، وبرسم الكشوف والاستفصاح في النوازل اثني عشر نفسا حذّاقًا ، والله أعلم (١) .

. . .

<sup>(</sup>١) بعدها في ش « تم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما . وفي ف « تم آخر الكتاب والحمد لله على السلامة » .

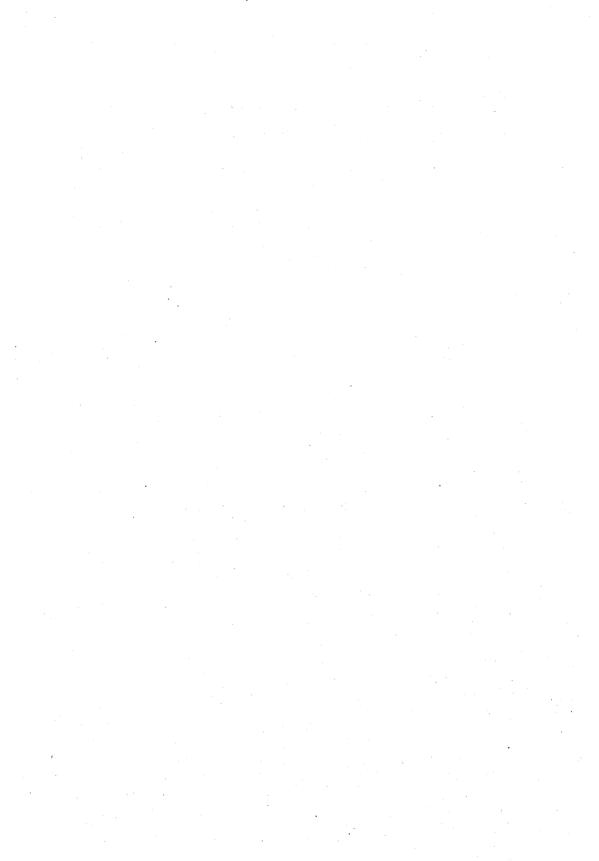

#### فهرس الفهارس

- ١- فهرس الآيات القرآنية .
- ٢- فهرس الأحاديث النبوية .
- ٣- فهرس المترجمين على حروف المعجم.
- ٤- فهرس الكتب الواردة في متن الكتاب.
  - ٥- فهرس البلدان والأمكنة .
- ٦- فهرس الوظائف والمصطلحات الحضارية ومافي بابها .
  - ٧- فهرس الأمم والطوائف والجماعات ومافي بابها .
    - ٨- فهرس الوقائع .
    - ٩- فهرس الأشعار .
    - ١٠- فهرس المصادر والمراجع .

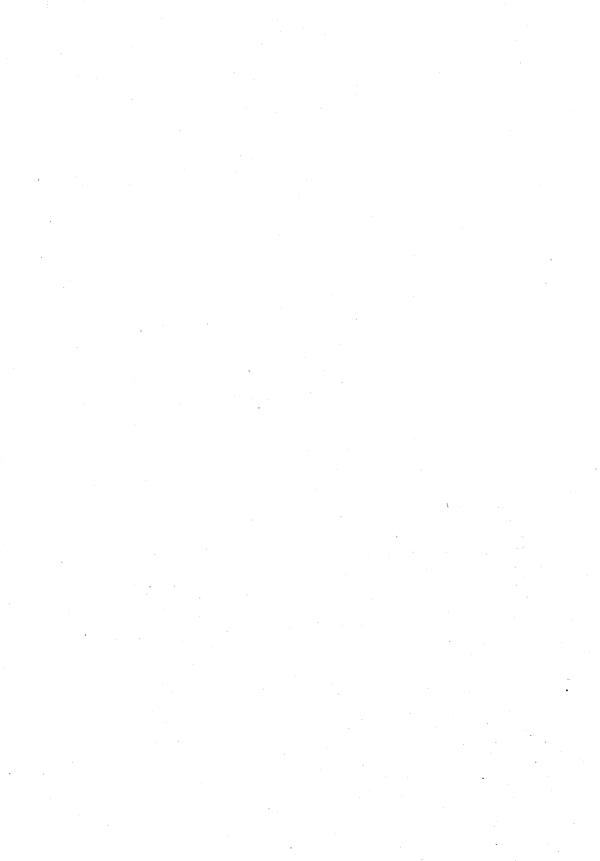

## ١ - فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                              |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|        |           | سورة البقرة                                                        |
| ۲۸۲    | ١٣٧       | ﴿ نَسَبُمْفِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَكْلِيمُ ﴾       |
|        |           | سورة التوبة                                                        |
| ۲۰۳    | 1.7       | ﴿ خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحًا وَءَاخَرَ سَيِّقًا ﴾                  |
|        |           | سورة هود                                                           |
| 771    | 1824      | ﴿ وَلَا تَرَكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ |
|        |           | سورة الرعد                                                         |
| ۲۳٦    | 11        | ﴿ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدً لَهُم ﴾   |
|        |           | سورة الكهف                                                         |
| 1.4    | ٧١        | ﴿ أَخَرَقْنَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴾                             |
|        |           | سورة ص                                                             |
| 710    | 77        | ﴿ إِنَّ هَاذَآ أَخِى لَهُ تِسْعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً ﴾            |
| 99     | ۲٦        | ﴿ يَنْدَاوُرُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ ﴾          |

| الصفحة     | رقم الآية                               | الآية                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ·                                       | سورة عافر                                                                                                                                                                        |
| 770<br>711 | ۸،۷                                     | ﴿ اَلَٰذِينَ يَعْمِلُونَ اَلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾<br>﴿ اَلْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾<br>﴿ اَنْقَـٰتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِيَ اللَّهُ ﴾                                    |
|            |                                         | سورة الزخرف                                                                                                                                                                      |
| 75.        | Y Y<br>VV                               | ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّـٰةً ﴾ ﴿ وَنَادَوْا يَدَيَكُ ﴾                                                                                                        |
|            |                                         | سورة الذاريات                                                                                                                                                                    |
| ۸۲۸        | 14                                      | ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾                                                                                                                             |
|            |                                         | سورة المجادلة                                                                                                                                                                    |
| 707        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ﴾ الْآذُخِرِ يُوَاذُونَ مَنْ حَاآذَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ |
|            |                                         | سورة الإخلاص                                                                                                                                                                     |
| ۳۸۷        | ١                                       | ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذً ﴾                                                                                                                                                   |

# ٢ – فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة    |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 198       | « إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه »                    |
|           | « إذا لقى أحدكم أحاه في اليوم مرارًا فليسلم عليه فإن الرحمة ربما |
| 77        | حدثت »                                                           |
| 490       | « أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع »                           |
| 277       | « لا تجالسوا أهل القدر ولا تناكحوهم »                            |
| 79.       | « لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا »   |
| <b>70</b> | « لو طعنت في فخذها لأجزأك »                                      |
| ٤٤٨       | « مابین قبری ومنبری روضة من ریاض الجنة »                         |
| ٤٢٧       | « من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار »                           |
| 707       | « نهى عن أكل الطعام الحار حتى يبرد »                             |
|           | « والفجر وليال عشر . قال = عشر النحر واليوم يوم عرفة والشفع      |
| 107       | يوم النحر »                                                      |
|           | « يازيير ، إن باب الرزق مفتوح بباب العرش ، ينزل الله على العباد  |
| 200       | أرزاقهم على قدر نفقاتهم ، فمن كثر كُثر له ، ومن قُلل قُلل له » . |

### ٣ – فهرس المترجمين على حروف المعجم (\*)

| لترجمة | رقم ا   | (1)                                                          |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------|
| ١      | •       | إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم القارى                           |
| ۲      | • •     | إبراهيم بن الجراح بن صبيح التميمي                            |
| ٣      | •       | إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد ، ابن جماعة                    |
| ٤      | • •     | إبراهيم بن على بن أحمد الدمشقى ، ابن عبد الحق                |
| ٧      | •       | إبراهيم بن محمد البجلي أبو يحيي ، ابن البكاء                 |
| ٦      | •       | إبراهيم بن محمد بن أبي بكر السعدى الإخنائي برهان الدين       |
| ٥      | ••      | إبراهيم بن محمد بن عبد الله الكريزى                          |
| ٨      | •••     | إبراهيم بن نصر الله بن أحمد برهان الدين ، ابن ناصر الدين     |
| . 9    | •••     | إبراهيم بن يزيد بن مرة الرعيني الثاتى أبو خزيمة              |
| 1 7    | •••     | أحمد بن إبراهيم بن أحمد الأندلسي                             |
| ١.     | • • •   | أحمد بن إبراهيم بن حماد البغدادي ، ابن درهم ، أبو عثمان      |
| 11     | • • •   | أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي شمس الدين               |
|        |         | أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أبي العز الأذرعي نجم الدين ،      |
| ١٣     |         | ابن الكشك                                                    |
| 79     | •••     | أحمد بن بدر = أحمد بن محمد بن بدر                            |
| ٦٧     | ••••    | أحمد بن حمزة العرقي = حمزة بن أحمد                           |
| 1.8    | • • • • | أحمد بن أبي دُوَاد بن حريز الإيادي                           |
| 19     | ••••    | أحمد بن عبد الحاكم بن سعيد أبو على الفارقي                   |
| 77     | ••••    | أحمد بن عبد الكريم بن عبد الحاكم أبو أحمد الفارقي            |
| 10     | • • • • | أحمد بن عبد الله بن إسحاق الحريرى                            |
| ۱۷     | •••     | أحمد بن عبد الله الكشي أبو الفضل العمي                       |
| ١٦.    | ••••    | أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى أبو جعفر البغدادى |

<sup>(\*)</sup> هذا الفهرس مرتب على أرقام التراجم وليس على أرقام الصفحات.

| ۱۸.       | حمد بن عبد الله النحريري                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| ۲۳        | حمد بن على بن محمد العسقلاني ، ابن حجر                      |
| ۲ ٤       | حمد بن على بن منصور بن محمد الدمشقي ، ابن وهيب              |
| 70        | حمد بن عمر بن عبد الله المقدسي                              |
| ۲٦        | حمد بن عيسي بن موسي المقيري الكركي                          |
| 27        | بو أحمد الفارقي = أحمد بن عبد الكريم بن عبد الحاكم          |
| 27        | حمد بن قاسم بن زيد الصقلي عماد الأحكام                      |
| ۲۸        | حمد بن القاسم بن أبي المنهال التونسي                        |
| 4         | حمد بن محمد بن بدر                                          |
| ٣١        | حمد بن محمد بن أبي زكريا يحيى ، ابن أبي العوام أبو عبد الله |
| ۳.        | حمد بن محمد بن عبد الله ، ابن أبي العوام السعدي أبو العباس  |
| ٣٢        | حمد بن محمد بن محمد الزبيري                                 |
| ٣٣        | حمد بن نصر الله بن أحمد ، ابن أبي الفتح الكناني العسقلاني   |
| ٣٤        | أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد ، محب الدين التسترى        |
|           | الإخنائي تاج الدين = محمد بن محمد بن أبي بكر بن عيسي        |
| ١٤        | ابن بدران السعدى                                            |
| ۸.        | الإخنائي تقي الدين = محمد بن أبي بكر بن عيسي                |
| ۳.        | الإخنائي = عبد الوهاب بن محمد بن عيسي ، بدر الدين           |
| 79        | الارسوفي = مجلي بن جميع                                     |
| ٤٣        | ابن الأزرق = هبة الله بن عبد الله بن حسين الأنصارى          |
| 30        | إسحاق بن الفرات بن الجعد أبو نعيم                           |
| ٣٦        | إسماعيل بن إبراهيم بن محمد الكناني                          |
| ٣٧        | إسماعيل بن سعيد بن علس الصدفي                               |
| ۳۸        | إسماعيل بن سلامة الأنصاري الحلحولي                          |
| ۳۹        | إسماعيل بن عبد الواحد بن محمد الربعي المقدسي أبو هاشم       |
| ٤٠        | إسماعيل بن اليسع بن الربيع الكندى أبو الفضل                 |
| <b>70</b> | الأعرج = عبد الملك بن محمد بن أبي بكر الأنصاري              |
| ۲۸        | ابن بنت الأعز تاج الدين = عبد الوهاب بن خلف بن محمود        |
| ٥٣.       | الأعز = الحسن بن على بن سلامة ، ابن العوريس أبو محمد        |

|       | ابن بنت الأعز = عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ١٠٩   | بدر الدين العلامي تقي الدين                                  |
| ۲.    | الأعز ابن أبي عقيل = أحمد بن عبد الرحمن                      |
| ۲۲.   | أفضل الدين الخونجي = محمد بن ناماور بن عبد الملك             |
| 9 ٧   | الأقفهسي = عبد الله بن مقداد جمال الدين                      |
| 179   | أمين الدين الطرابلسي = عبد الوهاب بن محمد بن أحمد            |
| ٤١    | أوس بن عبد الله بن عطية الحضرمي                              |
|       | (ب)                                                          |
|       |                                                              |
| ٤٢    | بدر الجمالي أمير الجيوش، أبو النجم                           |
| 24    | بدر بن بدر بن عالى أبو النجم الخوافي                         |
| . ٤ ٤ | بدر بن عبد الله بن عالى                                      |
| ۱۷۸   | بدر الدين ابن جماعة = محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة . |
| 710   | بدر الدين السبكي = محمد بن محمد بن عبد البر أبو عبد الله     |
| 707   | بدر الدين السنجاري = يوسف بن الحسن بن على                    |
| ٦     | برهان الدين الإخنائي = إبراهيم بن محمد بن أبي بكر السعدى     |
| ٦٩    | برهان الدين السنجاري = الخضر بن الحسن بن على                 |
| Y 0 Y | البساطي جمال الدين = يوسف بن حالد بن نعيم                    |
| 101   | البساطي زين الدين = عمر بن عبد الرحمن                        |
| 20    | بشير بن النضر بن بشير                                        |
| 197   | أبو البقاء السبكي = محمد بن عبد البر بن يحيى بهاء الدين      |
| ٧     | ابن البكاء = إبراهيم بن محمد البجلي أبو يحيي                 |
| ٤٦    | بكار بن قتيبة أبو بكر الثقفي                                 |
| ١٣٢   | بكران = عتيق بن الحسن                                        |
| ١٧٢   | أبو بكر الحداد = محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني        |
| ۸١    | البلقيني = صالح بن عمر بن رسلان                              |
| 111   | البلقيني = عبد الرحمن بن عمر بن رسلان                        |
| 197   | بهاء الدين السبكي = محمد بن عبد البر بن يحيى أبو البقاء      |
| ٤٧    | بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز أبو البقاء الدميري           |

| 171   | تاج الدين ابن بنت الأعز = عبد الوهاب بن خلف بن محمود          |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 91    | ابن التركماني = عبد الله بن على بن عثمان المارديني جمال الدين |
| 1 2 7 | ابن التركماني = على بن عثمان بن إبراهيم المارديني علاء الدين  |
| 191   | ابن التركماني = محمد بن عبد الله بن على بن عثمان صدر الدين    |
| ١١.   | التفهني = عبد الرحمن بن على زين الدين                         |
| ١٠٩   | تقى الدين ابن نبت الأعز = عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف     |
| 117   | تقى الدين الزبيري = عبد الرحمن بن محمد بن عبد الناصر          |
| 09    | تقى الدين ، ابن شأس = الحسين بن عبد الرحيم بن عبد الله        |
| ۸٧    | ابن التنسى = عبد الله بن أحمد بن محمد جمال الدين              |
| ٤٨    | توبة بن نمر الحضرمي أبو محجن                                  |
|       | (ث)                                                           |
| ٩     | الثاتي = إبراهيم بن يزيد بن مرة الرعيني أبو خزيمة             |
| ۲۳۳   | أبو الثريا = نجم بن جعفر                                      |
| 779   | ثقة الملك = مسلّم بن على بن عبد الله أبو الفتح الرسعني        |
| 9 £   | ابن أبي ثوبان = عبد الله بن محمد                              |
|       | <b>(5)</b>                                                    |
| ۲٠١   | جار الله النيسابوري = محمد بن عبد الله بن محمود أبو الثناء    |
| ۲     | ابن الجراح التميمي = إبراهيم بن الجراح                        |
| ٤٩    | جعفر بن عبد الواحد بن جعفر الهاشمي العباسي                    |
| 147   | جلال الدولة = على بن أحمد بن عمار أبو القاسم                  |
| 111   | جلال الدين البلقيني = عبد الرحمن بن عمر                       |
| 190   | جلال الدين القزويني = محمد بن عبد الرحمن بن عمر               |
| 77    | جلال الملك ، ابن عبد الكريم = أحمد                            |
| 171   | جلال الملك = يونس بن محمد                                     |
| 79    | الجلجولي = على بن سعيد                                        |
| • •   | ابن الجليس = عبد الجبار بن إسماعيل بن جعفر أبو الفتح          |
|       |                                                               |

| 777 | ابن الجليس = نعمة بن بشير بن أحمد أبو الفضل                  |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ٣   | ابن جماعة = إبراهيم بن عبد الرحيم                            |
| ١٢. | ابن جماعة = عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم                    |
| 707 | جمال الدين البساطي = يوسف بن خالد بن نعيم                    |
| 709 | جمال الدين الملطي = يوسف بن موسى بن محمد                     |
| 177 | جوامرد = يونس بن محمد بن الحسن المقدسي                       |
| ١٠٤ | الجوهري = عبد الرحمن بن إسحاق أبو على                        |
| ١.٧ | الجيشاني أبو سلمة = عبد الرحمن بن سالم                       |
|     | <b>(</b> 2 <b>)</b>                                          |
| ٥.  | الحارث بن مسكين                                              |
| 22  | ابن حجر العسقلاني = أحمد بن على بن محمد                      |
| ٨٩  | ابن حجيرة الأصغر = عبد الله بن عبد الرحمن أبو عمرو           |
| 1.0 | ابن حجيرة الأكبر = عبد الرحمن بن حجيرة                       |
| 177 | ابن الحداد = محمد بن أحمد أبو بكر                            |
| ١٣٧ | ابن حربویه = علی بن الحسین بن حرب أبو عبید                   |
| ۲.۷ | الحريرى شمس الدين = محمد بن عثمان                            |
| 01  | حسام الدين الرازى = الحسن بن أحمد بن الحسن بن أنوشروان       |
| ٥٧  | حسام الدين الغورى = الحسن بن محمد بن محمد بن على             |
| 01  | الحسن بن أحمد بن الحسن بن أنوشروان حسام الدين الرازى         |
| 07  | الحسن بن عبد الرحمن بن إسحاق أبو محمد الجوهري                |
| 0 2 | الحسن بن على بن عبد الرحمن اليازوري                          |
| 00  | الحسن بن قاسم بن طاهر الرعيني                                |
| ٥٦  | الحسن بن مجلى بن أسد المرادى ، ابن أبي كدينة أبو محمد        |
| ٥٨  | الحسن بن محمد بن الحسن بن عبد الله ، ابن أبي الشوارب         |
| ٥٧  | الحسن بن محمد بن محمد بن على الغورى حسام الدين               |
| ٦٥  | الحسين بن أبي زرعة محمد بن عثمان الدمشقى                     |
| ٥٩  | الحسين بن عبد الرحيم بن عبد الله ، ابن شأس تقى الدين أبو على |
| ٦.  | الحسين بن على بن أحمد المكرمي                                |

| 17           | الحسين بن على بن النعمان ، ابن حيون المغربي                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 77           | الحسين بن عيسي بن هروان الرملي                                 |
| 75           | الحسين بن محمد بن طاهر                                         |
| ٦٤           | الحسين بن محمد المطلبي النبقي                                  |
| ۲۲           | الحسين بن يوسف بن أحمد الرصافي                                 |
| ۱۳۸          | الحكرى = على بن خليل بن أحمد نور الدين                         |
| 77           | حمزة بن الحسين بن أحمد التنوخي العرقي أبو الحسن                |
| ٦٨           | حمزة بن على بن يوسف الغلبوني                                   |
|              | ( <del>¿</del> )                                               |
| ۱۱۷          | ابن الخراط = عبد السلام بن على بن منصور تاج الدين              |
| ٩            | أبو خزيمة الرعيني = إبراهيم بن يزيد بن مرة                     |
| ١            | ابن خزيمة الزهري = إبراهيم بن إسحاق                            |
| 94           | ابن الخصيب = عبد الله بن محمد الأصبهاني                        |
| 79           | الخصر بن الحسن بن على الزرزاري الكردي ، برهان الدين السنجاري   |
| ١٨٤          | خطير الملك اليازوري = محمد بن الحسن بن عليي                    |
| 110          | ابن خلدون = عبد الرحمن بن محمد                                 |
| ۲۲.          | الخونجي أفضل الدين = محمد بن ناماور بن عبد الملك               |
| <b>Y</b> , • | الخيار بن خالد أبو نضلة                                        |
|              | ( ۵ )                                                          |
|              |                                                                |
| ١٠٣          | دحيم = عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى                           |
| 1 7 2        | ابن درباس = عبد الملك بن عيسى                                  |
| ١.           | ابن درهم البصري = أحمد بن إبراهيم بن حماد أبو عثمان البغدادي . |
|              | ابن دقيق العيد = محمد بن على بن وهب بن مطيع القشيري            |
| 117          | أبو الفتح                                                      |
| 1 2          | ابن أبي دُوَّاد = أحمد بن أبي دواد                             |
| ٧٤           | الديرى == سعد بن محمد بن سعد ، سعد الدين                       |
| 97           | أن الدرى = محمد بن عبد الله المقدسي شمس الدين                  |

| 17    | الدينورى = أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة              |
|-------|-----------------------------------------------------------|
|       | (¿)                                                       |
| 141   | ابن ذَكَا = محمد بن جوهر النابلسي                         |
| 778   | أبو الذكر = محمد بن يحيى بن مهدى                          |
|       |                                                           |
|       | ())                                                       |
| 7A1   | ابن رزین = محمد بن الحسین بن رزین بن موسی الحموی          |
| 77    | ابن رشا = سلطان بن إبراهيم المقدسي                        |
| ٩     | الرعيني = إبراهيم بن يزيد بن مرة الثاتي ، أبو خزيمة       |
| ٥٥    | الرعيني = الحسن بن قاسم بن طاهر                           |
| 770   | الركراكي = محمد بن يوسف ، شمس الدين                       |
|       | (ز)                                                       |
| 4.0   | ابن زَيْر = عبد الله بن أحمد بن ربيعة ، أبو محمد          |
| ٨٥.   |                                                           |
| 117   | الزبيرى = عبد الرحمن بن محمد ، تقى الدين                  |
| 71    | أبو زرعة = أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ، ولى الدين       |
| ٦٥    | ابن أبي زرعة = الحسين بن محمد بن عثمان الدمشقى            |
| ٧٨    | الزرعى = سليمان بن عمر بن سالم جمال الدين                 |
| ١     | الزهرى = إبراهيم بن إسحاق ، ابن خزيمة القارى              |
| 107   | زين الدين البسطامي = عمر بن عبد الرحمن                    |
|       | ( <i>w</i> )                                              |
| ٧٢    | سالم بن سالم بن أحمد المقدسي ، مجد الدين                  |
| ٧٣    | السائب بن هشام بن عمرو                                    |
| 198   | السبكي = محمد بن عبد البر بن يحيي ، أبو البقاء            |
| 1 2 1 | السخاوي = على بن عبد النصير بن على ، نور الدين            |
| 107   | سراج الدين الهندي = عمر بن إسحاق بن أحمد                  |
| ٧٤    | سعد بن محمد بن سعد الديري ، سعد الدين                     |
| ٧٥    | سعيد بن ربيعة الصدفي                                      |
| 115   | ابن السكرى = عبد الرحمن بن محمد بن عبد العلى ، عماد الدين |

| ٧٦   | سلطان بن إبراهيم بن المسلم المقدسي ، ابن رشا ، أبو الفتح                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۷  | أبو سلمة الجيشاني = عبد الرحمن بن سالم                                                        |
| ٧٩   | سليم بن عِثْر التجيبي                                                                         |
| ٧٧   | سليمان بن خالد بن نعيم البساطي                                                                |
| ٧٨   | سليمان بن عمر بن سالم الأذرعي ، جمال الدين الزرعي                                             |
| ٦9   | السنجاري = الخضر بن الحسن بن على ، برهان الدين                                                |
| 707  | السنجاري = يوسف بن الحسن ، بدر الدين                                                          |
| ×.   |                                                                                               |
|      | <b>ش)</b>                                                                                     |
|      |                                                                                               |
| ٥٩   | th 10 11 11 - 1 . 1                                                                           |
| 10.  | ابن شأس = الحسين بن عبد الرحيم بن عبد الله                                                    |
| 777  | ابو سرحبيل - عمران بن عبد الرحمن بن سرحبيل                                                    |
| 197  | بن سحر - محمد بن هبه الله بن احمد با تعيس الحدين ابن الديرى = محمد بن عبد الله بن سعد المقدسي |
| 11   | شمس الدين السروجي = أحمد بن إبراهيم بن عبد الغنيي                                             |
| ٥٨   | ابن أبي الشوارب = الحسن بن محمد بن الحسن بن عبد الله                                          |
| 1 20 | ابن أبي الشوارب = على بن محمد بن عبد الملك                                                    |
| ۲۸۲  | ابن أبي الشوارب = محمد بن الحسن بن عبد الله أبو الحسن                                         |
| ١٩.  | ابن أم شيبان = محمد بن صالح بن على بن يحيى الهاشمي                                            |
|      |                                                                                               |
|      |                                                                                               |
| ۸.   | صالح بن عبد الله بن رجاء                                                                      |
| ۸١   | صالح بن عمر بن رسلان البلقيني                                                                 |
| 191  | صدر الدين ، ابن التركماني = محمد بن عبد الله بن على بن عثمان                                  |
| 124  | صدر الدين ، ابن العز = على بن على بن محمد الأذرعي                                             |
| 177  | صدر الدين المناوى = محمد بن إبراهيم بن إسحاق                                                  |
|      | الصفراوى = عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحسن ، ابن عين الدولة                             |
| 97   | محيى الدين                                                                                    |
| 197  | الصفراوي = محمد بن عبد الله بن الحسن شرف الدين أبو المكارم                                    |

| ٨٢    | طاهر بن على ، ابن أخى أبى عبد الله محمد بن سلامة القضاعي           |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۸   | أبو الطاهر = محمد بن رجاء                                          |
|       | (ع)                                                                |
|       |                                                                    |
| ۸۳    | عابس بن سعید المرادی                                               |
| ۲۰۱   | عبد الأعلى بن خالد = عبد الرحمن بن خالد                            |
| ١     | عبد الجبار بن إسماعيل ، ابن الجليس ، الموفق في الدين ، أبو الفتح . |
| ١٠١   | عبد الحاكم بن سعيد بن مالك الفارقي                                 |
| ۱ • ۲ | عبد الحاكم بن وهيب المليجي الربعي أبو القاسم                       |
|       | ابن عبد الحتي = إبراهيم بن على بن أحمد الدمشقى ، ابن قاضي          |
| ٤     | حصن الأكراد                                                        |
| ۱۰۳   | عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ، دحيم                               |
| ١٠٤   | عبد الرحمن بن إسحاق السدوسي الجوهري أبو على                        |
| ١.٥   | عبد الرحمن بن حجيرة                                                |
| ۲.1   | عبد الرحمن بن خالد العبسي                                          |
| ١٠٧   | عبد الرحمن بن سالم الجيشاني                                        |
| ١٠٨   | عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن المجبر القرشي العدوي       |
|       | عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي ، ابن بنت<br>. ؛    |
| 1 • 9 | الأعز ، تقى الدين                                                  |
| 11.   | عبد الرحمن بن على بن عبد الرحمن التفهني ، زين الدين                |
| 111   | عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البقليني ، جلال الدين                   |
| 110   | عبد الرحمن بن محمد ، ابن خلدون                                     |
| ۱۱٤   | عبد الرحمن بن محمد بن حير الشقيري ، جمال الدين ، أبو القاسم .      |
| ۱۱۳   | عبد الرحمن بن محمد بن عبد العلى ، ابن السكرى ، عماد الدين          |
| 117   | عبد الرحمن بن محمد بن عبد الناصر الزبيري ، تقى الدين ، أبو محمد    |
| 117   | عبد الرحمن بن معاوية بن حُدَيج                                     |
| ۱۱۸   | بن عبد السلام = عبد العزيز بن عبد السلام بن عز الدين السلمي        |
| 114   | عبد السلام بن على بن منصور ، ابن الخراط ، تاج الدين                |
|       |                                                                    |

| 119   | عبد العزيز بن على بن أبي العز البكري                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ١٢.   | عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة                |
| 171   | عبد العزيز بن محمد بن النعمان المغربي القيرواني                   |
| 177   | عبد الغني بن يحيي بن محمد الحراني ، شرف الدين ، أبو محمد .        |
| 175   | عبد الكريم بن عبد الحاكم بن سعيد بن سعيد الفارقي                  |
| ٨٤    | عبد الله بن إبراهيم بن مكرم أبو يحيى                              |
| ٨٥    | عبد الله بن أحمد بن ربيعة ، ابن زَبْر ، أبو محمد                  |
| ۲٨    | عبد الله بن أحمد بن شعيب ، ابن أخت وليد ، أبو محمد                |
| ۸٧    | عبد الله بن أحمد بن محمد ، ابن التنسى ، جمال الدين                |
| ٨٨    | عبد الله بن بلال الحضرمي                                          |
| 19    | عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني أبو عمرو                 |
| ٩.    | عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل الآمدى                 |
| 91    | عبد الله بن على بن عثمان المارديني ، ابن التركماني ، جمال الدين . |
| 9 £   | عبد الله بن محمد بن أبي ثوبان                                     |
| 98    | عبد الله بن محمد بن الخصيب الأصبهاني ، أبو بكر                    |
| 97    | عبد الله بن محمد بن عبد الله الصفراوي ، ابن عين الدولة            |
| 90    | عبد الله بن محمد بن عبد الملك المقدسي ، موفق الدين ، أبو محمد     |
| 97    | عبد الله بن مقداد الأقفهسي ، جمال الدين                           |
| 91    | عبد الله بن هبة الله بن معالى بن كامل                             |
| ٨٦    | عبد الله بن وليد = أحمد بن شعيب                                   |
| 99    | عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن خذامر الصنعاني أبو مسعود          |
| 172   | عبد الملك بن عيسى بن درباس الهذباني الماراني                      |
| 170   | عبد الملك بن محمد بن أبي بكر الأنصاري أبو طاهر                    |
| 177   | عبد الواحد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج                        |
| 177   | عبد الوهاب بن الحسين المهلبي ، وجيه الدين                         |
|       | عبد الوهاب بن خلف بن محمود العلامي ، ابن بنت الأعز ،              |
| 171   | تاج الدين                                                         |
|       | عبد الوهاب بن محمد بن أحمد بن أبي بكر الطرابلسي ،                 |
| 1 7 9 | أمين الدين ، أبو اليمن                                            |

| ۱۳۰   | عبد الوهاب بن محمد بن عيسي الإخنائي ، بدر الدين                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ١٣٧   | أبو عبيد ابن حربويه = على بن الحسين بن حرب                     |
| ١٣١   | عبيد الله بن نائل بن نجيح                                      |
| ١٣٢   | عتيق بن الحسين الصباغ ، بكران                                  |
| ١.    | أبو عثمان البغدادي = أحمد بن إبراهيم بن حماد ، ابن درهم        |
| ١٣٣   | عشمان بن قيس بن أبي العاص                                      |
| 101   | عثمان بن قيس بن أبي العاص                                      |
| 71    | ابن العراقي = أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين                     |
| 77    | العرقى = حمزة بن الحسن بن أحمد                                 |
| 124   | ابن العز = على بن على بن محمد الأذرعي ، صدر الدين              |
| 114.  | عز الدين ، ابن عبد السلام = عبد العزيز بن عبد السلام           |
|       | ابن أبي عصرون محيى الدين = محمد بن أبي سعد عبد الله            |
| 199   | این محمد                                                       |
| ١٣٤   | عطاف بن غزوان                                                  |
| ۲.    | ابن أبي عقيل = أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الأعز                |
| 1 . 9 | العلامي تقي الدين = عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف            |
| 100   | على بن أحمد بن إسحاق                                           |
| 127   | على بن أحمد بن عمار ، جلال الدولة ، أبو القاسم                 |
| 127   | على بن الحسن بن حرب ، ابن حربويه ، أبو عبيد                    |
| ١٣٨   | على بن خليل بن أحمد الحكرى ، نور الدين                         |
| 189   | على بن سعيد الجلجولي                                           |
| 09    | أبو على ، ابن شأس = الحسين بن عبد الرحيم بن عبد الله           |
| 1 2 . | على بن عبد الحاكم بن سعيد الفارقي                              |
| 1 2 1 | على بن عبد النصير بن على السخاوي ، نور الدين                   |
| 127   | على بن عثمان بن إبراهيم المارديني ، ابن التركماني ، علاء الدين |
| 124   | على بن على بن محمد الأذرعي ، صدر الدين ، ابن العز              |
| 1 £ £ | على بن محمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي                            |
| 1 20  | على بن محمد بن عبد الملك                                       |
| 1 27  | على بن مخلوف بن ناهض النويري                                   |

| 1 2 7 | على بن النعمان بن محمد بن حيون المغربي                    |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| ١٤٨   | على بن يوسف بن رافع الكحال                                |
| 1 8 9 | على بن يوسف بن عبد الله بن بندار ، زين الدين              |
| 77    | عماد الأحكام = أحمد بن قاسم بن زيد الصقلي                 |
| 115   | عماد الدين ابن السكرى = عبد الرحمن بن محمد بن عبد العلى   |
|       | عمر بن إبراهيم بن محمد بن عمر ، ابن العديم ، كمال الدين ، |
| 101   | أبو القاسم ٰ                                              |
| 101   | عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي ، سراج الدين الهندي          |
| 104   | عمر بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي العباسي                |
| 101   | عمر بن عبد الرحمن ، زين الدين البساطي                     |
| 100   | عمر بن عبد الله بن صالح السبكي ، شرف الدين                |
| 108   | عمر بن عبد الله بن عمر ، عز الدين الحنبلي                 |
| 10.   | عمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل                             |
| 04    | ابن العوريس = الحسن بن على بن سلامة                       |
| 107   | عياض بن عبيد الله بن ماجد ، أبو إسماعيل السلاماني         |
| 101   | عيسى بن محمد بن عيسى الهكارى                              |
| 109   | عیسی بن المنکدر بن محمد المنکدری                          |
|       | ابن عين الدولة الصفراوي = عبد الله بن محمد بن عبد الله    |
| 97    | محيى الدين أبو الصلاح                                     |
|       | ابن عين الدولة = محمد بن عبد الله بن الحسن الصفراوي       |
| 197   | شرف الدين ، أبو المكارم                                   |
|       | (غ)                                                       |
|       | -                                                         |
| ٥٧    | الغورى حسام الدين = الحسن بن محمد بن محمد                 |
| ١٦.   | غوث بن سلیمان الحضرمیعوث بن سلیمان الحضرمی                |
|       | ( <u>.</u>                                                |
| ١٩    | الفارقي = أحمد بن عبد الحاكم بن سعيد ، أبو على            |
| 77    | الفارقي = أحمد بن عبد الكريم بن عبد الحاكم ، أبو أحمد     |
| ١٠١   | الفارقي = عبد الحاكم بن سعيد بن سعيد بن مالك              |

| ١٢٣              | الفارقي = عبد الكريم بن عبد الحاكم بن سعيد                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ١٤٠              | الفارقي = على بن عبد الحاكم بن سعيد                                 |
| 771              | الفارقى = مالك بن سعيد بن مالك                                      |
| <b>\ • •</b> • · | أبو الفتح ابن الجليس = عبد الجبار بن إسماعيل                        |
| 779              | أبو الفتح الرسعني = مسلم بن على بن عبد الله ، ثقة الملك             |
| ١٠١              | أبو الفتح ابن سعيد الفارقي = عبد الحاكم                             |
| 194              | فخر القضاة = أبو الفضل محمد بن عبد الحاكم                           |
| 171              | الفضل بن غانم المروزى                                               |
| 198              | أبو الفضل المليجي = محمد بن عبد الحاكم بن وهيب                      |
|                  |                                                                     |
|                  | (ق)                                                                 |
|                  |                                                                     |
| 177              | قاسم بن إبراهيم بن هبة الله ، ابن المقيشع ، عماد الدين ، أبو القاسم |
| 175              | قاسم بن عبد العزيز بن محمد بن النعمان المغربي                       |
| ١٦               | ابن قتيبة = أحمد بن عبد الله بن مسلم أبو جعفر البغدادي              |
| 190              | القزويني جلال الدين = محمد بن عبد الرحمن بن عمر                     |
| 119              | القضاعي = محمد بن سلامة بن جعفر                                     |
| 178              | قيس بن أبي العاص بن قيس                                             |
| 1771             | ابن المقيشع = قاسم بن إبراهيم بن هبة الله                           |
|                  |                                                                     |
|                  | (ど)                                                                 |
|                  |                                                                     |
| 07               | ابن أبى كدينة = الحسن بن مجلى بن أسد                                |
| 1 & A            | الكحال = على بن يوسف بن رافع                                        |
| 77               | الكركى = أحمد بن عيسى بن موسى                                       |
|                  | الكريزى = إبراهيم بن محمد بن عبد الله                               |
| ۱۳               | بن الكشك = أحمد بن إسماعيل بن محمد الأذرعي ، نجم الدين              |
| 170              | كعب بن يسار بن ضنة                                                  |
| 101              | كمال الدين ابن العديم = عمر بن إبراهيم بن محمد                      |

## **(**J)

| 771 | هيعة بن عيسى الحضرمي                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | (٩)                                                            |
| 771 | ىالك بن سعيد بن مالك الفارقي                                   |
| 171 | ىالك بن شراحيل بن عمرو                                         |
| ٧٢  | مجد الدين المقدسي = سالم بن سالم بن أحمد                       |
| 179 | <i>ىج</i> لى بن جميع بن نجا الأرسوفى ، أبو المعالى             |
| ٤٨  | بو محجن = توبة بن نمر الحضرمي                                  |
| 771 | حمد بن إبراهيم بن إسحاق المناوي ، صدر الدين                    |
| ۱۷۸ | محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة ، بدر الدين               |
| ۱۷۷ | <i>ىحمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي ، أبو بكر</i>         |
| ۱۷٤ | ىحمد بن أحمد بن أبي بكر الطرابلسي                              |
| ١٧٠ | محمد بن أحمد بن خليل بن سعادة الخويي ، شهاب الدين              |
| ۱۷۳ | لحمد بن أحمد بن قاسم بن زيد الصقلي ، الرشيد عماد الأحكام       |
| 177 | <i>ىحمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني ، أبو بكر الحداد</i>   |
| 179 | محمد بن بدر بن عبد الله بن عبد العزيز الكناني                  |
| ۱۸۰ | <i>ىح</i> مد بن أبي بكر بن عيسى الإخنائي ، تقى الدين           |
| ۱۸۱ | ىحمد بن جوهر بن ذكا النابلسي ، أبو الفرج                       |
| 717 | ىحمد بن الحارث = محمد بن أبي الليث                             |
| ۱۸٥ | ىحمد بن الحسن بن أبي الدبس الطرابلسي                           |
| ١٨٣ | ىحمد بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي                            |
| ١٨٢ | محمد بن الحسن بن عبد الله بن على ، ابن أبي الشوارب ، أبو الحسن |
| ۱۸٤ | ىحمد بن الحسن بن على اليازورى                                  |
| ۲۸۱ | محمد بن الحسین بن موسی الحموی ، ابن رزین                       |
| ۱۸۸ | ىحمد بن رجاء أبو الطاهر                                        |
| ١٨٩ | لحمد بن سلامة بن جعفر القضاعي                                  |
| ١٨٩ | <i>ىح</i> مد بن شاذان بن زكريا الجوهرى                         |
| ١٩٠ | محمد بن صالح بن على بن يحيى الهاشمى ، ابن أم شيبان             |
| 191 | ىحمد بن عباد بن مكنف                                           |

| 197   | محمد بن عبد البر بن يحيي السبكي ، بهاء الدين ، أبو البقاء      |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 198   | محمد بن عبد الحاكم بن وهيب المليجي ، أبو الفضل                 |
| 198   | محمد بن عبد الدائم بن سلامة ، ابن بنت الميلق ، ناصر الدين      |
| 190   | محمد بن عبد الرحمن بن عمر ، جلال الدين القزويني                |
|       | محمد بن عبد الله بن الحسن الصفراوي ، ابن عين الدولة ،          |
| ١٩٦   | شرف الدين                                                      |
| 197   | محمد بن عبد الله بن سعد المقدسي ، ابن الديري ، شمس الدين       |
| ۲.,   | محمد بن عبد الله بن محمد بن الخصيب الإصبهاني                   |
| ۱۹۸   | محمد بن عبد الله بن على بن عثمان ، ابن التركماني ، صدر الدين . |
| 199   | محمد بن عبد الله بن محمد ، ابن ابی عصرون                       |
| ۲ • ۲ | محمد بن عبد الله بن محمود ، جار الله ، أبو الثنَّاء            |
| 7 • 7 | محمد بن عبد الله المياروداني                                   |
| ۲۰۳   | محمد بن عبد المولى اللبني                                      |
| ۲ • ٤ | محمد بن عبد الواحد بن الحسين                                   |
| 7.0   | محمد بن عبدة بن حرب                                            |
| ۲.٦   | محمد بن عثمان بن إبراهيم ، ابن أبي زرعة الثقفي                 |
| ۲.۷   | محمد بن عثمان الحريري ، شمس الدين                              |
| ۲۰۸   | محمد بن عطاء الله بن محمد الهروى الرازى                        |
| ۲ • ۹ | محمد بن على بن الحسين بن أبي الحديد                            |
| ۲۱.   | محمد بن علمي بن معبد                                           |
| 711   | محمد بن علی بن منصور                                           |
| 717   | محمد بن على بن وهب ، ابن دقيق العيد                            |
| 717   | محمد بن أبي الليث الحارث بن شداد الإيادي                       |
|       | محمد بن محمد بن أبي بكر بن عيسي بن بدران السعدي                |
| 415   | الإخنائي ، تاج الدين                                           |
| 710   | محمد بن محمد بن عبد البر السبكي ، بدر الدين ، أبو عبد الله     |
| 717   | محمد بن محمد بن عبد المنعم ، ابن ناصر الدين ، بدر الدين        |
| 717   | محمد بن مسروق بن معدان                                         |
| ۲۱.   | محمد بن معبد = محمد بن على بن معبد                             |

| Y 1 A |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| X 1 X | محمد بن مکنف بن عباد                                            |
| 719   | محمد بن موسى بن إسحاق السرخسي                                   |
| ۲۲.   | محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونجي ، أفضل الدين                |
| 771   | محمد بن النعمان بن محمد المغربي القيرواني                       |
| 777   | محمد بن هبة الله بن أحمد بن شكر ، نفيس الدين ، أبو البركات .    |
| 772   | محمد بن يحيى بن مهدى ، أبو الذكر                                |
| 770   | محمد بن يوسف الركراكيُّ ، شمس الدين                             |
| 777   | محمود بن أحمد بن موسى العينتابي                                 |
| 777   | محمود بن محمد بن عبد الله القيصري ، جمال الدين                  |
| 199   | محيى الدين ابن أبي عصرون = محمد بن عبد الله بن محمد             |
| 777   | مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي                                  |
| 779   | مسلم بن على بن عبد الله ، ثقة الملك أبو الفتح الرسعني           |
| ۲۳.   | المفضل بن فضالة بن عبيد القتباني أبو معاوية                     |
| ٦.    | المكرمي = الحسين بن على بن أحمد                                 |
| 191   | ابن مكنف = محمد بن عباد                                         |
| 709   | الملطى جمال الدين = يوسف بن موسى بن محمد                        |
| 1 • ٢ | المليجي = عبد الحاكم بن وهيب ، أبو القاسم                       |
| 198   | المليجي = محمد بن عبد الحاكم بن وهيب ، أبو الفضل                |
| ۲۷۱   | المناوي = محمد بن إبراهيم بن إسحاق صدر الدين                    |
| 777   | أبو منصورأ                                                      |
|       | الموفق في الدين = عبد الجبار بن إسماعيل بن جعفر ، ابن الجليس ،  |
| ١     | أبو الفتح                                                       |
| 221   | موهوب بن عمر بن موهوب الجزرى أبو منصور                          |
| 198   | ابن بنت الميلق = محمد بن عبد الدائم بن سلامة الميلقي ناصر الدين |
|       |                                                                 |
|       | (ن)                                                             |
| ٨     | ابن ناصر الدين = إبراهيم بن نصر الله ، برهان الدين              |
| 198   | ناصر الدين ابن بنت الميلق = محمد بن عبد الدائم بن سلامة         |
| ۲۱٦   | ان ال الدن                                                      |

| ۲۳۳          | نجم بن جعفر سراج الدين ، أبو الثريا                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| ١٣           | نجم الدين الأذرعي = أحمد بن إسماعيل بن محمد ، ابن الكشك   |
| 7 3 2        | نصر بن يونس بن عطية بن أوس الحضرمي                        |
| 740          | نصر الله بن أحمد بن محمد الكناني ، ناصر الدين ، أبو الفتح |
| ٧.           | أبو نضلة = الخيار بن خالد                                 |
| 777          | النعمان بن الحسن بن على الحطيني                           |
| 777          | النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون المغربي          |
| ۲۳۸          | نعمة بن بشير بن أحمد ، ابن الجليس ، أبو الفضل النابلسي    |
|              | ( 🎝 )                                                     |
| 739          | هارون بن إبراهيم بن حماد                                  |
| ۲٤.          | هارون بن عبد الله بن محمد الزهرى                          |
| 7 £ 1        | هاشم بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله البكرى          |
| 7            | هبة الله بن الحسين بن عبد الرحمن بن نباتة                 |
| 7 £ £        | هبة الله بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن كامل             |
| 7 2 7        | هبة الله بن عبد الله بن حسين الأنصارى ، ابن الأزرق        |
|              | ()                                                        |
| ۲λ           | بن أخت وليد = عبد الله بن أحمد بن شعيب                    |
| ۲١           | ولى الدين أبو زرعة = أحمد بن الرحيم بن الحسين             |
| 720          | رهب بن وهب بن كبير ، أبو البخترى                          |
| 7 £          | بن وهيب = أحمد بن على بن منصور بن محمد الدمشقى            |
|              | ( & )                                                     |
| ٥٤           | لیازوری = الحسن بن علی بن عبد الرحمن                      |
| ۱۸٤          | ليازوري = محمد بن الحسن بن على بن عبد الرحمن              |
| 727          | یحیی بن أكثم                                              |
| <b>7 £ V</b> | بحيى بن الحسن بن على بن الأشعث                            |
| 7 £ Å        | يحيى بن عبد المنعم بن حسن                                 |
| 7 2 9        | بحيى بن ميمون الحضرمي                                     |

| زید بن عبد الله بن خذامر                                        | ید بن عبد اد | يد بن عبد الله بن خذامر                                 | يد بن عبد الله              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| زيد بن عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي                           | ید بن عبد اد | يد بن عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي                    | يد بن عبد الله              |
| بعقوب بن إبراهيم بن حبيب ، أبو يوسف القاضي٢                     | قوب بن إبرا  | <b>قوب بن إبراهيم بن حبيب ، أبو يوسف القاضي</b>         | بقوب بن إبراه <u>.</u>      |
| بعقوب بن إسحاق                                                  | قوب بن إسـ   | قوب بن إسحاق                                            | <i>بقوب بن إسح</i>          |
| يعقوب بن كلس ٤                                                  | قوب بن كل    | قوب بن کل <i>س</i> قوب بن کلس                           | ىقوب بن كلسر                |
| يعقوب بن كلس ٤                                                  | قوب بن کل    | <b>قوب بن كلسما</b> قوب بن كلس                          | ى <mark>قو</mark> ب بن كلسر |
| وسف بن أيوب بن إسماعيل ، أبو الحجاج المغربي                     | ِسف بن أيور  | سف بن أيوب بن إسماعيل ، أبو الحجاج المغربي              | سف بن أيوب                  |
| وسف بن الحسن بن على بن عبد الله الزرزاري ، بدر الدين السنجاري ٦ | سف بن الحد   | سف بن الحسن بن على بن عبد الله الزرزارى ، بدر الدين الس | سف بن الحس                  |
| وسف بن خالد ، البساطي ، جمال الدين٧                             | سف بن خال    | سف بن خالد ، البساطى ، جمال الدين                       | سف بن خالد                  |
| وسف بن عمر بن أبي عمر                                           | سف بن عم     | سِبْ بن عمر بن أبي عمر                                  | سف بن عمر                   |
| بو يوسف القاضي = يعقوب بن إبراهيم                               | و يوسف القا  | يوسف القاضي = يعقوب بن إبراهيم                          | و يوسف القاخ                |
| وسف بن موسى الملطى ، جمال الدين ٩                               | سف بن موس    | سف بن موسى الملطى ، جمال الدين                          | سف بن موسم                  |
| ونس بن عطية الحضرمي                                             | نس بن عطيا   | نس بن عطية الحضرمي                                      | نس بن عطية                  |
| ونس بن محمد بن محمد المقدسي ، جوامرد                            | نس بن محم    | نس بن محمد بن محمد المقدسي ، جوامرد                     | نس بن محمد                  |

#### ٤- فهرس الكتب الواردة في متن الكتاب

الأمالي لابن عبد السلام ٢٤١ أمراء مصر لابن زولاق ٣٣٣ الأنساب لابن الأثير ٨١ الأنساب للرشاطي ٨١ الأنساب للسمعاني ٨١، ١٠٩ الأنواء لابن قتيبة ٤٥ الإيضاح لجلال الدين القزويني ٣٦٧ البدر السافر للأدفوى ٢٣٢ بلغة الظرفاء لأبى الحسين التروجي ٢٦٧ **(ت)** تاريخ الإسلام للذهبي ٨٧،٤٢ تاريخ أصبهان لأبي نعيم ٥٦ تاريخ إفريقية لإبراهيم بن الرقيق ١٤٢ تاريخ بغداد للخطيب ٤٢١ تاريخ بغداد لابن النجار ١٨٠ تاریخ الجزری ۳۲٤،۱٥۱ تاریخ أبی جعفر الطحاوی ۹۸ تاریخ ابن خلدون ۲۳٦ تاريخ دمشق ( التاريخ الكبير ) لابن عساكر ١٨٠، 244,201 تاریخ ابن زولاق ۱۵۲ تاریخ ابن زولاق الذی علی السنین ۳۰۹ تاریخ الطبری ۳۰۵ تاريخ العتقى ٤٢٣ التاريخ على السنين لأبي سليمان محمد بن عبد ٔ الله، ابن زبر ۱۸۰ تاریخ علی بن سعید المغربی ۳۲۰ ، ۳۷۱ تاريخ العينتابي ٤٣٢

(1) الأبنية لابن قتيبة ٤٥ الأحكام (الكبرى) لعبد الحق ٨٠ الأخبار (أخبار المصريين) لسعيد بن عفير ٩٧ أخبار قضاة مصر لإسماعيل بن على بن إسماعيل ابن موسى الحسيني ٧٣ أخبار قضاة مصر للجمال البشبيشي ٣٤٥ ، وإنظر أخبار القضاة (قضاة مصر) لابن زولاق ١٢٨ أحبار قضاة مصر لأبي عبيد الله محمد بن الربيع الجيزى ٤٣٩ احتصار المهمات للإسنوي لابن العراقي ٦١ اختلاف الحديث لابن قتيبة ٤٥ اختلاف الرواة عن أصحاب مالك للحارث بن مسكين ١١٧ أدب الكاتب لابن قتيبة ٤٥ الأربعين المسلسلة بأهل العلم ، تخريج ابن دقيق العيد ٣٩٦ الاستيعاب لابن عبد البر ٣١١ أسئلة البرقاني للدارقطني ٢٦٩ الأشربة لابن قتيبة ٤٥ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٣١١ إصلاح اللفظ ٥٥ أعيان العصر للصفدى ٤٣٤ الأغاني للأصبهاني ٤٦٣،٥٠،٤٩ الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد ٣٩٥ الإكمال لابن ماكولا ٢١٠ الأمالي ٢٣ أمالي الخطيب البغدادي ٣٨٤

جنان الجنان للرشيد أحمد بن الزبير ٦٩ ، ٣٣٨ جنى النحل لعلى بن سعيد ٣٣٠ الجواهر في مذهب مالك لابن شأس ١٣٩ حاشية الروضة للبلقيني ٦١ الحجة للشافعي ٢٦٨ الحلية لأبي نعيم ٣٠٥ حواشي الوسيط لابن السكري ٢٣٢ الخريدة للعماد الكاتب ٦٩ خصائص على للنسائي ٣٣٦ الخطط للقضاعي ٤٤١ الخلعيات تخريج أحمد بن الحسين الشيرازي ١٩٧ (2) الدخائر لمجلى بن جميع ١٦٣ ، ٣٢٣ الدعاء للمحاملي ٢٦٥ ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٢٨٤ ذيل تاريخ حلب لابن خطيب الناصرية ٢٢٨ الذيل على تاريخ ابن يونس لابن الطحان ٢١١ ذيل تاريخ المحدثين الكبير للبخاري لمسلمة بن قاسم وانظر تاريخ مسلمة بن قاسم ذيل طبقات الحفاظ لابن ناصر الدين ٢٢٨ الرد على ابن تيمية لشمس الدين السروجي ٤٢ الرد على الجهمية لابن أبي حاتم ٣٠٥ رسالة بأحوال من رآهم ابن أبي المنصور من الأولياء الرواة للدارقطني ٢٣ الرواة عن مالك للخطيب ٣٠٥ الروضة للنووى ٦٠

( w)

السنة للخلال ٢٥

تاريخ الغرباء الذين قدموا مصر لابن يونس ٤٢١ تاريخ غرناطة للسان الدين ، ابن الخطيب ٢٣٤ تاریخ ابن فضلان ۸۵ تاريخ قزوين للرافعي ٣٠٥ تاریخ ابن قاضی شهبة ۲۲۸ تاريخ المسبحي ٧٣ ، ١٤٠ ، ٢٤٨٠ تاریخ مسلمة بن قاسم الذی ذیل به علی البخاری وانظر ذيل تاريخ المحدثين الكبير تاريخ مصر للقطب الحابي ٦٩ ، ١٢٨ ، ١٣٩ ، TV . . TTE . TEO . TE1. TYE . 1AT تاریخ ابن میسر۷۳ ، ۱۳۷ ، ۱۳۹ ، ۱۸۰۱ ، ۱۸۰۱ £01,277,472, 403 تاريخ ابن واصل ( مفرج الكروب ) ١٢٩ تاریخ ابن یونس ۲۲ ، ٤٠ ، ۳٤٧ تجويزاقتداء بعض المخالفين في الفروع لمجلى بن جميع ٣٢٤ تخريج أحاديث المصابيح لصدر الدين المناوي التراجم المفيدة ( درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة للمقريزي) ٢٢٨ ترتيب المدارك للقاضي عياض ٨١ ، ٢٢١ ، ٤٤٨ التعبير لابن قتيبة ٤٥ تغليق التعليق لابن حجر ٦٤ التفسير لابن عبد السلام ٢٤١ تلخيص المفتاح لجلال الدين القزويني ٣٦٧ التمهيد لابن عبد البر ٤٤٨ التنبيه ٢٧ تهذيب الكمال للمزى ٢٦٩ الثقات لابن حبان٢١١ ، ٨٠ ، ١٨٨ ، ٢١١ الجامع للترمذي ( سنن الترمذي ) ٤٦٢ جزء في صحة ولاية الأعمى لبدر الدين ، ابن

جماعة ٢٤٤

شرح المناسك لأبي البقاء الدميري ١٠٨ شرح الهداية لبرهان الدين ، ابن عبد الحق ٣٢ شرح الهداية لسراج الدين الهندى ٢٨٨ شرح الهداية للسروجي ٤١

(ص)

صحيح البخاري ٦٢ صحيح ابن خزيمة ٩٩ ، ١٩٤ صحيح أبي عوانة ٩٩ صحيح مسلم ٢٦٦

(ض)

الضعفاء للسليماني ٨٠

(d)

طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ٤٢١ طبقات الحنابلة ( الذيل ) لابن رجب ٢٥١ طبقات ابن سعد ٤٤٠ طبقات الشعراء لابن قتيبة ٤٥ طبقات الفقهاء لابي إسحاق الشيرازي ٤٣٠ ،

(8)

عيون الأخبار لابن قتيبة ٤٥

( )

الغرائب للدارقطني ٤٤٨

غرائب مالك ليحيى بن على الحضرمي ١١٥ الغرباء لابن الطحان ( ذيل على تاريخ مصر المختص بالغرباء لابن يونس) ٣٢٩

الغرباء لابن يونس ( تاريخ مصر المختص بالغرباء ) 271, 401

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة لسراج الدين الهندى ٢٨٨

غريب الحديث لابن قتيبة ٤٥

**(ف**)

الفتاوى المجموعة لابن عبد السلام ٢٤١

السنن لأبي داود السجستاني ٩٩ سنن النسائي ٨١، ٢٦٩ سير النبلاء للذهبي ٩٨ سيرة تاج الدين ابن بنت الأعز ، لمؤتمن الدين ٢٥٨ سيرة جوهر (القائد) لابن زولاق ٥٥ سيرة شرف الدين ، ابن عين الدولة لابن منهال

السيرة النبوية لعبد العزيز ، ابن جماعة ٢٤٤

(ش)

الشامل في الفقه لسراج الدين الهندي ٢٨٨ شرح ألفية ابن مالك لأبي البقاء الدميري ١٠٨ شرح الإلمام ٣٩٥

شرح البديع في الأصول لسراج الدين الهندي ٢٨٨ شرح التائية في نظم السلوك لابن الفارض لسراج الدين الهندي ٢٨٨

شرح تقريب الأسانيد لأبي الفضل العراقي ٦١ شرح الجامع لسراج الدين الهندى ٢٨٨ شرح رسالة ابن أبي زيد في الفقه المالكي للجمال الأقفهسي ٢٠٣

شرح الزيادات لسراج الدين الهندى ٢٨٨ شرح سنن أبي داود لمسعود الحارثي ٤٣٤ شرح الطحاوي لمحمود العينتايي ٤٣٢ شرح عقيدة الطحاوي لسراج الدين الهندي ٢٨٨ شرح العمدة لابن دقيق العيد ٣٩٥

شرح فصول ابن معطى في النحو لشهاب الدين الخوبي ٣٢٤

شرح مختصر ابن الحاجب الأصلى لبهرام بن عبد الله ۱۰۸

شرح مختصر ابن الحاجب الأصلى لابن دقيق العيد

شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي لابن دقيق العيد

شرح مقدمة المطرزى لابن دقيق العيد ٣٩٥ شرح المقنع لمسعود الحارثي ٤٣٤

شرح ملخص القابسي لشهاب الدين الخويي ٣٢٤

مختصر ابن الحاجب الأصلي ١٦١ مختصر الرعاية لابن عبد السلام ٢٤١ مختصر علوم الحديث لابن الصلاح ، لبدر الدين ، ابن جماعة ٣٤٥ مختصر في أصول الدين لابن وهيب الدمشقى ٦٥ مختصر في الفقه لابن وهيب الدمشقى ٦٥ مختصر مبهمات القرآن للسهيلي ، لبدر الدين ، ابن جماعة ٣٤٥ مختصر المزنى ٣٦٥ مختصر المغنى لعز الدين الحنبلي ٢٤٢ المسائل في النحو لابن عبد السلام ٢٤١ المستخرج للإسماعيلي ٤٤٨ المستصفى للغزالي ٣٥٦ مسند الهيثم بن كليب ٤٦٧ مسند أبي يعلى ٦٣ المشارق للقاضي عياض ١٦١ المشترك لياقوت ٦٤ مشكل القرآن لابن قتيبة ٤٥ مشيخة أحمد بن عيسى ، تخريج أبي زرعة العراقي مشيخة بدر الدين ، ابن جماعة ، تخريج البرزالي TEO . TET مشيخة الفخر ابن البخاري ١٢٦ مشيخة صدر الدين المناوي ، تخريج أبي زرعة مشيخة ابن عبد الحق ، تخريج علم الدين البرزالي 27 مشيخة المقيري ، تخريج أبي زرعة العراقي ٦٦ المطلب لابن الرفعة ٢٣١ المطلب الأسمى في إمامة الأعمى لشهاب الدين الخوبي ٣٢٤ المعارف لابن قتيبة ٤٥ معاني الشعر لابن قتيبة ٤٥ معاني القرآن لابن قتيبة ٤٥ معجم الأدباء لياقوت ٥٦

الفتاوى الموصلية لابن عبد السلام ٢٤١ فتوح مصر لابن عبد الحكم ٣٦، ١٥٢ ، ١٨٨ ، **٤٦٥، ٢٧٤، ٢١٦، ١٨٩** الفصيح لثعلب ٣٢٤ الفهرست لابن النديم ٤٦ فوائد أبي بكر ، ابن المقرئ ٩٩ فوائد ابن درید ۲ه فوائد على بن المحسن التنوخي ٤٥٤ فوائد المشرف بن على التمار ٩٩ القاموس في اللغة لمجد الدين ، ابن الشيرازي ٦٣ القراءات لابن قتيبة ٤٥ قضاة مصر لجمال الدين البشبيشي ٢٠١ ، ٢٣٦ وانظر أخبار قضاة مصر القضاة (قضاة مصر) لسليمان بن على بن عبد السميع العباسي ٥٨ قضاة مصر لأبي عمر الكندي ١٦٠، ١٦٠ قضاة مصر لابن ميسر ٦٩، ١٦٠ قواعد الإسلام لابن عبد السلام ٢٤١ القواعد الصغير لابن عبد السلام ٢٤١ الكامل لابن عدى ٣٨٢ كتاب العرب والعجم لابن قتيبة ٤٥ كتاب في إثبات القياس والرد على منكريه لأبي عبيد ، ابن حربويه ۲۷ كتاب في الجهر بالبسملة لمجلى بن جميع ٣٢٣ كتاب في الرد على الطبري لابن الخصيب ١٩٧ كتاب في الفقه لابن قتيبة ٤٥ كفاية المتحفظ ( في اللغة ) لابن الأجدابي ٣٢٤ المائة العشاريات لابن حجر ٦٣ المتفق ( والمفترق ) للخطيب البغدادي ٣٠١ المجاز في القرآن لابن عبد السلام ٢٤١ المجالسة لأبي بكر الدينوري ٥٥

مختصر أنساب الرشاطي لمجد الدين الكناني ٨١

(i) نجم المهتدي ورجم المعتدي ٤٧٥ نزهة الألباء في معرفة الأدباء لعبد العزيز ، ابن جماعة ٢٤٤ نظم علوم الحديث لابن الصلاح ، لشهاب الدين الخويى ٣٢٤ نظم فصيح ثعلب لشهاب الدين الخويي ٣٢٤ نظم كفاية المتحفظ لشهاب الدين الخويي ٣٢٤ النقط على الخطط لمحمد بن أسعد الجواني ٨٥، النكت على التنبيه لأبي زرعة العراقي ٦١ النكت على الحاوى لأبي زرعة العراقي ٦١ النكت على منهاج المناوى لأبي زرعة العراقي ٦١ الواضح المبين لعلاء الدين مغلطاي ٢٠١ الوجيز للغزالي ١٣٩ الوفيات للشريف عز الدين ٢٩٢ ، ٣٠٧ الوزراء لعلى بن الفتح المطوّق ٢٧١ الوزراء لابن منجب ٥٩

المعجم الأوسط للطبراني ٦٣ معجم البلدان لأبي عبيد البكرى ٣١١ معجم شيوخ الدمياطي ٢٢٢ المعجم المختص بالمحدثين للذهبي ٢٧ معرفة الصحابة لابن زُبر ١٨٠ معرفة الصحابة لأبي عبد الله ، ابن منده ٦٣ المفصل للزمخشري ٣٥٦ مقدمة ابن خلدون ٢٣٦ المناسك لأبي البقاء الدميري ١٠٨ المناسك الكبرى على المذاهب الأربعة لعبد العزيز، ابن جماعة ٢٤٤ مناقب أبي حنيفة وأصحابه لابن أبي العوام السعدي المنتظم لابن الجوزي ٢٣ ، ٢٧ ، ٣٦٥ ، ٢٧٩ المنتقى في فروع المسائل ٣٢ المنهاج ٦٦ ، ٦٧ الموالي لأبي عمر الكندي ٨٠ ، ٤١٦ ميزان الاعتدال للذهبي ٤٦

## و الأمكنة

| بركة الحبش ٤٤٢                                   | (†)                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| بركة الرطلي ٢٠١                                  | أجناد الشام ٢٤٧                     |
| ﺑﺴﺎﻃ ( ﺑﺴﻮﻝ ) ٦٤                                 | إحميم ٢٩                            |
| بستان محمد بن بدر الكناني بالجيزة ٣٤٧            | أُذربيجُان ٣٢٤                      |
| بسكرة ٢٣٤                                        | أذرعات ١٦٤                          |
| البصرة ٤٤                                        | الأردن ۳۸۸                          |
| بعلبك ٤٧٤                                        | أرض الطبالة ٢٠٢                     |
| بغداد ۲۶، ۳۹، ۲۶، ۱۹۸، ۳۰۷، ۲۳۳،                 | الإسكندرية ٣٧ ، ٥٧ ، ٢٧ ، ١٤٠ ، ١٤٧ |
| ٣٨٨                                              | 311 , PP1,377,737 , A07,007,.77     |
| بلاد الروم ١٢٥                                   | أسوان ٤٠ ، ٥٥                       |
| بلاد الفرنج ١٣٢                                  | إشبيلية ٢٣٤                         |
| بلاد المغرب ١٩٩                                  | أصبهان ۱۹۷                          |
| بلبيس ٢٥٦                                        | إصطبل ٣٦٥                           |
| برنشت ۳۱۹                                        | الإصطبل السلطاني ٢٢٦                |
| البهنسا ۲۸۰                                      | إفريقية ٢٠١، ٢٠٤                    |
| بيت عيناء بنت الشريف عجلان بباب الصفا ٦٣         | أقصرا ١٢٥                           |
| بيت المقدس ٢٨ ، ٥٩ ، ٣٧٣                         | الأندلس ٢٣٤                         |
| (ت)                                              | أنطاكية ٣٧٨ ، ٣٨٨                   |
| تعز ٦٣                                           | أيلة ٣٠                             |
| تفهنا ۲۲۶                                        | (ب)                                 |
| تلبانة ٧٤                                        | باب خزانة الخاص ٦٥                  |
| تلمسان ۲۳۶                                       | باب زویلة ۹۳                        |
| تنيس ١٣٣ ، ١٣٤ ، ١٨٢ ، ٢٤٠ - ٢٦٩                 | باب سر الصالحية ٢٣٠                 |
| تونس ۷۰ ، ۲۳۶                                    | باب سر المارستان ۱۷۰                |
| (ج)                                              | باب الصفا ٦٣                        |
| الجابية ١٦٥                                      | باب الضيافة بالقاهرة ٤٤٦            |
| الجامع الأزهر ٧٣ ، ٢١٠ ، ٢٢٢ ، ٢٧٦               | باب الفتوح بالقاهرة ٩٣ ، ١٤٢        |
| الجامع الأقمر بالقاهرة ٢٩ ، ٢٢٥                  | بانیاس ۳۷۳                          |
| الجامع الحاكمي بالقاهرة (جامع الحاكم) ٢٣٢، ٩٣    | بجاية ٢٣٤                           |
| جامع ابن طولون ( الجامع الطولوني ) بالقاهرة ٦٧ ، | البحيرة بمصر ٣٧٠                    |
| 7.1, 771, 181, 277,073,073,                      | برقة ۷۳ ، ۱۰۵ ، ۱۰۳ ، ۲۲۷           |

الجامع العتيق بمصر ١٨١، ٢٦٠، ٣١٧، ٤٢٦، ﴿ ١٤٧ ، خُوخة الطباخ ١٤٧ خوی ۳۲۶ جامع العطارين بالإسكندرية ٩٣ (2) جامع عمرو بن العاص ۲۵۷ دار ابن الإخشيد ١٩٧ دار بدر الجمالي على النيل ٩٥ الجامع العمرى ٨٦ دارتكين أمير مصر ٣٩ جامع القلعة بالقاهرة ٢٤٥ دار جكم الدوادار الكبير ٢٢٦ الجياسات ١٤٧ دار الحارث بن مسكين بسوق وردان ١٠٠ جبل الخازندار ١٢٦ دار الحديث الكاملية ٣٦٨ جزيرة الفيل ٣٦٧ الدار الحمراء ١٤٣ جنان ابن أبي حبشي ١٩٦ دار الخصيبي المعروفة بابن شعرة ١٩٨ الجوسق (القصر) ٣٢٠ دار عصيفير ١٨٣ الجيزة ٤٧٤ دار عمر بن الحسن الهاشمي العباسي بمصر ٢٨٩ (ح) دار ابن أبي العوام السعدى بالقرافة ٧٣ حارة برجوان ٩٢ دار الفيل ۲۰۰ ، ۱۲۲ حارة قراقوش ٩٣ دار أم قيس ٨٤ الحبشة ٢٠٥ دار مالك بن سعيد قاضي مصر ٣١٨ الحجون ١٥١ دار مشمول الإخشيدي ٣٢٠ الحربة ٤٦٣ دار المظفر ۹۲ الحرمين ٧٣ ، ١٤٠ ، ٢٤٧ ، ٣٥٥ دجلة ٥٤ حرة أشجع ٣١٠ درب المصقلي ١٠٧ حضرموت ۲۱٤، ۱٥٤ دمشق ۲۷، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ٤٤، ۳۰، ۷۸، حلب ۲۲۲، ۷۸، ۳۲ ( 779 , 1 ) \$ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ حمأة ٢٨٠ £Y£ , TAA , TY£ , T.V حمص ٥٧ ، ٣٨٨ دساط ۲۲، ۲۳۹،۲۲٤ ، ۱۶۸ ، ۹۵ ، ۹۲ دساط حوانيت السراجين ٣٠٢ 277 , 777 **(خ)** دميرة ۲۹٤ دهليز قصر أخت الحاكم الخليفة الفاطمي ٣٢١ خانقاه شيخون ٢٣٣ دیار بکر ۱۳۲ خراسان ۳۲۶ خضراء دمشق ٣٨٩ () خليج الإسكندرية ١١٩ الربذة ٤٦٣ الخليج الحاكمي ١٤٣ الرحبة ٢٤٧ خليج مصر ١٧٤ الرقة ١٨٠ الخليل ٣٧٣ الرملة ۲۷ ، ۵٦ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۱۳۰ ، ١٨٤ ، TV7 , T00 , TV. , T17 , 19V خواف ۹٦

[ رفع الإصر - ٣٥ ]

طرابلس ۵۷،۹۱ **(ز)** طرابلس الغرب ٣٥٦ زبد ٦٣ طوخ ۹۳ الزبيرية ( من قرى المحلة الكبرى بمصر ) ٢٢٩ الطينة ٤٣٥ زرع ۱٦٤ (8) زقاق القناديل ١٤١ عدن ٦٣ (س) العراق ۲۲، ۲۱۲، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۸۸، سامراء ٢٧٩ 274 (219 سخا ٤٦١ عوقة ١٤٧ ، ١٤٦ سر من رأى ٣٦٤ العريش ٣١٢ السمنودية ١٦٣ عسكر المهدى ٤٤٩ سنجار ٤٧٤ عكا ٩١ ، ١٣٦ سوق بربر بمصر ۳۱۱ العواصم ٣٨٨ سوق الحمام بالقاهرة ٢٥١ عيذاب ٣٢٣ سوق الخشابين ٢٧٤ عين تاب ٤٣٢ سوق الدواب بمصر ٤٢٥ ( <del>j</del> ) سوق وردان ۱۰۰ الغرابليين ٩٣ (ش) الغربية بمصر ٢٥٨ ، ٢٩٤ ، ٣٢٤ ، ٤٧٣ شارع الكرخ ٥٤ غزة ۲۲ ، ۲۷۳ الشام ۲۱، ۳۳، ۲۷، ۵۷، ۲۱۲،۵۹ ۲۷، ۲۷، غرناطة ٢٣٤ £71 , 711, 777, 700 (ف) شبرا بسيون ١٦٣ فاس ۲۳۶ شهرزور ۲۰۶ الفرما ١١٦، ١٩٨، ١٩٨، ٢٨٢ شيزر ۱٤۷ الفسطاط ٢٨٦ ، ٤٠٧ ( ص ) فسقية الصالحية ٣٩٥ الصالحية ٦٣ فلسطين ١٢٣ ، ٢١١ ، ٨٨٨ صفین ۱۹۹ فد ۷٥٤ صقلية ٦٩ ، ٧٣ الفيوم ۲۲۱،۲۳۵،۲۲۱ صهریج ( أنشأه ابن طولون ) ۱۰۲ (ق) صهريج منجك ( تحت قلعة القاهرة ) ٢٨ ، ٣٠ قاعة الحكم ٢٣٠ (ض) القاهرة ۲۹۲،۲٤۷،۵۷۳ ، ۳۲۳ ، ۳۷۳ ، ۲۳۱ ، ضريح الشافعي ٢٣٢ قبر القضاعي قاضي مصر ٣٥٨ (d) قبر المفضل بن فضالة بالقرافة بمصر ٤٤١ طبرية ١٨٤ ، ١٩٧ ، ٢١٢ ، ٣٥٥ ، ٣٧٣ ، قبرص ١٢٦ 277

قبة ابن هرثمة ١١٦ المدرسة الخاتونية بدمشق ٣٣ القدس ٣٢٥ ، ٣٧٤ المدرسة الخشابية بالجامع العتيق بالقاهرة ١٧١ ، قصر أخت الحاكم الخليفة الفاطمي بالقاهرة TEE . 19. مدرسة زين التجار ٢٥٨ قصر عمران بن النعمان المعافري بالفسطاط ٢٩٥ المدرسة الشريفية بالقاهرة ٢٢٢ قطية ٣٧٣ ، ١٧٠ ، ٣٧٣ المدرسة الشيخونية بالقاهرة ٢٢٥، ٢٢٥ القلعة بالقاهرة ٢٢٨ المدرسة الصالحية (بين القصرين - القاهرة ) ٤١، قليوب ٩٢ \*\*\* 137 , AYY, 7PY, 737 قوص ۳۹۶ المدرسة الصالحية بالقدس ٢٧ ، ٦٨ قنسرین ۳۸۸ المدرسة ألصلاحية جوار ضريح الشافعية بالقاهرة قيسارية ٢٦٦ ٧٢ ، ٨٢ ، ١٥٠ ، ٢٢٢ ، ٢٣٢ ، ٢٥٣ ، قيسارية الإخشيد ٣٥١ قيسارية محمد بن أبي الفرج بالقاهرة ٤٢٧ المدرسة الصرغتمشية بالقاهرة ٢٢٤ ، ٤٧٧ قيسارية البز في سوق الحمام بالقاهرة ٣٥١ المدرسة الطيبرسية في القاهرة ٨٢ ، ٣٣٨ المدرسة الظاهرية (بين القصرين - القاهرة) ٧٨، (4) الكرخ ٥٤ الكرك ٤١، ٢٦، ٢٨، ٢٣١ المدرسة العادلية بدمشق ٢٤٣ الكعبة ٦٣ ألمدرسة العذراوية بدمشق ٣٣ كنيسة أبي شنودة ٣٣٤ المدرسة القمحية جوار الجامع العتيق بمصر ١٣٩ الكوفة ٨٨ ، ٣٠٠ المدرسة المؤيدية بالقاهرة ٢٤٢ كوم الريش ٨٢ مدرسة منازل العز بالقاهرة ٢٣٢ کوم عابس ۱۷۳ المدرسة المنصورية بالقاهرة ٦٥ ، ٧٨ ، ١٣٩ ، (U) المدرسة الناصرية الحسنية بالرميلة القاهرة ٣٦٥ لبنة ٣٨١ المدينة المنورة ١٣٠ ، ٣١٨ ، ٣١١ ، ٣١٨ لوبية ٣١٢ مڈین ۲۵۷ (9) مراقية ٣١٢ مارستان ( أنشأه ابن طولون ) ۱۰۲ مرو الروذ ۲۳ ، ۲۷ ماسىدان ٥٠ المسجد الأبيض بحضرموت ٤٦٨ المحرقة ٣١٩ مسجد الأديم ٣٢٢ المحلة الكبرى ٣٢٤،٢٩٤،٢٢٩ المدرسة الأشرفية جوار المشهد النفيسي بالقاهرة المسجد الجامع بمصر ٢٤ ، ١١٨ ، ٣١٦،١٩٧ ، المدرسة الأيتمشية بالقاهرة ٢٢٥ مسجد ابن عمروس ۲۷۱ مسجد القدم خارج دمشق ٩١ المدرسة البرقوقية بالقاهرة ٢٢٨ المدرسة الجمالية بالقاهرة ٦٤، ١٥٩ مسجد محمود بالقرافة . ٤

مصر) ۸۳ مشهد أم كلثوم بالقرافة ١٥٥ منی ۱۵۹ المشهد الحسيني ٢٣٢ ٢٢٢،١٧٠ المهدية ٢٨١ المشهد النفيسي ٣٦٨ الموصل ٢٥٢ مصر ۲۲، ۲۰، ۲۲، ۳۹، ۸۸، ۲۰۲، ۲۶۲، (i) . TAA . TY7 . TOO . T1 & . T . 1 . T . . النحرارية ١٦٣ 171 . 173 . 179 نزه أنطاكية ٣٨٩ المصيصة ٤٤٩ النويرة ٢٨٠ المعشوق من مصر ٤٤٢ النيل ١٤٣ ، ٢٢٠ المغرب ٢٣٩ ، ٢٤٧ ، ٢٣٩ ، ٤٤٥ (و) المقطم ١٩٦، ٢٥٤ وادى الخازندار ١٢٦ المقياس بالجزيرة ( من مصر ) ١٠١ وادى العرب ٢٣٤ مُقَيْرة ٦٨ واسط ٢٣٩ مکة ٥٨١٠، ٢٠١١ ١٣٠٠ مکة الوجه البحرى ٢٠٢ ، ٢٩٤ ملطبة ١٢٥ الوجه القبلي ٢٠٢ ، ٢٢٢ ، ٢٣٩ ، ٢٩٤ منزل جلال الدين القزويني بجزيرة الفيل ( من اليمن ١١٨ ، ٢٦٢ مصر) ۳۹۷ ینبع ٦٣ ، ٣٧٣ منزل القاضي مجد الدين الكناني بالسيوفية ( من

#### ٦ – فهرس الوظائف والمصطلحات الحضارية ومافي بابها

(1) بذُلة ٣٧٣ آلات الملاهي ٣٦٨ البخور ٣٩٠ إبريق ۳۹۰ البريد ۲۸ ، ۲۵ الأتابك ٢٦٠ البسيسة ( نوع من الحلوي ) ٤٤٢ -الإجازة ١٦١ بضاعة صوف للقاضى الجوهري إلى مكة ٢١٣ الأحباس ٧٥ ، ٣١٢ بطَّال ۲۸ ، ۸۳ ، ۲۸۱ ، ۲۵۵ ... الأحشاب ٣٦٨ بطرك النصارى ٤٢ الأرحية – والرحا : الأداة التي يطحن بها ٤٣٧ بغل ابن حجيرة القاضي الذي يستقى به الماء ٢١٥ أرزبسمن وعسل ١٠٢ بغلة مسرجة بلجام فضي مذهب ٧٢ الأرسان ٣٧ بقجة ثياب ٣١٦ إزار معصفر ۲۲۱ بلاطة من رخام على قبور ، فيها نسب آل كعب بن الأسارى ١٨٤ یسار ، قاضی مصر ۳۱۰ الأساكفة ٣١٩ بهطة ٤١٩ أسط لابات ٤٢٣ بيت المال ٢١٤ إسهال - مرض ٣٢٦ بيت المال بالجامع ٧٤ الاشتغال - الإشغال ٣٦٧ ، ٢٤٤ ، ٤٤٢ (T) الأضراء ٤٦٢ تابوت أبي الجيش ٣٨٥ الإقطاع ٣٠ تابوت توضع فيه أموال اليتامي ٢٢٠ إمامة الجامع العتيق بالقاهرة ٢٨٩ تجار الهند ٩٥ إمامة الحرمين ٢٨٩ تجارة القاضي خير بن نعيم في الزيت ١٥٤ الإمرة ٩١ الإملاك ٥٥١ ، ١٤٨ التجارة في التمر ٤٢٩ الأموال الحشرية ٤٣٦ الترسيم (رسم على فلان ، أي وضع تحت المراقبة) أمير آخور ١٧٠ **777, 777** الأوجاقية – والواحد أوجاقي – وهو الذي يتولى تركة ابن مازن شيخ عرب البحيرة ٤١٣ تركة أمير عرب هوارة ٥٩ ركوب الخيل للتسيير والرياضة ٣٦٨ أوقاف الحنفية ١٦١ التشريف (من الألبسة الرسمية) ٢٦٤ ، ٣٤٦ التعزير ( تأديب لا يبلغ الحد الشرعي ) ٢٨ **(ب**) البَذُٰل ١٨٦ توقيع الدست ٢٢٦

(<del>j</del>) الخبز المقرر لناظر المدرسة الصلاحية بالقاهرة في الشهر ١٥٠ خرز الخف بالليف ٢٧١ الخَرَف - فساد العقل ١٨٦ خزائن بدر الجمالي ٩٥ خزانة الخاص ٦٥ خشكنان ٤٢٧ خطابة الجامع الأزهر ٣٤٣ خطابة الجامع الأموى ٢٤٠ خطابة الجامع الحاكمي ٢٣٢ خطابة الجامع العتيق بمصر ٤٢٦ خطابة الجامع العمرى بمصر ٢٤٠ خطابة القدس ٢٨ ، ٦٨ خطابة المسجد الأقصى ٦٨ خطیب الجامع العَمْري بمصر ٣٥٥ الخفاف (جمع نُحفّ وهو مايلبس في الرجل من جلد رقیق) ۳۱۹ الخَفَّاف (صانع الخِفاف وبائعها) ۲۷۱ الخَلُّ ٤١٩ الخُلُع - وهو أن يطلق الرجل زوجته على فدية منها الخلْعَة ٣١، ٢٧٨ ، ٩٢ ، ٣٤٣ خيل البريد ٣٤٣ (2) دار الضرب ۷۰ ، ۸۰ ، ۱۱۹ ، ۲۷۳ دار العلم ٧٢ الدَّرْج : الورق الذي يكتب فيه ٣٤٤ الدِّرَّة ٣٨٩ دفتر ۲۷۱ دكان الإسكاف ٢٧١ الدنانير المقررة لمدرس الصلاحية بالقاهرة في الشهر

10.

(ث)

ثوب مصمت ۷۲ ثیاب دبیقی ۱۷٦ الثیاب العرضیة التی تعمل بالیمن ۱۱۸ الثیاب المکفوفة ۲٤۸

(ج)

الجامكية - الجامكيات (الرواتب عامة) ٤٣٦ الجذام ١٥٦ الجذاح - ماتجرح به الشهادة ١٦٧ جرايات من القمح والشعير ١٤٢ الجمع بين القضاء والقصص وبيت المال ٩٨ الجناب العالى ٦٧ الجنارة ١٠٢ الجوارى ٩٦٩

(7)

حاجب الحجاب ٣٠ حاصل (ج. حواصل) ۱۵۹ حانة الخمر ٢٤٠ حانوت الشهود ۸۳ مُحبُس المارستان ١٧٦ حجة الوداع ١٥٩ حريق الكرخ ٥٤ الحسبة ٣٤ الحشيشة ٧٧٤ حصير ١٨٥ حظايا القصر الفاطمي بالقاهرة ١٣٠ حلقه الشيخ جمال الدين الإسنوى ٦٠ حَلْوَى ١٨٥ الحمّام ٨٨، ١٩٩ الحنك ٩٢ الحوطة - أحيط ٢٥٠، ١٥٨

درهم فضة كاملية ٣١ الرشوة ١٨٥ رقاع يحيى بن عثمان (الرقعة : قطعة من الورق الدعوة الفاطمية ١٣٢ الدوادار الكبير ٦٨ أو الجلد يكتب فيها) ٢٩٨ دواة عاج مكللة بالمرجان ٦٩ الرّكابين - ومفرده ركاب - أي السائس ٣٦٨ الدولة الأشرفية ٤٣٢ زمد ۲۵۳ الدولة الأيوبية ٢٩٤، ٢٩٤ الرَّيْع (مايؤديه المستأجر إلى المالك) ٢٤٨ الدولة العاضدية ٢٠٧ **(ز)** دولة العبيديين ١٤٣ وانظر الدولة الفاطمية الزركش ٣٧ دولة بني العباس (الدولة العباسية) ٤٤ ،١١ ١ ، ١٩٢ الزعفران ١٣٠ الدولة الفاطمية ١٢٩ ، ٢٠٥ ، ٤٧٢ الزُّنَّار ٢٢٣ الدولة المؤيدية ٢٠٤ ( w) دينار - دنانير ۲۶، ۳۸، ۲۶، ۳۹۰، ۲۶ سجادة ٣٧٣ ديوان الأحباس ١١٠ ، ٢٦٢ ، ٤٧٣ السَّجْف (أحد السترين المقرونين بينهما فُرْجة) ديوان بني أمية ٢١٧ 717 ديوان الإنشاء ٧٧ ، ٢٢٦ السجل ۲۶ ،۷۸ ديوان الجند ٢١٧ السجن ١٠٧ ديوان الحكم ٣٢٨ سحاءة ٢٨٦ الديوان الحكمي ١٤١ السدرة ٤٢٧ ديوان الرسائل ٢٥٦ السرج ٤٢٠ ديوان الصدقات ٤٦٢ سفط ۱۷۷ (ذ) السفر ٥٤ سكِّينِ المُعِزِّ - الخليفة الفاطمي ١٣٢ الذؤابة ٩٢ الذُّبْحَة ( الصدرية ، ألم نوبي وضيق بالصدر مع السكر ٤٢٧ إحساس بالاختناق) ٤٦ الشلّ - مرض ٨٦ السَّلَف ٥٥١ الذهب ١٦١ السَّلَم ٢٧٤ **(1)** شُلُّم المؤذنين بالمسجد الجامع بمصر١١٩، ٨٩ راويتا المياه المقررة شهريا لناظر المدرسة الصلاحية بالقاهرة ٥٠١ الشَّمَاط - سماط الحلوي ٩٢ ، ٤٢٨ ، ٣٦٧ رؤية هلال رمضان ٤٠ السماع (سماع الحديث) ١٦١ الرَّبْع ، الرباع (أماكن السكن) ٣٤٧ ، ٣٤٩ الشَّمَك ٨٨ الرخام ٣٦٨ سمكة مصنوعة من عنبر ٩٥ رداء مذهب ١٤٠ السواد ۲۹، ۱۱۸، ۲۹، ۱۹۷، الرُّسْلِيَّة (بين الملوك ، كالسفارة) ٣٠٧ سواك ٣٧٣

طيلسان مقور ۲۸ ، ۷۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۲۰۰ ، السوبيا ٢١٦ السَّيَاق (النَّزْع . يقال هو في السياق : الاحتضار) (8) 719 عَدْس ١٨٩ السيف ٢٨١ ، ٢٨١ العَذَبة ٩٢ (ش) عرضية ٤٢٨ شاد الدواوين ١٢٦ العسكر المصرى ٧٧ شباك بيت الشريفة عيناء المطل على المسجدالحرام عُشاري ١٤٣ ٦٣ عطاء ابن حجيرة القاضي في السنة ٢١٤ الشريدار ٣٦٥ عقد منظم بالجوهر ٩٢ الشرط ٤٧٨ العَمَى ٣٥٣ الشسع ٢٦ عمارة الأحباس ٢١٨ شد اليد إلى العنق في الحديد ٤٧ العماثم الزرق ٤٢ شَعر الخنزير ٢٧١ العمائم الصفر ٤٢ الشموع ٤٢٧ عمامة سوداء ٤٣٧ (ص) عمامة شَرب ٧٢ الصائفة ٣٠٠، ٣٠٢ عمامة مذهبة ١٤٠ صاحب الخبر ٤٥٠ عنیر ۳۳۲ صاحب البريد ٢٥٥ ، ٤٥٠ العُوذَة (التَّميمة) ٣٠٤ صاحب الشُّرَط ٨٦ . عيد الفطر ٣٦٧ الصُّدَاق ٣٨ عيد النحر ١٣٦، ٢١٠ الصُّلح ٢٥ (غ) الصوف القبرصي ٥٧ الصيني ٣٦٩ الغالية ٣٩٠ الغنّاء ٢١٩ (ض) الغُزلان ٣٦٥ ضرب عنق القاضى مالك بن سعيد ٣٢١ (ف) (d) الفالج ٢٠٣ ، ٨٨ ، ٢٠٣ الطاحونة ٤٣٩ الفرّاش ٣٦٥ الطَّارِمَة - بيت من خشب كالقبة ٢٤٨ الفَرَّان ٢٧٤ الطاعون ۱۷۱ ، ۲۳۱ الطُّباق: كتابة الطباق في الدروس ٢٤٤ فرجية ٢٢٩ الفستق ٣٦٨ ، ٤٢٧ الطرحة ٩٢ الفَسْقِيَّة ٣٩٥ الطُّشت ٢٧٤ الفضة ١٦١ الطيلسان - طيلسان أسود ، طيلسان مذهب -

الفلوس ۱۵۸، ۱۵۹ ماء ورد ٣٩٠ مبخرة ٣٩٠ (ق) متولى الشرطة ٤٤٦ قتب بغير وطاء ٤٧ المجاورة بمكة ١٨٥ ، ٥٧٥ قَدًّاحة ٢٧٤ قراءة تقليد القاضي ابن حيون على المنبر ٢٤٦ مجلس الإملاء ٦١ قراءة السجل بالقصر وبجامع مصر عند تعيين مجلس القاضي خير بن نعيم على باب داره يسمع القاضي ۲۲، ۷۰، ۷۰، ۳۱۲ فيه ما يجرى بين الخصوم ١٥٤ قراءة صحيح البخارى في القلعة بمصر ٢٢٩ مجلس المظالم ٣٢٨ ، ٤٧٣ محارة : شبه الهودج وفي اصطلاح العامة صندوقان قصص الخاصة ١٦٧ قصص العامة ١٦٧ يشدان إلى جانبي الرحل ٣٦٩ الحُمْضَر ، كتابة محضر ٢٤ ، ٣٢٧ القصعة ٣٢٧ قضاء العسكر ١٦٥، ٢٢٦، ٤٤٤ المحفّة ١١٨ القطر ( نوع من حلوي يشبه العسل في كثافته )٣٦٨ مدير المملكة ٧٥ القلنسوة – القلانس الطوال ، قلنسوة خز ٨٨ ، مذهب أهل الكوفة ١٢٤ مذهب الأوزاعي ٢١١ 277 . E . A . 177 القِمَطْر ۱۱۹، ۲۹۷، ۲۱۸ مذهب الجهمية ٤٤ قميص دبيقي معلم مذهب ٧٢ مذهب أبي حنيفة ٨٨ قميص مصمت ٣١٦ مذهب الشيعة الإمامية ٥٥٩ القولنج ٢٥٥ مذهب مالك ٣٤ مرآة ٣٩٠ (4) كبير التجار بمصر ٦٢ المرابطة بالإسكندرية ٢٣٨ كاتب عساف أمير العرب ١٢٦ مرسوم عن السلطان ٣٠ كِتَابُ الأمين ابن الرشيد إلى العمرى ٢١٩ مسبحة ٣٧٣ الكَتَّاب (كالمدرسة) ٦٢ المسلماني ٢٩٦ كتابة السر ٤٣ ، ٦٧ مشط ۳۷۳ ، ۳۹۰ كساء مربع من صوف وقطن ٨٨ مشيخة خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة ٢٢٢، كعك ١٨٩ TA . (TEO الكنافة ٣٦٨ مشيخة الصرغتمشية ٢٢٥ (U)مشيخة المؤيدية بالقاهرة ١٦١ اللؤلؤ ٣٦٩ المصحف بالمسجد الجامع بمصر ٢١٥ اللجام ٢٠٤ المطبخ السلطاني ١٣٨ المعلوم (الراتب) ١٥١ (9) المعيد ١٥١ ماء زمزم ٤١

نظر الأحباس ٢١٣ المقانع ١٨١ نظر الجيش ٨٢، ٤٣٣ المكتب (كالمدرسة) ١٦٩ نظر الخزانة السلطانية ٣٤ ، ٤١٢ مقراض ۳۷۳ نظر الدواوين ٢٥٨ ملوطة ٢٩ النظر على وقف الصالح بن قلاوون ٦٧ المسند ٢٥٧ النظر في التواقيع ٢٥٨ مسند الحجاز ٦٢ النظر في المظالم ٧٥ مسند القاهرة ٦٣ نظر المارستان ٣٤ مندیل - منادیل ۲۸۱ ، ۳۹۰ نظر المعيار ودار الضرب ٧٣ منارة من نحاس ٤٢٧ منع الأساكفة من عمل الخفاف للنساء بأمر الخليفة النعام ٣٦٥ الفاطمي الحاكم ٣١٩ النعش ١٠٢ منع النساء الخروج من دورهن بأمر الخليفة الحاكم نفقة المبتوتة ٤٧٨ النقب ٥٢ منع النساء والناس من المرور في الشوارع يـــوم النقرس ٥٢٥ عاشوراء - على عهد الحاكم الخليفة الفاطمي نقل دواوين الحكم إلى الجامع ٧٤ نقيب الطالبيين بمصر ١٠٦ المنجل ١٤٠ النمجاه ١٢٥ المواحيز - بالحاء المهملة والزاي - جمع ماحوز وهو النوح والبكاء على الحسين يوم عاشوراء ٢٤٨ المكان الذي يكون بين القوم وبين عدوهم ، وفيه ( & ) أساميهم ومكاتبهم وهو من استعمال أهل الشام الهُرى ٢٩٣ هلال رمضان ۱۹۲ المودع الحكمي ٦٨ الهناء (i) **(()** نار الحدثان ٣١٠ والى الشرطة ١٥٩ ناظر الجيش ٢٩، ٣١ وكالة بيت المال ٢٤٤ ناظر الدواوين ٤٤٣ (2) ناظر المسجد ٣٦٧ يوم التَّرُويَة - ( الثامن من ذي الحجة ) ١٥١ نحل العسل ١٥٥ يوم عاشوراء ٢٤٧ نسخة من سيبويه بخط ابن خروف ٣٦١ يوم النحر ١٤٦ النطع ٣٧

## ٧ – فهرس الأمم والطوائف والجماعات ومافى بابها

| (ح)                             | (1)                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| جنیز ۲۱۶                        | آل أبي دجانة ١٢٣                        |
|                                 | آل قیس بن زبید الخولانی ۲۱۶             |
| (خ)                             | آل النعمان القيرواني ٥٨                 |
| الخوارج ٣٠١                     | الإباضية ٣٠١                            |
| الخوارزمية ٤٧٤                  | الأتراك ١٣٦                             |
| (;)                             | الأرمن ۹۲ ، ه۹                          |
| بنو زهرة ۲۲                     | الإسماعيلية ٢٠٧                         |
| ( س )                           | الأشراف ٣١٨                             |
| بنو السائح ۱۲۲                  | أصحاب أبي حنيفة ١١٨                     |
| بنو ساعدة ١٢٣                   | أصحاب الشافعي ١١٨                       |
| سبأ ٤٦٧                         | الأكراد ٢٥٢                             |
| السبئيين ٢٠٥                    | بنو أمية ١١٧ ، ١٢٢                      |
| (ع)                             | أهل الحرس ٢١٨                           |
| العامة ٥٤ ، ٢٧ ، ٩١ ، ٣٧٥ ، ٢٠٤ | أهل الحوف من الشرقية بمصر ٢١٩           |
| ينو العباس ٢١٧                  | أهل الديوان ٣١٢                         |
| بنو عبد کُلال ۳۸                | أهل الذمة ٢٥٦ ، ٣٢٠                     |
| العبيديون (الفاطميون) ١٤١       | أهل الكوفة ٣٠٣<br>أهل المحلة الكبرى ٢٣٠ |
| العرب ٣١١                       | اهل المحلمة الخبرى ٢٢٠<br>الأوباش ١٨٦   |
| (ف)                             |                                         |
| الفاطميون ٢٠٧                   | (ب)<br>البرامكة ٤٤                      |
| القُرس ۲۰۵ ، ٤٦٧                | البربر ٣١١                              |
| الفرنج ٢٤٠، ١٢٦                 | البلويين ۲۲۰<br>البلويين ۲۲۰            |
| (ق)                             | ببوین ۱۱۰ (ت)                           |
| القارة ٢٢                       | التعار ٢٥٦ ( ٣٠٠ )                      |
| القرامطة ٢٨٣                    | بعب ۳۱۳<br>تجیب ۳۱۳                     |
| قریش ۱۵۹                        | بنو تمیم ۲۳                             |
| (J)                             | '                                       |
| ر ق )<br>اللنكية ٧٧             | (ج)<br>الجهمية ٣٠٥                      |
| اللنكية ٢٠٢                     | 1.0                                     |

(م) عاليك الأشرف ٣٠ ماران ٢٠٢ موالى بنى أمية ١١٨ ٢١٢ (ن) المجوس ٢١٦ (ن) (ن) بنو مسكين ٣٨ النصارى ٤٢ ، ١٥٦ ، ١٥٦ ، ١٥٦ المسريون ٤٢ (ك) المطوعة ٢١٢ يحصب ٢٢٠ المهتزلة ٤٦ ، ١٥١ اليهود ٤٢ ، ١٥٦ المغاربة ٣٥ المغاربة ٣٥ المغاربة ٣٥ المغاربة ٣٥ المغاربة ٣٠ المغاربة

\* \* \*

## ٨ – فهرس الوقائع

| الحرب بین عبد الله بن طاهر وعبید الله بن السری بمصر | 40  |
|-----------------------------------------------------|-----|
| الحصار                                              | 70  |
| الفتنة بين الأمين والمأمون                          | 717 |
| الفتنة العظمى بهولاكو                               | 377 |
| وقعة التتر (التتار)                                 | 170 |
| وقعة حباسة                                          | 478 |
| وقعة الطواحين                                       | ۳۸۸ |
| وقعة عين جالوت                                      | ٤٧٥ |
| وقعة اللنك (تيمورلنك)                               | 377 |
| وقعة وادى الخازندار                                 | 177 |

\* \* \*

# ٩ – فهرس الأشعار

| رقم الصفحة                | مدد الأبيات    | القائل ع        | القافية | مطلع البيت   |
|---------------------------|----------------|-----------------|---------|--------------|
| g transfer for the second | nyste (\$ 1" - | (ب)             | 4.      |              |
| <b>700</b>                | ۳.             | ابن سكرة        | الشوارب | ولقد جنى     |
|                           |                | أهل مشيخة       | الجنب   | ياخانقاه     |
| ٣٨٠                       | ۲.             | سعيد السعداء    |         |              |
| 717                       | ٦.             |                 | غربا    | قالت         |
| ٤٠٢                       | ٣              | ابن دقيق العيد  | أثابا   | عطيته        |
| 709                       | , <b>ξ</b> ,   |                 | يندبُ   | هو الدهر     |
| 719                       | ٣              | يحيى الخولاني   | تعربُوا | ومن عجب      |
| ۲۸٦                       | ببيل ٢         | عمران أبو شرح   | يريب    | لحی          |
| <b>197</b>                | ٣,             |                 | ينتسب   | لقد عجبت     |
| 201                       | ٧              | هارون الأزدى    | قريبُ   | هل الشوق     |
| 717                       | ٥              | فراس المرادي    | صاحبه   | لعمري        |
| ۳۸                        | بشانی ۶        | عبد الأعلى الجي | المريب  | أأعلنت       |
| ٤٨                        | , <b>Y</b> ,   | <del></del>     | الأسباب | ماأنت بالسبب |
| ١٨٨                       | . <b>Y</b> ,   | <del></del>     | العرب   | ياحضرموت     |
| 708                       | ۲ .            |                 | وشبابه  | ياأيها       |
|                           |                | (ت)             |         |              |
| ۲.۳                       | ۲              | ابن عين الدولة  | توليته  | وليت         |
| <b>٣٨٠</b>                | <b>Y</b> ·     | ابن العطار      | الزكاة  | ار<br>أمرت   |
|                           |                | (ح)             |         |              |
| 7.0                       | <b>Y</b>       | ابن كامل        | بنجيح   | لئن كان      |

| رقم الصفحة   | دد الأبيات       | القائل عا         | القافية  | مطلع البيت   |
|--------------|------------------|-------------------|----------|--------------|
|              |                  | (خ)               |          |              |
| <b>Y A O</b> | ىىنى ٢           | ابن أبى بدر الحس  | الخوارج  | إذا سار      |
|              |                  | (٤)               |          |              |
| ٧٧           | وحدی ۲           | شهاب الدين الأر   | المجذ    | بإبراهيم     |
| 117          | ٤                | سعد بن زید        | فبعد     | أيها الشاكى  |
| ٣٣٧          | ١                | الكحال            | تزهدا    | كالشافعي     |
| 275          | <b>T</b>         |                   | عادَه    | وحاكم        |
| 77           | ىقلى ە           | على بن بشر الص    | يقعدُ    | هو الملك     |
| 79           | ۲ ,              | ابن قاسم الصقلي   | يريدُ    | ألين لداود   |
| 1.1-49       | 40               | ابن دقيق العيد    | تعدادُهُ | شرف          |
| 01           | <b>T</b> - 2 - 2 | أبو تمام          | داودِ    | لقد أنست     |
| ٥١           | <b>Y</b>         |                   | الأبدِ   | ليتك         |
| 01           | ابی ه            | أبو الحجاج الأعرا | ارتداد   | نکست         |
| 07           | فصة ٢            | مروان بن أبي حا   | إيادِ    | فقل للفاخرين |
| ٥٢           | ٥                | أبو هفان          | العباد   | فقل للفاخرين |
| 79           | ٤                | القاضي الرشيد     | الحسود   | أيا مولى     |
| 111          | ت ع              | رجل من حضرمود     | ولدِ     | نشبى         |
| 771          | ۔ین ہ            | القاضي حسام الد   | محمدِ    | إِلاَمَ فتور |
| 107          | Υ.               | ابن عبد الظاهر    | السعيدِ  | بك زال       |
| 7.0          | ۲                | ابن كامل          | اعتمادي  | يارافيا 🐷    |
| 414          | 19               | أنيس بن دارم      | تليدِ    | قبتح         |
|              |                  | (১)               |          |              |
| 444          | <b>'Y</b>        | ابن العطار        | الدرو    | ضياء         |
| ٣٣٧          | 1                | محمد بن موسی      | بِحَجُرْ | ما يضرّ      |
| P A Y        | ۲                | ابن الصائغ        | ورا      | ولما رأينا   |

| رقم الصفحة       | د الأبيات  | القائل عد         | القافية    | مطلع البيت   |
|------------------|------------|-------------------|------------|--------------|
| <b>799 - 797</b> | ٤A         | ابن دقيق العيد    | الشرى      | ياسائرا      |
| 199              | ٣ - ١      | ابن کشاجم         | أمرة       | قتبح الله    |
| ٤٠٢              | ٣          | ابن دقيق العيد    | مزارة      | تمنیت        |
| ٥٣               | <b>Y</b>   | <del></del> -     | وسرير      | ترك المنابر  |
| 7.7.7            | ل ۲۰۰      | عمران أبو شرحبيا  | أفخر       | أنا ابن      |
| ٣٨٠              | * *        |                   | ويزارُ     | ىلە          |
| ٤٤٠              | 1          | أبو الكروس        | المعافؤ    | وقد أخذت     |
| ٤٨               | ۲          | أبو تمام          | قرار       | واشدد بهارون |
| 17.              | ì          | -                 | أبي بكرٍ   | كررنا        |
|                  |            | أبو هريرة ابن أبي | وأمر       | أتانا        |
| 14.              | ۳.         | العصام            | · .        |              |
| 7.8              | ٣          | ابن عين الدولة    | عمري       | ثمانون       |
| 377              | . <b>T</b> | ابن بنت الأعز     | الصدر      | وإذا المصيبة |
| TIT .            | <b>T</b>   | . —               | وافر       | ومصطنع       |
| 444              | 1          | الفرزدق           | المشافر    | فلو كنت      |
| ٣٣٧              | 1          |                   | بدر        | لستُ         |
| 474              | <b>Y</b>   |                   | ستّارِ     | إن الفقير    |
| ٤٠٣              | ٤          | ابن دقيق العيد    | القبر      | أفكر         |
| ٤١١ - ٤٠٩        | ٤A         | الجمل             | أزور       | ووليت        |
| 113              | <b>Y</b>   | -                 | جعفر       | ولما التقينا |
|                  |            | (;)               |            |              |
| ۳۷۰، ۲۰۳         | 1,         |                   | العكازِ    | وادعى        |
|                  |            | (س)               |            |              |
| 404              | دی ۳       | برهان الدين الرشي | •          | يامالكيا     |
| 173              | 1          | علی بن عباد       | ابن إبليسِ | هذا سليمانكم |
|                  |            | (ع)               |            |              |
| ٤٠٢              | ٣ .        | ابن دقيق العيد    | مضاعا      | يامنيتي      |

| رقم الصفحة | عدد الأبيات       | القائل                                | القافية  | مطلع البيت    |
|------------|-------------------|---------------------------------------|----------|---------------|
| 207        | ی ۱۸              | هارون الأزد:                          | ودائعا   | أمسى          |
| 202        | ی ۳               | هارون الأزد:                          | يتوقعا   | ولما رأيت     |
| 728        | Y                 |                                       | المطاعة  | قاضي القضاة   |
| 777        | لبوصیری ه         | شرف الدين ا                           | رابعُ    | لقد سرنا      |
| 217        | ۲ '               | <del></del>                           | تفجّعُ   | يوم اللوى     |
| 103 - 703  | ی ۱۷              | هارون الأزدة                          | ماقطعوا  | ماذا على      |
| 177        | ۲                 | ابن النعمان                           | الشرع    | نعی           |
| 777        | لبوصیری ۳         | شرف الدين ا                           | مسموع    | انظر          |
| ٤٠١ - ٤٠٠  | بد مُخَمَّس       | ابن دقيق العي                         | مُضْجَع  | ذروا          |
|            |                   | (ف)                                   |          |               |
| ٥٣         | ۲                 |                                       | المخلف   | وليس نسيم     |
|            |                   | (ق)                                   |          |               |
| ٤٧٧        | 7                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | اتَّقَى  | عجبت          |
|            | 3 <sup>7</sup> 33 | شهاب آلدين                            | أنيقُهُ  | وفاتك         |
| 277        | <b>Y</b> ***      | ابن العطار                            |          |               |
| 91         | 1                 |                                       | أمزَّقِ  | فإن كنت       |
| 272        | الخویی ۹          | شهاب الدين                            | وفقي     | بخفى          |
| 720        | جماعة ٣           | بدر الدين ابن                         | جلقي     | يالهف         |
|            |                   | (설)                                   |          |               |
|            | ٨                 | معلى الطائي                           | صلاتك    | کم ذا         |
|            | ٤                 | أبو شِمْر                             | هواكا    | ألا أبلغ      |
| 79         | ىقلى ئ            | ابن قاسم الص                          | مغناكِ   | إن لم أزرك    |
|            |                   | (3)                                   |          |               |
| 207        | 1                 | معلى الطائي                           | السُّحلْ | يابني البظراء |
| 70         | ٥                 |                                       | فارتحلا  | لما رأيت      |

| ة المفحة           | الگرانت. | 1612tl              | 7 31 211       | a ti it              |
|--------------------|----------|---------------------|----------------|----------------------|
| رقم الصفحة         |          | القائل عدد          | القافية<br>الا | مطلع البيت           |
| 771                |          | ابن بنت الأعز       | محالاً         | ومن رام              |
| ٤٠٢                | Υ        | ابن دقيق العيد      | راحلاً         | سحاب<br><sup>۽</sup> |
| ٤٣٩                | ٣        | إسحاق بن معاذ       | هزيلاً         | سأدعو                |
| ٨٥                 | ٣        | أبو العتاهية        | أذيالَها       | أتتك                 |
| ۸۳                 | ۲        | مجد الدين الكناني   | خبالُ          | لا تحسبن             |
| 9 9                | 1        | <u></u>             | شاغلُ<br>" أ   | لنفسى أبكري          |
| 44.5               | ٣        | الأحوص              | يوڭلُ          | يابيت عاتكة          |
| ۳۷۱                | ١        |                     | يحتالُ         | الجود ﴿              |
| 277                | ٤        | عز الدين الإربلي    | الفضائلُ       | قضى                  |
| . •                |          | أبو عبد الله        | جليل           | وحيد                 |
| 272                | ٤        | السمرقندي           |                |                      |
| ٤٣٨                | 7        | إسحاق بن معاذ       | ويدخل          | أفى العدل            |
| <b>٤</b> ٣٨        | ۲,       | إسحاق بن معاذ       | ستسألُ         | خف الله              |
| 200                | 11       | هارون الأزدى        | أحوالُ         | أيام معروفك          |
| ٤٨                 | ۲        | •                   | الأسباب        | ماأنت بالسبب         |
| 0.                 | ٤        | نباتة بن عبد الله   | أمثالي         | أنت امرؤ             |
| ٧٦                 | ١        | بدر الدين الدماميني | العوَّامِ      | وأجاد                |
| 771                | 1        | بعض المصريين        | العدَّلِ       | بنعمة                |
|                    |          | (**)                |                |                      |
| 7 2 1              | ۲        | أبو الحسن الجزار    | السلام         | أما الفتاوى          |
| ra!                | ٧        | . محمد بن بد ر      | عمَى           | ياأوضع               |
| ۲۸.                | ١        | الصدر ابن الوكيل    | متمما          | إلى مالك             |
|                    |          | 1                   | عالما          | لن تجد               |
| ٣٨٠                |          | المجد إسماعيل       | الأيامي        | أراد                 |
|                    |          | - 1                 |                | کأنی                 |
| ١٨٨                | ۲        |                     |                | ى<br>لقد ولى القضاء  |
| [ رفع الإصر - ٣٦ ] |          |                     | ۶ -            |                      |

| رقم الصفحة       | عدد الأبيات  | القائل          | القافية     | مطلع البيت  |
|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| 772              | الخوبى ٢     | شهاب الدين      | ملامِي      | أضحى        |
| 779              | 1            | ابن عين الدولا  | ميمم        | <b>فراق</b> |
| 477              | ٣            |                 | لازم        | إنى         |
|                  |              | شهاب الدين      | النسم       | قاضى        |
| 47.1             | ۲            | ابن العطار      |             |             |
|                  |              | (3)             |             |             |
| ۲٦١              | کی ۳         | أبو البقاء السب | المغنى      | أأعرض       |
| · <b>***</b>     | ۲.           | ابن عين الدولة  | تبينا       | ياسائلى     |
| ***              | ٣            | ابن عين الدولة  | الأغصان     | سلَّت       |
| ٥٣               | <b>Y</b>     |                 | الزمن       | الآن مات    |
| 107              | رازی ۳       | الشهاب الشي     | خوانِ       | جبت البلاد  |
| 471              | ١            |                 | الألوانِ    | وكذا        |
| TV &             | . 7          | ابن التركماني   | بدينِ       | أفرّ        |
| <b>444 - 444</b> | £ 7          | المتنبى         | الفطِن      | أفاضل الناس |
| 270              | یروانی ۳     | ابن النعمان الق | واثنتئين    | أيا مشبه    |
|                  |              | ( 4 )           |             |             |
| 101              | · <b>Y</b> ( | السراج الوراق   | مجتلوة      | تَهَنّ      |
| 777              | ٩            |                 | الوجيهِ     | قولوا       |
| 227              | ۲.           | ابن الوجيه      | فيهِ        | ماضرّ       |
|                  |              | (ی)             |             |             |
| ٤٠٢              | ب ۳          | ابن دقيق العيا  | الحجازِيًّا | تهيم        |

| رقم الصفحة | عدد الأبيات | القائل         | القافية | مطلع البيت |
|------------|-------------|----------------|---------|------------|
|            | •           | الألف المقصورة |         |            |
| Y•A        | ٨           |                | القَضَا | ولما تولى  |

\* \* \*

أنصاف الأبيات

خوی صفصفا کالقاع من کوم عابس

. . .

#### • ١ - فهرس المصادر والمراجع

- ۱- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا للمقريزى: تقى الدين أحمد بن على (ت ١٩٦٧هـ) المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة ١٩٦٧م
- ٢- الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب : محمد بن عبد الله (ت ٧٧٦ هـ)
   مكتبة الخانجي ، القاهرة ١٩٧٣ م
- ۳- أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر : جمال الدين على بن ظافر الأزدى (ت ٦١٢ هـ ) المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية ، القاهرة ١٩٧٢ م
- ٤- أخبار مصر للمسبحى : محمد بن عبيد الله بن أحمد (ت ٤٢٠ هـ) الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٠ م
- ٥- أخبار القضاة لوكيع: محمد بن خلف (ت ٣٠٦هـ) عالم الكتب ، بيروت بدون تاريخ .
- ٦٠- أخبار مصر لابن ميسر : تاج الدين محمد بن على ( ت ٦٧٧ هـ ) المعهد
   العلمى الفرنسي للآثار الشرقية ، القاهرة ١٩٨١ م .
  - ٧- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لياقوت الحموى (ت ٦٢٦ هـ) مطبعة هندية بمصر ١٩٢٣ م
- ۸- الإرشاد في معرفة علماء الحديث لأبي يعلى الخليلي : الخليل بن عبد الله بن أحمد (ت ٤٤٦ هـ) مكتبة الرشد ، الرياض ١٩٨٩ م
- 9- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير : على بن محمد (ت ٦٣٠ هـ) دار الشعب ، القاهرة ١٩٧٠ م
- ۱۰ الإشارة إلى من نال الوزارة لابن منجب الصيرفى : على بن منجب بن سليمان ( ت ٤٤٠ هـ ) الدار المصرية اللبناية ، القاهرة ١٩٩٠ م
- ۱۱- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر : أحمد بن على (ت ۸۵۲ هـ) مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ۱۹۷۰ م
- ۱۲- الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى : على بن الحسين ( ت ٣٥٦ هـ ) بولاق ١٢٨٠ هـ ، وتحقيق عبد الستار فراج ، القاهرة .

- ۱۳ الإكمال لابن ماكولا : على بن هبة الله (ت ٤٧٥ هـ) ت عبد الرحمن المعلمي ، حيدرآباد ١٩٦٧ م ، وبيروت .
- ۱۵- إنباء الغمر لابن حجر : أحمد بن على ( ت ۸۵۲ هـ ) دار الجيل بيروت ، ١٩٩٣ م
- ٥١- إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطى : على بن يوسف (ت ٦٢٤ هـ) دار الكتب المصرية ١٣٦٩ هـ
- ١٦- الأنساب للسمعاني : عبد الكريم بن محمد (ت ١٦٥ هـ) بيروت ١٩٨٠م
- ۱۷- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل للعليمي : عبد الرحمن بن محمد (ت ۹۲۷ هـ ) النجف الأشرف بالعراق ، ۱۹۶۸ م
- ۱۸- البداية والنهاية لابن كثير: إسماعيل بن عمر (ت ٧٧٤ هـ) مطبعة السعادة القاهرة ١٣٥١ هـ
- ۹۱- بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس: محمد بن أحمد (ت ۹۳۰هـ) تحقيق محمد مصطفى ، عيسى الحلبي ، القاهرة ١٩٧٥ م فما بعدها .
- · ٢- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني : محمد بن على (ت . ١٣٤٨ هـ ) مطبعة السعادة ، القاهرة ١٣٤٨ هـ
- ۲۱ بغیة الوعاة فی طبقات اللغویین والنحاة للسیوطی : جلال الدین عبد الرحمن
   ( ت ۹۱۱ هـ ) مطبعة عیسی البایی الحلبی ، القاهرة ۱۹۶۶ م
- ۲۲- تاج التراجم في طبقات الحنفية لزين الدين ، ابن قطلوبغا (ت ۸۷۹ هـ) مطبعة العاني ، بغداد ۱۹۲۲م
- ۲۳ تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام للذهبی: شمس الدین محمد بن
   أحمد (ت ۷٤۸هـ) دار الكتاب العربی ، بیروت ۱۹۸۷م
- ۲۶- تاریخ الأمم والملوك للطبری : محمد بن جریر (ت ۳۱۰ هـ) طبع دار المعارف بمصر ۱۹۲۰ م
- ۲۰ تاریخ بغداد للخطیب البغدادی : أحمد بن علی ( ت ٤٦٣ هـ ) مكتبة
   الخانجی بالقاهرة .
- ۲۶- تاریخ جرجان للسهمی : حمزة بن یوسف ( ت ٤٢٧ هـ ) حیدرآباد ، ۱۹۵۱ م ، وعالم الکتب ، بیروت ۱۹۸۱ م .

۲۷- تاريخ خليفة بن خياط ( ت ۲٤٠ هـ ) مطبعة الآداب في النجف الأشرف بالعراق ١٩٦٧ م ، ودمشق ١٩٧٧ م .

۲۸ تاریخ دمشق لابن عساکر : علی بن الحسن ( ت ۷۱ ه ) أجزاء منه ،
 دمشق ۱۹۵۱ فما بعدها .

۲۹- التاریخ الصغیر للبخاری : محمد بن إسماعیل ( ت ۲۰۱ هـ ) ت محمود إبراهیم زاید ، حلب ۱۹۷۷ م .

۳۰- تاریخ ابن الفرات : محمد بن عبد الرحیم ( ت ۸۰۷ هـ ) أجزاء منه ، بیروت ۱۹۳۹ فما بعدها .

۳۱- تاریخ ابن قاضی شهبة: تقی الدین أبی بکر بن أحمد (ت ۸۰۱ هـ) المعهد العلمی الفرنسی للدراسات العربیة ، دمشق ۱۹۹۶ م .

۳۲- تاریخ قزوین ( التدوین فی ذکر أهل العلم بقزوین ) للرافعی : عبد الکریم (ت ۳۲۳ هـ ) حیدرآباد ۱۹۸۶ ، ومخطوطه مکتبة لاله لی برقم ۲۰۱۰

٣٣- التاريخ الكبير للبخارى : محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦ هـ) دائرة المعارف العثمانية ، الهند ١٣٨٠ هـ

٣٤- التاريخ لابن معين : يحيى (ت ٢٣٣ هـ) مكة المكرمة ١٩٧٩ م ٥٣- تاريخ ابن الوردى (تتمة المختصر في أخبار البشر) لزين الدين عمر بن مظفر (ت ٧٤٩ هـ) المطبعة الوهبية بمصر ١٢٨٥ ، والنجف الأشرف بالعراق ١٩٦٩ م ، وبيروت ١٩٧٠ م .

٣٦- تالى كتاب وفيات الأعيان للصقاعى : فضل الله بن أبي الفخر ( ت ٧٢٦هـ ) دمشق ١٩٧٤ م .

۳۷- التبر المسبوك في ذيل السلوك للسخاوى : محمد بن عبد الرحمن ( ت ۹۰۲ هـ ) مكتبة الكليات الأزهرية : القاهرة بدون تاريخ .

۳۸- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر : أحمد بن على ( ت ۸۵۲ هـ ) الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ۱۹۲٦ م .

٣٩- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوى : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت ٩٠٢ هـ) مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ١٩٥٧ م .

۰۶- تذکری الحفاظ للذهبی : محمد بن أحمد ( ت ۷٤۸ هـ ) حيدرآباد ، ۱۳۷۷ هـ .

- ٤١ تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه لابن حبيب : الحسن بن عمر (ت
   ٧٩٩هـ ) مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٧٦ م .
- 73- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضى عياض ابن موسى (ت 350 هـ) وزارة الأوقاف والشيئون الإسلامية ، المملكة المغربية ١٩٨١م .
- ۶۳ تقریب التهذیب لابن حجر ( ت ۸۵۲ هـ ) دار الرشید سوریا حلب ۱۹۸۸ م .
- ٤٤- تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني : جمال الدين أبي حامد محمد (ت
- ٥٥- التكملة لوفيات النقلة للمنذرى : عبد العظيم بن عبد القوى ( ت ٢٥٦هـ ) بيروت ١٩٨١ م .
- ٤٦ تهذيب الأسماء واللغات للنووى : يحيى بن شرف ( ت ٦٧٦ هـ ) المطبعة المنيرية بمصر .
- ٧٧- تهذيب التهذيب لابن حجر : أحمد بن على ( ت ٨٥٢ هـ ) حيدرآباد ١٣٢٥ هـ وطبعة مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٩٦ م .
- ٤٨ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزى: حمال الدين أبي الحجاج يوسف
   ( ت ١٤٢ هـ ) مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٨٥ هـ .
- 9 ٤ توضيح المشتبه لابن ناصر الدين : محمد بن عبد الله بن محمد ( ت ٨٤٢هـ ) مؤسسة الرسالة ١٩٩١ م .
  - ٥٠ الثقات لابن حبان : محمد البستي ( ت ٣٥٤ هـ ) حيدرآباد ١٩٧٣
- ۱٥- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازى (ت ٣٢٧ هـ) ت عبد الرحمن المعلمي اليماني ، حيدرآباد ١٣٧١ هـ .
- ٥٢ جمهرة الأنساب لابن حزم : محمد بن على بن سعيد (ت ٤٥٦ هـ) تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ، دار المعارف بمصر ١٩٧١
- ۰۵۳ الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي : عبد القادر بن محمد (ت ۷۷۰ هـ ) ت . د . عبد الفتاح الحلو ، هجر ، القاهرة ۱۹۹۳ م .
  - ٥٥- الجوهر المنضد في طبقات متأخرى أصحاب أحمد لابن عبد الهادى:

- يوسف بن الحسن (ت ٩٠٩ هـ) ت . د . عبد الرحمن العثيمين مكتبة الخانجي ، القاهرة الماعين مكتبة الخانجي ، القاهرة ١٩٨٧ م .
- ٥٥ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي : جلال الدين عبد الرحمن (ت ٩١١ ) عيسي البابي الحلبي ، القاهرة ١٩٦٧ م .
- ٥٦ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني : أحمد بن عبد الله (ث ٤٣٠ هـ) مكتبة الخانجي ، القاهرة ١٣٥١ هـ .
- ٥٧ حياة الحيوان للدميرى : محمد بن موسى ( ت ٨٠٨ هـ ) المكتبة الإسلامية ، بيروت بدون تاريخ .
- ٥٨ الحياة الفكرية والأدبية بمصر من الفتح العربي حتى آخر الدولة الفاطمية لمحمد حسين ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٥٩ م .
- ٩٥ الحطط المعروف بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزى: تقى
   الدين أحمد بن على (ت ٨٤٥ هـ) بولاق ١٢٧٠ هـ.
- ١٠ خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي : أحمد بن عبد الله ( ت ٩٢٣ هـ )
   بولاق ١٣٠١ هـ .
- ٦١ الدارس في تاريخ المدارس لأبي المفاخر عبد القادر بن محمد النعيمي (ت
   ٩٢٧ هـ ) مطبعة الترقي ، دمشق ١٩٤٨ م .
- ٦٢ درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة للمقريزي : أحمد بن على
   (ت ٨٤٥ هـ) منشورات وزارة الثقافة بسوريا ، دمشق ١٩٩٥ م .
- 77 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر : أحمد بن على ( ت ٨٥٢هـ) دار الجيل بيروت ١٩٩٣ م .
- 7٤ الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد للعليمي : مجير الدين عبد الرحمن بن محمد (ت ٩٢٨ هـ) مطبعة المدنى القاهرة ١٩٩٢ م .
- ٦٥ درة الحجال في أسماء الرجال ذيل وفيات الأعيان لابن القاضي :
   أحمد بن محمد المكناسي ( ت ١٠٢٥ هـ ) المكتبة العتيقة بتونس ١٣٩٠ هـ .
- 77 دول الإسلام للذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨ هـ) دائرة المعارف العثمانية ، حيدرآباد الدكن ، الهند ١٣٦٤ هـ ، وطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٤ م .
- ٦٧ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون : إبراهيم بن

على (ت ٧٩٩ هـ) مطبعة المعاهد، القاهرة ١٣٥١، وتحقيق د. محمد الأحمدى أبو النور، دار التراث، القاهرة ١٩٧٤م.

7۸ - ديوان المتنبى : أبى الطيب أحمد بن حسين (ت ٣٥٤ هـ) مطبعة مصطفى الحلبي ، القاهرة ١٩٧١ م .

79 - ذكر أخبار أصبهان لأبى نعيم الأصبهانى : أحمد بن عبد الله (ت ٢٥هـ) ليدن ١٩٣٤ م .

٧٠ - ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي : أبي يعلى حمزة (ت٥٥٥ هـ) مكتبة المتنبي ، القاهرة بدون تاريخ .

۷۱ - ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني : شمس الدين محمد بن على (ت ٧٦٥هـ) الناشر محمد أمين دمج ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت بدون تاريخ .

٧٢ – ذيل الدرر الكامنة لابن حجر ، أحمد بن على ( ٨٥٢ هـ ) . معهد المخطوطات العربية ، القاهرة ١٩٩٢ م .

٧٣ - ذيل طبقات الحفاظ للسيوطى : جلال الدين عبد الرحمن ( ت ٩١١ هـ ) الناشر محمد أمين دمج ، دار التراث العربي بيروت ، بدون تاريخ .

٧٤ - ذيل العبر للحسيني : شمس الدين محمد بن على (ت ٧٦٥ هـ) تحقيق محمد رشاد عبد المطلب ، مطبعة حكومة الكويت ١٩٧٠ م .

٧٥ - ذيل العبر للذهبي : محمد بن أحمد (ت ٧٤٨ هـ) تحقيق محمد رشاد عبد المطلب ، مطبعة حكومة الكويت ١٩٧٠ هـ .

٧٦ - الذيل على دول الإسلام للسخاوى : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت ٩٠٢ هـ ) مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٩٥ م .

۷۷ – الذيل على رفع الإصر للسخاوى: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن
 (ت ۹۰۲ هـ) الدار المصرية للتأليف والنشر ، القاهرة ۱۹۶۱ م .

۷۸ - الذيل على الروضتين لأبي شامة : عبد الرحمن بن إسماعيل (ت ٦٦٥هـ) نشرة السيد عزت العطار ، القاهرة ١٣٦٦ هـ .

٧٩ - الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ، عبد الرحمن بن أحمد (ت

۸۰ الذيل على العبر في خبر من عبر لابن العراقي : أحمد بن عبد الرحيم (ت
 ۸۲۲ هـ ) مؤسسة الرسالة بيروت ۱۹۸۹ م .

۸۱ – ذیل مرآة الزمان للیونینی : موسی بن محمد ( ت ۷۲٦ هـ ) مطبعة دائرة المعارف العثمانیة ، حیدرآباد الدکن ، الهند ۱۹۵۶ م

۸۲ - ذيل ميزان الاعتدال لابن العراقي : عبد الرحيم بن الحسين (ت ۸۰٦ هـ) مركز البحث العلمي مكة المكرمة ١٤٠٦ هـ .

۸۳ – الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للكتاني : محمد بن جعفر (ت ١٩٦٤ هـ) دار الفكر ، دمشق ١٩٦٤ م .

۸٤٥ - السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزى : تقى الدين أحمد بن على (ت ٨٤٥ هـ ) تحقيق محمد مصطفى زيادة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والشنر ، القاهرة ١٩٧٠، وتحقيق د. سعيد عاشور مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٧٠ م .

۸٥ - السنن لابن ماجه: محمد بن يزيد (ت ٢٧٣ هـ) مطبعة عيسى الحلبي ، القاهرة ١٩٧٢ م .

٨٦ - السنن لأبي داود : سليمان بن الأشعث (ت ٢٧٥ هـ) مطبعة مصطفى الحلبي ، القاهرة ١٩٥٢ م .

۸۷- سير أعلام النبلاء للذهبي : محمد بن أحمد ( ت ۷٤۸ هـ ) مؤسسة الرسالة بيروت ۱۹۸۱ م .

٨٨ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد مخلوف ، المطبعة السلفية ، القاهرة ١٣٤٩ هـ .

۸۹ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي : أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد (ت ۱۰۸۹ هـ ) مكتبة القدسي القاهرة ۱۳۵۰ هـ .

٩٠ – صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندى : أحـــمد بن على (ت
 ٨٢١ هـ) المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٦٣ م .

۹۱ – الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوى : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت ۹۰۲ هـ ) مكتبة القدسي ، القاهرة ۱۳۵۳ هـ .

۹۲ - الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد للأدفوى : كمال الدين جعفر (ت ۷۶۸ هـ ) الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٦ م .

٩٣ - طبقات الأولياء لابن الملقن : سراج الدين عمر بن على (ت ٨٠٤ هـ) مكتبة الخانجي ، القاهرة ١٩٧٣ م .

- 9 9 طبقات الحفاظ للسيوطى : جلال الدين عبد الرحمن (ت ٩١١ هـ) . ت د. على عمر ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ١٩٩٦ م .
- 90 طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الفراء: محمد بن محمد (ت ٥٢٦ هـ) تصحيح محمد حامد الفقى ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ١٩٥٢ م .
- ۹۶ طبقات خليفة بن خياط ( ت ۲٤٠ هـ ) ت . د. أكرم العمرى ، دار طيبة ، الرياض ۱۹۸۲ م .
- ۹۷ الطبقات السنية في تراجم الحنفية للتميمي : تقى الدين بن عبد القادر (ت مراد من من من عبد الفتاح الحلو ، دار الرفاعي الرياض ۱۹۸۳ م .
- ۹۸ طبقات الشافعية للاسنوى : جمال الدين عبد الرحيم (ت ۷۷۲ هـ) ت. د . عبد الله الجبورى ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ۱۹۷۰ م .
- ۹۹ طبقات الشافعية للسبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن على (ت ۷۷۱ هـ) ت . د . عبد الفتاح الحلو ، د. محمود الطناحي ، هجر ، القاهرة ۱۹۹۲ م .
- ۱۰۰ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة : أبي بكر بن أحمد (ت ١٥١هـ) ت . د. عبد العليم خان ، حيدرآباد ١٩٧١م .
- ۱۰۱ طبقات الشافعية لابن هداية الله الحسيني (ت ١٠١٤ هـ) بغداد ١٣٥٦هـ، وتحقيق عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة، بيروت ١٩٧١م.
- ۱۰۲ طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادى : محمد بن أحمد (ت ٧٤٤ هـ ) ت أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٩٦ م .
- ۱۰۳ طبقات الفقهاء للشيرازى : إبراهيم بن على (ت ٤٧٦ هـ) ت د . إحسان عباس ، دار الرائد العربى ، بيروت ١٩٧٠ م . وتحقيق د. على عمر ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ١٩٩٧ م .
- ۱۰۶ طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح: أبى عَمرو عثمان بن عبد الرحمن (ت ٦٤٣ هـ) ت . محيى الدين على نجيب ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ١٩٩٢ م .
- ۱۰٥ طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده أحمد بن مصطفى (ت ٩٦٨ هـ)
   مطبعة الزهراء ، الموصل ١٩٦١ م .
- ۱۰۶ طبقات الفقهاء الشافعية للعبادى : محمد بن أحمد ( ت ٤٥٨ هـ ) ليدن ١٩٦٤ م .

۱۰۷ – الطبقات الكبرى لابن سعد : محمد (ت ۲۳۰ هـ) دار صادر ، بيروت ١٩٥٧ م . والقسم المتمم لتابعى أهل المدينة ومن بعدهم ، ت . زياد محمد منصور ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، ١٩٨٣ م .

۱۰۸ - طبقات المفسرين للداودى : شمس الدين محمد بن على (ت ٩٤٥ هـ) ت . د. على عمر ، مطبعة الاستقلال الكبرى ، القاهرة ١٩٧٢ م .

۱۰۹ - العصر المماليكي في مصر والشام لسعيد عاشور ، دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٦٥ م .

۱۱۰ – العبر في خبر من عبر للذهبي : شمس الدين محمد بن أحمد (ت ٧٤٨ هـ) الأجزاء ١،١٠ ت . فؤاد سيد .
 الأجزاء ١،١٠ ، ٥ ، ت د. صلاح الدين المنجد . والجزآن ٣،٢ ت . فؤاد سيد .
 الكويت ١٩٦٠ م .

۱۱۱ - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للفاسي : تقى الدين محمد بن أحمد (ت ۸۳۲ هـ ) مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ۱۹۵۸ م .

۱۱۲ – عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة : أحمد بن القاسم (ت ٦٨٨ هـ ) بيروت ١٩٦٥ م .

۱۱۳ - غایة النهایة فی طبقات القراء لابن الجزری: شمس الدین محمد بن محمد (ت ۸۳۳ هـ) عنی بنشره ج. براجستراسر، مکتبة الخانجی بمصر ۱۹۳۲ م.

۱۱۶ – فتوح مصر لابن عبد الحكم (ت ۲۵۷ هـ) ت، د. على عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة ۱۹۹۰ م.

۱۱۵ - الفهرست لابن النديم : محمد بن إسحاق (ت ٤٣٨ هـ) ت. رضا تجدد، طهران ١٩٧١ م .

117 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوى: محمد عبد الحي (ت ١٣٠٤هـ) عنى بتصحيحه السيد محمد بدر الدين أبو فراس النعساني، مطبعة السعادة بمصر ١٣٢٤هـ.

۱۱۷ – فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى محمد (ت ٧٦٤ هـ) ت د . إحسان عباس ، دار الثقافة بيروت ١٩٧٣ م .

۱۱۸ - قضاة دمشق ، أو - الثغر البسام في ذكر من ولى قضاء الشام - لابن طولون الصالحي : شمس الدين محمد بن على (ت ٩٥٣ هـ) ت . د . صلاح الدين المنجد ، دمشق ١٩٥٦ م .

۱۱۹ – القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون : محمد بن على (ت ٩٥٣هـ ) ت . محمد أحمد دهمان دمشق ١٩٤٩ م وطبعة ١٩٨٠ م .

١٢٠ – قوانين الدواوين لابن مَمَّاتي : أسعد بن مهذب (ت ٢٠٦ هـ) حققة عزيز
 سوريال عطية ، القاهرة ، الجمعية الملكية الزراعية ١٩٤٣ م .

۱۲۱ - الكامل في التاريخ لابن الأثير: عز الدين على بن محمد (ت ٦٣٠ هـ) دار صادر ، بيروت ١٩٦٥ م .

۱۲۲ – کتاب المجروحین لابن حبان : محمد بن حبان ( ت ۳۰۶ هـ ) ت محمود إبراهیم زاید ، حلب ۱۳۹٦ هـ .

۱۲۳ – كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلى المتقى الهندى (ت ٩٧٥ هـ) مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٨٩ م .

۱۲۶ - اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير: على بن محمد (ت ٦٣٠ هـ) مكتبة القدسي القاهرة ١٣٥٦ هـ.

۱۲۵ - لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لابن فهد: تقى الدين محمد بن محمد المكى (ت ۸۷۱ هـ) الناشر محمد أمين دمج ودار إحياء التراث العربى ، بيروت بدون تاريخ .

۱۲۶ - لسان الميزان لابن حجر : أحمد بن على ( ت ۸۵۲ هـ ) حيدرآباد ، ۱۳۲۹ هـ .

۱۲۷ - مختصر تاریخ دمشق لابن منظور : محمد بن مکرم (ت ۷۱۱ هـ) دار الفکر دمشق ۱۹۸۶ م .

۱۲۸ - المختصر في أحبار البشر لأبي الفداء : عماد الدين إسماعيل بن محمد (ت ۷۳۲ هـ ) استانبول ۱۲۸٦ هـ ، وطبعة مصر ۱۳۲٥ هـ .

۱۲۹ - مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان لليافعي : أبي محمد عبد الله بن أسعد (ت ٧٦٨ هـ) دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ١٩٩٢م.

۱۳۰ - مروج الذهب للمسعودى : على بن الحسن ( ت ٣٤٦ هـ ) باريس ١٨١٦ - ١٩٣٠ م .

۱۳۱ – مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت ۲٤۱ هـ) ت الشيخ شعيب الأرنؤوط وزملاؤه ، مؤسسة الرسالة بيروت ۱۹۹۰ م .

۱۳۲ - المعارف لابن قتيبة : أبي محمد عبد الله بن مسلم (ت ۲۷٦ هـ ) ت . د. ثروت عكاشة ، دار المعارف بمصر ۱۹۲۹ م .

۱۳۳ - معجم البلدان لياقوت الحموى ( ت ۲۲٦ هـ ) دار صادر ، بيروت ١٩٧٧ م .

۱۳۶ - معجم السفر للسلفى : أحمد بن محمد (ت ۷۲ هـ) ت . د. بهيجة الحسنى ، بغداد ۱۹۷۸ م .

۱۳۵ – معجم الشيوخ لابن فهد : عمر بن فهد ( ت ۸۸۵ هـ ) ت محمد الزاهي ، منشورات دار اليمامة ، الرياض ۱۹۸۲ م .

۱۳۲ - معجم مااستعجم للبكرى : أبى عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت ١٩٨٧هـ) ت الأستاذ مصطفى السقا ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ١٩٨٣ م .

۱۳۷ – المعجم المختص بالمحدثين للذهبي : شمس الدين محمد بن أحمد ( ت ۷٤۸ هـ ) ت د. روحية السويفي ، دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٣ م .

۱۳۸ - المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب ، لدوزى ، ترجمة د. أكرم فاضل ، بغداد ۱۹۷۱ م .

١٣٩ - المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ١٩٨٥ م .

۱٤٠ - المعرب للجواليقي : موهوب بن أحمد (ت ٥٤٠ هـ) ت الأستاذ أحمد شاكر ، مطبعة دار الكتب ، القاهرة ١٩٦٩ م .

۱٤۱ – المعرفة والتاريخ ، للفسوى : يعقوب بن سفيان ( ت ۲۷۷ هـ ) ت . أكرم ضياء العمرى ، بيروت ۱۹۸۱ م .

۱٤۲ – المغرب في حلى المغرب – القسم المصرى – لابن سعيد الأندلسي : على ابن موسى (ت ٦٨٥ هـ) ت د. شوقى ضيف ، مطبعة جامعة فؤاد الأول ، ١٩٥٣ م .

۱۶۳ – مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، لطاش كبرى زاده : أحمد بن مصطفى (ت ٩٦٨ هـ) حيدرآباد الهند ١٣٥٧ هـ ، وتحقيق كامل بكرى ، وعبد الوهاب أبى النور ، مطبعة الاستقلال الكبرى ، القاهرة ١٩٦٨ م .

۱٤٤ - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ، لابن مفلح : إبراهيم بن محمد (ت ٨٨٤ هـ) ت . د. عبد الرحمن العثيمين ، مكتبة الرشد ، الرياض ١٩٩٠ م .

۱٤٥ - المقفى الكبير للمقريزى : أحمد بن على (ت ١٤٥ هـ) ت. محمد اليعلاوى ، دار الغرب الإسلامي بيروت ١٩٩١ م .

۱٤٦ – المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ، لابن الجوزى : عبد الرحمن بن على (ت ٩٧ هـ ) حيدرآباد ١٣٥٧ هـ ، ودار الكتب العلمية بيروت .

۱٤۷ - المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر: تاج الدين محمد بن على (ت ٦٧٧هـ) ت . د . أيمن فؤاد سيد . القاهرة . المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية ، ١٩٨١م .

۱٤۸ - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد ، للعليمي : مجير الدين عبد الرحمن بن محمد (ت ٩٢٨ هـ) ت . محمود الأرناؤوط دار صادر ، بيروت ٩٩٧ م .

۱٤٩ – المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى لابن تغرى بردى : يوسف الأتابكى (ت ١٤٥ هـ ) ت . أحمد يوسف نجاتى ، مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٥٦ م . وطبعة مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية ١٩٨٤ فما بعدها .

١٥٠ – الموطأ لمالك بن أنس ( ت ١٧٩ ) دار النفائس بيروت ١٩٩٠ م .

۱۰۱ - ميزان الاعتدال للذهبي : محمد بن أحمد (ت ٧٤٨ هـ) ت . الأستاذ على البجاوي ، مطبعة عيسي الحلبي ، القاهرة ١٩٦٣ م .

۱۵۲ – النجوم الزاهرة بتلخيص أخبار قضاة مصر والقاهرة لسبط ابن حجر : يوسف بن شاهين ( ت ۸۹۹ هـ ) مخطوطة المكتبة الأهلية بباريس رقم ۲۱۵۲

۱۵۳ – النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة لابن سعيد الأندلسي : على بن موسى (ت ٦٨٥ هـ) ت .د. حسين نصار ، مطبعة دار الكتب ، القاهرة ١٩٧٠

۱۰۶ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بردى : جمال الدين يوسف (ت ۸۷۶ هـ) مصورة عن طبعة دار الكتب ، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٣ م .

۱۵۵ – نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر: أحمد بن على (ت ۸۵۲ هـ) ت. عبد العزيز السديدي ، الرياض ۱۹۸۵ م .

۱۰۲ - نزهة الخاطر وبهجة الناظر لشرف الدين موسى بن يوسف الأنصارى (ت بعد ۱۰۰۲ هـ) ت . عدنان محمد إبراهيم ، منشورات وزارة الثقافة السورية ، دمشق ۱۹۹۱ م .

۱۵۷ – نزهة المقلتين في أخبار الدولتين لابن الطوير: عبد السلام بن الحسن بن الحسن القيسراني (ت ٦١٧ هـ) ت.د. أيمن فؤاد سيد، دار النشر فرانتس شتايز شتو تغارت، في مطابع دار صادر، بيروت ١٩٩٢م.

۱۰۸ – نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان للصيرفي : على بن داود ( ت ۹۰۰ هـ ) ت . د . حسن حبشي ، مطبعة دار الكتب بالقاهرة ۱۹۳۳ م .

۱۰۹ – نسب قریش للزبیری : مصعب بن عبد الله ( ت ۲۳۱ هـ ) ت . لیفی بروفنسال ، دار المعارف بمصر ۱۹۷۱ م .

۱٦٠ - نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي : جلال الدين عبد الرحمن (ت ١٩٢٧ - مرره د. فيليب حتى ، المطبعة السورية الأمريكية بنيويورك ١٩٢٧ م .

١٦١ - نظم الفاطميين ورسومهم في مصر . د. عبد المنعم ماجد ، مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٧٣ م .

۱۹۲ - نكت الهميان في نكت العميان للصفدى : صلاح الدين خليل بن أيبك (ت ١٩١١ م مر ١٩١١ م .

١٦٣ - نيل الابتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي : أحمد بن أحمد (ت ١٠٣٦ هـ) مطبعة المعاهد ، القاهرة ١٣٥١ هـ ، وطبعة طرابلس ، ليبيا ١٩٨٩ م .

۱٦٤ – الوافى بالوفيات للصفدى : خليل بن أيبك (ت ٧٦٤ هـ) تصدرها جمعية المستشرقين الألمانية بعناية جماعة من العرب والمستشرقين ، بيروت ١٩٦٢ فما بعدها .

۱٦٥ – وفيات الأعيان لابن خلكان : أحمد بن محمد ( ت ٦٨١ هـ ) ت . د . إحسان عباس ، دار صادر بيروت ١٩٦٨ م .

۱۶۶ - الوفيات لابن رافع: محمد بن رافع السلامي (ت ۷۷۶ هـ) مؤسسة الرسالة ۱۹۸۲ م.

۱۹۷ – وفيات المصريين في العهد الفاطمي لابن الحبال: إبراهيم بن سعيد بن عبد الله النعماني المصرى (ت ٤٨٢ هـ) نشره د. صلاح الدين المنجد في مجلة معهد المخطوطات العربية ٢- سنة ١٩٥٦ م ص ٢٨٦ – ٣٣٨

۱٦٨ - الولاة والقضاة للكندى : أبى عمر محمد بن يوسف (ت ٣٥٠ هـ) نشر رفن جست ، بيروت ١٩٠٨ م ، والولاة : ت .د. حسين نصار ، دار صادر بيروت ١٩٥٩ م .